

جَلَالِ الدِّيْنِ الْمُحَلِّيِّ جَلَالِ الدِّيْنِ السُّيُوطِيِّ (ت: ١٩١١)

نتَّ أَلِيفُ العَالِمِ العَلَّامَةِ العَارِبِ بِاللَّهِ مَعَالى ٱلشّيخ أحمد بزفح ممد الصّاوِيّ الْخَلْوَيّ

مُقِفَتُ عَلَىٰ سَبِحِ خِطْتَةِ نَفْسَةٍ وَمَطِبُوعَةٍ قَدِيمَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ التَّحْرِيفِ والتَّبْدِيل

رَاجِعَهَا وَقِدَّم لَحُنا مرعيْ حَسَن الرَّشِيْد ٱلدَّكَوْرِعَبْد القَادِر الحُسَين

الجزء الخامس سُورَةُ السُّعِلَةِ \_ سُورَةً صَرَا)

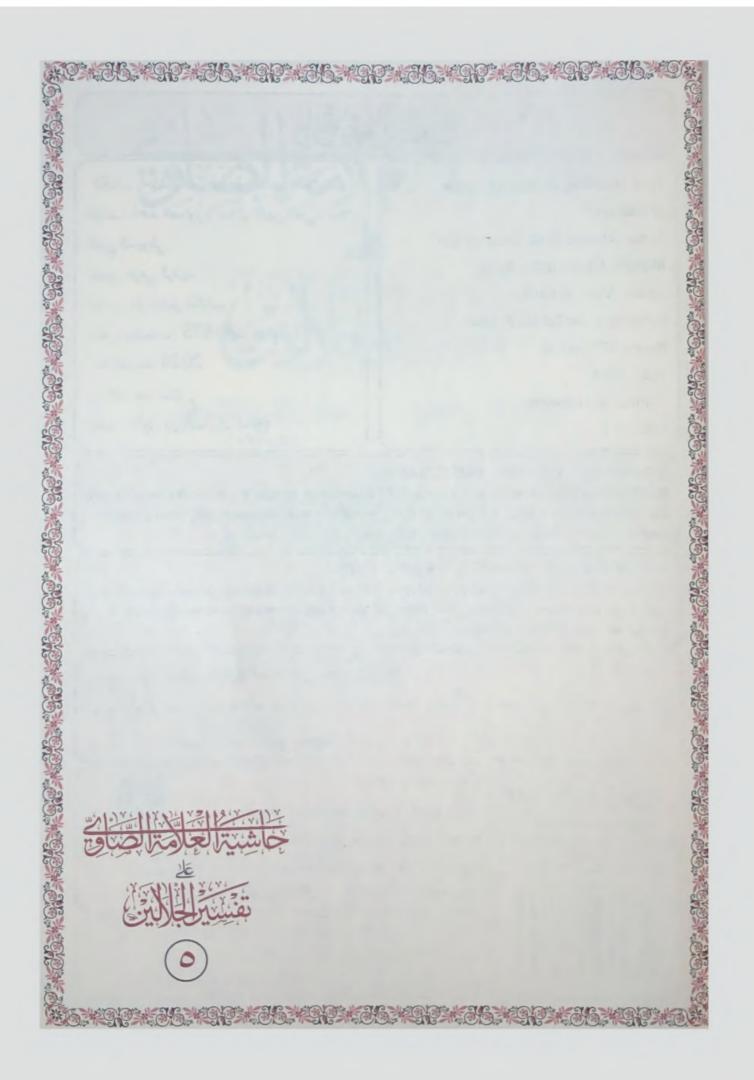



Title: Hāshivat al-Sāwī 'ala Tafsīr

al-Jalalavn

Autor: Ahmad Şāwī, Ğalal-ad-Dīn

Mahallī, Ğalāl-ad-Dīn Suyūţī,

Editor: Mar'ī al-Rashīd

Publisher: Dar Tahkik Al Kitab

Pages: 575 (vol.5)

Year: 2024

Printed in: Lebanon

Edition: 1

الكتاب: حاشية الصَّاوي على تفسير الجلالين.

المؤلف: أحمد الصاوي، جلال الدين المحلى، جلال

الدين السيوطي.

تحقيق: مرعى الرشيد

الناشه: دار تحقيق الكتاب

عدد الصفحات: 575 (المجلد الخامس)

سنة الطباعة: 2024

يلد الطباعة: لينان

الطبعة: الأولى (لونان، ورق شاموا)

#### OYavın Hakları DAR TAHKIK AL KITAB'a Aittir.

Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince Dar Tahkik Al Kitab'a aittir. Dar Tahkik Al Kitab'ın yazılı izni olmadan bu kitabın hiçbir bölümü kopyalanamaz ya da yeniden üretim sistemine dahil edilemez(elektronik, fotokopi vd.).

#### All Rights Reserved. Published by DAR TAHKIK AL KITAB

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission of the publisher.

جميع الحقوق الملكية والفكرية محفوظة لـ ﴿ إِنْ يَجْتُونُونُ الْكُمْ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزّاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو

إدخاله على الحاسب أو نسخه على اسطوانات ليزرية إلا بموافقة الناشر خطيًّا.



PUBLISHER OF ISLAMIC BOOKS



#### DAR TAHKIK AL KITAB

Büyük Reşit Paşa Caddesi Yümni İş Merkezi

No:16/B D:8 Vezneciler/Fatih/Istanbul/Turkey (1): +9 (0212)5190979

Merkez :1.Cadde No:66 MIDYAT/MARDIN (2): +9 (0482)4622775

www. tahkikalkitab.com



: info@tahkikalkitab.com

Dar Tahkik Al Kitab, Nursabah Yayıncılık

Matbaacılık Ltd.Şti'nin Tescilli Markasıdır دار تحقيق الكتاب هي دار تابعة لمؤسسة دار نور الصباح



## ﴿ وَاسْمَ اللَّهُ عَالَتُ مَا يَدَتُ ٱلْكِنَابِ النَّهِ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ 


مَكَّيَّة إِلَّا ﴿ وَٱلسُّعَرَا ۗ ﴾ إلى آخرها فمَدنيٌّ، وهي مائتان وسبعٌ وعشرون آية.

#### بسب ألله التُعْمَنِ الرِّحَيةِ يَرْ

- ﴿ طُسَمَ ﴾ الله أعلم بِمُرادِه بِذَلك.
- ﴿ وَالْإِضَافَةُ بِمعنَى (مِن) ﴿ وَالْإِضَافَةُ بِمعنَى (مِن) ﴿ النَّهِينِ ﴾: القُرآنِ ، والإضافةُ بِمعنَى (مِن) ﴿ النَّهِينِ ﴾:

حاشية الصاوى

### سُولِةُ السُّعَاءُ

أي: السورة التي ذكر فيها الشعراء، سمِّيت باسم بعضِها على عادته تعالى، وقد ورد في فضل الطواسين أحاديثُ منها: ما روي عنه ﷺ أنه قال: "إنَّ الله أعطاني السبع الطِّوال مكان التوراة، وأعطاني ﴿المِّمْ مَكَانَ الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضَّلني بالحواميم والمفصَّل؛ ما قرأهنَّ نبيٌّ قبلي»(١).

قوله: (إلا ﴿وَٱلشُّعَرَّآءُ﴾ إلى آخرها) أي: وجملته أربعُ آيات.

قوله: (﴿ طَسَمَ ﴾) هكذا تكتب مُتصلة ببعضها، وفي مصحف ابن مسعود: (ط س م) مفصولة من بعضها، وبها قرئ، فيَقف على كلِّ حرفٍ وقفة يميِّز بها كلَّ حرف، وقرئ هنا وفي (القصص) بكسر الميم على البناء، وأمال الطَّاء بعضُ القرَّاء.

قوله: (﴿ يَلْكَ ﴾ ) مبتدأ ، و﴿ ءَايَنْتُ ٱلْكِنَابِ ﴾ خبره ، واسم الإشارة عائدٌ على آيات هذه السورة . قوله: (والإضافة بمعنى «مِن») أي: والمعنى: آياتٌ من الكتاب .

<sup>(</sup>١) رواه محمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل؛ (ص١٧٠) عن سيدنا أنس ﷺ.

لَعَلَكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأْ نَنْزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ عَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاهُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ خَضِعِينَ ﴾

المُظهِرِ الحَقُّ مِن الباطِل.

(٣) ﴿ لَمَلَكَ ﴾ يا مُحمَّد ﴿ بَنْ خُعُ فَنْسَكَ ﴾: قاتِلُها غَمَّا مِن أَجلِ ﴿ أَلَا يَكُونُوا ﴾ أي: أهلُ مكَّة ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾، و(لعَلَّ) مُنا لِلإشفاق، أي: أشفِقْ عليها بِتَخفِيف هذا الغَمِّ.

﴿ وَإِن نَّمَا نَهُ لِلهِ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتُ ﴿ يِمعنَى المُضارِع - أِي: تَظُلُّ أَي: تَدُومُ ﴿ أَعَنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ فيُؤمِنُون، ولمَّا وُصِفَت الأعناقُ بِالخُضُوعِ الذِي هو لِأربابِها جُمِعت الصَّفةُ مِنهُ جمعَ العُقَلاء.

حاشية الصاوي\_

قوله: (المظهرِ الحقَّ من الباطل) أشار بذلك إلى أن (المبين) من (أبان) بمعنى: (أظهَر)، ويصح أن يكون من (أبان) اللازم؛ بمعنى: (ظهر) أي: الظاهرِ إعجازُهُ.

قوله: (﴿ لَعَلَكَ بَدَخِعٌ نَفَسَكَ ﴾) هذا تَسليةٌ له ﷺ، والباخع: من (بخَع)، من باب (نفع): قتل نفسه من وَجْدٍ أو غيظٍ.

قوله: (و العل هنا للإشفاق) أي: فالترجي بمعنى الأمر، والمعنى: ارحَم نفسك وارأَف بها.

قوله: (أي: أشفق عليها) بقطع الهمزة من الرباعي، وبوصلها من الثلاثي، والأول إن تعدَّى برامن).. كان بمعنى الخوف، وإن تعدَّى براعلى).. كان بمعنى الرحمة والرِّفق.

قوله: (﴿إِن نَمَا نَبُزِلَ عَلَيْهِم ﴾ . . . إلخ) هذا تسليةٌ لرسول الله ﷺ ببيان حقيقة أمرهم، والمعنى: لا تحزن على عدم إيمانهم؛ فإننا لو شِئنا إيمانهم . . لأنزلنا عليهم معجزة تأخذ بقلوبهم، فيؤمنون قهراً عليهم، ولكن سَبق في علمنا شقاؤهم، فعدم إيمانهم منّا لا منهم، فأرحْ نفسَكَ من التعب القائم بها .

و ﴿ إِن ﴾ : حرف شرط، و ﴿ نَشَأَ ﴾ : فعل الشرط، و ﴿ نُنْزِلُ ﴾ : جوابه.

قوله: (﴿ مَا يَدُ ﴾ أي: معجزةً تخوِّفهم كرفع الجبل فوق رؤوسهم؛ كما وقع لبني إسرائيل.

قوله: (بمعنى المضارع) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿ فَظَلَتْ ﴿ مستأنفٌ، ويصح أن يكون معطوفاً على ﴿ نُنَزِّلْ ﴾ فهو في محل جَزم.

قوله: (ولما وصفت الأعناق بالخضوع . . إلغ) دَفع بذلك ما يقال: كيف جمع الأعناق بجمع علاء؟ فأجاب: بأنه لما نَسب الخضوع لها وهو وصف العقلاء . . جمعها بالياء والنون؛ كقوله

وَمَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ ٱلرَّمَٰنِ مُحَدَّثِ إِلَّا كَانُوا عَنهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ ٱلْبَتُواْ مَا كَانُواْ فِي فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ ٱلْبِتُواْ مَا كَانُواْ فِي فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ ٱلْبِتُواْ مَا كَانُواْ فِي فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ ٱلْبِتُوَاْ مَا كَانُواْ فِي فَا مِن كُلِّ زَفْج كَرِيمٍ ۞ ......

(﴿ ﴾ - ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن دَكْرِ ﴾ : قُرآنٍ ﴿ مِنَ ٱلرَّمْنِ مُحَدَثِ ﴾ ـ صفةٌ كاشِفة ـ ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَدْثُ مُعْرِضِينَ ﴾ فَقَدْ كَذَبُواْ ﴾ به ﴿ فَسَيَأْنِيهِمْ أَنْبَتُوْا ﴾ : عَواقبُ ﴿ مَا كَانُواْ بِدِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ .

﴿ ﴿ أُوْلَمْ يَرُوّا ﴾ : يَنظرُوا ﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْبَنَنَا فِيهَا ﴾ أي : كَثِيراً ﴿ مِن كُلِ رَفِج كَرِيم ﴾ نَوعِ حسَنِ.

حاشية الصاوي

تعالى: ﴿رَأَيْهُمْ لِي سَنِمِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]، ﴿فَالْتَا آلَيْنَا طَآبِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، وإلّا . فكان مُقتضى الظاهر أن يقال: خاضعة، وهناك أجوِبةٌ أخرُ؛ منها: أنَّ المراد بالأعناق: الرؤساء، ومنها: أن لفظ (الأعناق) مقحَمِّ (١)، والأصل: فظلُّوا لها خاضعين، ومنها غير ذلك.

قوله: (﴿ مِن ذِكْرِ ﴾ ﴿ مِن ﴾: زائدة، وقوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ ﴿ مِن ﴾: ابتدائية.

قوله: (صفة كاشفة) أي: لأنه فُهِمَ من قوله: ﴿ يَأْلِيهِم ﴾؛ لأنَّ التعبير بالفعل يُفيد التجدد والحدوث.

قوله: (﴿ إِلَّا كَانُوا عَنَّهُ مُغْرِضِينَ ﴾) أي: غيرَ متأمِّلينَ له.

قوله: (عواقبُ) أي: وعبَّر عنها بالأنباء؛ لأنَّ القرآن أخبر عنها، والمراد: ننزل بهم مِثْلَ ما نزل بمَنْ قبلهم.

قوله: (﴿ أَوَلَمْ يُرَوِّا إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾) أي: إلى عجائبها، والهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، والتقدير: أغفلُوا ولم ينظروا إلى الأرض. . . إلخ؟ وهذا بيانٌ للأدلة التي تحدث في الأرض وقتًا بعد وقت، تدلُّ على أنه مُنفرد بالألوهيَّة، ومع ذلك استمرَّ أكثرُهم على الكفر.

قوله: (﴿ كُرْ أَنْكُنَا فِيهَا ﴾) ﴿ كُرَّ ﴾: في محل نصب مفعول لـ﴿ أَنْلِنَنَا ﴾، و﴿ مِن كُلِّ زَفْع ﴾: تمييز لها.

قوله: (نوع حسن) أي: كثيرِ النَّفع.

<sup>(</sup>١) أي: لبيان مُوضع الخضوع.

## إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَلِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ ۚ وَلِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ النَّحِيمُ ۚ وَلِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ النَّعِ الْفَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ مُوسَىٰ أَنِ النَّعِ الْفَلِمِينَ ﴾

﴿ وَإِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً ﴾: دَلالةً على كَمالِ قُدرتِه تَعالى، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْرَهُم مُوْمِنِينَ ﴾ في عِلم الله تَعالى، و(كان) قال سِيبَويه: زائِدة.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾: ذُو العِزَّة يَنتَقِمُ مِن الكافرِين، ﴿ الرَّحِيمُ ۗ يَرحَمُ المُؤمنِين.

﴿ وَ ﴾ اذْكُر يَا مُحمدُ لِقَومك ﴿إِذْ زَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰۤ ﴾ لَيلةَ رَأَى النَّارِ والشَّجَرةَ ﴿أَنِ ﴾ أي: بأن ﴿ آنَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ رَسولاً.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴾... إلخ) قد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثمان مرَّات.

قوله: (في علم الله) هذا مبنيٌ على أصالة ﴿كَانَ﴾، وقوله: (و «كان»: قال سيبويه... إلخ) توجيهٌ ثانٍ، فكان المناسب أن يقول: (وقال سيبويه: «كان» زائدة).

قوله: (ذو العزة) أي: الهيبةِ والجلالِ.

قوله: (ينتقم من الكافرين) أي: بمَظْهَرِ عزَّته الذي هو القَهر والغلبة، وقوله: (يرحم المؤمنين) أي: بمَظْهَرِ رحمته.

قوله: (﴿وَإِذَ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴿ . . . إلخ ) ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: أوَّلها: قصة موسى وهارون، ثانيها: قصة إبراهيم، ثالثها: قصة نوح، رابعها: قصة هود، خامسها: قصة صالح، سادسها: قصة لُوط، سابعها: قصة شعيب، وتقدَّم حكمة ذكر تلك القصص: أنَّ بها تكون الحجة على الكافرين، والزيادة في علم المؤمنين؛ ولذا كان المؤمن من هذه الأمَّة أسعدَ السعداء، وكافرها أشقى الأشقياء، وحكمة التكرار: الزيادة في إيمان المؤمن، وقَطع حجة الكافر.

والظرف: معمول لمحذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (اذكر)، وليس المرادُ ذكرَ وقت المناداة، بل المرادُ ذكرُ القصةِ الواقعةِ في ذلك الوقت.

قوله: (ليلة رأى النار والشجرة) أي: رأى النار مُوقدة في الشجرة الخضراء، وليس هذا مبدأ ما وقع في المناداة، وإنما هو ما فُصِّلَ في سورة (طه) من قوله تعالى: ﴿إِذْ رَمَّا نَازًا فَقَالَ لِأَهَّلِهِ ٱمْكُنُّواً إِنِّ مَانَتُ اللَّهُ وَلَهُ عَالَى فَوله: ﴿إِذْ رَمَّا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواً إِنِّ مَانَتُنَا الْكُبْرَى ﴾ [طه: ١٠ - ٢٣].

قوله: ( ﴿ أَنِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ يصح أن تكون (أن) مصدريَّة كما مشى عليه المفسِّر، أو مفسِّرة؛

## قَوْمَ فِرْعَوْنُ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون ﴿ وَيَضِينَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي

﴿ وَنَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ مَعَهُ ظَلَمُوا أَنفُسَهم بِالكُفرِ والله وبَنِي إسرائِيل بِاستِعبادِهم، ﴿ الله الله عَلَمُونَ ﴾ الله وبَنِي إسرائِيل بِاستِعبادِهم، ﴿ الله عَلَمُونَ ﴾ الله بِطاعَتِه فيُوحِّدُونه.

(الله - الله مُسوسى: ﴿رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهِ وَبَضِيقُ صَدْرِى﴾ مِسن تكذِيبِهم ليي ﴿وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي﴾ حاشية الصاوي

لِتقدُّمها جملةً فيها معنى القول دُون حروفه. وكان النداء بكلامٍ نفسيٍ سمعه من جميع جهاته بجميع أجزائه من غير واسطة.

قوله: (رسولاً) حال من فاعل ﴿أَنْتِ﴾.

قوله: (﴿فَقَمَ فِرْعَوْنَۚ﴾) بدل من ﴿ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾، وقوله: (معه) أي: فرعون، وهذا قد فُهِمَ بالأولى؛ لأنه رأس الضلال.

قوله: (وبني إسرائيل) معطوفٌ على (أنفسهم)، والتقدير: وظلموا بني إسرائيل.

قوله: (باستعبادهم) أي: مُعاملتهم إيَّاهم معاملة العبيد في استخدامهم في الأعمال الشَّاقَة والصنائع الخَسيسة نحو أربع مئة سنة، وكانوا في ذلك الوقت ستَّ مئة ألف وثلاثين.

قوله: (للاستفهام الإنكاري) المناسب أن يقول: للاستفهام التعجبي؛ لأنَّ المعنى على الإنكار فاسدٌ؛ لأنه للنَّفي، ومدخولها نفيٌ، ونفيُ النَّفي إثباتٌ، فيصير المعنى: أنهم اتقوا الله، وليس كذلك، ويُصح أن تكون (ألا) للعرض.

قوله: (﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ ﴾ . . . إلخ ) اعتذار من موسى لإظهار العجز عن الأمر الذي كُلِّفَهُ ، وقد أتى بثلاثة أعذار ؛ كلُّ واحدٍ منها مرتَّبٌ على ما قبله .

قوله: (﴿وَيَضِيقُ صَدِّرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِ﴾) هما بالرفع على الاستثناف، أو عطف على خبر (إنَّ) عند السبع، وقرئ شذوذاً بنصبهما عطفاً على مدخول (أنْ)(١)، والمقصود من هذا الاعتذار: الإعانة

<sup>(</sup>۱) وبها قرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى والأعمش فتكون الأفعال الثلاثة: (يكذبون)، (ويضيق)، (ولا ينطلق) داخلةً في حيِّز الخوف. قال الزمخشري: (والفرق بينهما - أي: الرفع والنصب - أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث عِلل: خوف التكذيب، وضيق الصدر، وامتناع انطِلاق اللسان، والنصب: على أن خوفه مُتعلق بهذه الثلاثة). انظر «الدر المصون» (٨/ ١٤٥).

## فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ دَلُبٌ فَأَخَافُ أَن يَفْتُأُونِ ﴿ قَالَ كُلُّ فَأَذْهَبَا بِتَايَدِنَأَ ۖ ....

بِأَدَاءِ الرِّسَالَة لِلْعُقدةِ التِي فِيه، ﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ ﴾ أُخِي ﴿ هَٰذُرُونَ ﴾ مَعِي، ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُبُ ﴾ بِقَتلِ القِبطِيِّ مِنهُم، ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ بِه.

على هذا الأمر المهمّ؛ بِشرح الصدر، وطلق اللسان، وإرسال أخيه، والأمن من القتل، وقد دلَّ على هذا الأمر المهمّ؛ بِشرح الصدر، وطلق اللسان، وإرسال أخيه، والأمن من القتل، وقد دلَّ على ذلك قوله في سورة (طه): ﴿ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِى صَدّرِى ﴿ وَكِيْرَ لِيّ أَمْرِى ﴿ وَٱمۡلُلْ عُقَدَةً مِن لِسَانِي . . . ﴾ [طه: ٢٥-٢٧] الآيات.

قوله: (لِلعقدة التي فيه) أي: الثقل الحاصل بسب وضع الجمرة عليه وهو صغير حين نَتف لحية فرعون، فاغتمَّ لذلك وهمَّ بقَتله، فأشارت عليه زوجته أن يمتحنه فقدَّم له تمرةً وجمرةً، فأخذ الجمرة بتحويل جبريل يدَه، فوضعها على لسانه، فحصل فيه ثقل في النطق<sup>(۱)</sup>.

قوله: (﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنُرُونَ ﴾) أي: وكان في مصر، فأتاه جبريل بالرسالة على حين غَفلة ؛ فموسى جاءته الرسالة من ربِّه بلا واسطة جبريل وإن كان حاضراً، وهارون جاءته الرسالة في ذلك الوقت أيضاً بواسطة جبريل.

قوله: (معي) أي: ليكون معيناً لي، وهو بمعنى قوله في سورة (القصص): ﴿فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصُدِّقُنِيٍّ ﴾ [القصص: ٣٤].

قوله: (﴿ وَلَمُّتُمْ عَلَى ذَنْبٌ ﴾ أي: في زَعمهم.

قوله: ( ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ أُونِ ﴾ أي: فيقوت المقصود من الإرسال.

قوله: (فيه تغليب الحاضر على الغائب) أي: بالنسبة لموسى، وإلا.. فهما حاضران بالنسبة لله تعالى، لكن سمع موسى الخطاب من الله بلا واسطة، وهارون سمعه بواسطة جبريل.

قوله: (﴿ بِدَايَاتِنَا ﴾) جمع الآيات مع أنهما اثنان (٢): العصا، واليد؛ باعتبار ما اشتَملت العصا عليه من الآيات.

<sup>(</sup>١) ذكره الخطيب الشربيني في «السراج المنير» (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، ولعلها (آيتان)، أو (اثنتان).

## إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَتِهَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ السَّرَةِ مِلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَنَا بَنِيَ السَّرَةِ مِلَ اللَّهِ مَعْنَا بَنِيَ السَّرَةِ مِلَ ﴾

إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ ما تَقُولُون وما يُقال لَكُم، أُجرِيَا مُجرَى الجَماعةِ.

(أَن ﴿ رَسُولُ رَبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ إلى الشَّام ﴿ بَنِيَ إِنَا ﴾ كُلَّا مِنَّا ﴿ رَسُولُ رَبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ إلى الشَّام ﴿ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ ، فأتياهُ فقالًا لَهُ ما ذُكر.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ إِنَّا مَعَكُم ﴾) أي: معيَّةً خاصَّةً بالعَوْنِ والنَّصر.

قوله: (أجريا مجرى الجماعة) أي: تعظيماً لهما.

قوله: (أي: كلَّا منَّا) قدَّر ذلك؛ لتحصل المطابقة بين اسم (إن) وخبرها الذي هو الرسول؛ حيث أفرده (١).

قوله: (﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ﴾) خلِّصهم وأطلقهم.

قوله: (فَأَتِيَاهُ... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرِيكَ... ﴾ إلخ مرتبٌ على محذوف. روي: أنهما لما انطلقا إلى فرعون. لم يُؤذن لهما سنة في الدخول عليه، فدخل البوَّاب على فرعون وقال له: ههنا إنسانٌ يزعم أنه رسولُ ربِّ العالمين، فقال له فرعون: ائذن له لعلَّنا نضحك منه، فدخلا عليه، فوجداه قد أخرج سباعاً من أسد ونمور وفهود يتفرَّج عليها، فخاف خدَّامها أن تبطش بموسى وهارون، فأسرعوا إليهما، وأسرعت السباع إلى موسى وهارون، فأقبَلت تلحس أقدامهما وتُلصق خدودها بفخذيهما، فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتُما؟ قالا: إنَّا رسولُ ربِّ العالمين، فعرف موسى؛ لأنه نشأ في بيته، فقال: ﴿ أَلَوْ نُرْبِكَ فِينَا وَلِيدًا... ﴾ إلخ، فامتنَّ عليه أوَّلاً بنعمة التربية، وثانياً بعدم مؤاخذته بما وقع منه من قتل القبطي (٢).

<sup>(</sup>۱) أو إنما أفرد رسولاً؛ إما لأنه مصدر بمعنى رسالة، والمصدر يوحَّد، ومن مجيء (رسول) بمعنى (رسالة) قوله:

لقد كذب الواشون ما فُهتُ عندهُم بِـرسُول
أي: برسالة، وإما لأنهما ذوا شريعة واحدة، فنزلا منزلة رسول، وإما لأنه من وضع الواحد موضع التثنية؛
لِتَلازمهما، فصارا كالشيئين المتلازمين كالعينين واليدين، وحيث لم يقصد هذه المعاني. . طابق كما في قوله: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبُّكَ ﴾ . انظر «الدر المصون» (٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر القسير القرطبي، (١٣/٩٤).

قَالَ أَلَمْ نُرِيْكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ وَأَنتَ مِن الْمُرْسِكِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ مَنكُمْ لَمَّا خِفْتكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِي مِن ٱلْكَيْفِرِينَ فِي الْمُرْسِلِينَ ﴾ قَالُ فَعَلْنُهُمَا إِذَا وَأَنّا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِي

﴿ وَقَالَ ﴾ فِرَعُونُ لِمُوسَى: ﴿ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا ﴾ أي: في مَنازِلنا ﴿ وَلِيدًا ﴾: صَغِيراً قَرِيباً مِن الوِلادة بعدَ فِطامِه، ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ ثَلاثِينَ سَنةً، يَلبَس مِن مَلابِس فِرعونَ ويَركَب مِن مَراكِبِه، وكانَ يُسَمَّى ابنَه.

الم ﴿ وَفَعَلَتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلَتَ ﴾ هي قَتلُه القِبطِيَّ، ﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾: الجاحِدِينَ لِنِعمَتِي عَلَيك بِالتَّربِيةِ وعَدَم الاستِعبادِ.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ مُوسَى: ﴿ فَعَلَنُهُمَّا إِذَا ﴾ أي: حِينَتُ إِذَا هِ وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِبَ ﴾ عَمَّا آتانِي الله بعدَها مِن العِلمِ والرِّسالة، ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِي حُكْمًا ﴾: عِلماً ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

#### حاشية الصاوي

قوله: (قريباً من الولادة) قصدُهُ بذلك دفعُ ما ورد على الآية: بأنَّ الوليد يُطلق على المولود حال ولادته وليس مراداً هنا؛ فإنه كان زمن الرضاع عند أمِّه، ثمَّ أخذه فرعون بعد الفِطام. والأولى: إبقاءُ الآية على ظاهرها؛ لأنَّ موسى وإن كان عند أمِّه إلا أنه تحت نظر فرعون، فهو في تَربيته من حين ولادته.

قوله: ( ﴿ مِنْ عُمُرِكَ ﴾ ) حال من ﴿ سِنِينَ ﴾ لأنه نعتُ نكرةٍ قدِّم عليها.

قوله: (وعدم الاستعباد) أي: اتخاذك لي عبداً مثل بني إسرائيل.

قوله: (حينئذ) هذا حلُّ معنى، لا حلُّ إعراب، وهي حرفُ جوابٍ فقط، وقيل: حرف جواب وجزاء.

قوله: (عمَّا آتاني الله بعدها... إلخ) أي: فليس عليَّ فيما فعَلته في تلك الحالة لومٌ؛ لعدم التكليف حينئذٍ، أو المعنى: من المخطِئين، لا من المتعمِّدين.

قوله: (﴿ وَبَعَمَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ في ذلك رد لما وبَّخه به فرعون، وهو القتل بغير حقّ، فكأنه قال: كيف تدَّعي الرسالة وقد حصل منك ما يقدح في تلك الدعوى؟! فأجابه موسى: بأنه قَتله قبل أن تأتيه الرسالة، ثمَّ أتته بعد ذلك.

# وَتِلْكَ نِغْمَةً تَمُنَّهُا عَلَى أَنَ عَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ آلِيَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً إِن كُنتُم مُّوقِينِينَ ﴾ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً إِن كُنتُم مُّوقِينِينَ ﴾

(أَنْ عَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(٣) ﴿ قَالَ فِرْعَوْدُ ﴾ لِـمُـوسى: ﴿ وَمَا رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الَّـذِي قُـلتَ: إنَّـك رَسُـولُـه؟ أي: أيُّ شَيء هو؟ ولَمَّا لَم يَكُن سَبِيلٌ لِلخَلقِ إلى مَعرِفة حَقِيقَته تَعالى، وإنَّما يَعرِفُونَهُ بِصِفاتِهِ أَجابَهُ مُوسَى عَلَيهِ الصَّلاة والسَّلام بِبَعضِها.

وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أي: خالِقُ ذلك، ﴿إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ بِأنَّهُ تَعالى خالِقُه فآمِنُوا به وَحدَه.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿وَتِلْكَ نِعَمَةٌ﴾) مبتدأً وخبرٌ، وقوله (﴿تَنْتُهَا﴾) صفة لـ﴿فِمْمَةٌ ﴾، و﴿أَنْ عَبَدتَ . . . ﴾ إلخ عطفُ بيانٍ مُوضح للمبتدأ كما أشار إليه المفسّر.

قوله: (أصله: تمنُّ بها عليَّ) أي: فحذف الجارَّ، فاتصل الضمير، فهو مِن باب: الحذف والإيصال.

قوله: (ولم تستعبدني) أي: فلا منَّة لك عليَّ في عدم استِعبادك إياي؛ لأنَّ استعباد غيري ظلمٌ وقد نجَّاني الله منه.

قوله: (وقدَّر بعضهم) أي: وهو الأخفش.

قوله: (أول الكلام) أي: والأصل: أَوَتِلْكَ نعمةٌ...؟ إلخ.

قوله: (للإنكار) أي: وهو بمعنى النفي.

قوله: (أيُّ شيء هو؟) أي: وذلك لأنَّ (ما) يسأل بها عن الحقيقة، والمعنى: أيُّ جنس هو من أجناسِ الموجودات؟

قوله: (﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أي: بين جنس السماوات والأرض، فاندَفع ما قيل: لِمَ ثنَّى الضمير مع أنَّ مرجِعَه جمع؟

قوله: (﴿إِن كُنتُم مُوقِيناً ﴾) أي: محقِّقين أنَّ الله تعالى هو الخالِق لها.

قَالَ لِمِنْ حَوْلُهُ أَلَا نَسَمِّعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي قَالَ لِمِنْ حَوْلُهُ أَلَا تَسَمِّعُونَ ﴿ قَالَ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَنْهُمَأَ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلَّا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الَّا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ

وَمَالَ ﴾ فِرعونُ ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ ﴾ مِن أشرافِ قَومِه: ﴿أَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ جَوابَه الذِي لَمَ يُطابق السُّؤالَ؟

(٣٧) - (٣٧) ﴿ قَالَ ﴾ مُوسى: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآبِكُمُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ وهَذا وإن كانَ داخِلاً فِيما قَبِلَهُ يَغِيظُ فِرعونَ، ولِذلك: ﴿ قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيّ أَرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَخْنُونٌ ﴾ .

(١٨) ﴿ وَالَ مُوسى: ﴿ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنْنُم تَعْقِلُونَ ﴾ أنَّهُ كذَلك، فآمِنُوا به وحده.

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (من أشراف قومه) أي: وكانوا خمس مئة، لابسِين الأساور، ولم يكن يَلبسها إلا السلاطين على عادة الملوك.

قوله: (الذي لم يطابق السؤال) أي: لأنَّ (ما) يسأل بها عن الحقيقة وقد أجابه بالصفات التي يسأل عنها بدأيًّ). والعُدول عن المطابقة؛ لأنَّ السؤال عن الحقيقة عبثٌ وسَفةٌ؛ لاستحالته.

قوله: (﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآمِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾) إنما ذكر ذلك؛ لأنَّ نُفوسهم أقرب الأشياء إليهم.

قوله: (وهذا) أي: الجواب.

قوله: (ولذلك) أي: لشدَّة غَيظه.

قوله: (﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ﴾) سمَّاه رسولاً؛ استهزاءً، وأضافه إلى المخاطبين؛ استنكافاً من نِسبته له.

قوله: (﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَثْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيَنَهُمَّا ﴾ أي: فتُشاهدون في كل يومٍ أنه يأتي بالشمس من المشرق، ويذهب بها من المغرب.

قوله: (﴿إِن كُمْم تَعْقِلُونَ﴾) أي: إن كان لكم عقلٌ، وفيه ردٌّ لقوله: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَخْنُونَ﴾. قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَت إِلَهًا غَيرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِثْتُكَ بِشَيْءِ مُبِينٍ ﴿ قَالَ قَالَ لَيْنِ النَّخَدِتَ إِلَهًا غَيرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أَوْلَوْ جِثْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَإِذَا هِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِيمُ عَلَيْكُوا عَلَي الْمُ

(آ) ﴿قَالَ﴾ فِرعونُ لِمُوسى: ﴿لَهِنِ الْغَذَتَ إِلَهًا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ﴾، كانَ سِجنُه شَدِيداً، يَحبِس الشَّخصَ في مَكان تَحت الأرض وحدَه لا يُبصِر ولا يَسمَعُ فِيه أَحَداً.

﴿ وَالَ ﴿ فَالَ ﴾ لَهُ مُوسى: ﴿ أَوَلَوْ ﴾ أي: أَتَفْعَلُ ذَلِكُ ولَو ﴿ حِنْنَكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ أي: برهانٍ بَيِّن على رِسالَتي؟

(الله - (الله عنه الله في اله في الله 
حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ قَالَ لَهِ اللَّهَ عَلَمِ ﴾ . . . إلخ عُدولٌ عن المحاجَّة إلى التهديد؛ لقمع حجَّته، وجَهله، وعدم استقامته. روي: أنه فزع من موسى فزعاً شديداً، حتى كان اللَّعينُ لا يمسك بَوله (١٠). قوله: (أي: أتفعل ذلك) أشار إلى أنَّ الهمزة داخلة على محذوف، والواو: عاطفة على ذلك المحذوف (١٠).

قوله: (﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ﴾ إنما أمر فرعون بالإتيان به؛ لِظنَّه أنه يقدر على مُعارضته.

قوله: (﴿ وَرَبَعَ يَدُهُ ﴾ أي: من جَيبه، قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى.. قال: هل لك غيرها؟ فأخرج يده، فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاعٌ يكاد يغشي الأبصار ويسدُّ الأفق.

قوله: (من الأدْمَةِ) أي: السُّمرةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير القرطبي» (۱۳/۹۹).

<sup>(</sup>٢) وقد تكون للحال وليها الهمزة بعد حذف الفعل؛ أي: أتفعل ذلك ولو جئتُك بشيء يبين صدق دعواي؟ ولا ينافي هذا تقدير الفعل قبلها الذي قد يدلُّ على أنها عاطفة؛ لأن المقدَّر عامل الحال وصاحِبها. «فتوحات» (٣/ ٢٩٤).

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُۥ إِنَ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيهٌ ﴿ يَرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّن أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوا أَرْجِه وَأَخَاهُ وَاتَّعَتْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشْرِينَ ﴿ مَا تَوْكَ بِكُلِ سَحَّارٍ مَا أَمُونَ ﴾ وَالْعَانُ مَنْ عَلَوْمٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُحْتَوَجُونَ ﴿ لَيَ لَكَنَا مَنْ عَلَوْمٍ ﴾ وقيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُحْتَوجُونَ ﴾ لَعَلَا بَن عَلَي مَعْلُومٍ ﴾ وقيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُحْتَوجُونَ ﴾ لَعَلَا بِن فَي السَّحَرَة إِن كَانُوا هُمُ ٱلْعَلِدِينَ ﴾

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ فَالُوَا أَرْدِنْهُ وَأَخَاهُ ﴾: أخَّــر أمــرَهــمــا ﴿ وَآيْعَتْ فِي ٱلدَآبِنِ حَشِينَ ﴾: جامِعِين، ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمِ ﴾ يَفضُل مُوسى في عِلم السِّحرِ.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ وهو وقتُ الضَّحى مِن يَومِ الزِّينة ، ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ لَكَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِمِينَ ﴾ الاستيفهام لِلحَثُ على الاجتِماعِ والتَّرَجِّي على تَقدِيرِ غَلَبَتِهم ؛ لِيَستَمِرُّوا على دِينِهم فلا يَتَبَعُوا مُوسَى . حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (﴿ حَوْلَهُ إِنَّ ﴾) ظرف في محلِّ الحال.

قوله: (﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم ﴾ لما رأى تلك الآيات الباهرة. . خاف على قومه أن يتَبعوه، فتنزَّل إلى مشاورتهم بعد أن كان مستقلاً بالرأي والتدبير، وأراد تَنفيرهم عن موسى عليه السلام.

قوله: (﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾) أي: أيُّ شيءٍ تأمُرونني به؟

قوله: (﴿ يَــأَتُوكَ ﴾) مجزوم في جواب الأمر.

قوله: (يفضل موسى) أي: يَفوقه ويزيد عليه.

قوله: (من يوم الزينة) كان يومَ عيدٍ لهم، وقيل: كان يومَ سوقٍ.

قوله: (والترجى على تقدير غلبتهم) أي: الترجى على فَرض الغلبة المقتضية للاتِّباع.

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ﴾ قَالَ هَمُ مُوسَى الْفُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴿ فَالْفَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُوا بِعِرَةِ فِرعُونَ إِنَّ فَالْفَوْ خِبَالَهُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُوا بِعِرَةِ فِرعُونَ إِنَّ فَالْفَوْلَ مِنْ الْفَوْلُ مَوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ .............

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(٢) ﴿ قَالَ لَمُم مُوسَىٰ ﴾ بعدَ ما قالُوا لَه: ﴿ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحَنُ المُلْقِينَ ﴾ [الأعراف: ﴿ إِمَّا أَن مُ مُلْقُونَ ﴾ فالأمرُ فِيه لِلإذن بِتَقديم إلقائِهم تَوسُّلاً بِه إلى إظهارِ الحقِّ .

(﴿ اللهِ حَلَّهُ ﴾ ﴿ فَأَلْقَوَأُ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَونَ إِنَّا لَنَاقُنُ ٱلْعَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالُمُ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلَقَفُ ﴾

حاشية الصاوى

قوله: (على الوجهين) أي: تَحقيقهما وتسهيل الثانية، وكان عليه أن يقول: (وتركه) أي: ترك الإدخال على الوجهين، فتكون القراءات أربعاً (١).

قوله: (﴿لَجْرَا﴾) أي: أجرةً وجُعْلاً.

قوله: (﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ أي: لَكم الأجرة على عملكم السحر، وزادَهم بقوله: ﴿ وَإِنَّكُمْ إِذَا... ﴾ إلخ.

قوله: (فالأمر فيه) جوابٌ عمَّا يقال: كيف يَأمرهم بفعل السحر مع أنه لا يجوز الأمر به؟ لأنَّ الأمر به رضا، والرضا بالكفر كفرٌ؟

وحاصل الجواب: أنَّ الممتنع الأمرُ به في حال كونه مستحسناً له، وأمَّا الأمر به لِلتوسل لإبطاله.. فليس فيه استحسانٌ ولا رضا، بل هو الممدوح شرعاً.

قوله: (﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: نُقسم ونحلف بعزة فرعون، وأقسموا؛ لِفرط اعتقادهم في أنفسهم أنهم غالبون.

<sup>(</sup>۱) سهل الهمزة الثانية مع الإدخال قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، وسهلها من غير إدخال ورش وابن كثير ورويس، وحقّقها مع الإدخال قولاً واحداً هشام، وحققها الباقون من غير إدخال، وهذا من المواضع التي يدخل فيها هشام قولاً واحداً. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٠).

مَا يَأْفِكُونَ ۚ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۚ قَالُوَا ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَالِمِينَ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ۗ هَا يَأْفِكُونَ ۚ فَكُونَ ۚ فَكُونَ هَا يَأْفِي وَلَا مَا يَا مُنتَدِ لَهُ, قَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ, لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ .....

- بِحَذْفِ إحدَى التَّاءَينِ مِن الأصلِ -: تَبتَلِع ﴿مَا يَأْفِكُونَ ﴿: يَقلِبُونَهُ بِتَموِيهِهم، فيُخَيِّلُونَ أَنَّ حِبالَهم وعِصِيَّهم حَيَّاتُ تَسعى.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فَأَلْقِى اَلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ اَلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِ مُوسَىٰ وَهَنَرُونَ لِعِلْمِهِم بِأَنَّ مَا شَاهَدُوهُ مِن الْعَصَا لَا يَتَأَتَّى بِالسِّحرِ.

قوله: (من الأصل) أي: أصل الصيغة.

قوله: (يقلبونه) أي: يُغيِّرونه عن حاله الأول من الجماديَّة إلى كونه حيَّة تسعى، وقوله: (بتمويههم) الباء: سببيَّة.

قوله: (﴿ فَأُلْقِى السَّحَرَةُ ﴾ أي: خرُّوا وسَقطوا ساجدين؛ لما رأوا من باهِر المعجزة، فلم يتمالكوا أنفسهم.

قوله: (﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴾) بدل ممَّا قبله؛ للتوضيح وللإشعار بأنَّ سبب إيمانهم ما أجراه الله على يد موسى وهارُون.

قوله: (وإبدال الثانية ألفاً) صوابه: (الثالثة)؛ لأنها هي المنقلبة ألفاً، وترك قراءة أخرى، وهي حذف الأُولى من الهمزتين، وقلب الثالثة ألفاً (١).

قوله: (فعلَّمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر) أي: أخفاه عنكم، وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيسَ على قومه؛ لئلًا يَعتقدوا أنَّ السحرة آمنوا على بصيرةٍ وظهورِ حقٍّ.

<sup>(</sup>۱) قرأ الجميع بإبدال الثانية ألفاً، وحقق الثانية حمزة والكسائي وشُعبة، وسهلها الباقون غير حفص فإنه أسقط الأُولى، والثانية عنده هي المبدوء بها. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٣).

## لَأَقْطَعَنَ الدِيكُمْ وَالْرَجُلِكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلِأَصِلْتَنكُمْ أَجَمِعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا صَبَرَ النَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْنَ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَاللَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَاللَّهُ عَلَالِكُ عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَا اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَيْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالِكُ عَلَاللَّهُ عَلَا عَلْمُعُلِّ عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَالِكُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَالِكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَالِكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَالْمُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا ع

﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ﴾ أي: يَدَ كُلِّ واحِد اليُمنَى ورِجلَه اليُسرى، ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَّا اللَّهُ مَا لِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله: (﴿ لَأُتَطِّمَنَ آلِدِيكُمُ وَآرُجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ ﴾) حاصِله: أنهم لما آمنوا بأجمعهم. اشتدَّ خوف فرعون على باقي قومه من دخولهم في الإيمان، فنقَّر الباقي بقوله: ﴿ لَأُفَطِّمَنَّ . . . ﴾ إلخ.

قوله: (﴿ لِأِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾) تعليل لنفي الضَّيْر. وهل فعل بهم ما توعَّدهم به؟ خلافٌ، ولم يَرِدُ في القرآن ما يدلُّ على أنه فعَل.

قوله: (في زماننا) أي: من أتباع فرعون؛ فلا ينافي أنَّ بني إسرائيل سَبقوهم بالإيمان.

قوله: (﴿ وَأَوْجَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾) يحتمل أن يكون الوحي بتكليم الله له، أو على لِسان جبريل.

قوله: (بعد سنين) أي: ثلاثين، وذلك أنَّ موسى مَكث في مصر أوَّلاً ثلاثين، وفي مدينَ عشر سنين، ثمَّ لما رجع إلى مصر ثانياً.. مكث يدعوهم إلى الله ثلاثين سنة، ثمَّ أغرق الله فرعون وقومَه، وعاش بعد ذلك خمسين سنة، فجُملة عمره مئة وعشرون سنة.

قوله: (بآيات الله) أي: باقي التسع؛ لأنَّ موسى افتتحهم أوَّلاً بالعصا واليد فلم يُؤمنوا، فجاءهم بالسنين المجدبة، ثمَّ بالطوفان والجراد والقمَّل والضفادع والدَّم والطَّمس على أموالهم، فلم يُفِدْ فيهم ذلك، وقد سَبق ذلك مفصَّلاً في (الأعراف).

قوله: (﴿ بِعِيَادِى ﴾) الإضافة للتشريف، والمعنى: سِرْ بِعبادي المختصين برحمتي، وإلَّا.. فالكلُّ من حيث الخلقُ عبادُهُ.

| لَنَا | وَإِنَّهُمْ | قَلِيلُونَ ١ | لَشْرَذِمَةً | إِنَّ هَـٰتُؤُلِّآءِ | خشرين (١ | في الْمُدَايِنِ | فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ | إِنْكُمْ مُسْتَعُونَ ﴿                                                                                         |
|-------|-------------|--------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |              |              |                      |          |                 |                       | لَغَآيِظُونَ ﴿ اللَّهِ |

ـ وفي قِراءة بِكَسرِ النُّون ووَصلِ همزةِ (ٱسرِ) مِن (سَرَى) لُغة في (أسرَى) ـ أي: سِر بِهِم لَيلاً إلى البَحر، ﴿إِنَّكُرُ مُتَبَعُونَ﴾: يَتَبَعَكُم فِرعونُ وجُنُودُه، فيَلِجُون وراءَكُم البَحر، فأُنجِيكُم وأُغرِقهُم.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (أي: سِرْ بهم ليلاً) تفسير لكلِّ من القراءتين.

قوله: (إلى البحر) أي: بحر القلزم، فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل في آخر الليل، فترك طريق الشام على يَساره وتوجَّه جهة البحر، فكان الرجل من بني إسرائيل يراجعه في ذلك، فيقول: هكذا أمرني ربي، فلمَّا أصبح فِرعون وعلم بسير موسى ببني إسرائيل. خرج في أثرهم وبَعث إلى مدائن مصر؛ لِتَلحقه الجيوش.

قوله: (﴿ إِنَّكُمْ مُنَّمَّمُونَ ﴾) علَّة للأمر بالسَّيْرِ.

قوله: (حين أخبر بسيرهم) روي: أنَّ قوم موسى قالوا لجماعة فرعون: إنَّ لَنا في هذه الليلة عيداً، ثم استعاروا منهم حليَّهم بهذا السبب، ثم خرَجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحر، فلَما سمع فرعون ذلك. . جمع قومَه وتبعهم (٢).

قوله: (ومقدمة جيشه. . . إلخ) أي: وجملة جيشه ألفُ ألفٍ وستُ مئةٍ .

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن كثير بكسر النون ووصل الهمزة بعدها، وقرأ الباقون بسكون النون وقطع الهمزة بعدها. انظر «السراج المنير» (۳/ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر اتفسير الخازن، (٣/ ٣٢٥).



### وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَدِرُونَ ﴿ فَأَحْرِجَنَّهُم مِن جَنَّتِ وَعُنُونٍ ﴿ وَكُنُونٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿ اللَّهِ

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ : مُتَيَقِّظُون، \_ وفي قراءة : ﴿ حَذِرُونَ ﴾ : مُستَعِدُّون \_ .

وَقَومَه هِن مِصر لِيَلحَقُوا مُوسى وقَومَه هِن مِصر لِيَلحَقُوا مُوسى وقَومَه هُمِن مِصر لِيَلحَقُوا مُوسى وقَومَه هُمِن جَنَتِ ﴾: بَساتِينَ كانَت على جانِبَي النِّيل، ﴿وَعُيُونِ ﴾: أنهارٍ جارِيةٍ في الدُّور مِن النِّيل.

(٥٨) ﴿وَكُنُونِ ﴾: أموالِ ظاهِرة مِن الذَّهَب والفِضَّة، وسُمِّيَت كُنُوزاً لِأَنَّهُ لَم يُعْظَ حَقَ الله تَعالَى مِنها، ﴿وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴾: ......تعالى مِنها، ﴿وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴾:

حاشية الصاوي\_\_

قوله: (فاعلون ما يغيظنا) أي: حيث خالفوا ديننا، وطمَسوا على أموالنا، وقتلوا أبكارنا؛ لما روي: أنَّ الله أمر الملائكة أن يقتلوا أبكار القبط، وأوحى إلى موسى أن يجمع بني إسرائيل كلَّ أربعة أبياتٍ في بيت، ثم يَذبحوا أولاد الضَّأن ويُلطخوا أبوابهم بدمائها؛ لتميِّز الملائكة بيوت بني إسرائيل من بيوت القبط، فدخلت الملائكة، فقتلت أبكارهم، فأصبحوا مَشغولين بموتاهم، وهذا هو سبب تأخَّر فرعونَ وقومِهِ عن موسى وقومِه (۱).

قوله: (﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَدْرُونَ ﴾) أي: من عادتنا الحذر والجزم في الأمور.

قوله: (وفي قراءة... إلخ) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (٢)، بمعنى الأُولى، وقيل: الحَذِرّ: المتيقّظ، والحاذر: الخائف.

قوله: (كانت على جانبي النيل) أي: مِن أسوان إلى رشيد.

قال كعب الأحبار: (أربعة أنهار من الجنة، وضعها الله تعالى في الدنيا: سيحان، وجيحان، والنيل، والفرات؛ فسيحان نهر الماء في الجنة، وجيحان نهر اللبن في الجنة، والنيل نهر العسل في الجنة، والفرات نهر الخمر في الجنة)(٣).

قوله: (أموال ظاهرة) هذا أحد قولَين، وقيل: المراد بالكنوز: الأموال التي تحت الأرض، وخصَّها بالذكر؛ لأنَّ ما فوق الأرض انطمس، وحينئذٍ: فتسميتُها كنوزاً ظاهرٌ.

<sup>(</sup>۱) أورده الثعلبي بسنده في «الكشف والبيان» (٧/ ١٦٤)، وهو من الإسرائيليات؛ فالملائكة عليهم السلام ليسوا بحاجة لهذا حتى يعرفوا بيوت القِبط.

<sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون وابن ذكوان: (حاذرون) بالألف، والباقون بدونها. انظر «الدر المصون» (٨/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ذكره عنه القرطبي في اتفسيره، (١٠٤/١٣)، ثم قال: (قلت: الذي في الصحيح من هذا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: اسيحان وجيحان والنيل والفرات كلٌّ من أنهار الجنة، لفظ مسلم)، وانظر اصحيحه، (٢٨٣٩).



كَذَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَأَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مَجلِسٍ حَسَن لِلأُمراءِ والوُزَراء يَحُفُّه أتباعُهُم.

﴿ كَلَالِكَ ﴾ أي: إخراجُنا كما وصَفنا ﴿ وَأُوْرَثْنَهَا بَنِيَ إِنْرَةِ مِلَ ﴾ بعدَ إغراق فِرعونَ وقومِه.

( ( ( الله حَلَّمَ الله عَوْهُم ): لَحِقُوهُم ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾: وقت شُرُوق الشَّمس، ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا الْجَمْعَانِ ﴾: رَأَى كُلُّ مِنهُما الآخَرَ ﴿ فَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾: يُدرِكُنا جَمعُ فِرعونَ ولا طاقة لَنا بِه، ﴿ فَالَ ﴾ مُوسى: ﴿ كُلَّ ﴾ أي: لَن يُدرِكُونا ؛ ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّ ﴾ بِنَصرِه، ﴿ سَبَهْدِينِ ﴾ طريق النَّجاة.

الله قال تَعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ آضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ ﴾ فضرَبه، ﴿ فَأَنْفَلَقَ ﴾: حاشية الصاوي

قوله: (مجلس حسن للأمراء والوزراء) قيل: كان إذا قعد على سريره. . وضع بين يديه ثلاث مئة كرسي من ذهب، يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء، وعليهم قُبة الديباج مرصعة بالذهب، وقيل: المقام الكريم: المنابر، وكانت ألف منبرٍ لألف جبّار يعظّمون عليها فرعون ومُلكه.

قوله: (أي: إخراجنا كما وصفنا) أشار بذلك أن قوله: ﴿ كَذَالِكَ ﴾ خبرٌ لمحذوف(١).

قوله: (﴿ وَأُورَ ثِنْهَا ﴾ أي: الجنات والعيون والكنوز، وقيل: المراد: أورثنا بني إسرائيل مصر ما استعارُوه من حلي آل فرعون، والأحسن أن يراد ما هو أعمُّ؛ فإنَّ بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه، ومَلكوا مشارق الأرض ومغاربها.

قوله: (وقت شروق الشمس) أي: يوم الملاقاة، وليس المراد أنهم أدركوا بني إسرائيل يوم خروجهم؛ لأنهم تأخّروا عنهم حتى جمعوا جيوشَهم ودَفنوا موتاهم.

قوله: (أي: لن يدركونا) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿كُلَّآ﴾ للنفي، والمعنى: لا سَبيل لهم علينا؛ لأنَّ الله وعَدنا بالخلاص منهم.

قوله: (﴿ فَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ﴾ . . . إلخ) قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر . . هاج

<sup>(</sup>١) ويحتمل النصب على: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وَصفنا. انظر "تفسير النسفي" (٢/ ٥١٥).

## فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْمَظِيمِ ﴿ وَأَرْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَدِينَ ﴿ وَأَجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، أَجْمِينَ ۚ فَيُ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .....

فانشَقَّ اثنَي عَشَر فِرْقاً، ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ﴾: الجَبَلِ الضَّخم بَينَها مَسالِك سَلَكُوها لَم يَبتَلَّ مِنها سَرْجُ الرَّاكِبِ ولا لِبدُه.

(﴿ الله حَلَى سَلَكُوا مَا الله عَلَى الله

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: إغراقِ فِرعونَ وقَومِه ﴿ لَآيَهُ ﴾: عِبرةً لِمَن بعدَهم، ﴿ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ بِاللهِ، لَم يُؤمِن مِنهُم غيرُ آسِيةَ امرأةِ فِرعونَ، وحِزقيلَ مُؤمِنِ آلِ فِرعونَ، ومَريَم بنت نامُوسَى التِي دَلَّت على عِظام يُوسفَ عليهِ السلام.

حاشية الصاوي\_

البحر، فصار يرمي بموج كالجبال، فصار بنو إسرائيل يقولون: أين أُمِرْتَ؟ فرعون من خَلفنا، والبحر أمامنا، وموسى يقول: ههنا، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فإذا الرجل واقف على فرسه ولم يبتلَّ سرجُهُ ولا لِبْدُهُ(۱).

قوله: (اثني عشر فِرْقاً) أي: قطعةً، بعدد أسباط بني إسرائيل.

قوله: (بينها مسالك) أي: بين الاثني عشر فِرْقاً.

قوله: (على هيئته) أي: وهي انفلاقُه اثنتي عشر فرقة.

قوله: (وحِزْقيل) هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ . . . ﴾ [غافر: ٢٨] إلخ، وقوله: (ومريم بنت ناموسي) أي: وكانت عجوزاً تعيش من العمر نحو سبع مئة سنة.

قوله: (التي دلَّت على عظام يوسف عليه السلام) أي: وسبب ذلك: أنَّ الله أمر موسى بأخذ يوسف معه إلى الشام حين خُروجه من مصر، فسأل على قبره، فلم يُعرف إذ ذاك، فدلَّته عليه هذه

<sup>(</sup>١) رواه الطبري بسنده في «جامع البيان» (١٧/ ٥٨٣)، واللِّبْدُ: واحد اللُّبودِ، وهو: كلُّ شعر أو صوف متلبِّد.

### وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَاقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيرُ ﴾ فانتَقَمَ مِن الكافِرِين بِإغراقِهِم، ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بِالمُؤمِنِين فأنجاهُم مِن الغَرَق.

( الله - الله ﴿ وَآتُلُ عَلَيْهِم ﴾ أي: كُفَّارِ متَّة ﴿ نَبَأَ ﴾: خَبَرَ .....

حاشية الصاوي

العجوز بعد أن ضَمن لها موسى على الله الجنة، وكان يوسف قد دُفن في قعر بحر النيل، فحفر عليه موسى وأخرجه، وذهب به إلى الشام (١).

فائدة: قال قيس بن حجاج: (لما فُتِحَتْ مصر. . أتى أهلها إلى سيدنا عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر القبط، فقالوا: أيها الأمير؛ إنَّ لِنيلنا هذا سنَّةً وعادةً لا يجري إلا بها، فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلُو من هذا الشهر. . عمَدنا إلى جارية بِكُر بين أبويها، أرضينا أبويها، وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل، فقال لهم عمرو: وهذا لا يكون في الإسلام، وإنَّ الإسلام لَيَهدم ما قبله، فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى لا يجري قليلاً ولا كثيراً، وهمُّوا بالجلاء، فلمَّا رأى ذلك عمرو بن العاصي . كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في فأعلمه بالقصة، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وإني قد بعثتُ إليك بطاقةً في داخل كتابي، فألوَّها في النيل إذا أتاك كتابي، فلمَّا قدم كِتابُ عمر إلى عمرو بن العاصي . . أخذ البطاقة ففتَحها، فإذا فيها: "من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل عمر المعد؛ فإن كنت إنما تجري من قِبَلكَ . فلا تَحْوِ، وإن كان الله الواحد القهَّار هو الذي يُجريك . فنسأل الله الواحد القهَّار أن يُجريك » فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم، فأصبحوا يُجريك . فنسأل الله الواحد القهَّار أن يُجريك » فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم، فأصبحوا وقطع الله تلك السيرة من تلك السّنة) (٢).

قوله: (﴿ وَأَتِلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾) عطف على (اذكر) العامل في قوله: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ . . . ﴾ إلخ عطف قصة على قصة .

قوله: (أي: كفار مكة) خصَّهم بالذكر؛ لأنهم الحاضرون وقت نزول الآية، وإلَّا.. فهو خطاب لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) روى القصة بطولها ابن حبان في "صحيحه" (٧٢٣) عن سيدنا أبي موسى الأشعري عَلَيْه، وليس فيه ذكر اسم العجوز.

<sup>(</sup>٢) رواها الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي في «جامع كرامات الأولياء» (٦٦).

إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴿ قَالُوا نَعْبُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا مَابَآءَنَا كَذَلِكَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ وَجَدْنَا مَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفَعُلُونَ ﴾ ويَعْمُلُونَ ﴾ ويَعْمُلُونَ ﴾ ويعَدُن الله ويجدنا ما الله ويعَدُن اللهُ ويعَدُنُونَ اللهُ ويعَدُنُونَ اللهُ ويعَدُنُونُ اللهُ ويعَدُنُونَ اللهُ ويعَدُنُونُ اللهُ ويعَلَيْ اللَّهُ وي اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّه

﴿ إِبْرَهِيمَ ﴾ ، - ويُبدَلُ مِنه -: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا نَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصَامَا ﴾ صَرَّحُوا بِالفِعل لِيَعطِفُوا علَيه: ﴿ فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴾ أي: نُقِيم نَهاراً على عِبادَتِها، زادُوهُ في الجَواب افتِخاراً به.

( ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَقَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ ﴾ : حينَ ﴿ تَدَعُونَ ﴿ أَوْ يَنْعُونَكُمْ ﴾ إِن عَبَدَتُمُوهُم، ﴿ وَأَوْ يَضُرُّونَ ﴾ كُم إِن لَم تَعبُدُوهُم؟ ﴿ وَالْوَا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أي : مِثلَ فِعلِنا .

حاشية الصاوي

قوله: (ويبدل منه) أي: بدل مفصَّل من مجمَل (١).

قوله: (﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾) ﴿مَا﴾: اسم استفهام معمول لـ﴿تَعْبُدُونَ﴾، والمعنى: ما هذا الذي تعبدونه؛ أي: ما حقيقتُه؟

قوله: (صرحوا بالفعل... إلخ) جوابٌ عمَّا يقال: كان القياس أن يقولُوا: أصناماً؛ كقوله: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ﴾ [البقرة: ٢١٩]، فأجاب: بأنهم صرَّحوا بالفعل؛ ليعطفُوا عليه ما فيه الافتخار.

قوله: (أي: نقيم نهاراً على عبادتها) هذا معنى (نظل) الأصلي، ولكن مقتضى الافتخار أن يكون معناها: نَدوم على عبادتها ليلاً ونهاراً.

قوله: (زادوه) أي: قوله: ﴿فَنَظَلُّ . . إلخ . .

قوله: (﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُرُ ﴾) أتى بالمضارع؛ إشارةً إلى أنَّ هذا الوصف مُستمرُّ وثابتُ في الأصنام في الماضي والحال والاستقبال، ولا بدَّ من محذوف هنا، دلَّ عليه قوله: ﴿إِذْ مُنْ مَحَذُوفَ هنا، دلَّ عليه قوله: ﴿إِذْ مُنْ مَحَذُوفَ هنا، دلَّ عليه قوله: مُنْعَوْدَ ﴾ تقديره: هل يَسمعون دعاءكم؟

قوله: (﴿ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ ﴿ إِذْ ﴾ : هنا بمعنى (إذا) استحضاراً للحال الماضية وحكاية لها تبكيتاً عليهم. قوله: (﴿ وَاللَّوا بَلْ وَحَدْنَا ﴾ . . . إلخ) هذا الجواب يُفيد تسليم ما قاله إبراهيم، وإنما اعتذروا عن ذلك بالتّقليد، فلمّا لم يجدوا مخلصاً غيره . . احتجُّوا به .

<sup>(</sup>۱) أو بدل اشتمال. «فتوحات» (٣/ ٢٩٩).



قَالَ أَفَرَهَ يَشُر مَّا كُنتُر تَعَبُدُونَ ﴿ أَنتُر وَهَ الْإَوْكُمُ ٱلْأَفْلَمُونَ ﴿ فَإِلَمْ عَدُو ۗ لِيَ إِلَا رَبَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللّ

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَقَالَ أَفَرَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ أَنَتُمْ وَهَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَّمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَهُ لا أَعْبُدُهُم، ﴿ إِلَّا ﴾: لَكِن ﴿ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فإنِّي أَعْبُدُهُ، ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ .... حاشية الصاوي

قوله: (﴿ قَالَ أَفَرَهُ بِسُرُ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة عليه، والتقدير: أتأملتُم فعلمتم، أو أبصرتُم ما كنتم تعبدُونه؟ (١)

قوله: (﴿وَمَابَآؤُكُمُ ﴾) عطف على الضمير في ﴿تَعَبُدُونَ ﴾، وهو ضمير رفع متصل؛ فلذا فصل بالضمير المنفصل، قال ابن مالك(٢): [الرجز]

وإنْ على ضَميرِ رفعٍ متَّصِلْ عطَفْتَ فافْصِلْ بِالضَّميرِ المنفَصِلْ قوله: (﴿ وَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ ﴾ أسند العداوة لِنفسه؛ تعريضاً بهم، وهو أبلَغ في النَّصيحة من التصريح بأن يقول: (فإنهم عدوٌّ لكم).

إن قلت: كيف وصف الأصنام بالعَداوة وهي لا تعقل؟ أجيب بأجوبة منها: أنَّ المعنى: عدوٌّ لي يوم القيامة إن عبَدتُّهم في الدنيا، ومنها: أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: فإنَّ أصحابهم عدوٌّ لي، ومنها: أنَّ الكلام على القلب؛ أي: فإني عدُوٌّ لهم.

قوله: (﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْمَلَمِينَ ﴾) أشار المفسِّر بقوله: (لكن) إلى أنَّ الاستثناء منقطع، والمعنى: لكن رب العالمين ليس بعدوِّي، بل هو وَليِّي في الدنيا والآخرة.

قوله: (﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى ﴾) نعت لـ ﴿ رَبُّ ٱلْمَلَمِينَ ﴾، أو بدل، أو عطفُ بيان، أو خبر لمحذوف، وما بعده عطف عليه.

قوله: (﴿ فَهُو يَمْدِينِ ﴾) أتى بالفاء هنا وفي قوله: ﴿ فَهُو يَشْفِينِ ﴾؛ لترتُّب الهداية على الخَلق، والشفاء على المرض، بخلاف الإطعام والإسقاء فليس بينهما ترتُّب، وأتى بـ (ثمَّ) في جانب الإحياء؛ لبعد زمنِه عن زمن الموت؛ لأنَّ المرادَ به الإحياءُ في الآخرة.

<sup>(</sup>١) وعليه: فتكون (رأى) بمعنى (عرف)؛ لأنه ليس هنا إلا مفعول واحد وهو الموصول. «فتوحات، (٣/٠٠/).

<sup>(</sup>٢) «الخلاصة»، باب: عطف النسق.

وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِبِنِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِى يَسِنَىٰ ثُمَّ يُحْيِينَ ﴾ وَٱلَّذِى هُوَ يُشْفِينِ ﴾ وَٱلَّذِى يُسِنَىٰ ثُمَّ يُحْيِينَ ﴾ وَٱلَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَوْمَ الدِينِ ﴾ وَالَّذِينَ اللهِ عَلَى حَكُمًا وَٱلْحِقنَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِينَ ﴾ والضَكِلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فِينَ ﴾ والضَكِلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِينَ ﴾ والشَكِلِحِينَ أَنْ وَالْحَلَّ فِي اللَّهُ فِينَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إلى الله يسن، ﴿وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ۞ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَالَّذِى يَسِمَنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ۞ وَالَّذِى أَطْمَعُ﴾: أرجُو ﴿أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْنَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾: الجَزاءِ.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ رَبِ هَبْ لِي حُكَمًا ﴾ : عِلماً ﴿ وَٱلْحِفِنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ : النَّبِيِّين، ﴿ وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ ﴾ : ثَنَاءً حَسَناً ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ الَّذينَ يَأْتُونَ بَعدِي إلى يَوم القِيامة، ......

قوله: (إلى الدين) أي: وغيره من مصالح دُنياي وآخرتي، وإنما خصَّ الدِّين؛ لأنَّ المقام للرَّدِّ، ولأنَّه أهمُّ.

قُولُه: (﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ أي: في الدنيا والآخرة.

قوله: (﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ أسند المرض لِنفسه وإن كان الكلُّ من الله؛ تأدُّباً كما قال تعالى: ﴿ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] ولم يقل: والشر، وقال الخضر: ﴿ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِبَهَا ﴾ [الكهف: ٧٦]، وقال: ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُهُمَا ﴾ [الكهف: ٨٦].

قوله: (﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ ﴾) عبَّر بالطمع المفيد عدمَ الأخذِ في الأسباب مع أنها حاصلةٌ منه؛ لِعدم اعتماده عليها.

قوله: (﴿ أَن يَغْفِرَ لِي ﴾) ذكر ذلك تواضعاً وتعليماً للأمَّة، وإلَّا . . فهو مَعصومٌ من الخطايا .

قوله: (﴿رَبِّ هَبُ لِي خُڪَمًا﴾) لما ذكر تلك الأوصاف. . قوي رجاؤه في ربِّه، فطلب منه معالى الأمورِ وخيرَ الدنيا والآخرة.

قوله: (علماً) أي: زيادة فيه.

قوله: (﴿ وَٱلْحِقْنِي بِالصَّدِلِحِينَ ﴾) أي: في العمل، أو في دَرجات الجنة.

قوله: (﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ ﴾ من إضافة الموصوف للصفة؛ أي: ذكراً حسناً، من باب: تسمية الشيء باسم آلته.

قوله: (الذين يَأْتُون بعدي) وقد أجابه الله تعالى، فما من أمَّةٍ من الأمم وإلا وهي تحبُّه وتثني عليه بخير، سيَّما في هذه الأمة المحمَّديَّة، خُصوصاً في المؤمنين منهم؛ فإنهم يذكرونه بخير

## 

﴿وَٱجْعَلْنِي مِن وَيَهُ جَنَّةِ اَلنَّعِيمِ ﴾ أي: مِمَّن يُعطاها، ﴿وَٱغْفِرْ لِأَبِيَ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِينَ ﴾ بِأَن تَتُوبَ عَلَيهِ فَتَغَفِر لَه، وهذا قبلَ أن يَتَبِيَّنَ لَه أنَّه عَدُوَّ لِله كَما ذُكِرَ في سُورة (بَراءة)، ﴿وَلَا تُخْزِفِ ﴾: تَفضَحنِي ﴿يَمْ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: النَّاس.

حاشية الصاوي

في كل تشهُّد، وإنما طلب ذلك؛ لينتفع به هو، وينتفع به المثنني لكن بشرط الإيمان، وأمَّا حديث: «من أحبَّ قوماً حُشِرَ معهم وإن لم يَعمل بعملهم»(١). . فمعناه: إذا اشتركوا معهم في الإيمان وإن لم يَصلُوا لمقامهم.

قوله: ( ﴿ مِن وَرَقَةِ جَنَّةِ التَّعِيمِ ﴾ أي: مندرجاً فيهم ومِن جملتهم، وإضافة ﴿ جَنَّةِ ﴾ لـ ﴿ التَّعِيمِ ﴾ من إضافة المحلِّ إلى الحالِّ فيه، فالمرادُ: مطلقُ الجنة، لا خصوصُ الدَّار المسمَّاة بذلك. وقد أجابه الله في جميع دعواته سوى الدعاء بالمغفرة لأبيه.

قوله: (بأن تتوب عليه... إلخ) ظاهره: أنَّ هذا الدعاء صَدر من إبراهيم وأبوه حيُّ، ولكن يُنافيه قوله: (وهذا قبل أن يتبيَّن له أنه عدوٌّ شه)؛ فإن التَّبيُّن المذكور إنما حصل بموته كافراً، وحينئذِ: فلا يصح جعله قيداً للدعاء له في حياته بالتوفيق للإيمان، وإنما يصحُّ لو كان المراد الدعاء له بمغفرة الذنوب على حالته التي هو عليها.

وأجيب: بأنه لا مانع أنَّ الله أعلَمَ إبراهيم بموت أبيه كافراً وهو حيِّ، وحينئذِ: فقد صحَّ ما قاله المفسِّر.

قوله: (وهذا) أي: الدعاء له بما ذُكِرَ.

قوله: (كما ذكر في سورة «براءة») أي: في قوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِفْهَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ...﴾ الآية [١١٤].

قوله: (تَفضحني) أي: تكشف عُيوبي بين خلقك، وهذا تواضعٌ منه، أو بالنظر للتَّجويز العقلي؛ فإنَّ تعذيب المطيع جائزٌ عقلاً، لا شرعاً.

<sup>(</sup>١) عزاه المتقي الهندي في اكنز العمال؛ (٢٤٧٣٠) للخطيب عن سيدنا جابر رضي، ويشهد له حديث: «المرء مع من أحب،

## يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالً وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَيُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ......

( ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ تَعَالَى فِيهِ: ﴿ يَهُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ أحداً، ﴿ اللَّهُ: لَكِن ﴿ مَنْ أَلَهُ يَنْفَعُه ذَلك. أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ مِن الشِّرك والنِّفاقِ وهو قَلبُ المُؤمِن؛ فإنَّهُ يَنْفَعُه ذلك.

(﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿ يَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . . . ﴾ إلخ من كلام الله تعالى، ويَصح أن يكون من كلام إبراهيم، فيكون بدلاً من (يوم) قبله.

قوله: (لكن ﴿مَن أَنَى الله ﴾ . . . إلخ) أشار المفسّر بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع ، ولكن يُنافيه تقديره (أحداً) ، فتحصّل أنَّ الاستثناء إمَّا منقطعٌ إن جعل من قوله: ﴿مَالُ وَلا بَوْنَ ﴾ ، ويكون المعنى : لكن من أتى الله بقلب سليم فإنه يَنتفع ، أو متصلٌ إن جعل من المفعول الذي قدَّره المفسّر ، والتقدير: لا ينفع المال ولا البنون أحداً إلا الذي أتى الله بقلب سليم فإنه ينفعه المال والبنون .

قوله: (وهو قلبُ المؤمن) أي: فينتفع بالمال الذي أنفقه في الخير، والولدِ الصالحِ بدعائه له؛ لما في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عِلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١).

قوله: (﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾) أي: بحيث يُشاهدونها في الموقف، ويعرفون ما فيها، فتحصل لهم البهجة والسرور. وعبَّر بالماضي؛ لتحقُّق الحصول.

قوله: (﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾) أي: جُعلت لهم بارزة ظاهرة؛ بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع العذاب، فتحصل لهم المأساة والأحزان، ويوقنون بأنهم مُواقعوها، ولا يجدون فيها مصرفاً.

قُولُه: (﴿ وَقِيلَ لَمُمْ ﴾ ) أي: على سبيل التَّوْبيخ.

قوله: (﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴾) ﴿ أَيْنَ ﴾: خبر مقدَّم، و﴿ مَا ﴾: مبتدأ مؤخَّر، و﴿ كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴾: صلة ﴿ مَا ﴾، والعائد محذوف، تقديره: تَعبدونه، وقوله: (﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾) حال.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٣٧٦)، والنسائي في «المجتبى» (١/ ٢٥١) عن سيدنا أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴿ فَكُنْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِنْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فَلِي يَنْصُرُونَكُمْ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ومَا أَضَلَنَا إِلَّا المُجْرِمُونَ ﴾ إلّا المُجْرِمُونَ ﴾

﴿ مَلْ يَصُرُونَا ﴾ بِدَفع العَذاب عنكُم، ﴿ أَوْ يَنْكِسُ وِنَ ﴾ بِدَفعِه عن أنفُسِهم؟ لا.

(﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَٱلْعَالَدِنَ ﴾ : أُلَّمَ عُرُنُولُ اللَّهِ مَ أَطَاعَهُ مِنِ الجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ .

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَالْوَا﴾ أي: الغاوُونَ ﴿ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ﴾ مَعَ مَعبُودِيهِ م: ﴿ تَٱللَّهِ إِنَّهُ مُخفَّفة مِن الثَّقِيلة واسمُها مَحذُوف ـ أي: إنَّهُ ﴿ كُنَّا لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾: بَيِّن، ﴿ إِذَ ﴾: حيثُ ﴿ وُنُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ في العِبادةِ.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا ﴾ عن الهُدَى ﴿ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي: الشَّياطِينُ، أو أوَّلُونا الذينَ اقتَدَينا بِهِم،

حاشية الصاوي.

قوله: (أُلْقُوا) أي: مرَّة بعد أخرى؛ لأنَّ الكَبكبة تكرير الكبِّ، وهو: الإلقاء على الوجه، كأنَّ من ألقي في النار ينكبُّ مرَّة بعد أخرى حتى يستقرَّ في قعرها.

قوله: (﴿وَٱلْغَاوُنَ﴾) عطف على ضمير (كبكبوا)، وسوَّغه الفصلُ بالجار والمجرور وضميرِ الفصل.

قوله: (ومَن أطاعه) عطف تفسير.

قوله: (﴿ وَمُمْ فِهَا يَحْنَصِمُونَ ﴾) الجملة حاليَّة، ومقول القول: (تالله... إلخ).

قوله: (واسمها محذوف. . . إلخ) قد يقال: إنها في الآية مُهملة، فلا اسم لها ولا خبر؟ لوجود اللام، قال ابن مالك(١): [الرجز]

وخَفْفَتْ إِنَّ فَقَلَّ الْعَمَلُ... إلى خ

قوله: (﴿إِذْ نُسَوِّيكُم ﴾) ظرفٌ لكونهم في ضلال مبين.

قوله: (أو أوَّلُونا) أي: السابقون علينا، وهو جمع (أوَّل).

<sup>(</sup>١) «الخلاصة؛، باب: (إنَّ) وأخواتها.

فَمَا لَنَا مِن شَيْفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِينٍ حَمِيمٍ ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَهُ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي دَلِكَ لَا لَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوْ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنِفِعِينَ ﴾ كما لِلمُؤمِنِين مِن المَلائكة والنَّبِيِّين والمُؤمِنِين، ﴿ وَلَا صَيِيْ مِم ﴾ أي: يُهِمُّهُ أمرُنا، ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّهُ ﴾: رَجعةً إلى الدُّنيا، ﴿ فَلَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ - (لو) هُنا لِلتَّمنِّي، و(نكُون) جَوابُه -.

(الله - الله عَلَى) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ المَذكورِ مِن قِصَّة إبراهِيمَ وقَومِه ﴿ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مَّمُونِينَ (الله عَلَى الله عَلَى ال

قوله: (من الملائكة والنبيِّين. . . إلخ) فالشفعاء تكثر للمؤمنين؛ لما ورد: «لكلِّ مؤمن شفاعةً يوم القيامة»(١).

قوله: (﴿ وَلَا صَدِيقٍ مَهِم ﴾) أفرَد الصَّديق وجمع الشفعاء؛ لِكثرة الشفعاء في العادة، وقلَّة الصديق. والحميم: القريب؛ من قولهم: حامة فلان؛ أي: خاصَّته، أو الخالص، ويُؤيِّده قول المفسِّر: (أي: يُهِمُّه أمرنا)، وقوله: (يُهِمُّه) بضمَّ أوَّله وكسر ثانيه، وبفتح أوَّله وضمَّ ثانيه.

قوله: (و "نكونَ جوابه) أي: فهو منصوبٌ في جواب التَّمنِّي.

قوله: (﴿ لَا يَهُ ﴾) أي: عِظةً لمن أراد أن يَستبصر بها ويعتبر؛ فإنَّها على أحسن ترتيب.

قوله: (﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴾) أي: بل لم يُؤمن منهم إلا لوطٌ ابنُ أخيه، وسارة زوجته؛ كما في سورة (الأنبياء).

قوله: (بتكذيبهم له) جوابٌ عمَّا يقال: لِمَ جمع المرسلين مع أنهم إنما كذَّبوا رسولاً واحداً وهو نوح؟ فأجاب: بأنَّ تكذيبَهم له تكذيبُ للباقي، فالجمع على حقيقته، وقوله: (أو لأنه... إلخ) جوابٌ ثانٍ، وعليه: فالجمعُ مجازٌ.

<sup>(</sup>١) أوله: «استكثروا من الإخوان. . . ، ، وقد عزاه السيوطي في «الفتح الكبير» (١/ ١٧٠) إلى ابن النجار في «تاريخه» عن سيدنا أنس ﷺ.

وتَأْنِيتْ (قُوم) بِاعتِبارِ مَعناهُ، وتَذكِيرُه بِاعتِبارِ أَفظه.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ ﴾ نَـسَـباً ﴿ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ الله؟ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ على تَبلِيغ ما أُرسِلتُ بِه، ﴿ فَأَنَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ فِيما آمُرُكُم بِه مِن تَوحِيد الله وطاعَتِه.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُولَمْ الْسَتَلَكُمْ عَلَيْهِ ﴾ : على تَبلِيغه ﴿ مِنْ أَجْرٍ إِنْ ﴾ : ما ﴿ أَجْرِي ﴾ أَيْ وَأَلِيعُونِ ﴾ - كرَّرهُ تَأْكيداً -.

الله ﴿ وَالْوَا أَنُوْمِنَ ﴾: نُصَدِّق ﴿ لَكَ ﴾: لِقُولِك

حاشية الصاوى\_

قوله: (وتأنيثُ «قوم») أي: تأنيث الفعل المسند إليه، وقوله: (باعتبار معناه) أي: وهو الأُمَّة والجماعة.

قوله: (وتذكيره) أي: تذكير الضمير العائد عليه في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَمُهُم، ولا مفهومَ لـ(قوم)، بل كلُّ اسم جمع أو جمع تكسير لمذكَّر أو مؤنَّث كذَلك.

قوله: (نسباً) أي: لا في الدِّين.

قوله: (﴿ وَنُوحُ ﴾) تقدُّم أنَّ اسمه عبد الغفار، أو يشكر، ونوحٌ لقبهُ.

قوله: ( ﴿ أَلَّا نَنَّقُونَ ﴾ (ألا): لِلعرض.

قوله: (﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾) إنما أخبر بذلك؛ لِيُتَّبع، وليس قصده الافتخار.

قوله: (﴿ فَأَتَّفُوا ٱللَّهُ ﴾) أي: امتثِلوا أوامره، واجتنبوا نواهيَهُ.

قوله: (﴿مِنْ أَجْرِ ﴾) (مِن): زائدة في المفعول؛ أي: أجرةً وجُعلاً.

قوله: (كرَّره تأكيداً) أي: وحسَّن ذلك كونُ الأوَّل مرتَّباً على الرسالة والأمانة، والثاني على عدم سؤاله أجراً منهم.

قوله: (﴿ وَالْوَا أُنْوَمِنُ لَكَ ﴾ . . . إلخ ) هذا من سَخافة عقولهم وفساد رأيهم ؛ حيث جعلوا اتّباع الفقراء مانعاً من إيمانهم، وأشارُوا بذلك إلى أنَّ اتّباعهم ليس خالصاً لوجه الله، بل هو طمعٌ في أن يَنالهم شيءٌ من الدنيا.



| لَوْ | رید | عَلَىٰ | إِلَّا | حِسَابُهُم | إِن | يَعْ مَلُونَ ١ | كانوأ | بِمَا | عِلْدِی     | وَمَا | قَالَ |           | ِّرْذَلُونَ<br>ارْذَلُونَ | آلا | وَأَتَّبَعَكَ |
|------|-----|--------|--------|------------|-----|----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-----------|---------------------------|-----|---------------|
|      |     |        |        |            |     |                |       |       | بِينَ اللهِ | ألموم | اردِ  | أنًا بِطَ | وَمَا                     |     | تشعرون        |

﴿ وَأَتَّبَعَكَ ﴾ - وفي قِراءة: (وأتباعُك) جَمع (تابع) مُبتَدَأ -، ﴿ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾: السَّفِلةُ كالحاكة والأساكِفَة؟

((١١١٠ - (١١٥)) ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي ﴾: أَيُّ عِلْمَ لَسِي ﴿مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ إِنْ ﴾: مل ﴿حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي فَيُجازِيهِم، ﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ : تَعلَمُون ذلك ما عِبتُمُوهُم، ﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ حاشية الصاوي

قوله: (وفي قراءة) ظاهره: أنها قراءةٌ سبعيَّةٌ، وليس كذلك، بل هي عشريَّة، والمعتمد: جواز القراءة بها(١).

قوله: (﴿وَأَتْبَاعِكُ﴾) مبتدأ، وخبره: ﴿ٱلْأَرْذَلُونَ﴾، وأما القراءة الأُولى.. فهي جملة فعليَّة، وهي حاليَّة على كل حال.

قوله: (﴿ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾) جمع (أرذَل) ك: الأكبرون جمع (أكبر).

قوله: (السَّفِلَة) المراد بهم: الفقراء والضعفاء، وسبب مُبادرتهم للإيمان: قلَّة عَوائقهم كالرئاسة والغني؛ فإنَّ ذلك موجبٌ للأنَّفَةِ عن الاتِّباع.

قوله: (﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي ﴾) يحتمل أن تكون (ما) استفهاميَّة، وإليه يشير المفسِّر بقوله: (أيُّ علم لي؟)، ويحتمل أن تكون نافيةً.

قوله: (﴿ بِمَا كَانُوا بِعَمَانِ ﴾) أي: لم أكلُّف العلم بعقائدهم الباطنيَّةِ، وإنما كُلُّفتُ أن أدعوَهُم إلى الإيمان.

قوله: (﴿إِنْ حِسَابُهُمْ ﴾) أي: حسابَ بُواطنهم.

قوله: (ما عِنْتُمُوهُم) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ (لو) شرطيَّةٌ خُذِفَ جوابها.

قوله: ( ﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ) جوابٌ لما فهمه من طلبهم طَرْدَ الضعفاء، وهذا كما سألت

<sup>(</sup>١) وبها قرأ يعقوب وعبد الله وابن عباس وأبو حيوة. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٣٦)، و«البدور الزاهرة» (ص٢٣٢).

إِنْ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٍ مُّبِينِ ﴿ قَالُواْ لَهِنِ لَّرْ تَنتَهِ يَلنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُوهِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمُؤْمِنِينَ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمُؤْمِنِينَ أَلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمَن مَعَدُ فِي كَذَ الْمُشْاحُونِ ﴿ فَا عُمْنَا لَعَدُ اللَّهِ الْمُشْاحُونِ ﴿ فَا عُمْنَا لَعَدُ اللَّهِ الْمُشْاحُونِ إِنَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُشْاحُونِ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُشْاحُونِ إِنَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

إِنْ ﴿ مَا ﴿ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾: بَيِّن الإنذارِ.

وَ بَالشَّتِمِ. وَالْوَا لَهِنَ لَرَ تَنتَهِ بَننُوحُ ﴾ عمَّا تَقُول لَنا، ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ بِالحِجارةِ أو بالشَّتم.

قريش النبي ﷺ أن يَطرد المواليَ والفقراءَ؛ كما تقدَّم في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٦](١).

قوله: (﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴾) أي: للمكلَّفين أعزَّاء أو غَيْرَهم؛ فكيف يكيق مني طرد الفقراء؟! قوله: (﴿ قَالُواْ لَهِن لَرَ تَنتَهِ ﴾) أي: تترُكُ ما أنت عليه من مُعارضتنا.

قوله: (﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِى كَذَّبُونِ ﴾) إنما قال ذلك تمهيداً للدعاء عليهم، كأنه قال: إنهم أعرضوا عن دينك وتوحيدك فأنا أدعو عليهم لأجل ذلك، والمعنى: إنهم استمرُّوا على تكذيبي وأصرُّوا بعد ما كرَّرتُ عليهم الدعوة، وسيأتي تفصيل ذلك في سورة (نوح) في قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قوله: (﴿ وَفَأَفَحَ مِنِي وَمِيْنَهُمْ فَتْحَا﴾) من: الفُتَاحَةِ بالضمِّ والكسر، وهي: الحكومة؛ أي: احكم بيننا بما يستحقُّ كلِّ منَّا.

قوله: (﴿ وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ آثر الإيمان؛ إشارةً إلى أنهم خالِصون في الاتباع، وكان مَنْ معه مِنَ المؤمنين ثمانين: أربعون من الرجال، وأربعون من النساء، على أحد أقوالٍ تقدَّمَت. قوله: (﴿ مُ أَغَرَفنَا بَعُدُ ﴾ أي: بالطوفان؛ حيث التقى ماءُ السماء على ماء الأرض.

<sup>(</sup>١) انظر سبب النزول في تفسير سورة (الأنعام)، (٢/ ٣٧٢)، والحديث رواه ابن ماجه (٤١٢٧) عن سيدنا خباب ﷺ.

ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ ثُمُّوْمِينَ ﴿ وَلِنَ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَنُوهُمْ هُودُ أَلَا لَنَقُونَ ﴿ إِنِّ الْمُؤْرِ اللهِ لَكُوْ رَسُولُ أَمِينَ ﴾ الرَّحِيمُ ﴿ وَلَا لَنَقُونَ ﴿ إِنْ الْجَرِينَ إِلَى عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيكَ إِلَا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ مِن قُومِه.

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآئِيَةً وَمَا كَانَ أَكْبَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزَ ٱلنَّحِيمُ ﴿ كَذَبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ لَمُنْمَ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ إِنِ لَكُو رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ ﴾: ما ﴿ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْمُلْمِينَ ﴾.

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ من قَومه) أي: صغاراً وكباراً؛ أي: فالهلاك الدنيوي عمَّ الصغار والكِبار والكِبار والبهائم، وأما في الآخرة. . فالخُلود في النار مخصوصٌ بمَنْ مات كافراً بعد البلوغ، وأمَّا صِبيانهم بل وصبيان المشركين من أوَّل الدنيا إلى آخرها . . فيدخلون الجنَّة بشفاعة النبي ﷺ.

قوله: (﴿كُذَّبَتْ عَادُ﴾) اسم أبي قبيلة هود الأعلى، سمِّيت القبيلة باسمه، فالمراد: كذبت القبيلة المنسوبة لعاد، وقوله: ﴿المُرْسَلِينَ﴾ المراد: هود، وإنما جُمِعَ؛ لأنَّ مَنْ كذَّب رسولاً واحداً فقد كذَّب الجميع؛ لاشتراك الكلِّ في المجيء بالتوحيد.

قوله: (﴿ أَخُوهُمْ ﴾ أي: من النَّسب؛ لما تقدَّم أنه من ذريَّة عاد، وكان هود تاجراً جميل الصورة، يشبه آدم، وعاش أربع مئة وأربعاً وستين سنة.

قوله: (﴿ أَلَا نَتَفُونَ ﴾ (ألا): أداة عرض، وهو: الطلب بلِيْنِ ورفقٍ؛ تأليفاً لقلوب المجرمين لعلَّهم يهتدون.

قوله: (﴿إِنِي لَكُرُ رَسُولُ آمِينٌ﴾) تعليلٌ لعَرضه التقوى عليهم، والمعنى: إني لكم رسولٌ أبلّغكم ما أرسلت به إليكم، أمينٌ لا أزيدُ ولا أنقص.

قوله: (﴿ فَأَلَقُوا اللَّهَ ﴾ تفريعٌ على قوله: ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ أي: فحيث كنت رسولاً أميناً.. فالواجب عليكم تَقوى الله وطاعتي، فطاعته من حيث كونه رسولاً من عند الله، لا مِن حيث ذاته؛ ولذا لم يقُل: ألا تتقون وتطيعوني.

قوله: (﴿مِنْ أَجْرُ ﴾) أي: جُعْلِ وأجرةٍ على رسالتي.

قوله: (﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ﴾) أي: لأنه المرسلُ لي، الغنيُّ المغنى.

أَنْبَنُونَ بِكُلِّ ربِيعٍ ءَايَةً تَعَمُّونَ ﴿ وَيَتَخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاتَقُوا ٱلَّذِي َ أَمَدًاكُم اللَّهِ عَالَيْهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتَقُوا ٱلَّذِي أَمَدًكُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتَقُوا ٱلَّذِي أَمَدًكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتَقُوا ٱلَّذِي أَمَدًكُم اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ واتّقُوا ٱلّذِي أَمَدًكُم اللَّهُ وأَطِيعُونِ أَلَّهُ وَأَتّقُوا اللَّهَ وأَطِيعُونِ أَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُمْ وَتَسَخَرُونَ مِنهُم؟ ـ وَالْجُملةُ حَالٌ مِن ضَمير (تَبنُون) ـ ﴿ وَبَتَخِذُونَ فَ مَمَانِعَ ﴾ لِمَن يَمُرُ بِكُم وتَسخُرُونَ مِنهُم؟ ـ والجُملةُ حالٌ مِن ضَمير (تَبنُون) ـ ﴿ وَبَتَخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ لِلماءِ تحت الأرضِ، ﴿ لَعَلَكُمْ ﴾ : كَأَنَّكُم ﴿ فَغَلْدُونَ ﴾ فِيها لا تَمُوتُون؟ ﴿ وَلِذَا مَصَانِعَ ﴾ لِلماءِ تحت الأرضِ، ﴿ لَعَلَكُمْ ﴾ : كَأَنَّكُم ﴿ فَغَلْدُونَ ﴾ فِيها لا تَمُوتُون؟ ﴿ وَلِذَا مِصَانِعَ ﴾ بِضَربٍ أو قتلٍ ﴿ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴾ مِن غيرِ رَأَفَةٍ.

(ش - ش) ﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ ﴿ فَأَطِيعُونِ ﴾ فِي ذلكَ ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فِيما أَمَرتُكُم به، ﴿ وَأَتَّقُوا الَّذِي َ أَمَدَكُم ﴾: أنعَم علَيكُم

حاشية الصاوي

قوله: (﴿أَنْسُونَ﴾) الاستفهام للتقريع والتوبيخ، وهو شروعٌ في توبيخهم على أمور ثلاثة، كلُّ واحدٍ منها منافٍ للتقوى: البناء للعبث، واتِّخاذ المصانع، والتَّجبُّر.

قوله: (﴿ بِكُلِّ رِبِعِ ﴾) بكسر الراء \_ ويقال بفتحها \_ هو: المكان المرتفع.

قوله: (علماً للمارَّة) أي: كالعَلم في الارتفاع.

قوله: (بمن يمرُّ بكم... إلخ) هذا أحدُ أوجهٍ في تفسير متعلَّق العبث، وقيل: تعبثون بالبناء؛ لظنِّهم أنَّ المارَّة يحتاجون إلى البناء؛ ليَهتدوا به في الأسفار مع أنهم مستغنون عنه بالنجوم، وقيل: المعنى: تَبنون بنياناً تجتمعون فيه للعبث، وكلُّ صحيحٌ واقعٌ منهم.

قوله: (﴿مَصَانِعَ﴾) جمع مَصْنَعة؛ بفتح الميم مع فتح النون أو ضمِّها، وهو: الحوض أو البِرْكَةُ تجعل تحت الأرض كالصَّهاريج.

قوله: (كأنكم) فسَّر (لعل) بـ(كأنَّ)؛ بدليل القراءة الشاذَّة: (كأنَّكم تخلدون)، والأولى إبقاءُ (لعلَّ) على بابها من الترجي، ويكون المعنى: راجين أن تخلدوا في الدنيا بسبب عَملكم عملَ مَنْ يرجو ذلك؛ لأنَّ مجيء (لعل) بمعنى (كأن) لم يَرِد.

قوله: (﴿ وَإِذَا بَطَشْتُهُ ﴾ ) أي: فعَلتم فعل الجبَّارين؛ من الضَّرب بالسِّياط، والقتل بالسيف.

قوله: (﴿ فَانْقُوا اللَّهُ ﴾ في ذلك) أي: فيما تقدُّم من الأُمور الثلاثة.

قوله: (﴿ الَّذِي آمَدُّكُ ﴾ أي: أعطاكم المدِّد، وهو: النَّعم.

بِمَا تَعَلَّمُونَ ﴿ أَمَدَّكُمُ بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُنُونِ ﴾ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب بَوْمِ عَظِيمِ ﴿ وَمُعَنِينَ ﴾ وَخَلَتُ أَمْ لَوْ تَكُن مِّن ٱلْوَعِظِيمَ ﴾ إِنْ هَلاً إِلّا خُلُقُ عَظِيمِ ﴾ وَغَلْمِ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظَلَتَ أَمْ لَوْ تَكُن مِّن ٱلْوَعِظِيمَ ﴾ إِنْ هَلاً إِلّا خُلُقُ اللهُ وَلِينَ ﴾ اللهُ وَلِينَ ﴾ اللهُ وَلِينَ ﴾

﴿ بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴾ وَحَنَّتِ ﴿ بَسَاتِينَ ﴿ وَعُنُونَ ﴾ : أَنْهَارٍ ، ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِي عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُ

الله ﴿ وَالْوَا سَوَآهُ عَلَيْنَا ﴾: مُستَو عِندَنا ﴿ أُوَعَظْتَ أَمْ لَوْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ أصلاً ، أي: لا نَرعَوِي لِوَعظِك.

(أَنَّهُ) ﴿إِنَّهُ: مَا ﴿هَٰذَآ ﴾ الذِي خَوَّفتَنَا بِه ﴿إِلَّا خَلَقُ الْأَوَلِينَ ﴾ أي: اختِلاقُهُم حاشية الصاوي

قوله: (﴿ أَمَدُّكُم بِأَنْكِم ﴾) بدلٌ مما قبله، بدل مُفصَّل من مجمل (١٠).

قوله: (﴿ وَبَنِينَ ﴾) أي: ذُريَّة.

قوله: (﴿وَجَنَّاتٍ﴾) جمع جنَّة.

قوله: (﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾) أي: إن دُمتُم على مخالفتي ولم تشكروا على هذه النِّعم بعد بعسي.

قوله: (في الدنيا) أي: بالريح العَقيم، وقوله: (وفي الآخرة) أي: بالخلود في النار.

قوله: (﴿ أَمْرُ لَمْ تَكُنُ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾) هذا أبلَغ من أن يقولوا: أم لم تَعِظْ؛ لأنَّ المعنى: سواءً علينا أوعظت؛ بأن كنت أمِيًّا مِثلنا ولست نبيًّا.

قوله: (أي: لا نَرعوي لوعظك) أي: لا نَرتدع ولا ننكفُّ له.

قوله: (﴿ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾) أي: مَنْ تقدَّموا قبلك كشيث ونوح؛ فإنهم كانوا يَختلقون أموراً فاقتديت بهم، فاسمُ الإشارة على هذه القراءة راجعٌ لما خوَّفهم به.

<sup>(</sup>۱) عبارة السمين في «الدر المصون» (۸/ ٤٠): (قوله: ﴿أُمَدِّكُمْ بِأَنْهَالِمِ﴾: فيه وجهان: أحدهما: أن الجملة الثانية بيان للأولى وتفسير لها، والثاني: أن ﴿بِأَنَهَالِمِ بدل من قوله: ﴿بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ بإعادة العامل؛ كقوله: ﴿اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

| وَإِنَّ | مُؤْمِينِينَ ١ | أكثرهم | کان | وَمَا | لَآيةً  | ذَالِكَ | إِنَّ فِي     | لكنهم     | وه فأه    | فَكَذَّبُ |         | بمعذبين | م. و<br>نحن | وَمَا   |
|---------|----------------|--------|-----|-------|---------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
|         |                |        |     |       | 4 4 4 0 |         | ء<br>مُرسَكان | ثُمُودُ آ | كَذَّبَتَ |           | ٱلرَّحِ | العزيز  | ، لمَو      | رَبَّكَ |

وكَذِبُهِم، ـ وفي قِراءة: بِضَمِّ الخاء واللَّامِ ـ أي: ما هذا الذِي نحنُ علَيهِ مِن أن لا نُبعَثَ إِلَّا حُلُقُ الأُوَّلِينِ أي: طَبِيعتُهم وعادَتُهم، ﴿وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾.

(﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ بِالعذابِ، ﴿ فَأَهْلَكُنَهُمْ ﴾ في الدُّنيا بِالريح، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ .

( ( المُرْسَلِينَ المُرْسَلِينَ اللَّهِ ) ﴿ كُذَّبَتَ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

حاشية الصاوي

قوله: (وفي قراءةٍ) أي: وهي سبعيَّةُ أيضاً (١)، وعليها: فاسمُ الإشارة عائدٌ على مُعتقدهم، وهو عدم البعث.

قوله: (أي: طبيعتهم وعادتهم) أي: عادة الأولين من قَبلنا أنهم يعيشون ما عاشوا، ثم يموتون ولا بعث ولا حساب.

قوله: ( ﴿ وَمَا عَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ ) أي: على ما فعَلنا من الأعمال.

قوله: (﴿ فَكُذَّبُوهُ ﴾) أي: استمرُّوا على تكذيبه.

قوله: (بالربح) أي: الصَّرصر، وكانت باردةً يوم صبح الأربعاء، لثمانٍ بقين من شوال، وكانت في أواخر الشتاء، وسيأتي بسطُها في سورة (الحاقة).

قوله: (﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: بل أقلُّهم؛ كانوا مع هود في حظيرة تَنْسُم عليهم ريخٌ ليِّنة حتَّى مضَت تلك المدَّة، فأخذهم وهاجر من تلك الأرض إلى مكة.

قوله: (﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾) أي: الغالبُ على أمرِهِ.

قوله: (﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾) أي: المنعِمُ على عباده بدقائق النِّعم.

قوله: (﴿ كُذَّبَتَ ثُمُودَ ﴾) اسم أبي قبيلة صالح الأعلى، سمّيت القبيلة باسمه، وتسمَّى أيضاً عاداً الثانية، وهم دريَّة مَنْ آمن مِنْ قوم هود.

قوله: (﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾) المراد بهم: صالح، وتقدُّم وجهُ التَّعبير بالجمع.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وسكون اللام، والباقون بضمتين. انظر «الدر المصون» (٨/ ١٥٥).

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُم صَالِحَ أَلَا ذَنَّفُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَأَتَقُواْ الله وأَطْيِعُونِ ﴿ وَمَآ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ أَتُنْزَكُونَ فِي مَا هَاهِمَا عَامِنِينَ ﴾ أَشْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ أَتُعْرَكُونَ فِي مَا هَاهِمَا عَامِنِينَ ﴾ جَنَاتٍ وَعُيُونِ ﴾ وزروع وَتَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيعٌ ﴾ حَنَاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ وزروع وَتَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيعٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّ

قوله: (﴿ أَخُوهُم ﴾ أي: في النَّسب؛ لاجتماعه معهم في الأب الأعلى، وعاش صالح من العمر مئتين وثمانين سنة، وبينه وبين هود مئة سنة.

قوله: (﴿ أَلَا نَلَقُونَ ﴾) تقدَّم أنَّ (ألا) أداة عرض؛ كما في قول الشاعر: [البسيط] يَـا ابْـنَ الـكِـرَامِ أَلَا تَـدْنُـو فَـتُبْـصِـرَ مَـا قَـدْ حَـدَّثُـوكَ فَـمَـا رَاءٍ كَـمَـنْ سَـمِـعَـا وحكمةُ التعبير أوَّلاً بالعرض: تأليفُ قلوبهم للتوحيد بالكلام اللَّيِّن؛ لقصر عقولهم وجهلهم.

قوله: (﴿أَتُنْرَكُونَ﴾) الاستفهام إنكاريٌّ توبيخيٌّ، و(ما): اسم موصول بيَّنها المفسِّر بقوله: (من الخيرات)، و(هنا): اسم إشارة لِلمكان القريب، والمراد: دار الدنيا، والمعنى: أتظنُّون أنكم تتركون في الدنيا متمتِّعين بأنواع النِّعم والشهوات، آمِنين من كلِّ مكروه، لا تُمْتَحنون بأوامرَ ونواهٍ، ولا تحاسبُون على شيء فيها، لا تظنُّوا ذلك، بل الواجب عليكم تركُ الفاني، والاشتغال بالباقي.

قوله: (﴿ فِي جَنَّتِ ﴾) بدل من قوله: ﴿ مَهُنا ﴾ بإعادة الجارِّ.

قوله: (﴿ وَغَلَهِ ﴾) هو: اسم جنس جمعي، واحدُه: نخلة، يذكَّر ويؤنَّث، وأما النخيل بالياء.. فمؤنَّثةُ اتفاقاً.

قوله: (﴿ طَلَعُهَا﴾) هو: ثمرها في أوَّل ما يطلع كنصل السيف، في جَوفه شماريخ القِنْوِ، وبعده الإِغْرِيض، ويسمَّى خلالاً (۱)، ثم البَلَح، ثم الزُّهْو، ثم البُسْر، ثم الرُّطب، ثم التَّمر، يجمعها قولك: (طاب زبرت)، فأطوار النخيل سبعة كأطوار الإنسان؛ ولذا ورد في الحديث: «أكرِموا عمَّاتكم النخل» (۲)، وأفرد النخل بالذكر؛ لفَضله على سائر الأشجار.

<sup>(</sup>١) الإغريض: الطَّلع حين بنشق عنه كافوره.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٢٣)، وأبو يعلى في امسنده، (٤٥٥) عن سيدنا علي ﴿

وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيونَا فَرِهِينَ ﴿ فَأَنَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلا تُطِيعُوا أَمْ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَا يَعْبَالِ بِيونَا فَرِهِينَ ﴿ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنَ الْمُسَمِّدِينَ ﴿ وَلا يَصْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ اللَّهُ مِن الصَّالِدِقِينَ ﴾ وقال هاذِهِ عناقة الله عالمية إن كُنتَ مِن الصَّالِدِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ هَاذِهِ عَناقَةٌ اللَّهُ مِنْ الصَّالِدِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْحِبَالِ بُيُونَا فَرِهِينَ ﴾: بَطِرِينَ، - وفي قِراءة: ﴿ فَرِهِينَ ﴾: حاذِقِين -، ﴿ فَاتَقُواْ ٱللّهُ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُولَا تُطِيعُواْ أَمْ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُولَا يُصْلِحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بِالمَعاصِي ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ بِطاعة الله.

#### حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوبًا ﴾ أي: لِطُول أعماركم؛ فإنَّ السقوف والأبنية كانت تَبْلى قبل فناءِ أعمارهم؛ لأنَّ الواحد منهم كان يعيش ثلاث مئة سنة إلى ألف سنة.

قوله: (بَطِرين) أي: لنِعم ربُّكم.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّةُ أيضاً (١).

قوله: (حاذقين) أي: ماهِرين في العمل.

قوله: (﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾) الإسناد مجازيٌّ في النسبة، والأصل: ولا تُطيعوا المسرفين في أمرهم.

قوله: ( ﴿ ٱلَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ) صفة لـ ﴿ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ .

قوله: (﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾) دفع بذلك ما يُتوهم أنه يقع منهم الإصلاح في بعض الأوقات.

قوله: (﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَدَّرٌ مِثْلُناً ﴾) أي: فكيف تدَّعي أنك رسولٌ إلينا؟!

قوله: (﴿ قَالَ هَاذِهِ عَالَةً ﴾ الإشارة إليها بعد أن خرَجت من الصخرة بدعائه كما طلبُوا. عن أبي موسى الأشعري قال: (رأيت مبركها فإذا هو سِتون ذراعاً في ستين ذراعاً).

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون وابن عامر: (فارهين) بالألف، والباقون: (فرهين) بدون ألف. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٤٢).

## لَمَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مُعَلُّومِ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ فَا مُعَلِّمِ اللَّهِ مَعَلَّامِ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهُ مُعَلِّمُ مَا اللَّهُ عَلَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ اللَّهُ مُعَلِّمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

لَمَا شِرْبٌ ﴾: نَصِيبٌ مِن الماءِ ﴿وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ۞ وَلَا تَمَنُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ بِعِظَم العذاب.

((١٥٧) - (١٥٩) ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ أي: عَقَرَها بَعضُهم بِرضاهُم،

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ فَمَا شِرْبُ ﴾ . . . إلخ ) أمرهم صالح بأمرَين: الأول: قوله: ﴿ فَمَا شِرْبُ ﴾ ، الثاني: قوله: ﴿ وَلَا تَسُوْهَا بِسُوِّهِ ﴾ .

قوله: (نصيبٌ من الماء) أي: فهي تشرب منه يوماً، وأنتم تَشربون منه يوماً، لا تزاحمكم ولا تزاحموها، وفي يومها تشربون مِن لبنها.

قوله: (﴿ فَعَقَرُوهَا﴾) أي: يوم الثَّلاثاء، وأخَذهم العذاب يوم السبت، وقد جعل لهم علامة على نزول العذاب بهم، وهو أنهم في اليوم الأول تَصفرُ وجوههم، ثم تحمرُ في اليوم الثاني، ثم تسوَدُّ في اليوم الثالث.

قوله: (أي: عقرها بعضهم) أي: وهو قُدَارُ، وكان قصيراً أزرق، وكان ابنَ زناً، ضربها في ساقيها بالسيف.

قال السُّدي وغيره: أوحى الله إلى صالح أنَّ قومك سيَعقرون ناقتك، فقال لهم ذلك، فقالوا: ما كنا لنفعل، فقال لهم صالح: إنه سيُولد في شهركم هذا غلام يعقرها، ويكون هَلاككم على يديه، فقالوا: لا يُولد في هذا الشهر ذكرٌ إلا قتلناه، فوُلِدَ لتسعة منهم في ذلك الشهر، فذبحوا أبناءهم، ثمَّ للعاشر فأبى أن يذبحَ ابنه وكان لم يولد له قبل ذلك، فكان ابنُ العاشر أزرقَ أحمر، فنبت نباتاً سريعاً، فكان إذا مرَّ بالتسعة فرأوه. قالوا: لو كان أبناؤنا أحياءً. لكانوا مثلَ هذا، وغضب التسعة على صالح؛ لأنه كان سبباً لقتلهم أبناءهم، فتعصَّبوا وتقاسموا بالله لنبيَّتنَّه وأهله، فقالوا: نخرج إلى سفر، فيرى الناس سفَرنا، فنكمن في غارٍ، حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده. أتيناه فقتلناه، ثم قُلنا: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فيصدِّقون ويعلمون أنَّا قد خرجنا إلى سفرٍ، وكان صالحٌ لا ينام في القرية، بل كان ينام في المسجد، فإذا أصبح. أتاهم فوَعظهم، فلمًا دخلوا الغار . . أرادوا أن يخرجوا، فسَقط عليهم الغار فقتلهم، فرأى ذلك ناسٌ ممَّن كان قد اطّلع الغار . . أرادوا أن يخرجوا، فسَقط عليهم الغار فقتلهم، فرأى ذلك ناسٌ ممَّن كان قد اطّلع

فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَاتُ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآئِمَ وَمَا كَانَ أَحْثَمُهُم مَوْمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ أَحْثُمُ مَوْمِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَرْبِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ لَكَ مَا تَعْرُهُمُ لُوطُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُم لُوطُ الْا لَمُوسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُم لُوطُ اللهُ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَمَا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنْ لَنَقُونَ إِنَّ وَمَا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنْ الْمُنْفَونُ ﴿ وَمَا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنْ الْمُنْفِونَ ﴾ وَمَا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِنْ الْمُنْفَونَ إِنَّ وَمَا السَّلُومِينَ إِلَا عَلَى رَبِّ الْمُنْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ أَنْ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ ومَا المُناهَمِينَ إِنَا عَلَى رَبِ الْمَنْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرًا إِنَّ الْمُناهِمِينَ ﴾ ومَا المُناهُمِينَ أَنْ المُناهُمِينَ أَلَا عَلَى رَبِ الْمَناهُمِينَ إِلَا عَلَى رَبِ الْمَناهُمِينَ إِنَّا أَنْدُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ إِلَا عَلَى رَبِ الْمَناهُمِينَ الْمُناهُمِينَ أَلَاهُ أَلَاهُ مِنْ الْعَلَمُونِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿ فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴾ على عَقرِها، ﴿ فَأَخَدُهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ المَوعودُ بِه، فَهَلَكُوا، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا فَاضَارُهُ وَاللَّهُ وَالْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

#### حاشية الصاوي\_

على ذلك، فصاحوا في القرية: يا عباد الله؛ أما رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتَلهم؟ فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة (١).

قوله: (﴿نَدِمِينَ﴾ على عقرها) إن قلتَ: لِمَ لم يُرْفَعْ عنهم العذاب بسبب نَدمهم؟ أجيب: بأنَّ الندم لم يكن توبةً لهم، على أنَّ ندمهم لخوف نزول العذاب فقط، لا توبةً منهم.

قوله: (﴿ ٱلْمَخِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾) حكمةُ ختْم كلِّ قصةٍ في هذه السورة بهذين الاسمين: الإشارةُ إلى أنَّ العذاب النازل بالكفار لا يُغادر منهم أحداً، والرحمة الحاصلة للمؤمنين لا تغادر منهم أحداً، فكلٌّ من مظهر الاسمين ظهر في مستحقه.

قوله: (﴿ أَنُوهُمْ لُوطُ ﴾ أي: بسبب السكنى والمجاورة، لا في النَّسب؛ لأنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، وهما مِن بلاد المشرق من أرض بابل، فنزل إبراهيم بالخليل من أرض الشام، ولوط بسذوم وقُراها.

قوله: (﴿ ٱلدُّكُرَانَ ﴾) جمع ذكر؛ أي: أدبارهم.

قوله: (أي: الناس) أي: وكذا غيرهم من الحيوانات الغير العاقلة، فهذه الخصلة القبيحة لم تكن في أحدٍ قبل قوم لوط، ثمَّ لما خُسف بهم. تُنُوسِيَتْ حتى ظهرت في هذه الأمَّة المحمَّدية؛ فإنَّا شُ وإنَّا إليه راجعون.

<sup>(</sup>١) ﴿تفسير البغوي، (٣/ ٢٥٣).

﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُرْ رَيُّكُم مِنْ أَرْوَجِكُمْ ﴾ أي: أقباله نَّا؟ ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ مُتجاوِرُونَ الحَولالَ إلى الحرام.

﴿ وَالُّواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْفُولُ عَن إِنكَارِكُ عَلَينا ﴿ لَتَكُونَنَّ مِن ٱلمُخْرَحِينَ ﴾ مِن بَلدَتِنا.

(١٨) - (٧٥) ﴿ قَالَ ﴾ لُوط: ﴿ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴾: المُبغِضِينَ. ﴿ رَبِّ نَجْنِي وَأَهْلِي مِمَا يَعَمَلُونَ ﴾ أي: مِن عذابِه، ﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَ أَجْعَينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾: امرأته ﴿ فِي ٱلْعَابِينَ ﴾: الباقِينَ، أهلكناها، ﴿ مُ دَمِّزًا ٱلْأَخْرِينَ ﴾: أهلكناهم، حاشية الصاوي

قوله: (﴿مَا خَلَقَ لَكُمْ ﴾) أي: أحلَّ وأباح.

قوله: (أي: أقبالهنَّ) أي: لأنه محلُّ نبات البذر، قال تعالى: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى وَلِهُ الْمَا وَالبَقَرة: ٢٢٣].

قوله: (﴿عَادُونَ﴾) أي: متعدُّون.

قوله: (﴿مِّنَ ٱلْمَالِينَ﴾) متعلق بمحذوف خبر (إنَّ) أي: لقالٍ من القالين، و﴿مِّنَ ٱلْقَالِينَ﴾ صفته، و﴿لِعَمَلِكُم مُتعلق بالخبر المحذوف، ولا يصح أن يجعل قوله: ﴿مِّنَ ٱلْقَالِينَ﴾ خبر (إن) فيكون عاملاً في ﴿لِعَمَلِكُم ﴾؛ لئلا يلزمَ عليه تقديم معمول الصلة على الموصول، وهو (أل) مع أنَّه لا يجوز.

قوله: (أي: من عذابه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ لأنَّ بقاءه على ظاهره بعيدٌ؛ لِعصمته منه، فطلبُ النَّجاة منه تحصيلٌ للحاصل.

قوله: (﴿وَأَهْلِهُ ﴾) أي: بِنتيه وزوجتُهُ المؤمنةَ.

قوله: (الباقين) أي: في العذاب، قيل: تبعت لوطاً ثم التفَتت لقومها، فنزل عليها حجرٌ، وقيل: لم تتبعه فخُسِفَ بها مع قومها.

قوله: (أهلكناهم) أي: بقَلْبِ قُراهم حتى جعل عاليها سافِلَها.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءً مَطَرُ ٱلْمُندَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي دَلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ مِلْكُ الْمُنْذِرِينَ ﴿ وَإِنَّ الْمُندَرِينَ ﴿ وَإِنَّ الْمُنْذِرِينَ اللَّهِ مُلْكُ الْمُنْذِرِ الرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَعَيْكَةِ .....

﴿وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾: حِجارةً من جُملة الإهلاكِ، ﴿فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمَنْدَرِينَ﴾ مَطرهم. ﴿إِنَّ فِى ذَالِكَ لَابَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيَنَكُهَ ﴾ ـ وفي قِراءة: بِحَذَفِ الهَمزةِ وإلقاءِ حركتها على اللَّام وفَتحِ الهاء: ..............

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْمِ مُطَرِّاً ﴾) أي: على مَنْ كان منهم خارج القُرى لسفرٍ أو غيرِهِ. قوله: (مطرهم) هذا هو المخصوص بالذَّمِّ.

قوله: (﴿ كُذَّبَ أَصْحَبُ لَيَكَامَ ﴾) هذه آخِر القصص التي ذكرت في هذه السورة على سبيل الاختصار، وقد وقع لفظ (الأيكة) في أربع مواضع (١) في القرآن: في (الحجر)، و(ق)، وهنا، و(ص)؛ فالأولان: بـ(أل) مع الجرِّ لا غير، والأخيران يُقرآن بالوجهين.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (٢).

قوله: (بحذف الهمزة) أي: الثانية، وقوله: (على اللام) أي: لام التعريف، وأما الهمزة الأولى حذفت للاستغناء عنها بتحريك اللام؛ لأنها همزة وصل أتي بها للتوصل للنطق بالساكن، وفي كلام المفسِّر نظرٌ؛ لأنه يقتضي أنَّ اللام الموجودة لامُ التعريف، وحينتُذِ: فلا يصح قوله: (وفتح الهاء)؛ لأنَّ المقرون برأل) يجرُّ بالكسرة؛ وقع فيه نقلٌ أم لا، قال ابن مالك(٢): [الرجز]

وجُرَّ بالفتحةِ ما لا يَنْصَرِف ما لم يُضَفْ أو يَكُ بعدَ (أَلْ) رَدِف

فالمناسب أن يقول: (وفي قراءة بوزن «ليلة»)؛ ليُفيد أنَّ اللام من بنية الكلمة، وحركتها أصليَّة، وحينئذ: فجرَّه بالفتحة ظاهر؛ للعَلميَّة والتأنيث باعتبار البقعة إن كان هذا اللفظ عربيًّا، ولِلعلميَّة والعجمة إن كان أعجميًّا.

قوله: (وفتح الهاء) في بعض النسخ: (وفتح التاء)، وهي أوضح.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، والقاعدة تقتضي مخالفة العدد للمعدود.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: (ليكة) بلام واحدة وفتح التاء، والباقون: (الأيكة). انظر «الدر المصون» (٨/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) قالخلاصة : (باب: المعرب والمبني).

الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا لَنَوْنَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ﴿ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا لَنَوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ﴿ وَلَا لَكُيْلَ وَلَا وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَوَيْوُا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشَيّاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْفَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَعْنُوا فِي الْفَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَعْنُوا فَي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَعْنُوا فَي الْمُرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَعْنُوا لَا اللَّهُ اللّ

هي غَيضةُ شَجرٍ قُربَ مَدينَ - ﴿ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ﴾ لم يَقُل: (أَحُوهم) لأنَّه لم يَكُن مِنهُم: ﴿ أَلَا نَتَقُونَ ﴿ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ فَأَتَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ ﴾: ما ﴿أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

ُ (﴿١٨) - ﴿١٨) ﴿ أَوْفُواْ الْكَيْلَ ﴾: أَيْشُوهُ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾: الناقِصِين، ﴿ وَزِنُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾: الناقِصِين، ﴿ وَزِنُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾: الميزانِ السَّوِيِّ، ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءُ مُنَ ﴾: لا تُنقِصُوهُم مِن حَقِّهم شَيئاً، ﴿ وَلَا تَعْبُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بِالقَتلِ وغيرِه، مِن (عَثِي) بِكسرِ المُثلَّشة: أفسد، حاشية الصاوى

قوله: (هي غيضة شجر) بفتح الغين وبالضاد المعجمة؛ أي: مكانٌ فيه شجرٌ ملتفٌّ بعضُهُ على بعض، وكان شجرُهم الدَّوْمُ (١).

قوله: (قرب مدين) هي قرية شعيب، سمِّيت باسم أبيها مَدين ابن إبراهيم، وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام.

قوله: (﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾) المراد به شُعيب، وفي جمعه ما علمت، وقد أُرْسِلَ شعيبٌ أيضاً لأهل مدين، لكنَّ أهل مدين أُهلكوا بالصيحة، وأصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب يوم الظَّلة.

قوله: (لأنه لم يكن منهم) أي: بل كان من مَدين، قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيِّبًا﴾ [الأعراف: ٨٥].

قوله: (الناقصين) أي: لحقوق الناس.

قوله: (﴿ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَهُمُ ﴾ أي: فكانوا إذا اكتالوا على الناس. يَستوفون، وإذا كالُوهم أو وزنوهم. يخسرون، ومن جملة بَخْسِهم: أنهم يقصُّون الدراهم والدنانير.

قوله: (وغيره) كقطع الطريق.

<sup>(</sup>١) الدُّوم: شجر المقل، وهو شجر عِظام يشبه النخل.

| عَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلمُسَحَدِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشُرٌّ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ | وَآدَقُواْ ٱلَّذِي خَلَفَكُمْ وَٱلْجِيلَةِ ٱلْأُولِينَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ                                                    | مِثْلُدًا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلكَّذِينَ اللَّ                                                                |
|                                                                                                                 | ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهِ |

و ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ حال مُؤكِّدة لِمَعنى عامِلها ﴿ نَعْثَوَا ﴾ ، ﴿ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَةَ ﴾ : الخَليقةَ ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ .

(﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَالْوَاْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلمُستَخَرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَا بَشُرُّ مِثْلُنَا وَإِنَّ مُخفَّفة مِن الثَّقِيلة واسمُها محذُوف ـ أي: إنَّهُ ﴿ نَطْنَكُ لَهِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَّمَا﴾ ـ بِسُكونِ الشَّين وفَتحها ـ: قِطْعةً ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾ في رسالةِك.

حاشية الصاوي\_

قوله: (لمعنى عاملها) أي: ولفظهما مختلف.

قوله: (﴿وَالْحِلَةُ﴾) بكسر الجيم والباء وتشديد اللام؛ أي: الجماعة والأمم المتقدِّمة الذين كانوا على خِلْقَةٍ وطبيعة عظيمةٍ كأنَّها الجبال قوَّةً وصلابةً، وهذه قراءة العامَّة، وقرئ شذوذاً بضم الجيم والباء وتشديد اللام، وبفَتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء(١).

قوله: (﴿ وَمَا آنَتَ إِلَا بَثَرُ مِثْلُنا ﴾ أتى بالواو هنا دُون قصة صالح؛ مبالغةً في تكذيبه؛ لأنه عند دخول الواو يكون كلٌ من الأمرين - التَّسحير والبشرية - مقصوداً، بخلاف تركها فلم يقصد إلا التَّسحير، والثاني دليلٌ له.

قوله: (مخفَّفة من الثقيلة (٢٠) المناسب أن يقولَ: (مهملة لا عمل لها)؛ لأن المكسورة إذا خُفِّفت قلَّ عملها، والأولى حمل القرآن على الكثير.

قوله: (بسكون السين وفتحها) قراءتان سبعيَّتان (٣).

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو حصين والأعمش والحسن بضمهما وتشديد اللام، والسلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء. انظر «الدر المصون» (۸/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) مذهب البصريين أنَّ (إنْ) هذه هي المخففة من الثقيلة؛ أي: وإنَّا نظنُّك، والذي يقتضيه السياق ترجيح مذهب الكوفيين هذا في أنَّ (إنْ) نافية، فإنهم أرادوا بإثبات الواو في ﴿وَمَّا أَنَّ لَهُ المبالغة في نفي إرساله بتعداد ما يُنافيه، فيكون مرادهم أنه ليس لنا ظنِّ يتوجه إلى غير الكذب، وهو أبلغ من إثبات الظنِّ به. انظر «السراج المنير» (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) فتح السينَ حفصٌ، وأسكنها غيره. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٣).



﴿ قَالَ رَبِّي أَعَلَمُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ فيُجازِيكُم بِه.

(١٩٥) - (١٩١) ﴿ فَكَذَّهُمُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةِ ﴾ هي سَحابةٌ أظلَّتهُم بعدَ حَرِّ شَديد أصابَهُم، فأمظرت عليهِم ناراً فاحتَرقُوا، ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا فِي دَلِكَ لَايَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِنَ ﴿ وَلَا رَبَّكَ لَمُو ٱلْمَرْدُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

(١٩٣٠ - ١٩٠٠) ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: السقسر آنَ ﴿ لَلَهَ إِنَّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَلَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾) أي: استَمرُّوا على تكذيبه.

قوله: (﴿عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾) روي: أنَّ الله تعالى فتح عليهم باباً من أبواب جهنَّم، وأرسل عليهم حرًّا شديداً، فأخذ بأنفاسهم، فذخلوا بيوتهم، فلم ينفعهم ظلُّ ولا ماءٌ، فأنضجهم الحرُّ، فخرَجوا، فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم، فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيِّبة، فنادى بعضهم بعضاً، فلمَّا اجتمعوا تحت السحابة. . ألهبها الله عليهم ناراً، ورجَفت بهم الأرض، فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي، فصاروا رماداً، وهذا العذاب الذي حلَّ بهم هو الذي طلبوه تهكُّماً بشعيب بقولهم: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِنَ ٱلسَّمَا ﴾ [الشعراء: ١٨٧] ...

قوله: (أصابهم) أي: سبعة أيام، ثم لجؤوا إلى السحابة بعد السبعة الأيام.

قوله: (﴿وَإِنَّهُۥ لَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْمَالَهِينَ﴾) شُروعٌ في مدح القرآن ومَنْ أنزله والمنزَلِ عليه، والمعنى: أنَّ هذا القرآن منزلٌ من عند الله تعالى، ليس بشِعرٍ ولا كهانةٍ ولا سحرٍ كما يزعمون.

قوله: (﴿ نَزَلَ بِهِ ﴾ الباء: للملابسة، والجارُّ والمجرور متعلِّق بمحذوف حال، كأنه قال: نزل به في حال مُلابسته له، على حدِّ: خرج زيد بثيابه.

<sup>(</sup>١) نقله الثعلبي في «الكشف والبيان» (٤/ ٢٦٢) عن سيدنا ابن عباس في الله الثعلبي في الكشف والبيان، (٤/ ٢٦٢)

## عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرِفِ مُّينِ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَكُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّمُ الللللللللَّا اللللللَّا الللللَّمُ اللللللَّ اللَّهُ الللللللَّا ال

﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ لِلْهَانِ عَرَفِ مُبِينِ ﴾: بَيِّن، ـ وفي قِراءة: بِتَشديدِ (نَزَلَ) ونَصب (الرُّوح) والفاعلُ الله ـ، ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: ذِكرَ القُرآن المُنزَّلَ على مُحمَّد ﴿ لَهِى زُبُرِ ﴾: كُتُبِ ﴿ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ كالتَّوراةِ والإنجيلِ.

﴿ وَاوَلَا يَكُن لَمُهُ ﴾: لِكُفَّار مكَّة ﴿ مَآكِةً ﴾ على ذلك

حاشية الصاوي

قوله: (﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾) خصَّه بالذكر؛ لأنه سلطان الأعضاء؛ فكلُّ شيءٍ وَصل للقلب وصل لسائر الأعضاء؛ ففي الحديث: «ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلَح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب» (١)؛ فحيث نَزل على قلبه. . فقد تمكَّن من سائر بدنه، فلا يطرأ عليه بعد ذلك نسيانٌ؛ ولِذا ورد: أنه كان إذا نزل عليه جبريل بالآية . . يريد أن يقرأها بلسانه قبل أن يَتْلُوَها جبريل عليه ظاهراً، حتى أُمِرَ بعدم الاستعجال بالقراءة، قال تعالى : ﴿لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِوْرِ﴾ [القيامة: ١٦] (١).

قوله: (﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِنَ ﴾) أي: ومن المبشّرين.

قوله: (﴿ بِلِسَانِ﴾) يصح أن يكون بدلاً من قوله: ﴿ بِهِ ﴾ بإعادة الجارِّ، ويصح أن يكون متلِّعقاً بـ ﴿ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾، والمعنى: لتكونَ من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي، وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة (٣).

قوله: (أي: ذكرَ القرآنِ) دفع بذلك ما يقال: إنَّ ظاهر الآية أنَّ القرآن نفسَهُ ثابتٌ في سائر الكتب مع أنه ليس كذلك، والمراد بذكره: نعتُهُ، والإخبارُ عنه بأنه يَنزل على محمد، وأنه صِدقٌ وحقٌ.

قوله: (﴿ أُولَزِيكُن لَّمُ مَالَةً ﴾) الاستفهام للتوبيخ والتقريع.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) عن سيدنا النعمان بن بشير ١٥٩٥)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥)، ومسلم (٤٤٨) عن سيدنا ابن عباس فيله.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص: (نزل) مخففاً، وباقي السبعة بالتشديد مبنيًّا للفاعل. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٥١).



﴿ اَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ كعبدِ الله بن سَلام وأصحابِه مِمَن آمنُوا، فإنَّهم يخبرون بذلك، و وَلَيْكُن ﴾ بِالنَّحتانية ونَصب ﴿ اَيَ ﴾، وبِالفَوقانية ورَفع ﴿ اَيَ تُكَ.

(١٩٨٠ - ١٩٩٠) ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾: جَمع (أُعجَم) ﴿ فَقَرَآهُ عَلَيْهِم ﴾ أي: كفَّارِ مكَّة ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِـِ مُؤْمِدِينَ ﴾ أَنَفةً مِن اتِّباعِه.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُنَاكِ ﴾ أي: مِثْلَ إدخالِنا التَّكذِيبِ بِه بِقراءةِ الأعجمِ ﴿ سَلَكُنَاهُ ﴾: أَدخَلنا التَّكذِيبَ بِه ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: كُفارِ مَكة بِقِراءة النَّبي، .........

قوله: (وأصحابه) أي: وكانوا أربعةً غيره: أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين، فالخمسة من علماء اليهود، وقد حسن إسلامهم.

قوله: (و «يكن» بالتحتانية، ونصب «آية») على أنه خبر (يكن) مقدَّم، واسمها قوله: ﴿ أَن يَعْلَمُ مُن . . . ﴾ إلخ .

قوله: (ورفع ﴿ عَايَةٌ ﴾ (١) على أنه فاعل بـ (تكن)، وقوله: ﴿ أَنْ يَعْلَمُهُ ﴾ بدل من ﴿ عَايَهُ ﴾ (١).

قوله: (جمع أعجم) أصله: أعجَمي بياء النسب، خفف بحذفها، وبه اندفع ما يقال: إن (أفعل فعلاء) لا يُجمع جمع المذكر السالم (٣).

قوله: (أنَّفَةً من اتباعه) أي: تكبُّراً.

قوله: (﴿ كَاتَلِكَ ﴾) معمول لـ ﴿ سَلَكُننَهُ ﴾، والضمير في ﴿ سَلَكُننَهُ ﴾ للقرآن على حذف مضافٍ، أفاده المفسّ, (٤).

<sup>(</sup>١) وبها قرأ ابن عامر، وقرأ الباقون (يكن) بالياء من تحت، (آية) بالنصب. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) هذا إن قدَّرت «تكن» تامة، وإن قدَّرتها ناقصة.. فاسمها ضمير القصة، و﴿ أَن يَسَلَمُ هُ مبتداً و﴿ تَايَةٌ ﴾ خبره، والجملة خبر (تكن)، أو: ﴿ تَايَةٌ ﴾ اسمها، و﴿ لَهُمُ ﴾ خبرها، و﴿ أَن يَعَلَمُ ﴾ بدل أو خبر لمحذوف. وأما تجويز الزجاج كون ﴿ تَايَةٌ ﴾ اسمها، و﴿ أَن يَعَلَمُ ﴾ خبرها.. فردُّوه: بأنه يَلزم منه جعل الاسم نكرة، والخبر معرفة، واعتذر له بأن النكرة قد تخصصت به (لهم). انظر «مغني اللبيب» (ص٥١٩).

 <sup>(</sup>٣) هذا على رأي البصريين، أما الكوفيون. فيجيزون جمع (أفعَل فعلاء) جمع المذكر السالم، فعلى هذا: يكون كلام
 الشارح على ظاهره. «فتوحات» (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ): (والأصل: تكذيبه؛ أي: التكذيب به، فهو من باب الحذف والإيصال. اه).

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَى رَوَّا الْعَلَابُ الْأَلِيمَ ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُم لَا يَشَامُونَ ﴿ فَيَقُولُوا هَلَ غَنُ مُنظُرُونَ ﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعَجِلُونَ ﴿ أَفَرَوَيْتَ إِن مَّتَعْنَلَهُمْ سِنِن ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ مَا كَانُوا يَسْتَعُونَ ﴾ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنهم مَّا كَانُوا يَسْتَعُونَ ﴾

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَنَى يَرُوا الْفَلَابَ الْأَلِيمَ ﴿ فَالْتِيَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُهِ فَ فَيَقُولُوا هَلَ غَنُ مُنظَرُونَ ﴾: ممهلُون لِنُؤمِن؟ فيُقال لَهُم: لا، فقالُوا: متى هذا العذاب؟ قال تعالى:

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ عَيْتُ ﴾ : أخبِرْني ﴿ إِن مَّتَمَنَا لَهُمْ سِنِينَ ﴾ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ مِن العذاب، ﴿ مَا ﴾ ـ استِفهاميَّة بِمَعنَى أيُّ شَيء ـ ﴿ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ في دَفع العَذابِ أو تَخفِيفه، أي : لَم يغنِ .

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾) الجملة مستأنفة ، أو حال من الهاء في ﴿ سَلَكُننَهُ ﴾ ، وقوله: ﴿ حَتَى يَرُولُا الْكَلام : حتى يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون فيرونه ، فيقولوا: هل نحن مُنظرون ـ أي: مؤخّرون عن الإهلاك ـ ولو طرفة عينٍ فنؤمن ؟ فيقال لهم: لا ؟ أي: لا تأخير ، ولا إمهال .

قوله: (﴿ أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعَجِلُونَ ﴾) استفهامُ توبيخِ وتهكُّم؛ حيث استعجلوا ما فيه هَلاكهم. والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، تقديره: أيُغْفِلُونَ ما ينزل بهم؟

قوله: (﴿ أَفَرَيْتَ ﴾) معطوف على ﴿ فَيَعُولُوا ﴾، وما بينهما اعتراضٌ، وقوله: ﴿ مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ تنازعه (رأيت) يَطلبه مفعولاً أول، و(جاءهم) يطلبه فاعلاً، فأعملنا الأول، وأضمرنا في الثاني ضميراً يعود عليه؛ أي: ثم جاءهم هو؛ أي: الذي كانوا يُوعدونه، وجملة: ﴿ مَّا أَغْنَى عَنهُم . . . ﴾ إلخ: في محل نصب سدَّت مَسدَّ المفعول الثاني لـ(رأيت).

قوله: (﴿ مَا كَانُواْ يُوعَدُّونَ ﴾ أي: به، و(ما): اسم موصول.

قوله: (استفهامية) أي: استفهام إنكار؛ كما أشار له بقوله: (أي: لم يغن)، فهذا مُساوٍ في المعنى لقول بعضهم: إنها نافية، وهي على صنيع المفسِّر مفعول مقدم لـ(أغنى)، وقوله: ﴿مَا كَانُوا يُمتَّعُونَ ﴾ فاعل بـ﴿أَغْنَى ﴾، و﴿مَا ﴾: مصدرية.

## 

( ﴿ ﴿ وَمَا حُمَّا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴾ : رُسُل تُنذِر أَهلَها ، ﴿ كُونَ ﴾ : عِظةً لَهُم ، ﴿ وَمَا كُمَّا ظَلِمِينَ ﴾ في إهلاكهم بعد إنذارِهم . ونزل رَدًّا لِقُول المُشرِكِين : وظةً لَهُم ، ﴿ وَمَا يَنْبَغِي ﴾ : يَصلُحُ ﴿ مُمَ ﴾ أن يَنزِلُوا بِه ، ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ذلك ، عاشية الصاوى

قوله: (﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ . . . إلخ ) أي: أنه جرَت عادته سبحانه وتعالى أنّه لا يُهْلِكُ أهلَ قريةٍ إلا بعد إرسال الرسول إليهم، وعصيانهم، وذلك تفضّلٌ منه سبحانه، وإلا . . فلو أهلكهم من أول الأمر . . لا يعدُّ ظالماً ؛ لأنه متصرِّفٌ في مُلكه يحكم لا معقب لحكمه، ففِعله دائرٌ بين الفضل والعدل .

قوله: (﴿إِلَّا لَمَّا مَنْدُرُونَ ﴾) الجملة صفة لـ ﴿قَرْبَة ﴾ (١).

فإن قلتَ: لم تركت الواو هذا، وذكرت في قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مُعَلُومٌ ﴾ [الحجر: ٤]؟

أجيب: بأن الأصل ترك الواو، وإذا زِيدت.. كانت لتأكيد وصل الصفة بالموصوف؛ كما في قوله: ﴿سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُم كَابُهُم ﴿ الكهف: ٢٢].

قوله: (﴿ دِكْرَىٰ ﴾) مفعول لأجله؛ أي: لأجل تذكيرهم العواقب.

قوله: (﴿ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾ أي: لا نفعل فعل الظالمين؛ بأن نهلكهم قبل الإنذار، بل لا نهلكهم إلا بعد إتيان الرسل وإمهالهم الزمن الطويلَ حتى يتبيَّن لهم الحقُّ من الباطل.

قوله: (ردًّا لقول المشركين) مقول القول محذوفٌ، تقديره: إن الشياطين يُلقون القرآن على لسانه، فهو من جملة الكهنة.

قوله: ( ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَمُّمْ ﴾ أي: لا يمكنهم.

<sup>(</sup>١) عند من لم يرَ (إلا) مانعةً من الوصفية كالزمخشري وأبي البقاء، وكلام النحويين بخلاف ذلك، فتتعين في الجملة أن تكون حالية. انظر «مغنى اللبيب» (ص٥٦٥).

حاشية الصاوى

| وأندر | ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ | مِنَ | فَتَكُونَ | ءَاخُرَ | إِلَاهًا | اَللّه | مُعَ | ندع | فَلَا | ُولُونَ الله | لمعز | الشمع   | إِنَّهُمْ عَنِ |  |
|-------|-------------------|------|-----------|---------|----------|--------|------|-----|-------|--------------|------|---------|----------------|--|
|       |                   |      |           |         |          |        |      |     |       |              |      | الأقريب | عشيرتك         |  |

﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ لِكُلامِ المَلائكةِ ﴿لَمَدْرُولُونَ ﴾: مَحجُوبُون بِالشُّهُبِ.

قوله: ( ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ . . . إلخ ) علة لقوله: ﴿ وَمَا يَلْبُغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ .

قوله: (لكلام الملائكة) إن كان المراد كلامهم بالوحي الذي يُبلغونه للأنبياء.. فالشياطين معزولون عنه لا يَصِلون إليه أصلاً، وإن كان المراد به المغيّبات التي ستقع في العالم.. فكانوا أولاً يسترقونها، فلمّا وُلِدَ عَيْهِ.. مُنعُوا من السماوات، فلما بُعثَ.. سُلّطت عليهم الشهب، وحينئذٍ: فقد انسدّ باب السماء على الشياطين، وانقطع نزولهم على الكهنة، فبطّل قول المشركين: إنَّ القرآن تنزّلت به الشياطين على رسول الله عَيْهِ.

قوله: (﴿ فَلَا لَمْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاحَرَ ﴾) نزل ردًا لقول المشركين: اعبُد آلهتنا سنة، ونحن نعبد إلهك سنة، والخطاب له ﷺ، والمراد غيره.

قوله: (رواه البخاري ومسلم) أي: فقد ورَد أنه على قال في إنذاره: «يا معشر قريش؛ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفيَّة عمة رسول الله على لا أغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت رسول الله؛ سليني ما شئت من مالي لا أُغني عنك من الله شيئاً».

وفي رواية: أنه على الصفا، فجعل ينادي: "يا بَني فهر، يا بني عديً"؛ لبُطون من قريش قد اجتمعوا، فجعل الذي لم يَستطع أن يخرج يرسل رسولاً؛ ليَنظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: "أريتكم وأخبرتكم أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدقيًّ؟" قالوا: ما جرَّبنا عليك كذباً، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"، فقال أبو لهب: تباً لك، ألهذا جمّعتنا، فنزلت: ﴿تَبَّتُ يَدَا آيِي لَهُبِ﴾ إلى آخر السورة (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧١)، ومسلم (٢٠٦) عن سيدنا أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) رواها البخاري (٤٧٧٠) عن سيدنا ابن عباس رجماً .

وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱبَدَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِيَّ مِمَّا تَعَمَلُونَ ﴿ وَلَوْظُنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَتَعَلَّمُ لَنَا اللَّهُ عَلَيْنَ ﴾ وَتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْبِيزِ ٱلرَّدِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَالْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾: أَلِن جانِبَك ﴿ لِمَن البَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: المُوحِّدِين.

( الله - (١١٠٠) ﴿ وَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ أي: عَشِيرتُك ﴿ وَقُلْ ﴾ لَهُم: ﴿ إِنِي بَرِى " مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ مِن عِبادةِ غَيرِ الله ، ﴿ وَتَوَكَّلُ ﴾ بِالواو والفاءِ - ﴿ عَلَى الْعَرْزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ : الله ، أي: فَوض إلَيهِ جَميعَ أُمُورك ، ﴿ اللهِ عَرَبُكَ حِينَ مَعُومُ ﴾ إلى الصَّلاةِ ﴿ وَتَقَلَّبُك ﴾ في أركانِ الصَّلاة قائِماً وقاعِداً وراكِعاً وساجِداً ﴿ فِي ٱلسَّعِدِينَ ﴾ أي: المُصَلِّين ، ﴿ إِنَّهُ هُو ٱلسَّيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾) أي: فبعد الإنذار تَواضَعْ لمن آمن منهم، وتبرَّأ ممَّن بقي على كُفره، ولا تخفْ من تحزُّبهم واجتماعهم وكثرتهم؛ فإنَّ الله حافظك وناصرُك عليهم، فتوكَّل عليه.

قوله: (بالواو والفاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان ، فعلى الواو: هو معطوف على قوله: ﴿وَأَنذِرُ ﴾، وعلى الفاء: هو بدل من قوله: ﴿فَقُلْ إِنِّ بَرِيَ ۗ ﴾.

قوله: (﴿ عَلَى ٱلْمَرْبِرِ ﴾) أي: الغالب على أمره، القاهر لكلِّ مُعارض لأمره.

قوله: (﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾) أي: بالمؤمن الممتثل لأمره.

قوله: (﴿ حَانَ نَقُومِ ﴾) أي: منفرداً، وقوله: ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّدَمِدِينَ ﴾ أي: مع الجماعة.

قوله: (إلى الصلاة) لا مفهوم لها، بل يَراه حين يقوم للجهاد، وللخطبة، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... وغير ذلك من سائر تنقُلاته، وإنما خصَّ الصلاة؛ لأنها أعظَم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأنَّ قرَّة عينه فيها؛ لما في الحديث: "وجُعلت قرَّة عيني في الصلاة"(٢)، والمراد برؤيته إيَّاه: زيادة تجلِّي الرحمة عليه، وإلَّا.. فرؤيةُ الله حاصلةٌ لكلِّ مخلوقٍ.

قوله: (﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّامِدِينَ ﴾) ﴿ فِ ﴾: على كلام المفسِّر بمعنى (مع)، وقيل: إنَّ (في) على بابها، والمراد بالساجدين: المؤمنين، والمعنى: يراك متقلِّباً في أصلاب وأرحام المؤمنين مِن آدم إلى عبد الله، فأصوله جميعاً مؤمنون.

<sup>(</sup>١) قرأ المدنيان والشامي بالفاء، وغيرهم بالواو. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٦١) عن سيدنا أنس بن مالك ﴿ ٢٠)

## هَلْ أُنبِيْنَكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمِ ﴿ يُلَقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ مَ كَانِ مُؤْمِنًا فَاكِ أَشِيمٍ ﴿ يَا أَفَاكِ أَشِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيْعِ اللَّهُ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيْعِ اللهِ عَلَى مَا أَفَاكِ أَشِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا السَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمُ مَا كَانِهُوكَ اللَّهُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيْعِ اللهِ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيْعِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حاشية الصاوي

وأورد على هذا: آزر أبو إبراهيم؛ فإنه كان كافراً، وأجيب بجوابَين:

الأول: أنه كان عمَّه، واسم أبيه تارخ.

الثاني: أنه كان أباه حقيقة، وقولهم: (إن أصوله على ليسوا كفاراً) محله: ما دام النُّور المحمَّديُّ في الواحد منهم، فإذا انتقل لمن بعده.. فلا مانع من أن يعبد غير الله، وحينئذٍ: فآزر ما كفر إلا بعد انتِقال النور منه إلى إبراهيم وَلده.

قوله: (﴿ مَلْ أُنْيِنَكُمْ ﴾ . . . الخ) هذا ردٌّ لقولهم: إنه كاهن.

قوله: (﴿عَلَىٰ مَن تَنَزَٰلُ ٱلشَّيَطِينُ﴾) الجارُّ والمجرور متعلق بـ﴿تَنَزَٰلُ﴾، والجملة في محل نصب سادَّة مسدَّ المفعول الثاني فقط إن جُعِلَ ﴿أُنْوَتَكُم ﴾ متعدياً لثلاثة، ومسدَّ الثاني فقط إن جُعِلَ متعدياً لاثنين.

قوله: (وغيره) أي: كالسَّطيح (١).

قوله: (من الكهنة) جمع كاهِن، وهو: الذي يُخبر عن الأمور المستقبلة، والعرَّاف هو: الذي يخبر عن الأمور الماضية.

قوله: (﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمَ ﴾) يحتمل أن الضمير عائد على ﴿ ٱلشَّيَطِينِ ﴾، والمعنى: يُلقون ما سمعوه إلى الكهنة، ويحتمل أنه عائد على ﴿ كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْعِ ﴾، والمعنى: يُلقون ما سمعوه من الشياطين إلى عوامً الخلق، أو المعنى: يصغون إلى الشياطين بكليَّتهم حين يسمعون منهم.

قوله: (﴿ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِيُوكَ ﴾) الضمير إمَّا عائد على الشياطين أو الكهنة، والأكثريَّة باعتبار

 <sup>(</sup>۱) سطيح الغساني الكاهن، واسمه: ربيع بن ربيعة بن مسعود، وقد بلغ من الكهانة ما لم يبلغه أحد، وكان يسمى كاهن
 الكهان. انظر «البداية والنهاية» (۲/ ۱۹۷).

# وَالشَّعَرَ يَنَيِعُهُمُ ٱلفَاوُن ﴿ الْمَرْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِ وَاد يه مِمُون ﴿ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا لَا مَقَعَلُونَ ﴾ مَا لَا

وكان هذا قبلَ أن حُجِبَت الشَّياطِين عن السَّماء.

( ( الله عنه من الله عنه من الفائون في شعرِهم في قُولُون به ويَروونه عنهم، فهم مندمُومون، ﴿ الله عنه منهُم من أودِيةِ الكلام وفُنُونِه ﴿ يَهِمِنُونَ ﴾ : مَذمُومُون، ﴿ أَلَة مَرَحاً وهِجاء، ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ : فعَلنا ﴿ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ : يَمضُونَ، فيُجاوِزُون الحَدَّ مَدَحاً وهِجاء، ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ : فعَلنا ﴿ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ : يَكذِبُون.

حاشية الصاوى\_\_

الأقوال؛ أي: أكثر أقوالهم كاذبون فيها، والأقل فيها صدق، وليس المراد: أنَّ الأقل فيهم صادق، بل الكل أطبَقوا على الكذب(١)، وأكثر الكلمات كذب، وأقلُها صدق.

قوله: (وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء) دفع بذلك التناقض بين ما هنا وما تقدّم في قوله: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾، وحاصل ذلك: أنَّ هذه الآية إخبارٌ من الله عن الشياطين قبل عزلهم عن السماوات، وتمثيله بمسيلِمَة باعتبار ما كان قبل وجوده عَلَيْهُ، وأمَّا بعد وجوده. فلم يَصل لمسيلِمَة ولا غيرِهِ شيءٌ من الشياطين.

قوله: (﴿وَالشَّمَرَاءُ﴾) أي: الذين يَستعملون الشعر، وهو: الكلام الموزون بأوزان عربية، المققَّى قصداً، والمراد: شعر الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله على منهم: عبد الله بن الزبعرى السهمي، وهُبيرة بن أبي وهب المخزومي، ومسافع بن عبد مناف، وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، وأُمية بن أبي الصلت الثقفي، تكلموا بالكذب والباطل، وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد، وقالوا الشعر، واجتمع إليهم غُواة قومهم يسمعون أشعارهم.

قوله: (من أودية الكلام وفُنونه) أشار بذلك إلى أنَّ الشعراء يخوضون في كلِّ كلام، فهم مشبَّهون بالهائم في الأودية الذي لا يدري أين يتوجَّه.

قوله: (يَمضون) أي: يخوضون.

قوله: (أي: يكذبون) أي: لأنهم يمدحون الكرم والشجاعة ويحثُّون عليهما ولا يفعلون ما ذكر، ويذمُّون ضدَّها ويصرُّون عليه، ويهجون الناس بأدنى شيءٍ صدر منهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): (طبعوا) بدل (أطبقوا).

### إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

## ﴿ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي الشُّعراءِ، ﴿ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ أي: لَم يَشغَلْهُم حاشية الصاوي

قوله: (﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ﴾) سبب نزولها: أنَّ كعب بن مالك قال للنبي ﷺ: قد أنزل في الشعر، فقال النبي ﷺ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده؛ لكانَّ ما ترمونهم به نضحُ النبل، (()، وقوله: (قد أنزل في الشعر) أي: أنزل القرآن في ذمِّ الشعر وأهلِهِ.

قوله: (من الشعراء) أي: ومنهم حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك وغيرهم.

واعلم: أنَّ الشعر منه مذمومٌ، وهو مدحُ مَنْ لا يجوز مدحُهُ، وذمُّ من لا يجوز ذمُّهُ، وعليه تتخرج الآية الأولى وقولُهُ عليه السلام: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ودماً خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً»(٢).

ومنه ممدوح، وهو مدح من يجوز مدحه، وذمَّ من يجوز ذمَّه، وعليه تتخرج الآية الثانية وقولُهُ عليه السلام: «إن من الشعر لحِكمة» (٣).

وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان عثمان يقول الشعر، وكان عثمان يقول الشعر، وكان على أشعر الثلاثة.

وروي عن ابن عباس: أنه كان يُنشد الشعر في المسجد ويستنشد، فروي أنه دعا عمرو بن أبي ربيعة المخزومي، فاستنشده قصيدة، فأنشده إياها، وهي قريب من تسعين بيتاً، ثم إنَّ ابن عباس أعاد القصيدة جميعها وكان حَفظها من مرة واحدة.

وروي أنه عليه السلام قال يوم قُريظة لحسان: «اهج المشركين؛ فإنَّ جبريل معك» (٤)، وكان يضع له منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً، يفاخر عن رسول الله ﷺ وينافح، ويقول رسول الله ﷺ: "إنَّ الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح ـ أو فاخر ـ عن رسول الله» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في المسنده؛ (٦/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧) عن سيدنا أبي هريرة رهيه، دون قوله: (ودماً).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٤٥) عن سيدنا أبيُّ بن كعب ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤١٢٤) عن سيدنا البراء بن عازب ﷺ.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود (٥٠١٥) عن سيدتنا عائشة ﴿ إِنَّا.

#### وَٱنْكُورُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلْمُواْ

الشَّعر عن الذِّكر، ﴿ وَٱنْصَرُواْ ﴾ بِهَجوهِم الكُفَّار ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ بِهَجوِ الكُفَّار لَهُم في جملة المُؤمِنِين، فلَيسُوا مَذمومِين، قال الله تَعالى: ﴿ لَا يُحِبُ الله ٱلجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن حاشية الصاوي

هَ جَوْتَ مُ حَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ هَ جَوْتَ مُ حَمَّداً بَرًا تَقِبًا فَاجَبْتُ عَنْهُ فَالِيهِ وَوَالِيدَنِي وَعِيرْضِي فَالِيدَنِي وَعِيرْضِي فَكِلْتُ بُننَيَّ بِي وَوَالِيدَنِي وَعِيرْضِي فَكِلْتُ بُننَيَّ بِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا فَكِلْتُ بُننَيَّ بِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا يُكِلْتُ بُننَيَّ بِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا يُنِينَ الْأَعِنَةَ مُصِعِداتٍ يُسِطَلُ جِيادُنَا مُتَمَصِّراتٍ مَصْعِداتٍ تَطُلُ جَيَادُنَا مُتَمَصِّراتِ مَعْدَاتٍ فَالْأَ فَاصْبِرُوا لِيضِرابِ يَوْمٍ وَلَا فَاصْبِرُوا لِيضِرابِ يَوْمٍ وَلَي فَاللَّهُ فَدُ أَرْسَلْتُ عَبْداً وَقَالَ اللهُ فَدُ أَرْسَلْتُ عَبْداً وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً وَقَالَ اللهُ وَيَدُلُ اللهُ عَنْ مُنَا يَدُومٍ مِنْ مَعَدًا وَمَانُ يَهْ جُبُو رَسُولَ اللهِ مِنْ مُعَدًّ فَصَانًا يَهُ مِنْ مُعَدًّ فَصَانًا يَهُ مِنْ مَعَدًا وَمَانُ يَهْ جُبُو رَسُولَ اللهِ مِنْ مُعَدً

وَعِنْدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْ جَرْاءُ وَمَاءُ وَمَاءُ الْعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ لَحِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ لَحِيرُ الْنَفْعَ مَوْعِدُهَا كَذَاءُ عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظّمَاءُ عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظّمَاءُ تَعَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظّمَاءُ تَعَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظّمَاءُ تَعَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظّمَاءُ وَكَانَ الفَّنْعُ وَانْكَشَفَ الغِطَاءُ وَكَانَ الفَّنْعُ وَانْكَشَفَ الغِطَاءُ يُسِعِدِزُ اللهُ فِيسِهِ مَنْ يَسَفَاءُ يُسِعِونَ اللهِ فَاءُ يَسَعُولُ المُحَقِّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ يَسَعُولُ المُحَقِّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ مُنْ يَسَفَّا اللَّفَاءُ مُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّفَاءُ مِنْ اللَّهُ اللَّانِ اللَّهُ الْمُعَاءُ وَيَسَعُلُوا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ



### وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مَنقَلَبِ يَنقَلِبُون ١٩٠٠

ظُلِرٌ ﴾ [النساء: ١٤٨]، ﴿فَنَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱللَّهِ عَلَى مُنقَلَبِ ﴾ : مَرجِع ﴿يَنقَلِبُونَ ﴾ : يَرجِعُون بعدَ المَوت.

#### 0 0 0

حاشية الصاوي

وَجِبْ رِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا وَرُوحُ القُدْسِ لَيْسَ لَهُ خَفَاءُ)(١)

قوله: (قال تعالى: ﴿ لَا يَحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱللهُ وَمِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ ﴾) استدلال على جواز هَجُوِهم الكفار في مقابلة هَجو الكفار لهم، وقوله: (﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيَكُمْ ﴾. . . إلخ استدلال على شرط المماثلة في المقابلة؛ فلا يجوز للمظلوم أن يزيدَ في الذَّمِّ على ما ظلم به من الهجو.

قوله: (﴿ أَى مُنْقَلَبِ ﴾) معمول لـ ﴿ يَنْقَلِبُونَ ﴾ الذي بعده، لا لما قبله؛ لأنَّ الاستفهام له الصدر، وهو مفعول مطلق؛ أي: ينقلبون أيَّ انقلاب، والجملة سادة مَسدَّ مفعولي (يعلم)، والمعنى: يرجعون مرجعاً سيئاً؛ لأنَّ مصيرهم إلى النار، وهو أقبح مرجع وأشرُّه (٢).

0 0 0

<sup>(</sup>١) رواه بطوله الإمام مسلم (٢٤٩٠).

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول في بناء التفضيل منه، ولا يكادون يستعملونه إلا على لغة لبني عامر، وقرئ في الشاذ: (من الكذاب الأشرُ) على هذه اللغة. انظر «شرح التسهيل» لابن مالك (۳/ ۵۳).

### ﴿ طُسَّ مَلْكَ ءَايَثُ ٱلْفُرِءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ﴿



مَكِّيَّة، وهي ثلاثٌ أو أربعٌ أو خمسٌ وتِسعونَ آيةً.

#### بِنْ مِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِينِ

(ا) ﴿ طَسَ ﴾ الله أعلَم بِمُرادِه بِذلك. ﴿ يَلْكَ ﴾ أي: هَذِه الآياتُ ﴿ اَيْتُ اَلْقُرَانِ ﴾ . آياتٌ مِنه ، ﴿ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ : مُظهِر لِلحَقِّ مِن الباطِل ، عَطف بِزِيادةِ صِفة .

حاشية الصاوي\_

#### سِوْلِةُ النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(مكيَّة) أي: كلُّها، وقد اشتملت هذه السورة على خمس قِصص: الأولى: قصة موسى مع فرعون، الثانية: قصة النملة، الثالثة: قِصة بلقيس، الرابعة: قصة صالح مع قومه، الخامسة: قصة لوط مع قومه، وما بقي منها حكمٌ ومَواعظ.

قوله: (ثلاث أو أربع... إلخ) أي: إنه اختلف في النيّف الزائد على التسعين على ثلاثة أقوال.

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدَّم أنَّ هذا القول أسلَم، وعليه: فليس لهذا اللفظ محلًّ من الإعراب؛ لأنه فرع معرفة المعنى، والموضوع أنه لم يعرف.

قوله: (﴿ وَلَكَ ﴾ ) مبتدأ ، و﴿ مَا يَنْ تُ ٱلْقُرْءَ إِنْ ﴾ خبره ، واسم الإشارة عائدٌ على ما في هذه السورة .

قوله: (آبات منه) أشار بذلك إلى أنَّ الإضافة على معنى (مِن) كما تقول: جلست مع زيد ساعة الليل؛ تريدُ: ساعة منه.

قوله: (مظهر المحقِّ من الباطلِ) أي: فالحقُّ صار بالقرآن ظاهراً واضحاً، والباطل كذلك.

قوله: (عطف بزيادة صفة) جوابٌ عمَّا يقال: لم عطف الكتاب على القرآن مع أنهما يتَّحدان معنى؟ فأجاب: بأنه سَوَّغ ذلك وصف الكتاب بصفةٍ لم تكن في القرآن.

هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُمِيمُونَ ٱلصَّلَوٰهَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ......

﴿ هُ مُنَّ المُصَدِّقِينَ بِهِ بِالجَّنَّةِ ، ﴿ وَيُشْرَىٰ لِلْمُومِينَ ﴾: المُصَدِّقِين بِه بِالجنَّة.

ا ﴿ وَلَيْنِ يَمِيمُونَ الصَّاوَةِ ﴾: يَأْتُونَ بِها على وَجهِها، ﴿ وَيُؤْتُونَ ﴾: يُعطُون ﴿ الزِّكَوْةُ وَمُ مَ إِلَّا فِي اللَّهِ مِنْ الخَبر. وأُعِيد ﴿ هُمْ ﴾ لَمَّا فُصِلَ بَينه وبينَ الخَبر.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَوْمُنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ القبيحة بِتَركِيب الشَّهوة حتَّى رأوها

قوله: (﴿مُدَى﴾) خبرٌ لمحذوفٍ، قدَّره المفسر بقوله: (هو)، فالجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدَّر، تقديره: ما فائدةُ الإتيان به، وما الثمرة المترتبة عليه؟ فأجاب: بأنه هدى وبشرى للمؤمنين.

قوله: (أي: هادٍ من الضلالة) هذا أحد احتمالات في تفسير الهدى، ويحتمل أن المراد: ذو هدى، أو بُولغ فيه حتى جعل نفس الهدى؛ على حدِّ ما قيل في: زيد عدل.

قوله: (﴿ لِلْمُومِنِينَ ﴾) حذف من الأول؛ لِدلالة الثاني عليه، فالقرآن هدى للمؤمنين وبُشرى لهم، لا للكافرين؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ٓ ءَاذَانِهِمَ وَقُرُ ۗ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ۗ [فصلت: ٤٤]، وخصَّ المؤمنين بالذكر؛ لأنهم المعتنى بهم، المشرَّفون بخدمته تعالى.

قوله: (يأتون بها على وجهها) أي: بشروطها وأركانها وآدابها على الوجه الأكمَل.

قوله: (﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْهَ ﴾) أي: الواجبة لِلأصناف الثمانية.

قوله: (﴿ وَهُمْ ﴾) مبتدأ، و﴿ يُوقِنُونَ ﴾ خبره، و﴿ يِٱلْآخِرَةِ ﴾ متعلق بـ ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ .

قوله: (يعلمونها بالاستدلال) أي: من الآيات القُرآنية والأحاديث النبوية؛ فمن شكَّ في ذلك. . فقد كفر.

قوله: (لما فصل بينه وبين الخبر) أي: بمتعلق الخبر وهو قوله: ﴿ بِٱلْآخِرَةِ ﴾.

قوله: (﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾) مقابل قوله: ﴿هُدُى وَبُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ إلخ على عادتِه سبحانه وتعالى؛ متى ذكر وصف المؤمنين . . يعقبه بذكر ضدِّهم .

قوله: (﴿ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْدَلُهُمْ ﴾ أي: حسَّنَّاها لهم؛ بأن جعلناها محبوبةً لأنفسهم، وهي في الواقع ليست حسنة، وإنما ذلك ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، قال الشاعر: [البسيط] فَهُمْ يَهُمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَةً ٱلْعَكَدَابِ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ لَهُمُ ٱلآخِرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَلْلَقَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مُرُونَ ﴾ وَإِنَّكَ لَلْلَقَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

حَسَنة، ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾: يَتحيَّرُون فِيها لِقُبحِها عِندَنا.

- ﴿ ﴾ ﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُونَ ٱلْعَادَابِ ﴾: أَشَدُه في الدُّنيا: القَتلُ والأسر، ﴿ وَهُمْ فِ الْآخرةِ مُمُ ٱلاَّحْرَةِ عُلَيهِم.
- (١) ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ خِطاب لِلنَّبِيِّ ﷺ ﴿ لَلْلَقَى ٱلْفَرَءَاتَ ﴾ : يُلقَى عليك بِشِدَّة، ﴿ مِن لَدُنْ ﴾ : مِن عِند ﴿ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ في ذلك.
- ﴿ اذْكُر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴿ : زُوجَته عِند مَسِيرِه مِن مَدينَ إلى مِصر: ﴿ إِنَّ السَّتُ ﴾ : أبصَرتُ مِن بَعِيد ﴿ نَارًا سَنَاتِيكُمْ مِنْهَا بِغَبَرٍ ﴾ عن حال الطّرِيق، ......

يُقْضَى عَلَى المَرْءِ فِي أَيَّام مِحْنَتِهِ حَتَّى يَرَى حَسَناً ما لَيْسَ بِالحَسَنِ

قوله: (يتحيَّرون فيها) أي: لِتعارض تزيين الشياطين وإخبار الرحمن، ولم تكن لهم بصيرةٌ يميِّزون بها الحسن من القبيح؛ فأهل الكفر متحيِّرون في كفرهم؛ لكونهم في ظلمات، ومن المعلوم أنَّ السائر في الظلمات متحيِّر، بخلاف السائر في النور، فأهل الإيمان مُصدِّقون مصمِّمون على اعتقادهم، وأهل الكفر متشكِّكون متحيِّرون.

قوله: (﴿هُمُ ٱللَّضَرُونَ﴾) أي: أنَّ خسرانهم في الآخرة أشدُّ من خُسرانهم في الدنيا؛ لدوام العذاب عليهم في الآخرة.

قوله: (بشدَّة) أخذ ذلك من تشديد الفعل.

قوله: (﴿ مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾) أي: مِنْ عند مَنْ يضع الشيء في محلّه، العالم بالكليّات والجزئيّات، فذكرُ وصفِ العِلم بعد الحكمة مِنْ ذكر العامّ بعد الخاصّ.

قوله: (اذكر) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ﴿إِذْ قَالَ ﴾ ظرف لمحذوف، والمعنى: اذكر يا محمد لقومك قصَّة موسى وما وَقع له.

قوله: (زوجتِهِ) أي: بنتِ شعيبٍ؛ أي: وولدِهِ وخادمِهِ.

قوله: (عند مَسيره من مدين) أي: ليَجتمع بأمِّه وأخيه بمصر، وكان في ليلة مُظلمة باردة مثلجة، وقد ضلَّ عن الطريق، وأخذ زوجتَهُ الطَّلْقُ.

## أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَن حَوْلَهَا

وكان قد ضَلَّها، ﴿أَوْ ءَانِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ﴾ ـ بِالإضافةِ لِلبَيانِ وتَرْكِها ـ أي: شُعلةِ نار في رَأْس فَتِيلة أو عُود، ﴿لَعَلَّكُو تَصْطَلُونَ﴾: تَستَدفِئُون من البَرد. والطَّاء بَدَل مِن تاءِ الافتِعال، مِن (صَلِيَ بِالنَّار) بِكَسرِ اللَّامِ وفَتحها.

﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي: المَلائكة، أو العَكس، و(بارَك) يَتعدَّى بِنَفْسِه وبِالحرفِ، .......

قوله: (وكان قد ضلَّها) أي: تاه عنها.

قوله: (﴿ أَوْ ءَانِكُم ﴾ (أو): مانعةُ خلقٌ تُجوِّزُ الجمع.

قوله: (أي: شُعلة نار) أي: بشُعلة مقتبسة من النار، فالإضافة لبيان الجنس كما قال المفسّر؛ لأنَّ الشهاب يكون من النار وغيرها كالكوكب.

قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي: لأنها وقعت بعد الصاد، وهي مِن حروف الإطباق، فقلبت طاءً على القاعدة المعلومة.

قوله: (بكسر اللام) أي: من باب (تَعب)، وقوله: (وفتحها) أي: من باب (رمي).

قوله: (﴿ نُودِي ﴾) أي: ناداه الله.

قوله: (أي: بأن) أشار بذلك إلى أنّ (أن) مصدرية، وما بعدها في تأويل مصدر، وحرف الجرِّ مقدَّرٌ قبلها؛ أي: نُودي ببركة من في النار... إلخ؛ أي: بتقديسه وتطهيره ممَّا يشغل قلبه عن غير الله، وتخليصه للنبوة والرسالة؛ أي: ناداه الله بأنّنا قدَّسناك وطهَّرناك واخترناك للرسالة؛ كما تقدَّم في (طه) حيث قال: ﴿وَأَنَا أَخْتَرَبُّكَ...﴾ [17] إلخ.

قوله: (﴿مَن فِي ٱلنَّارِ﴾) هو نائب فاعل ﴿بُورِكِ﴾، وهذا تحيَّةٌ لموسى وتكرمةٌ له.

قوله: (أو العكس) أي: فتفسَّر (مَنْ) الأولى بالملائكة، والثانية بموسى، وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لتقدير مضاف.

قوله: (يتعدَّى بنفسه) أي: فيقال: باركك الله.

قوله: (وبالحرف) أي: اللام، وفي، وعلى.

وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَمُوسَى إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَازُ كُانَّهَا جَآنً وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْوَنَ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مُلُونَا اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ويُقدَّرُ بَعد ﴿ فِ ﴾ (مَكان)، ﴿ وَسُبَحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ مِن جُملةِ ما نُودِي، ومَعناهُ تَنزِيه الله مِن السُّوء.

(﴿ - ﴿ أَنَا اللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَأَنَا اللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَأَنِ عَصَالَا ﴾ فألقاها، ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْمَزُ ﴾: تَتحرّك ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾: حَيَّة خَفِيفةٌ ﴿ وَلَى مُدْبِرا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾: يَرجِع، قال تَعالى: ﴿ يَمُوسَى لَا تَخَفُّ هِ مِنها ؛ ﴿ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَيّ ﴾ عِندِي ﴿ ٱلْمُرسَلُونَ ﴾ مِن حَيَّة وغيرها.

#### حاشية الصاوي

قوله: (ويقدَّر بعد «في» مكان) أي: على التفسير الأول؛ فيقال: أي: بُورك مَنْ في مكان النار، وإنما احتيج لهذا التقدير؛ لأنَّ موسى إذ ذاك لم يكن في النار حقيقة، بل كان في المكان القريب منها.

قوله: (من جملة ما نودي) أي: به (۱)، وإنما أتى بالتنزيه هنا؛ لِدفع ما يتوهم أنَّ الكلام الذي سمعه في ذلك المكان بحرف وصوت، أو كونِ الله في مكانٍ أو جهةٍ.

قوله: (﴿وَأَلْقِ عَصَالَاً﴾) لم يقُل هنا: (وأن) كما في (القصص)؛ لأنه هنا ذُكِرَ بعد (أن) فعلٌ، فحسُنَ عطف ﴿وَأَنْ أَلْقِ﴾ على قوله: ﴿أَنْ يَنْمُوسَى ٓ إِذِّتِ فَحَسُنَ عَطف ﴿وَأَنْ أَلْقِ﴾ على قوله: ﴿أَنْ يَنْمُوسَىۤ إِذِّتِ أَنَا ٱللّهُ...﴾ إلخ.

قوله: (﴿ تَهَنُّزُ ﴾) حال من ضمير ﴿ رَءَاهَا ﴾.

قوله: (حيَّة خفيفة) أي: في سرعة الحركة، فما يُنافي عِظَمَ جثَّتها.

قوله: (يرجع) أي: لم يرجع على عقبه.

قوله: (﴿ لَا غَنَا ﴾ منها) أي: لأنك في حضرتي، ومن كان فيها.. فهو آمنٌ، لا يَخطر بباله خوفٌ من شيء.

<sup>(</sup>١) في (ط٢): (أي: أتى به).

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمُ بِدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ مَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سَوَءٍ فِي بِسِعِ ءَايَنْتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ إِنَّا فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً . . .

﴿ وَإِلَّا ﴾ : لَكِن ﴿ مَن ظُلَرَ ﴾ نَـفـسَـه ﴿ ثُرَّ بَدَّلَ حُسَنًا ﴾ أتـاهُ ﴿ بَعْدَ سُوءِ ﴾ أي: تـابَ، ﴿ وَإِنِّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أقبَل التَّوبةَ وأغفِر لَه.

﴿ وَأَدْخِلْ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ ﴾: طَوْقِ قَمِيصَك ﴿ غَرُّجٌ ﴾ خِلاف لَونها مِن الأُدْمة ﴿ يَضَاهُ مِنْ غَيْرِ سُوّةٍ ﴾: بَرَص لَها شُعاع يُغشِي البَصرَ، آيةً ﴿ فِي تِسْعِ ، اَيَٰتٍ ﴾ مُرسَلاً بها ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ .

(الله - الله) ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُم ءَالنَّمَا مُبْصِرَةً ﴾ أي: مضيئة واضِحة،

حاشية الصاوي

قوله: (لكن ﴿مَن ظَلَرَ﴾ . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء مُنقطع، و﴿مَن ظَلَرَ﴾: مبتدأ، وقوله: ﴿فَإِنِي غَفُرٌ ﴾: خبره.

قوله: (أتاه) أي: عَمله.

قوله: (طوق القميص) إنما لم يَأمره بإدخالها في كمِّه؛ لأنه كان عليه مدرعةٌ صغيرةٌ من صوف لا كمَّ لها، وقيل: لها كمٌّ قصيرٌ.

قوله: (﴿ مَغَرُجُ يَضَاءُ ﴾) جواب لِقوله: (أدخل).

قوله: (لها شعاعً) أي: لمعانٌ وإشراق.

قوله: (آية) أشار إلى أنَّ ﴿فِ تِشْع ءَايَدَتٍ ﴾ في محل نصب، متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير ﴿غَنْرُجُ ﴾، وقد صرَّح بهذا المحذوف في سورة (طه)؛ حيث قال هذاك: ﴿غَنْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴾، فالمعنى هنا: حال كونها آيةً مندرجةً في جملة الآيات التسع.

قوله: (﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾) متعلِّق بما قدَّره المفسِّر، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ...﴾ إلخ: تعليلُ لذلك المقدَّر.

قوله: (﴿ فَلَمَا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا﴾) أي: جاءهم موسى بها، وقوله: (﴿ مُبْصِرَةً ﴾) اسم فاعل، والمراد به المفعول، أطلق اسم الفاعل على المفعول؛ إشعاراً بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها. قوله: (أي: مضيئة) أي: إضاءةً معنويَّةً في جميعها، وحسِّيَّةً في بعضها وهو اليكد.

قَالُواْ هَلَذَا سِحْرٌ مُّيِينٌ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَدُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقَالُهُ هَلَامًا وَعُلُواً فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِمَا مُعْقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلُقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمُنَ عِلْمَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا

﴿ فَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ : بَيِّن ظاهِر ، ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا ﴾ أي : لَم يُقِرُّوا ﴿ وَ ﴾ قد ﴿ آسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُهُمْ ﴾ أي : تَيقَنُوا أَنَّها مِن عِند الله ﴿ طُلْمًا وَعُلُواْ ﴾ : تَكبُّراً عن الإيمانِ بِما جاء بِه مُوسى راجِع إلى الجَحد ، ﴿ فَأَنظُرَ ﴾ يا مُحمَّد ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِهَ أُ ٱلْمُفْدِينَ ﴾ الَّتي عَلِمتَها من إهلاكِهم .

وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ ابنَه ﴿عِلْمَا ﴾ بِالقَضاء بينَ النَّاس ومَنطِق الطَّير وغيرِ ذلك،

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ قَالُوا هَنذا ﴾) أي: ما نُشاهده من الخوارق التي أتى بها موسى.

قوله: (﴿ وَٱسْتَيْقَنَتُهَا ۚ أَنفُنُهُمْ ﴾) حال من الواو في ﴿ جَعَدُواْ ﴾؛ ولذا قدِّر فيه (قد).

قوله: (أي: تيقَّنوا. . . إلخ) أشار به إلى أن السين زائدة .

قوله: (راجع إلى الجحد) أي: على أنه علَّة له.

قوله: (﴿ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُهْسِدِينَ ﴾) ﴿ كَيْفَ ﴾: خبر مقدم لـ ﴿ كَانَ ﴾، و﴿ عَلِقِبَةُ ﴾: اسمها مؤخّر، والجملة في محل نصبِ على إسقاط الخافض (١).

قوله: (من إهلاكهم) أي: بِالإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرةٌ للعالمين.

قوله: (﴿ وَلَقَدَ ءَالِيَّنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾) هو بالمدِّ بمعنى: (أعطينا)، وهو شروعٌ في القصَّة الثانية، وكان لداوود تسعة عشر ولداً، أجلُّهم سليمان، وعاش داوود مئة سنة، وسليمان ابنه نيِّفاً وخمسين سنة، وبين داوود وموسى خمس مئة سنة وتسع وستون سنة، وبين سليمان ومحمد على ألف وسبع مئة سنة.

قوله: (بالقضاء بين الناس) أي: وهو علم الشَّرائع.

قوله: (ومنطقِ الطير) أي: تصويتِهِ.

قوله: (وغير ذلك) أي: كتسبيح الجبال.

<sup>(</sup>۱) لأنها معلقة لـ «انظر» بمعنى: تفكر. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٨١).

وَهَالَا الْحُمَدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِيثَ سُلَتَمَنُ دَاوُرَدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا الْخُمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَقَالَا ﴾ سُكراً للهِ: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى فَصَلَنَا ﴾ بِالنَّبَوَةِ وتَسخيرِ الجِنِّ والإنس والشَّياطينِ ﴿ عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

(أ) ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوِرَكُ النَّبِوَّةَ والعِلمَ دُون باقي أولادِه، ﴿وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عَلَمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ أي: فهمَ أصواتِه، ............

قوله: (﴿ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾) أي: شكر كلٌّ منهما ربَّه على ما أنعم عليه به.

قوله: (﴿ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا﴾) أي: أعطانا هذا الفضل العظيم.

قوله: (وتسخير الجن والإنس... إلخ) ظاهره: أنَّ هذا كان لكلِّ من داوود وسليمان، وهو كذلك، إلا أنَّ سليمان فاق أباه وكانت له السَّلطنةُ الظاهرة.

قوله: (﴿عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾) أي: الذين لم يُؤْتَوْا مثلنا، وهذه مزيَّةٌ، وهي لا تقتضي الأفضلية؛ فداوود وسليمان وإن أعطيا تلك المزايا فأولو العزم أفضل منهما؛ لأنَّ التَّفضيل من الله، لا بالمزايا.

قوله: (﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوَدُ ﴾ أي: قام مَقامه في ذلك دون سائر بَنيه التسعة عشر، مع كون النَّبوة والعطايا التي مع داوود مستمرَّةً معه، وليس المراد أن نبوَّة داوود وعطاياه انتقلت منه لسليمان وصار داوود بلا شيء.

قوله: (﴿ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: قال سليمان لبني إسرائيل شكراً لله على نِعمه.

قوله: (﴿ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾) أي: فهمنا الله أصوات الطير، ولا مفهوم للطير، بل كان الزرع والنبات يكلمه ويفهم كلامه.

ورد: أنَّ سليمان كان جالساً إذ مرَّ به طائرٌ يطوف، فقال لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلام عليك أيها الملك المسلَّط، والنبيُّ لبني إسرائيل، أعطاك الله الكرامة، وأظهرك على عدوِّك، إني منطلق إلى أفراخي ثم أمرُّ بك الثانية، وإنه سيرجع إلينا الثانية، ثم رجع، فقال لهم: يقول: السلام عليك أيها الملك المسلَّط؛ إن شئتَ أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى يشبُّوا ثم آتيك فافعل بي ما شئتَ، فأخبرهم سليمان بما قال، وأذن له، فانطلق.

#### حاشية الصاوي

ومرَّ سليمان على بُلبل فوق شجرة يحرِّك رأسه ويُميل ذنبه، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي الله، قال: إنه يقول: أكلتُ نصف تمرة، فعلى الدنيا العفاء.

ومرَّ بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبي فخًا فخاف، فقال له سليمان: احذر، فقال الهدهد: يا نبيَّ الله؛ هذا صبي ولا عقل له، فأنا أسخر به، ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبي وهو في يَده، فقال له: ما هذا؟ قال: ما رأيتها حين وَقعت بها يا نبيَّ الله، قال: ويحك؛ فأنت ترى الماء تحت الأرض، أما ترى الفخ؟! فقال: يا نبيَّ الله إذا نزل القضاء.. عَمى البصر.

وصاح ورَشَان (١) عند سليمان بن داوود، فقال سليمان: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: لِدُوا للموت، وابنُوا للخراب.

وصاحت فاختة، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنها تقول: ليت الخلق لم يُخلقوا، وليتهم إذ خُلِقُوا عملوا ما خُلقوا له.

وصاح عنده طاووس، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: كما تَدِينُ تُدَانُ. وصاح عنده هدهد، فقال: أتدرُون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: من لا يَرْحَم. . لا يُرْحَم.

وصاح عنده صُرَد، فقال: أتدرُون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مُذنبون (٢). فمن ثمَّ نهى رسول الله على مكان البيت؛ ولِذلك يقال له: الصرد الصرام.

<sup>(</sup>۱) الورشان: بفتح الواو والراء، طائر شبه الحمام، وهو ذكر القماري، ويجمع على ورشان بكسر الواو وسكون الراء، ووراشين. «المصباح المنير»، مادة: (و ر ش).

 <sup>(</sup>۲) ما أورده المفسر من كلامه عليه السلام مع الطيور رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ١٩٣)، وكلها من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣) كما رواه أبو داوود (٥٢٦٧) عن سيدنا ابن عباس في، وابن ماجه في اسننه، (٣٢٢٣) عن سيدنا أبي هريرة في، والصرد: طائر فوق العصفور يصيد العصافير، ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر احياة الحيوان، (٢/ ٨٣).



حاشية الصاوي

وصاحت عنه طيطرجي (''، فقال: أتدرون ما تَقول؟ قال: إنها تقول: كلُّ حيِّ ميِّت، وكلُّ جديد بالِ.

وصاحت عنده خُطَّافَة، فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا، قال: إنها تقول: قدِّموا خيراً تجدوه. فمن ثمَّ نهى رسول الله ﷺ عن قَتلها (٢).

وقيل: إنَّ آدم خرج من الجنة، فاشتكى إلى الله تعالى الوَحشة، فآنسه الله بالخُطَّاف، وألزمها الله على البيوت، فهي لا تفارق بَني آدم أنساً لهم، وقال: ومعها أربع آيات من كتاب الله: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا اللهِ عَلَى جَبَلِ. . . ﴾ الآية إلى آخرها، وتمدُّ صوتها بقوله: ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢١-٢٤].

وهدرت حمامة عند سليمان، فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا، قال: إنها تقول: سُبحان ربي الأعلى عددَ ما في السماوات والأرض.

وصاح قُمريُّ عند سليمان، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمِن.

قال كعب: وحدَّثهم سليمان فقال: الغراب يقول: اللَّهم العن العشَّار (٣)، والحدأ يقول: كلُّ شيءٍ هالك إلا وجهه، والقَطاة تقول: مَنْ سكت سَلِم، والببغاء تقول: ويلٌ لمن الدنيا همُّه، والضفدع تقول: سُبحان ربي القدوس، والبازي يقول: سبحان ربي وبِحمده، والسرطان يقول: سبحان المذكور بكلِّ مكان.

وصاح دُرَّاج عند سليمان، فقال: أتدرُون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

قال النبي عَلَيْ: «الديك إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافِلون»، وقال النبي عَلَيْ: «النسر إذا صاح قال: يا ابن آدم؛ عِش ما شئتَ فآخرك الموت، وإذا صاح العقاب قال: في البعد عن الناس راحة،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ولعل الصواب والله أعلم: (طيطوى)، وهو ضرب من القطا. انظر «تفسير الخازن» (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود في «المراسيل» (٣٨٤)، والخطاف: العصفور، وهو الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة.

<sup>(</sup>٢) العَشَّار: الذي يأخذ أموال الناس، وهو ما يسمونه بالمكس.

وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنَذَا لَمُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُينِ ﴿ وَحَشْرَ لِسُلَيْمَنَ جَنُوده، مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَالْطَيْرِ .....

﴿وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ تُؤتاهُ الأنبِياءُ والمُلُوك، ﴿إِنَّ هَاذَا﴾ المُؤتَى ﴿لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ﴾: البَيِّن الظاهرُ.

﴿ وَحَسِرَ ﴾ : جُمِعَ ﴿ لِسُلَيْمَنَنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِن وَالطَّايْرِ ﴾ في مَسِيرٍ لَه، .....

وإذا صاح القنبر قال: إلهي؛ العَن مبغض آل محمد، وإذا صاح الخطَّاف قال: ﴿ ٱلْمَعْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَ عَلَمُ اللَّهِ لَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ ال

قوله: (﴿ وَأُوبِينَا مِن كُلِّ شَيَّ ۗ ﴾) قال ذلك تحدُّثاً بنعمة الله وشكراً على ما أعطاه.

قوله: (﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ﴾ أي: من الأماكن البعيدة، وكان له نُقباء تردُّ أول العسكر على آخره؛ لئلا يتقدمُوا في المسير.

قال محمد بن كعب: كان عسكر سليمان عليه السلام مئة فرسخ في مئة فرسخ: خمسة وعشرون منها للإنس، وخمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للوحش، وخمسة وعشرون للطير.

وقيل: نسجت له الجنُّ بساطاً من ذهب وحرير فرسخاً في فرسخ، وكان يُوضع كرسيه في وسطه في وسطه في قعد، وحوله كراسي من ذهب وفضة؛ في قعد الأنبياء على كراسي الذهب، والعلماء على كراسي الفضة، والناس حوله، والجن والشياطين حول الناس، والوحش حولهم، وتُظلُّه الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه شمس.

وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلاثُ مئة منكوحة ـ يعني: حرة ـ وسبع مئة سُرِّيَّة، فيأمر الريح العاصف فتَرفعه، ثم يأمر الرُّخاء فتسير به.

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سليمان إذا ركب. . حمَل أهله وخدمه وحشّمه، وقد اتخذ مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقُدور العظام، تَسَعُ كلُّ قدر عشرةً من الإبل، فتطبخ الطباخون، وتخبز الخبازون، وهو بين السماء والأرض، واتَّخذ ميادينَ للدواب، فتجري بين يدَيه، والريح تهوي، فسار من إصطخر يريد اليمن، فسلك على مدينة رسول الله على فلمّا وصل إليها. . قال سليمان: هذه دار هجرة نبيّ يكون آخرَ الزمان، طوبي لمن آمن به، وطوبي لمن تبعه، ولما وصل مكة . . رأى حول البيت أصناماً تُعْبَدُ، فجاوزه سليمان، فلمّا جاوزه . . بكي البيت، فأوحى الله إليه: ما يُبكيك؟ قال:

<sup>(</sup>١) روى الخبرين الثعلبي بسنده في «الكشف والبيان» (٧/ ١٩٥)، وهما غير صَحيحين.

#### فَهُمْ يُوزَعُونَ إِنَّا حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَىٰ وَادٍ ٱلنَّالِ قَالَتْ نَمْلَةٌ

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾: يُجمَعُون ثُمَّ يُساقُون.

حاشية الصاوي

يا ربِّ أبكاني أن هذا نبيٌّ من أنبِيائك ومعه قوم من أوليائك مرُّوا عليَّ ولم يُصلُّوا عندي، والأصنام تُعْبَدُ حولي من دونك، فأوحى الله إليه: لا تَبْكِ؛ فإني سوف أملؤك وجوهاً سجَّداً، وأنزل فيك قرآناً جديداً، وأبعث منك نبيًا في آخر الزمان، أحبُّ أنبيائي إليَّ، وأجعل فيك عمَّاراً من خلقي يَعبدونني، أفرض عليهم فريضة يحنُّون إليك حنين الناقة إلى ولدها، والحمامة إلى بيضها، وأطهِّرك من الأوثان والأصنام وعبدة الشيطان ثم مضى سليمان حتى مرَّ بوادي النمل (۱).

قوله: (يجمعون ثم يُساقون) أي: يمنعون من التقديم حتى يَجتمعوا، ثم يؤمرون بالسّير.

قوله: (﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوَا ﴾) غاية لمحذوف؛ أي: فساروا مُشاةً على الأرض وركباناً حتى إذا أتوا... إلخ.

قوله: (نملُهُ صغارً) أي: وهو المعروف، وقوله: (أو كبار) أي: كالبخاتي أو الذباب.

قوله: (﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾) قيل: اسمها طاخية، وقيل: جرمي.

حكى الزمخشري عن أبي حنيفة في أنه وقف على قتادة وهو يقول: سَلوني، فأمر أبو حنيفة شخصاً سأل قتادة عن نملة سليمان؛ هل كانت ذكراً أو أنثى؟ فلم يجب، فقيل لأبي حنيفة في ذلك، فقال: كانت أنثى، واستدلَّ بلَحاق العلامة (٢٠).

قال بعضهم: وفيه نظر؛ لأنَّ إلحاق التاء في (قالت) لا يدل على أنها مؤنَّثة؛ لأنَّ تاءه لِلوحدة لا للتأنيث، وحينئذ: فيصح أن يقالَ: قال نملة، قالت نملة، وما استدل به أبو حنيفة يُفيد الظنَّ، لا التحقيق (٣).

<sup>(</sup>١) قنسير البغوي، (٦/ ١٥٠)، والمراد بـ (قرآناً جديداً): شريعة خاتمة لجميع الشرائع.

<sup>(</sup>۲) (الكشاف، (۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) ونقل العلامة الطيبي في «حاشيته» (١١/ ٤٨٦. ٤٨٦) أجوبة لبعض علماء ما وراء النهر عما نقل عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وارتضاها، ثم قال: (فظهر أن القول ما قالت حذام، والمذهب ما سَلكه الإمام)، وذكر العلامة =



### يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ

وقد رأت جُندَ سُليمان: ﴿ يَكَأَتُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ

حاشية الصاوي

قوله: (وقد رأت جند سليمان) أي: من ثلاثة أميال؛ بدليل قوله الآتي: (وقد سمعه من ثلاثة أميال).

وكانت تلك النملة عُرجاء، ذات جناحين، وهي من جملة الحيوانات العشرة التي تدخل الجنة، وهي براق رسول الله ﷺ، وهُدهد بلقيس، ونملة سليمان، وعجل إبراهيم، وكبش ولده، وبقرة بني إسرائيل، وكلب أهل الكهف، وحمار العزير، وناقة صالح، وحوت يونس.

روي: أن سليمان قال لها: لم حذَّرتِ النَّمل؟ أخِفْتِ من ظلمي؟ أما عَلِمْتِ أني نبيُّ عدل؟ فلِمَ قلتِ: ﴿لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلْيَكُنُ وَجُنُودُهُ ﴾؟ فقالت النملة: أما سمعت قولي: ﴿وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾؟ مع أني لم أرد حطم النفوس، وإنما أردتُ حطم القلوب؛ خشية أن يتمنَّيْنَ مثل ما أعطيت، ويَفتتنَّ بالدنيا، ويشتغلن بالنظر إلى مُلكك عن التسبيح والذكر، فلما تكلّمت مع سليمان.. مضت بسرعة إلى قومها فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى نبيِّ الله؟ قالوا: وما قَدْرُ ما نهدي له؟! والله ما عندنا إلا نبِقةٌ واحدة، فقالت: حسنة؛ ائتوني بها، فأتوها بها، فحمَلتها بفيها وانطلقت تجرُّها، وأمر الله الربح فحملتها، وأقبلت تشقُّ الجنَّ والإنس والعلماء والأنبياء على البِساط حتى وقفت بين يكيه ووضعت تلك النبقة من فيها في فيه، وأنشأت تقول: [الطويل]

أَلَمْ تَرَنَا نُهْدِي إِلَى اللَّهِ مَا لَهُ وَإِنْ كَانَ عَنْهُ ذَا غِنْي فَهُ وَقَابِلُهُ

الآلوسي في قروح المعاني؟ (١٠/ ١٧٣): (والحزم القول بعدم صحة هذه الحكاية فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من عرفت، وإن كان إذ ذاك غلاماً حَدثاً، وقتادة بن دعامة السدوسي بإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً بالعربية، فيَبهُد كل البعد وقوعُ ما ذكر منهما، والله تعالى أعلَم).

## لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَالْبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ......

لَا يَعْطِمَنَّكُمْ ﴾: يَكْسِرَنَّكُم ﴿ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بِهَلاكِكم، نَزَّل النَّمل مَنزِلة العُقلاءِ في الخِطاب بِخِطابِهم.

انتهاء ﴿ مِنْ الله عَلَيمان ابتداء ﴿ صَاحِكُا ﴾ انتهاء ﴿ مِن قَوْلِهَا ﴾ وقد سَمِعَهُ مِن ثَلاثة عاشية الصاوي

وَلَوْ كَانَ يُهْدَى لِلْجَلِيلِ بِقَدْرِهِ لَأَقْصَرَ عَنْهُ البَحْرُ يَوْماً وَسَاحِلُهُ وَلَكِنَّنَا نُهْدِي إِلَى مَنْ نُحِبُّهُ فَيَرْضَى بِهِ عَنَّا وَيُشْكَرُ فَاعِلُهُ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ كَرِيمٍ فِعَالِهِ وَإِلَّا فَمَا فِي مُلْكِنَا مَا يُشَاكِلُهُ

فقال لها: بارَك الله فيكم، فهم بتلك الدعوة أشكرُ خلق الله، وأكثرُ خَلق الله(١).

والنمل: حيوان معروف شديد الإحساس والشَّمِّ، حتى إنه يشَمُّ الشيء من بعيد، ويَدَّخر قُوْتَهُ، ومن شدَّة إدراكه: أنه يَفلق الحبَّة فلقتين؛ خوفاً من الإنبات، ويفلق حبَّة الكزبرة أربع فِلَق؛ لأنها إذا فلقت فلقتين. . نَبتت، ويأكل في عامه نصف ما جمع، ويستبقي باقِيَه عدَّة.

قوله: (﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ ﴾) فيه وجهان: أحدهما: أنه نهي (٢)، والثاني: أنه جواب الأمر (٣). قوله: (﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾) جملة حالية.

قوله: (﴿ فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا ﴾) مفرع على محذوف، تقديره: فسمع قولَهَا المذكورَ فتبسَّم، وكان سبب ضحكه شيئين: أحدهما: ما دلَّ على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشَفقتهم من قولها: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾، الثاني: سُروره بما آتاه الله ما لم يؤت أحداً ؛ من إدراك سمعِه ما قالته النملة.

قوله: (ابتداء... إلخ) أي: فالتبسُّم: انفتاح الفم من غير صوت، والضحك: انفتاحُه مع صوت خفيف، والقهقهة: انفتاحه مع صوت قويِّ، وهي لا تكونُ من الأنبياء.

<sup>(</sup>١) ومثل هذه القصص من نسج القصاص، ومتنها باطل.

<sup>(</sup>٢) وإذا كان نهياً.. ففيه وجهان، أحدهما: أنه نهي مُستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب، وإنما هو نهي للجنود في اللفظ، وفي المعنى للنمل؛ أي: لا تكونوا بحيث يَحطمونكم، كقولهم: (لا أرينك ههنا)، والثاني: أنه بدل من جملة الأمر قبله، وهي: ﴿آدَخُلُوا ﴾. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) وذلك على قراءة الأعمش؛ فقد قرأ: (لا يَحطِمْكم) بجزم الميم، دون نون توكيد. وأما مع وجود نون التوكيد. فهو ضعيف يدفعه نون التوكيد؛ لأنه من ضَرورات الشعر. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٨٧)، و «تفسير النسفي» (٢/ ٤٤٥).



وَقَالَ رَبِّ أُوزِعِنَ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَمَالِحًا تَرْضَدُهُ وَقَالَ رَبِ أُوزِعِنَ أَنْ أَعْمَلُ صَمَالِحًا تَرْضَدُهُ وَأَدْخِلُنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ .....

أميال، حَمَلَتهُ إلَيهِ الرِّيح، فحَبَس جُنده حينَ أَشْرَفَ على وادِيهم، حتَّى دَخَلُوا بُيُوتَهم، وكان جُندُه رُكباناً ومُشَاةً في هذا السَّير، ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾: أَلهِمنِي ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ اللَّهِمنِي ﴿ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ اللَّهِمنِي ﴿ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ فِي عِبَادِكَ اللَّهِمنِي ﴿ وَلَا وَلِياء .

وَتَفَقَدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ لِيَرَى الهُدهُد الذِي يَرَى الماء تحتَ الأرض ويَدُلُّ علَيهِ بِنَقرِهِ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (في هذا السَّير) أي: في خُصوص سيره على وادي النمل، وكان هو وجنوده في غير هذا المكان راكبين على البساط، وتَسير بهم الريح.

قوله: (﴿عَلَى وَعَلَى ﴾) إنما ذكر نعمة والدّيه تكثيراً للنعمة؛ ليزدادَ في الشكر عليها.

قوله: (﴿ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾) على حذف مضاف؛ أي: في جملة عبادك، أو (في) بمعنى (مع)، والمراد: الكامِلون في الصلاح؛ لأن الصلاح مَقولٌ بالتشكيك (١٠)؛ فما من مقامٍ إلا وفوقه أعلى منه، والكامل يقبل الكمال (٢٠).

قوله: (﴿ وَتَقَدَّدُ ٱلطَّيْرَ ﴾) شروعٌ في القصة الثالثة، والمعنى: نظر في الطير فلم ير الهدهد، وكان سؤاله عن الهدهد أنه كان دليلَ سليمان على الماء، وكان يَعرف موضعَ الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة، ويَعرف قربه وبعده، فيَنقر في الأرض، ثم تجيء الشياطين فيحفرونه ويستخرجون الماء في ساعة يسيرة.

قيل: لما ذكر ذلك ابن عباس. . قيل له: إن الصبي يضع له فخًّا ويحثُو عليه التراب، فيجيء

<sup>(</sup>۱) المعنى المشترك إذا كانت النسبة فيه متفاضلة. . سماه المصطلحون من باب التشكيك، وإذا كانت النسبة واحدة سُموه متواطئاً، والصلاح هنا نِسبته متفاضلة.

<sup>(</sup>٢) وبهذا أجاب المصنف على من قال: درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين والأولياء، فما السبب في أنَّ الأنبياء الأنبياء يطلبون جعلهم من الصالحين وقد تمنَّى يوسف عليه السلام بقوله: ﴿فَاطِرَ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْحِرَةِ قَوْفَي مُسْلِماً وَٱلْحِقِّنِي بِالصَّلِحِينَ﴾، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿مَبْ لِي حُصُّما وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ﴾؟ انظر «السراج المنير» (٣/ ٥١).

فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَاآبِينَ ﴿ لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَاَأَذَبُكُنَّهُ وَأَوْ لَيَأْتِنِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِيها فتَستَخرِجهُ الشَّياطِين؛ لِاحتِياجِ سُليمانَ إلَيهِ لِلصَّلاةِ، فلَم يَرَهُ، ﴿فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ﴾ أي: أعرَض لي ما مَنَعنِي مِن رُؤيتِه، ﴿أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَاآمِينَ ﴾ فلَم أرَهُ لِغَيبَتِه؟ فلمَّا تَحقَّقها قال:

الهدهد وهو لا يُبصر الفخ حتى يقع في عنقه، فقال ابن عباس: إذا نزَل القضاء والقدر.. ذهب اللُّبُ وعميَ البصر (١).

قيل: ولم يكن له في مُسيره إلا هدهدٌ واحدٌ.

قوله: (فتستخرجه الشياطين) أي: بأن تسلخَ وجه الأرض عن الماء كما تسلخ الشاة.

قوله: (﴿مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ﴾) استفهامُ استخبارٍ.

قوله: (﴿ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ ﴾ (أم): منقطعة تفسَّر بـ (بل) والهمزة، كأنه لما لم يَره. . ظنَّ أنه حاضرٌ ولا يراه لساترٍ أو غيره فقال: ﴿ مَالِكَ لاَ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ ﴾ ، ثمَّ احتاط فظهر له أنه غائبٌ، فأضرب عن ذلك، وهو إضرابٌ انتقاليُّ.

قوله: (﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ, عَذَابًا شَكِيدًا ﴾) الحَلِف على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث؛ فـ(أو) بين الكلمتين الأوليين للتخيير، وفي الثالث للترديد بينه وبينهما، فهي في الأخير بمعنى (إلا).

قوله: (بنَتف ريشه) هذا أحدُ أقوال في معنى التعذيب، وقيل: هو أن يحشرَه مع غير أبناء جنسه، وقيل: هو أن يطلى بالقَطِرَان ويوضع في الشمس.

قوله: (بنون مشددة. . . إلخ) أي: والقراءتان سبعيَّتان (٢).

رواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة، بعدها نون الوقاية. وهذا هو الأصل، واتبع مع ذلك رسم مصحفه، والباقون بنون مشددة فقط. انظر «الدر المصون» (٨/ ٥٩٢).

### بِسُلْطُنِ مُبِينِ ١

#### ﴿ بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴾: بِبُرهانٍ بَيِّن ظاهِر على عُذرِه.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ بِسُلَطُنِ مُتِبِنِ﴾) أي: حُجة ظاهرة على غيبته، والسبب في غيبة الهدهد: أنَّ سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس. عزم على الخروج إلى أرض الحرم، فتجهَّز للسير، واستصحب جنوده من الجنِّ والإنس والطير والوحش، فحملتهم الريح، فلمَّا وافى الحرم. أقام بها ما شاء الله أن يُقيم - أي: من غير صلاةٍ في الكعبة؛ كراهةً في الأصنام، ولم يكن مأموراً بتكسيرها، فاندفع التعارض بين ما هنا وما تقدَّم - وكان ينحر في كلِّ يوم طول مُقامه خمسة آلاف ذاقة، ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين ألف شاة، وقال لمن حضره من أشراف قومه: إنَّ هذا المكان يخرج منه نبيًّ عربيٌّ صفته كذا وكذا، ويعطى النصر على جميع مَنْ عاداه، وتبلغ هيبتُهُ مسافة شهر، القريبُ والبعيدُ عنده في الحق سواءٌ، لا تأخذه في الله لُومةُ لادم، قالوا: فأيَّ دين يَدين يا نبي الله؟ قال: مِقدار بلين الله الحنيفيَّة، فطوبي لمن أدركه وآمن به، قالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبيَّ الله؟ قال: مِقدار ألف سنة، فليبُلُغ الشاهد الغائب؛ فإنه سيد الأنبياء، وخاتم الرسل.

قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكه، ثم خرج من مكة صباحاً، وسار نحو اليمن، فوافى صنعاء وقت الزوال، وذلك مسافة شهر، فرأى أرضاً حسناء تزهُو خضرتها، فأحبَّ النزول بها؛ ليصلي ويتغدى، فلمَّا نزل. قال الهدهد: قد اشتغل سليمان بالنزول، فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعَرضها، ففعل ذلك، فبينما هو ينظر يميناً وشمالاً رأى بستاناً لبِلْقِيسَ، فنزل إليه فإذا بهدهد الحنيا وعرضها، ففعل ذلك، فبينما هو ينظر يميناً وشمالاً رأى بستاناً لبِلْقِيسَ، فنزل إليه فإذا بهدهد أخر، وكان اسم هدهد سليمان يَعفور، وهدهد اليمن عفير، قال عفير ليعفور: من أين أقبَلت؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داوود، قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والرياح؛ فمِن أين أنت؟ قال عفير: أنا من هذه البلاد، قال: ومَن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها: بلقيس، وإنَّ لصاحبك ملكاً عظيماً، ولكن ليس ملك بلقيس دونه؛ فإنها تملك اليمن، وتحت يدها أربع مئة ملك؛ كل ملك على كورة، مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل، ولها ثلاث مئة وزير يدبرون ملكها، ولها اثنا عشر قائداً، مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل، فهل أنت منطلقٌ معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف أن يَتفقدني سليمان في وقت الصلاة فهل أنت منطلقٌ معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف أن يَتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج الماء، قال الهدهد اليماني: إنَّ صاحبك يسرُّه أن تأتيَهُ بخبر هذه الملكة، فانطلق معه ونظر إلى بلقيس ومُلكها.



#### فَمَكُثُ عَيْرُ بَعِيدٍ

حاشية الصاوي

# الله المَّ الكاف وفَتحها - ﴿ غَيْرَ بَعِيدِ ﴾ أي: يَسِيراً مِن الزَّمان وحَضَرَ

وأما سليمان. فإنه نزل على غير ماء، فسأل عن الماء الجنَّ والإنسَ، فلم يعلموا، فتفقّد الهدهد فلم يرّه، فدعا بعريف الطير وهو النسر، فسأله عن الهدهد، فقال: أصلَح الله الملك ما أدري أين هو، وما أرسلته إلى مكان، فغضب سليمان وقال: ﴿لَأُمُّذِبَنَّهُۥ عَذَابًا شَكِيدًا. . ﴾ الآية، ثم دعا بالعُقاب وهو أشدُّ الطير طيراناً، فقال له: عليَّ بالهدهد الساعة، فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم، ثم التفت يميناً وشمالاً، فرأى الهدهد مقبلاً من نحو اليمن، فانقضَّ العُقاب يُريده، وعلم الهدهد أنَّ العُقاب يقصده بسوء، فقال: بحقِّ الذي قوَّاك وأقدرك عليَّ إلا ما رحمتني ولم تتعرَّض لي بسوء، فتركه العُقاب وقال: ويلك ثكلتك أمك، إنَّ نبيَّ الله قد حلف أن يعذّبك أو يذبحك، فصارا متوجِّهيْنِ نحو سليمان عليه الصلاة والسلام، فلمَّا انتهيا إلى العسكر. . تلقّاه النسر والطير وقالا له: ويلك أين غبت في يومك هذا؟ فلقد تَوعدك نبيُّ الله وأخبراه بما قال سليمان، فقال الهدهد: أوما استثنى نبيُّ الله؟ فقالوا: بلى إنه قال: ﴿أَنَّ لَيَأْتِيَقِي بِسُلطَنِ تُبِينِ﴾، فقال: نجوتُ إذ يَالًا لهدهد: أوما استثنى نبيُّ الله؟ فقالوا: بلى إنه قال: ﴿أَنَّ لَيَأْتِيَقِي بِسُلطَنِ تُبِينِهُ، فقال: نجوتُ إذاً.

وكان غيبته من الزوال ولم يرجع إلا بعد العصر، فانطلق به العُقاب حتى أتيًا سليمان، وكان قاعداً على كرسيّه، فقال العُقاب: قد أتيتك به يا نبيّ الله، فلمّا قرب منه الهدهد.. رفع رأسه وأرخى ذَنبه وجناحيه يجرُّهما على الأرض تواضعاً لسليمان عليه الصلاة والسلام، فلمّا دنا منه. أخذ برأسه فمدَّه إليه وقال له: أين كنت؟ لأعذبنَّك عذاباً شديداً، فقال: يا نبيّ الله؛ اذكر وقوفك بين يدي الله عزَّ وجلَّ، فلمّا سمع سليمان عليه السلام ذلك.. ارتعد وعفا عنه، ثم سأله: ما الذي أبطأك عني؟ فقال الهدهد: ﴿أَحَطتُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ....﴾ إلى آخره.

قوله: (﴿فَمَكَثُ ﴾) أي: الهدهدُ.

قوله: (بضم الكاف وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان، والأول من باب (قَرُبَ)، والثاني من باب (نَصَرَ)(۱).

قوله: (أي: يسيراً من الزمان) أي: وهو من الزوال إلى العصر.

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم بفتح الكاف، والباقون بضمها، وهما لغتان، إلا أن الفتح أشهر. انظر «الدر المصون» (٨/ ٩٣)."



## فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحُطَ بِهِ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَهَإِ يَقِينِ ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ آمْرَأَ أَ تَعْلِيكُمْ

لِسُليمانَ مُتواضِعاً بِرَفعِ رَأْسه وإرخاء ذَنَبه وجَناحَيه، فعَفا عنهُ وسَأَلهُ عمَّا لَقِيَ في غَيبَتِه، وفقالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يَُحِطُ بِهِ أَي: اطَّلَعتُ على ما لَم تَطَّلِع عليه، ﴿وَجِنْتُكَ مِن سَيَا ﴾ وفقالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يَجُولُ بِهِ أي: اطَّلَعتُ على ما لَم تَطَّلِع عليه، ﴿وَجِنْتُكَ مِن سَيَا ﴾ ويَالصَّرفِ وتَركِه و قَبِيلة بِاليّمنِ، سُمِّيت بِاسمِ جَدِّ لَهُم بِاعتِبارِه صُرف، ﴿ يَنَا لِهُ : حَبر ﴿ يَقِينِ ﴾ .

الله ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ آمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ ﴾ أي: هي مَلِكةٌ لَهُم اسمُها بلقِيسُ، ......

قوله: (فعفا عنه) أي: من أول الأمر قبل أن يذكر العُذر.

قوله: (وسأله عمَّا لقي في غيبته) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ﴿فَقَالَ أَحَطَتُ... ﴾ إلخ مفرَّعٌ على محذوف.

قوله: (﴿ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ ﴾ أي: علمتُ ما لم تعلمه أنت ولا جنودك، وفي هذا تنبيهٌ إلى أنَّ الله تعالى أرى سليمان عجزَه؛ لكونه لم يعلم ذلك مع كون المسافة قريبة وهي ثلاث مراحل.

قوله: (بالصرف وتركه) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان؛ فالصرف نظراً إلى أنه اسم رجل، وتركه نظراً إلى أنه اسم القبيلة للعَلمية والتأنيث (١).

قوله: (اسمها بلقيس) بالكسر، بنت شراحيل، من نسل يَعرب بن قحطان، وكان أبوها ملكاً عظيم الشأن، قد ولد له أربعون ملكاً هي آخِرهم، وكان الملك يملك أرض اليمن كلَّها، وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحدٌ منكم كُفْئاً لي، وأبي أن يتزوج فيهم، فخطب إلى الجنِّ، فزوَّجوه امرأة منهم يقال لها: ريحانة بنت السكن، قيل في سبب وصوله إلى الجنِّ حتى خَطب إليهم: أنه كان كثير الصيد، فربما اصطاد من الجنِّ وهم على صورة الظباء فيخلِّي عنهم، فظهر له ملك الجنِّ وشكره على ذلك واتخذه صديقاً، فخطب ابنته فزوَّجه إياها(٢).

<sup>(</sup>۱) قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة، وقرأ قنبل بسكون الهمزة، كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مُجراه، والباقون بالجر والتنوين. انظر «الدر المصون» (۸/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر اتفسير الخازن، (٣٤٣/٣).

وَأُونِينَ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنِينِ مِن دُونِ ٱللهِ وَرُنِينَ لَهُمُ ٱلشَّيطُن أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ....

﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءِ ﴾ يَحتاج إلَيهِ المُلُوكُ مِن الآلة والعُدَّة، ﴿وَلَمَا عَرْشُ ﴾: سَرِير ﴿عَظِيمٌ ﴾ طُولُه ثَمانُون ذِراعاً ، مَضرُوب مِن الذَّهب طُولُه ثَمانُون ذِراعاً ، مَضرُوب مِن الذَّهب والفِضَّة ، مُكلَّل بِالدُّرِّ والياقُوت الأحمَر والزَّبَرجَد الأخضَر والزَّمُرُّد، وقَوائِمه مِن الياقُوت الأحمَر والزَّبَرجَد الأخضَر والزَّمُرُّد، عَلَيهِ سَبعة أبواب، على كُلِّ بَيت بابٌ مُغلَق.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَجَدِئُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنَ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ : طريقِ الحقِّ، ﴿ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِللَّهِ ﴾ أي : أن يَسجُدُوا حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾) عطف على قوله: ﴿ تَلْكُهُمْ ﴾؛ لأنه بمعنى: مَلكتهم (١١)، قال ابن عباس: كان يخدمها ستَّ مئة امرأة.

قوله: (يحتاج إليه الملوك) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ عامٌّ أريد به الخصوص.

قوله: (﴿ وَلَمْ الله عَظِيمٌ ﴾ أي: تجلس عليه، ووَصفه بالعظم بالنسبة إلى ملوك الدنيا، وأما وصف عرش الله بالعِظم. . فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهما، فحصل الفرق.

قوله: (طوله ثمانون ذراعاً... إلخ) وقيل: طوله ثمانون، وعَرضه كذلك، وارتفاعه في الهواء كذلك.

قوله: (عليه سبعة أبواب) صوابه: أبيات؛ بدليل قوله: (على كل بيت باب مغلق).

قوله: (﴿ يَسْجِدُونَ لِلشَّمْيِنِ ﴾) أي: فهم مَجوسٌ.

قوله: (﴿ وَهُمُّمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى مِن يَعبد الشمس وغيرها من دون الله؛ لأنه لا يَستحق العبادة إلا من هو قادرٌ على من في السماوات والأرض، عالمٌ بجميع المعلومات.

<sup>(</sup>۱) ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال من مرفوع (تملكهم)، و(قد) معها مُضمرة عند من يرى ذلك. انظر «الدر المصون» (۸/ ۹۷ ٥).

له، فزيدَت (لا) وأُدغِمَ فِيها نُون (أن) كما في قوله تعالى: ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ ﴾ [الحديد: ٢٩]، والجُملة في مَحلِّ مَفعول ﴿ يَهْ تَدُونَ ﴾ بِإسقاطِ (إلى)، ﴿ اللَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْ ﴾: مُصدر بِمَعنَى المَخبُوء مِن المَطر والنَّباتِ، ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ ﴾ في قُلُوبِهم ﴿ وَمَا يُعْلَمُ مَا يُخْفُونَ ﴾ في قُلُوبِهم ﴿ وَمَا يُعْلُونَ ﴾ في قُلُوبِهم ﴿ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ بِالسِنتِهم.

وَاللَّهُ لَا إِللَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ استئنافٌ جُملة ثَناءٍ مُشتَمل على عَرش الرَّحمن في مُقابَلة عَرش بلقِيس، وبينَهما بَونٌ عَظِيم.

حاشية الصاوي

قوله: (أي: أن يسجدوا له...إلخ) أشار بذلك إلى أنه على هذه القراءة تكون (أن) ناصبة، و(لا) زائدة، و في يَتَجُدُوا فعل مضارع منصوب بد(أن)، وعلامة نصبه حذف النون، والواو: فاعل، وعليها: فلا يجوز الوقف على في يَه تَدُونَ ؛ لأنه من تَتمته، كأنه قال: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا.

وقرأ الكسائي بتخفيف (لا)، وتوجيهُها أن يقال: إن (ألا) للافتتاح، و(يا): حرف تنبيه، و(اسجدوا): فعل أمر، لكن سَقطت ألف (يا) وهمزةُ الوصل من (اسجدوا) خطًا، ووصلت الياء بسين (اسجدوا)، فاتَّحدت القراءتان لفظاً وخطًا.

وهناك وجه آخَرُ في هذه القراءة، وهو أنَّ (يا): حرف نداء، والمنادى محذوف، والتقدير: ألا يا هؤلاء، وهو ضعيفٌ؛ لئلا يؤدي إلى حذف كثير من غير ما يدلُّ على المحذوف.

قوله: (من المطر والنبات) لفُّ ونشرٌ مرتَّبٌ، فالمطر هو المخبوء في السماوات، والنبات هو المخبوء في الأرض.

قوله: (﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ مُو رَبُ الْمَرْشِ ﴾) اعلَم: أنَّ ما ذكره الهدهد من قوله: ﴿ اللهِ يُغْيِجُ الْحَدْمَ ﴾ إلى هنا إنما هو بيانٌ لحقيقة عَقيدته وعلومه التي اقتبسها من سليمان، وليس داخلاً تحت قوله: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾، وإنما ذكر الهدهد ذلك؛ ليُغري سليمان على قتالهم، وليبيّن أنه لم يكن عنده مَيلٌ لهم، بل إنما غرضه وصفُ ملكها.

قوله: (وبينهما بونٌ) أي: فضلٌ ومزيَّةٌ.



## قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلكَاذِبِينَ ﴿ آذَهَب بِكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِه إِلَيْهِم ثُمَّ تَوَلَّ ....

وَّالَ سُليمانُ لِلهُدهدِ: ﴿ سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ فِيهِ الْحَبَرِتَنَا بِهِ ﴿ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَدِينَ ﴾ أي: مِن هذا النَّوع، فهو أبلَغ مِن (أم كَذَبت فِيه)، ثُمَّ دَلَّهُم على الماء فاستُخرِجَ وارتَووا وتَوضَؤوا وصَلَّوا، ثمَّ كَتَبَ سُليمانُ كِتاباً صُورَتُه: «مِن عبدِ الله سُليمان بنِ داودُ إلى بلقيسَ مَلكةِ سَبا، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، السَّلامُ على مَن اتَّبع الهُدى ؛ أمَّا بعد، فلا تَعْلُوا علَيَّ، وأتُوني مُسلِمِين »، ثُمَّ طَبعَه بالمِسكِ وخَتَمَهُ بِخاتمِه، ثُمَّ قال لِلهُدهد:

انصَرِف الله ﴿ اَذْهَب بِكِتَابِي هَـُذَا فَالَقِه إِلَيْهِم ﴾ أي: بلقِيسَ وقَومِها، ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ ﴾: انصَرِف حاشية الصاوي \_\_\_\_\_

قوله: (﴿ قَالَ سَنَظُرُ ﴾) هذه الجملة مستأنفةٌ، واقعةٌ في جواب سؤال مقدَّر، تقديره: فماذا قال سليمان لِلهدهد حين أخبره بالخبر؟

قوله: (فهو أبلغ من: «أم كذبت») أي: لأنه يُفيد أنه إن كان كاذباً في هذه الحادثة.. كان معدوداً من الكاذبين ومحسوباً منهم، والكذب له عادة، وليست فَلتةً يعفى عنه فيها؛ لأنَّ الكذب على الأنبياء أمرُهُ عظيمٌ.

قوله: (من عبد الله) خصَّ هذا الوصف؛ لأنه أشرَف الأوصاف، وقدَّم اسمه على البسملة؛ لأنها كانت في ذلك الوقت كافرةً، فخاف أن تستخفَّ باسم الله، فجعل اسمه وقايةً لاسم الله تعالى.

قوله: (السلام على من اتبع الهدى) أي: أمانُ الله على من اتَّبع طريقَ الحقِّ وتوك الضَّلال.

قوله: (فلا تعلوا عليًّ) أي: لا تتكبَّروا.

قوله: (مسلمين) أي: منقادين لدين الله، وفي هذا الخطابِ إشعارٌ بأنه رسولٌ من عند الله، يدعوهم إلى دين الله، وليس مُطلقَ سلطانٍ، وإلّا.. لقال: وائتوني طائعين.

قوله: (ثم طبعه بالمسك) أي: جعل عليه قطعة مسكٍ كالشَّمع.

قوله: (﴿ فَأَلَقِهَ إِلَيْمِ ﴾ إمَّا بسكون الهاء، أو كسرها من غير إشباع، أو بإشباع، ثلاث قراءات سبعيَّات (١).

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بإسكان الهاء، وقالون بكسرها فقط من غير صلة بلا خلاف عنه، وهشام عنه وجهان: بالقصر والصلة، والباقون بالصلة بلا خلاف. انظر «الدر المصون» (٨/ ٢٠٧).

### عَنْهُمْ فَأَنْفُلُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَتَأْيُمَا ٱلْمَلُؤُا إِنَّ

وَعَهُمْ وَقِفْ قَرِيباً مِنهُم، ﴿ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾: يَردُّون مِن الجَواب، فأخَذَهُ وأتاها وحَولَها جُندُها، وأَلقاهُ في حِجرِها، فلَمَّا رأته ارتَعَدَت وحَضَعَت خَوفاً، ثُمَّ وقَفَت على ما فِيه.

قوله: (﴿مَاذَا يَرَّجِعُونَ﴾) إن جعل (انظر) بمعنى: انتظر.. فـ ﴿مَاذَا﴾ بمعنى: الذي، و﴿يَرْجِعُونَ﴾: صلته، والعائد محذوف، ويكون (ما) مفعول ﴿يَرْجِعُونَ﴾، والمعنى: انتظر الذي يَرجعونه، وإن جعل بمعنى: تأمَّلُ وتفكَّرْ.. كانت (ما) استفهامية، و(ذا) بمعنى: الذي، و ﴿يَرِجِعُونَ﴾: صلتها، والعائد محذوف، والتقدير: أيَّ شيء الذي يَرجعونه، والموصول هو خبر (ما) الاستفهامية، أو ﴿مَاذَا﴾ كلُّها اسم واحد مفعول لـ ﴿يَرْجِعُونَ﴾، تقديره: أيَّ شيء يَرجعون؟

قوله: (من الجواب) بيان لـ(ما).

قوله: (وأتاها وحولها جندها... إلخ) وقيل: أتاها فوَجدها نائمةً، وقد غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها، وكذلك كانت تَفعل إذا رقدت، فألقى الكتاب على نحرها.

وقيل: كانت لها كرة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلع، فإذا نظَرت إليها.. سجدت لها، فجاء الهدهد، فسدَّ الكوة بجناحَيه، فارتفعت الشمس ولم تعلم، فلمَّا استبطأت الشمس.. قامت تنظر، فرمى بالصحيفة إليها.

قوله: (فلمَّا رأته ارتعدت) أي: حين وجدت الكتاب مختوماً ارتعدت؛ لأنَّ ملك سليمان كان في خاتمه، وعرَفت أنَّ الذي أرسل الكتاب أعظمُ مُلْكاً منها، فقرأت الكتاب، وتأخَّر الهدهد غيرَ بعيد، وجاءت حتى قعَدت على سرير ملكها، وجمعت أشراف قومها.

قوله: (بقلبها واو مكسورة) المناسب أن يقول: وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء، أو قلبها واواً... إلخ، فالقراءات ثلاث سبعيّات (١).

<sup>(</sup>۱) قرأ المدنيان والمكي والبصري ورويس بتسهيلها بين بين، وعنهم أيضاً إبدالها واواً خالصة مكسورة، والباقون بتحقيقها. انظر «البدور الزاهرة» (ص٤١).

﴿ أَلْفِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُّ كَرِيمٌ ﴾: مَختُوم، ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَنَ وَإِنَّهُ ﴾ أي: مَضمُونَه: ﴿ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَا تَمْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ .

وَالَتْ يَاأَيُّا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِ ﴿ يِتحقيقِ الهمزتَينِ، وقَلبِ الثَّانِية واواً ـ أي: أشِيرُوا عَلَيَّ هُونِ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْلُ ﴾: قاضِيتَه ﴿ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾: تَحضُرُون.

وَقَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ أي: أصحابُ شِدَّة في الحَرب، ﴿وَٱلْأَمْرُ الِلّهِ فَانظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ فا نُطِعْك.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ إِنِّ ٱلْقِىَ إِلَى ﴾ . . . إلخ) لم تَذكر صورة الكتاب، بل اقتصرت على ما فيه الفائدة؛ لشدَّة معرفتها وبلاغة لفظها .

قوله: (﴿ كَرِيمُ ﴾) أي: مكرَّمٌ معظَّمٌ.

قوله: (مختوم) أي: لأنَّ الكتاب المختوم يُشعر بالاعتناء بالمرسل إليه؛ لما ورد: مَنْ كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختِمْهُ.. فقد استخفَّ به (۱).

قوله: (﴿إِنَّهُ مِن سُلِيْمَنَ﴾) جملة مستأنفة وقعت جواباً لسؤالٍ مقدَّر، تقديره: ماذا مَضمونه؟ قوله: (﴿قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا﴾) أي: الأشراف؛ سمُّوا بذلك؛ لأنهم يَملؤون العيون بمهابتهم، وكانوا ثلاث مئة واثنى عشر، لكلِّ واحدٍ منهم عشرة آلاف من الأتباع.

قوله: (﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا ﴾) أي: إنَّ عادتي معكم لا أفعل أمراً حتى أشاوِركم.

قوله: (﴿ غَنْ أُوْلُوا فَوْوَ ﴾ . . . إلخ استُفيد من ذلك أنهم أشاروا عليها بالقتال أوَّلاً ، ثم ردُّوا الأمر إليها .

قوله: (نُطعك) مجزوم في جواب الأمر.

<sup>(</sup>١) نقَّله الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ٢٠٦) من كلام ابن المقفع.

# قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَالُوا قَرْبَهُ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَةٌ وَكَذَلِكَ يَهْمَالُونَ الْعَالِيَةُ وَلَذَلِكَ يَهْمَالُونَ الْعَالِيَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَهُ بِمَ يَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ الْعَ

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَالُواْ فَرَكِهُ أَفْسَدُوهَا ﴿ بِالسَّحْرِيبِ، ﴿ وَجَعَلُواْ أَعِنَهُ أَهْلِهَا أَذِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُوكَ ﴾ أي: مُرسِلُو الكِتاب.

وَانِي مُرَسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةٌ يِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ فِين قَبُول الهَدِيَة أو رَدُها وَ اِن كَانَ مَلِكاً قَبِلها أو نَبِيًّا لَم يَقبَلها، فأرسَلَت خَدَماً ذُكُوراً وإناثاً ألفاً بِالسَّوِيَّة، وخمسَمائة لَبِنة مِن الذَّهَب، وتاجاً مُكلَّلاً بِالجَواهِر، ومِسكاً وعَنبَراً وغيرَ ذلك مَع رَسُول بِكِتابِ، فأسرَعَ الهُدهدُ إلى سُليمانَ يُخبِرهُ الخَبرَ، فأمرَ أن تُضرَب لَبِناتُ الذَّهَب والفِضَّة، وأن تُبسَط مِن مَوضِعه إلى تِسعةِ فَراسِخ مَيداناً، وأن يَبنُوا حَولَه حائِطاً مُشرِفاً مِن الذَّهب والفِضَة، وأن يُؤتى بِأحسَنِ دَوابِّ البَرِّ والبحر مع أولادِ الجِنِّ عن يَمِين المَيدانِ وشِمالِه.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ ﴾ . . . إلخ ) أي: فلم ترضَ بالحرب الذي أشاروا عليها به، بل اختارت الصلح، وبيَّنت سببَه.

قوله: (﴿إِذَا دَخَلُواْ فَرَيَّهُ ﴾) أي: عَنْوةً.

قوله: (﴿ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾) أي: منتظرةٌ رجوعَ الرسلِ وعَوْدَهُم إليَّ.

قوله: (إن كان ملكاً.. قَبِلَهَا) أي: وقاتَلناه.

قوله: (أو نبيًّا. . لم يقبلها) أي: واتبعناه؛ لأنها كانت لَبيبةً عاقلةً تعرف سياسةَ الأمور.

قوله: (ألفاً بالسوية) أي: خمس مئة ذكر، وخمس مئة أنثى.

قوله: (فأمر أن تُضْرَبَ لَبِنَاتُ الذهب والفضة) أي: كما يُضْرَبُ الطينُ.

قوله: (وأن تبسط من موضعه) أي: تُوضع في الأرض كالبلاط.

قوله: (إلى تسعة فراسخ) أي: وهو مُسيرة يوم وثمن يوم.

قوله: (وأن يبنوا) أي: الجنُّ.

قوله: (عن يمين الميدان وشماله) أي: وقصدُهُ بذلك إظهارُ البأس والشدة.

وحاصلُ تفصيل تلك القصة: أنَّ بلقيس عمدت إلى خمس مئة جارية، فألبست الجواري لباس الغلمان؛ الأقبية والمناطق، وألبَست الغلمان لِباس الجواري، وجعلت في أيديهم أساور الذهب،

.....

حاشية الصاوي

وفي أعناقهم أطواق الذهب، وفي آذانهم أقرطة وشنوفا مرصّعات بأنواع الجواهر، وحمّلت الجواري على خمس مئة فرس، والغلمان على خمس مئة برذون، على كلِّ فرسٍ سرجٌ من ذهب مرصّع بالجوهر، وأغشية الديباج، وبَعثت إليه لَيِنَاتٍ من ذهب، ولَيِنَاتٍ من فضة، وتاجاً مكلَّلاً باللَّر والياقوت، وبعثت بالمسك والعنبر والعود، وعمَدت إلى حقَّة جعلت فيها درَّة ثمينة غير مثقوبة، وخرزة جزع معوجَّة الثقب، ودعت رجلاً من أشراف قومها يقال له: المنذر بن عمرو وضَمَّت إليه رجالاً من قومها أصحاب عقل ورأي، وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهديَّة، وقالت: إن كنت نبيًا. فميِّز الوُصفاء والوصائف، وأخبِرْنا بما في الحقَّة قبل أن تفتحها، واثقُب الدُّرَة ثقباً مستوياً، وأدخل الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جنِّ.

وأمرت بلقيس الغلمان فقالَت: إذا كلَّمكم سليمان. . فكلِّموه بكلام فيه تأنيثٌ وتخنيثٌ، فيُشبه كلام النساء، وأمرت الجواري أن يكلِّموه بكلام فيه غِلظة يشبه كلام الرجال، ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخَلتَ عليه؛ فإن نظر إليك نظراً فيه غضب. . فاعلَم أنه ملكٌ فلا يَهولنَّك منظره، فأنا أعزُّ منه، وإن رأيتَ الرجل بشَّاشاً لطيفاً . . فاعلم أنه نبيٌّ، فتفهَّم قوله، ورُدَّ الجواب.

فانطلق الرسول بالهدايا، وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان، فأخبره الخبر، فأمر سليمان الجنّ أن يَضربوا لَبِناتِ الذهب والفضة، ففعلوا، وأمرهم بعمل ميدان مِقدار تسع فراسخ، وأن يُفْرَشَ فيه لَبِنُ الذَّهب والفضة، وأن يخلُّوا قدر تلك اللَّبنات التي معهم، وأن يَعملوا حول الميدان حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة، ففعلوا، ثم قال سليمان: أيُّ دوابِّ البر والبحر أحسن؟ فقالوا: يا نبيَّ الله؛ رأينا في بحر كذا دوابَّ مختلفة ألوانها، لها أجنحة وأعراف ونواص، قال: عليَّ بها، فأتوا بها، قال: شدُّوها عن يمين الميدان وشماله، وقال للجنِّ: عليَّ بأولادكم، فاجتمع منهم خلقٌ كثيرٌ، فأقامهم على سريره، ووضع أربعة آلاف فأقامهم على يمين الميدان وشماله، ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره، ووضع أربعة آلاف فراسخ عن يمينه وعلى شماله، وأمر الجنَّ والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير، فاصطفُّوا فراسخ عن يمينه وشماله، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدوابَّ الني لم فراسخ عن يمينه وشماله، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدوابَّ الني لم فراسخ عن يمينه وشماله، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدوابَّ الني لم فراسخ عن يمينه وشماله، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدوابَّ الني لم فراسخ عن يمينه وشماله، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدوابَّ الني لم يروا مثلها تَرُوث على لَبن الذهب والفضة. . تقاصرت إليهم أنفسهم، ووضعوا ما معهم من الهدايا .

فَلَمَّا حَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتَّمِدُونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَنْنِ اللَّهُ حَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنْكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُورَ لَيْكُ حَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنْكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُورَ لَيْكُ حَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنْكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُور

حاشية الصاوى

وقيل: إنَّ سليمان لما فرش الميدان بلَينات الذهب والفضة.. ترك من طريقهم موضعاً على قدر ما معهم من اللَّينات، فلما رأى الرسل موضع اللَّبنات خالياً. خافوا أن يُتَهموا بذلك، فوضعوا ما معهم من اللَّينِ في ذلك الموضع، ولما نظروا إلى الشياطين. هالَهُم ما رأوا وفَزعوا، فقالت لهم الشياطين: جُوزوا، لا بأس عليكم، وكانوا يمرُّون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى الشياطين: جُوزوا، لا بأس عليكم، وكانوا يمرُّون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى رئيس القوم بما جاؤوا به، وأعطاه كتاب الملكة، فنَظر فيه وقال: أين الحقّة؟ فأتي بها وحرَّكها، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره بما فيها، فقال لهم: إنَّ فيها درَّة ثمينة غيرَ مثقوبة، وجزعة، فقال الرسول: صدقت، فاثقب الدرَّة وأدخل الخيط في الجزعة، فقال سليمان: مَن لي بثقبها؟ وسأل الإنس والجنَّ فلم يكن عندهم علم ذلك، ثم سأل الشياطين، فقالوا: ترسل إلى الأرضة، فلما جاءت الأرضة. . أخذَت شعرة في فمها ودخلت فيها حتى خرَجت من الجانب الآخر، فقال لها المخرزة؟ فقال تها دودة بيضاء: أنا لها يا نبيَّ الله، فأخذت الدودة خيطاً في فمها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر، فقال لها البيئ الأخر، فقال لها المؤدة، فقال لها عليمان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي الفواكه، فقال: لك خرجت من الجانب الآخر، فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي الفواكه، فقال: لك خرجت من الجانب الآخر، فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي الفواكه، فقال: لك

ثم ميَّز بين الغلمان والجواري؛ بأن أمرهم أن يَغسلوا وجوههم وأيديهم، فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وَجهها، والغلام يأخذ الماء بيديه ويضرب به وجهه، وكانت الجارية تصبُّ الماء على باطن ساعِدها، والغلام يصبُّه على ظاهره، فميَّز بين الغلمان والجواري، ثم ردَّ سليمان الهدية كما أخبر الله عنه بقوله: ﴿فَلَمَا جَاءَ سُلِنَكُنَ...﴾ إلى آخره.

قوله: (﴿ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ . . . إلخ ) استفهامُ توبيخ ؛ أي: لا يَنبغي لكم ذلك.

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَمُمْ بِهَا وَلَنَخْرِجَهُمْ مِنْهَاۤ أَذِلَةٌ وَهُمْ صَغِرُونَ ۞ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞

وَ الْحِعْ إِلَيْهِمْ بِما أَتَيتَ بِه مِن الهدِيَّة، ﴿ فَلَنَا أَيِنَهُم بِحُنُودٍ لَا قِبَلَ : لا طاقة ﴿ فَمُ اللهِ عَبَا اللهِ عَبَا اللهِ عَبَا اللهِ عَبَالَهُ اللهِ عَبَالَةِ عَمَا اللهِ عَبَالَة عَمْ اللهِ عَبَالَة عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَالَة عَمَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

﴿ وَالَ نَائِبُا ٱلْمَلُؤُا أَنْكُمْ ﴾ - في الهمزتينِ ما تَقدَّمَ - ﴿ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَانُونِ، مُسْلِمِهِ : حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (﴿ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾) حال ثانية مؤكِّدة للأولى.

قوله: (أي: إن لم يأتوني مُسلمين) أفاد بذلك أنَّ يمين سليمان معلَّق على عدم إتيانهم مُسلمين. قوله: (داخل سبعة أبواب) صوابه: أبيات، وتقدَّم أنه داخل سبعة أبيات، فيكون حينئذٍ في داخل أربعة عشر بيتاً.

قوله: (حرساً) بفتحتين جمع: حارس.

قوله: (قَيْلِ) بفتح القاف؛ أي: مَلِكِ، سمِّي بذلك؛ لأنه ينفِّذ ما يقول.

قوله: (إلى أن قربت منه) أي: مِن سليمان.

قوله: (شعر بها) أي: علم، وذلك أنه خرج يوماً فجَلس على سريره، فسمع رَهْجاً قريباً منه (۱)، فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزَلت هنا بهذا المكان، وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان.

قوله: (﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُلَوُّا﴾) الخطابُ لكلِّ مَنْ عنده من الجنِّ والإنس وغيرهما.

قوله: (ما تقدُّم) أي: من التحقيق، أو قلب الثانية واواً (٢).

قوله: (﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِسَرْشِمَ ﴾ أي: وكان سليمان إذ ذاك في بيتِ المقدس، وعرشها في سبأ، وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (فرأى رهجاً قريباً منه)، والرَّهْج: الغبار. وانظر «تفسير الخازن» (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أبدل الثانية واواً المدنيان والمكي والبصري ورويس، وحققها الباقون. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٦).

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْجَنْبِ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنْبِ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنْبِ ................

مُنقادِينَ طائِعِين، فلِي أخذُه قبل ذلك لا بَعدَه.

وَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ هـ و الـقَـوِيُّ الـشَّـدِيـد: ﴿أَنَّا ءَائِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَعَامِكَ ﴾ الَّذِي تَـجلِسُ فِيه لِلقَضاءِ، وهو مِن الغَداة إلى نِصفِ النَّهار، ﴿وَإِنْ عَلَيه لَقَوِئُ ﴾ أي: على حَملِه، ﴿أَمِينَ ﴾ على ما فِيه مِن الجَواهِر وغَيرِها، قال سُليمانُ: أُرِيد أسرَعَ من ذلك.

﴿ وَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِنَابِ ﴾ المُنزَّل وهو آصِفُ بنُ بَرْخَيا، .....

حاشية الصاوي

قوله: (فلي أخذه قبل ذلك) أي: قبل إتيانهم مُسلمين؛ لأنهم حربيُّون حينئذٍ.

قوله: (لا بعده) أي: لأنَّ إسلامهم يعصمُ مالهم، وهذا بحسب الظاهر، وأمَّا باطن الأمر.. فقصده أن يَبهرَ عقلها بالأمور المستغربة؛ لتزيد إيماناً.

قوله: (﴿ عِفْرِيتُ ﴾) بكسر العين، وقرئ شذوذاً بفتحها (١).

قوله: (وهو القوي) أي: وكان مثل الجبل يَضع قدمه عند منتهى طرفه، وكان اسمه ذكوان، وقيل: صخر.

قوله: ﴿ ﴿ أَمَّا عَالِيكَ ﴾ يحتمل أنه فعل مضارع أصلُه: أأتي بهمزتين، أبدلت الثانية ألفاً، ويحتمل أنه اسم فاعل ك: ضارب وقائم.

قوله: (﴿ مِن مُقَامِكُ ﴾) أي: مُجلسك.

قوله: (أسرع من ذلك) أي: لأنَّ المقصودَ الإتيانُ به قبل أن تَقْدَمَ هي، والحال أنَّ بين قدومها مسيرةَ ساعةٍ ونصف، ومَجلسه من الغداة إلى نصف النهار.

قوله: (﴿ عِلْمُ مِنَ ٱلْكِنْبِ ﴾ أي: وهو التوراة، وهو آصف بن بَرْخِيَا بالمدِّ والقصر، وكان وزير سليمان، وقيل: كاتِبه، وكان من أولياء الله تعالى، وقيل: الذي عنده عِلمٌ من الكتاب هو جبريل، وقيل: الخضر، وقيل: ملك آخر، وقيل: سليمان نفسه، وعلى هذا: فالخطاب في قوله: ﴿ أَنَا عَالِكَ اللَّهِ المُفْرِينَ، وما مشى عليه المفسِّر هو المشهور.

<sup>(</sup>١) وبها قرأ أبو حيوة. انظر «الدر المصون» (٨/ ٢١٤).

أَنَّا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرِتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتِهِرًا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَصلِ رَبِّي لِسَلُونَ عَالَمُ عَالَمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا ع

كان صِدِّيقاً يَعلَم اسمَ الله الأعظَمَ الذِي إذا دُعِيَ بِه أُجِيب: ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن يُرَدُّ إِلَيكَ مَلَوفِه فَوَجدهُ طَرَفُكُ ﴾ إذا نَظَرتَ بِه إلى شَيء، فقال لَه: انظُر إلى السَّماء، فنظَر إليها ثُمَّ ردَّ بِطَرفِه فوَجدهُ مَوضُوعاً بينَ يَدَيه، ففِي نَظْرِه إلى السَّماء دَعا آصفُ بِالاسمِ الأعظم أن يَأْتِي الله بِه، مُوضُوعاً بينَ يَدَيه، ففِي نَظْرِه إلى السَّماء دَعا آصفُ بِالاسمِ الأعظم أن يَأْتِي الله بِه، فحصل بِأن جَرَى تَحت الأرض حتَّى نَبعَ تحت كُرسِيِّ سُليمانَ، ﴿ فَلَمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرا ﴾ فحصل بِأن جَرَى تَحت الأرض حتَّى نَبعَ تحت كُرسِيِّ سُليمانَ، ﴿ فَلَمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرا ﴾ أي: الإتيانُ لِي بِه ﴿ مِن فَصْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ ﴾: لِيَختَبِرَنِي فَعَل رَبِّي لِيَبْلُونِ ﴾: لييختَبِرَنِي فَمَا المَّانِية ألِفاً، وتَسهِيلِها وإدخالِ ألِف بينَ المُسهَّلة عاهمة الصاوى

قوله: (كان صدِّيقاً) أي: مبالغاً في الصِّدق مع الله ومع عباده.

قوله: (﴿ طَرَّفُكَ ﴾) هو بالسكون: البصر.

قوله: (قال) أي: آصف، وقوله: (له) أي: لسليمان.

قوله: (دعا بالاسم الأعظم) قيل: كان الدعاء الذي دعا به: يا ذا الجلال والإكرام، وقيل: يا حي يا قيوم، وقيل: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت؛ ائتني بعرشها.

قوله: (بأن جرى تحت الأرض) أي: بحمل الملائكة له؛ لأمر الله لهم بذلك.

قوله: (أي: ساكناً) أي: غيرَ متحرِّكِ، كأنه وُضِعَ من قبل بزمن متَّسع، وليس المراد مطلق الاستقرار والحصول، وإلا.. كان واجب الحذف؛ لأن الظرف يكون مستقرًا، وعلى ما ذكره المفسِّر فالظرف لغوِّ، عامله خاصُّ مذكور، فتدبَّر.

قوله: (﴿مِن فَضْلِ رَدِّ،﴾) أي: إحسانِهِ إليَّ.

قوله: (وإدخال ألف... إلخ) أي: فالقراءات سبعيّات، وبَقيت خامسة وهي: إدخال ألف بين المحقّقتين (١).

<sup>(</sup>۱) نافع يسهل الهمزة الثانية، وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه، وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام، ولم يدخل ورش وابن كثير، ولورش أيضاً إبدالها ألفاً، والباقون بالتحقيق وعدم الإدخال. انظر «السراج المنير» (٣/ ٦١).

أَمْ أَكُفَرُ وَمِن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنفسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِي غَنِيٌ كَرِيمٌ ﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنْهَادِى آمُ نَكُونُ مِنَ الَّذِن لا يَهَدُونَ ﴾ نظر أَنْهَادِى آمُ نَكُونُ مِنَ الَّذِن لا يَهَدُونَ ﴾

والأُخرَى وتَركِه - ﴿أَمْ أَكُفرُ ﴾ النّعمة ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَثَكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ أي: لأجلِها ؟ لأنّ ثَوابَ شُكرِه لَه ، ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ النّعمة ﴿ فِإِنْ رَبِي عَنى ﴾ عن شُكرِه ، ﴿كَرِيم ﴾ بِالإفضالِ على مَن يَكفُرها .

﴿ وَقَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَسَا ﴾ أي: غَبِّرُوهُ إلى حالٍ تَنْكِرُه إذا رَأْتُه، ﴿ نَظُرُ أَلَهُ لَكَ ﴾ إلى مَعرِفة ما يُغَيِّر عليهِم؟ قَصَدَ بِذلك اختِبارَ عليها لمَّا قِيل لَه: إنَّ فِيهِ شيئاً، فغَيَّرُوهُ بِزِيادة أو نقص أو غيرِ ذلك.

ماشية الصاوي\_

قوله: (لأنَّ ثواب شكره له) أي: لأنَّ الشكر سببٌ في زيادة النَّعم، قال تعالى: ﴿لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾ [ابراهبم: ٧].

قوله: (بالإفضال على من يكفرها) أي: فلا يقطع نعمه بسبب إعراضه عن الشكر وكفران النعمة

قوله: (﴿ قَالَ نَكِرُوا لَمَا عَرْبَهَا ﴾) معطوف في المعنى على قوله: ﴿ قَالَ هَنذَا مِن فَصْلِ رَبِّي ﴾ (١) ، وكلاهما مرتَّبٌ على قوله: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندُهُ ﴾ .

قوله: (إلى حالةٍ تُنْكِرُهُ إذا رأته) أي: فالتَّنكير: إبهامُ الشيء بحيث لا يعرف، ضدُّ التعريف، ومنه: النكرة والمعرفة في اصطلاح النحويين.

قوله: ﴿ وَنَظُرُ ﴾ ) هو جواب الأمر.

قوله: (قصد بذلك . . . إلخ) أشار بذلك إلى حكمة التغيير .

قوله: (لما قيل له: إنَّ فيه شيئاً) أي: نقصاً، والقائل له ما ذُكِرَ الجنُّ، وقالوا له أيضاً: إن رجلها كرجلي حمار، وقالوا له أيضاً: إنَّ في ساقيها شعراً؛ لأنهم ظنُّوا أنه يتزوَّجها، فكرهوا ذلك؛ لئلا تُفشي له أسرار الجن، ولئلا يأتي له منها أولاد، فيَخلفوه في استخدام الجن، فيدوم عليهم الذلُّ.

<sup>(</sup>۱) والمقصود عطف المتعلق، فكان يكفي أن يقال: ونكروا لها عرشها، وإنما أعيد القول لكون المتعلق مختلفاً؛ لكونه أولاً ثناءً على الله تعالى، وثانياً متعلقاً بشأن عرشها. «فتوحات» (٣/ ٣٣٥) نقلاً عن شيخه العلامة الأجهوري.

# 

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَصَدَّهَ الله عن عِبادةِ الله ﴿ مَا كَانَت تَعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: غيرَه، ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن فَوْمِرِ كَغِرِينَ ﴾ .

حاشية الصاوي.

قوله: (﴿ فِيلَ ﴾ لها) القائل لها سليمان، أو مَأْموره.

قوله: (﴿ أَمْنَكُذَا عَرْشُكِ ﴾) الهمزة: للاستفهام، والهاء: للتنبيه، والكاف: حرف جرّ، و(ذا): اسم إشارة مجرور بها، والجارُ والمجرور خبرٌ مقدَّم، و﴿ عَرْشُكِ ﴾: مبتدأ مؤخَّر، وفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة بحرف الجرِّ وهو الكاف اعتناءً بالتنبيه، وكان مُقتضاه أن يقال: أكهَذا عرشك؟

قوله: (أي: أمثل هذا؟) أشار بذلك إلى أنَّ الكاف اسم بمعنى: مثل، وقولهم: لا يفصل بين (ها) التنبيه واسم الإشارة بشيء من حُروف الجر إلا بالكاف. . معناه: ولو صورةً وإن كانت في المعنى اسماً بمعنى: مِثل.

قوله: (وشبّهت عليهم... إلخ) أي: فأتّت بهذه العبارة مشاكلة لكلام سليمان، والمشاكلة: الإتيان بمثل الكلام السابق وإن لم يتّحد الكلامان؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ ﴾.

قوله: (قال سليمان) أي: تحدُّثاً بنعمة الله.

قوله: (﴿ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَلِهَا﴾) أي: العلمَ بالله وصفاته من قبل أن تؤتى هي العلمَ بما ذكر، ﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِنَ ﴾ من قبل أن تُسلِم، فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً.

قوله: (﴿وَصَدَّهَا﴾) أي: منَعها، وقوله: (﴿مَا كَانَتَ﴾) فاعل (صدَّ)، والمعنى: منَعها من عبادة الله الذي كانت تَعبده من دون الله، وهو الشمس.

قوله: (﴿إِنِّمَا كَانَتْ مِن قُوْمِ كَنْفِرِينَ﴾) بكسر (إنَّ) في قراءة العامَّة، استثناف، وقرئ شذوذاً بفتحها على إسقاط حرف التعليل(١١).

<sup>(</sup>۱) قرأ سعيد بن جبير وأبو حيوة بالفتح، وفيها وجهان، أحدهما: أنها بدل من ﴿مَا كَانَت تَعَبُدُ﴾ أي: وصَدَّها أنها كانت، والثانى: أنها على إسقاط حرف العلة؛ أي: لأنها، فهي قريبة من قراءة العامة. انظر «الدر لمصون» (۸/۸٪).

فِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّحَ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَدِيثَهُ لُحَهُ وَكَشْفَت عَن سَافَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَحُ مُمرَدُ مِن قُولِدِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي

وَيِلَ لَمَا ﴾ أيضاً: ﴿ اَدْخُلِ الصَّرَ ﴾ هو سَطحٌ مِن زُجاج أبيضَ شَفَّاف تَحته ما عَذَب جار، فِيه سَمَك اصطَنَعهُ سُليمانُ لمَّا قِيل لَه: إنَّ ساقيها وقَدَمَيها كقَدَمَي الحِمار، ﴿ فَلَمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُحَهُ مِن الماءِ، ﴿ وَكَشَفَتْ عَن سَاقِبُهَا ﴾ لِتَخُوضَهُ، وكان سُليمانُ على سَرِيره في صَدرِ الصَّرح، فرَأى ساقيها وقَدَمَيها حِساناً، ﴿ وَالَ ﴾ لَها: ﴿ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَدُ ﴾ : مملَّس في صَدرِ الصَّرح، فرَأى ساقيها وقَدَمَيها حِساناً، ﴿ وَالَهُ لَها: ﴿ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَدُ ﴾ : مملَّس في صَدرِ الصَّرح، ورَعاها إلى الإسلام، ﴿ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَتْ نَقْمِ ﴾ بِعبادةِ غَيرك،

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ قِيلَ لَمَّا ﴾ أيضاً) أي: كما قيل: نكّروا لها عَرشها.

قوله: (هو سطح) وقيل: الصرح: القصر، أو صَحن الدار.

قوله: (من زجاج أبيض) أي: وهو المسمَّى بالبلور.

قوله: (اصطنعه سليمان) أي: أمر الشياطين به، فحفرُوا حُفيرة كالصهريج، وأجروا فيها الماء، ووضعوا فيها سمكاً وضفدعاً وغيرهما من حيوان البحر، وجعلوا سقفها زجاجاً شفّافاً، فصار الماء وما فيه يُرَى من هذا الزجاج، فمن لم يكن عالماً به. . يظنُّ أنه مكشوفٌ يُخاض فيه مع أنه ليس كذلك.

قوله: (لما قبل له) القائل ذلك الجنُّ.

قوله: (﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ ﴾) أي: أبصرته.

قوله: (﴿وَكَتَنَفَتْ عَن سَافِيها ﴾) أي: على عادة مَنْ أراد خوض الماء، قيل: لما رأت اللُّجة.. فزعت وظنَّت أنه قصد بها الغرق، فلمَّا لم يكن لها بدِّ من امتثال الأمر.. سلَّمت وكشفت عن ساقيها.

قوله: (لتخوضه) أي: لأجل أن تَصل إلى سليمان.

قوله: (فرأى ساقيها... إلخ) أي: فلمَّا علم ذلك.. صرف بصره عنها.

قوله: (﴿ مُنْمَرِّدٌ ﴾) صفة أولى لـ﴿ صَرَّحٍ ﴾، وقوله: ﴿ مِن قَوَارِيرٌ ﴾ صفة ثانية، جمع: قارورة.

قوله: (مملَّس) ومنه: الأمرد؛ لِمَلاسة وجهه؛ أي: نُعومته؛ لعدم الشعر به.

قوله: (بعبادة غيرك) أي: وهو الشمس.

#### وأَشْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكُنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١

قوله: (﴿ مَعَ سُلَتِمَنَ ﴾ ) حال من التاء في (أسلمت) كما أشار لذلك بقوله: (كاثنة)، والمعنى: أسلمت حالة كُوني مصاحبة له في الدين، ولا يصح أن يكون متعلّقاً بـ(أسلمت)؛ لأنه يوهم أنها متّجدة معه في الإسلام في زمن واحد.

قوله: (فعملت له الشياطين النُّورة) أي: بعد أن سأل الإنس عمَّا يزيل الشعر، فقالوا له: يُحلق بالموسى، فقالت: لم يمسَّ الحديد جسمي، فكره سليمان الموسى وقال: إنها تقطع ساقيها، فسأل الجنَّ، فقالوا: لا ندري، فسأل الشياطين، فقالوا: نَحتال لك حتى يكون جسدها كالفضة البيضاء، فاتخذوا النُّورة والحمَّام، فكانت النُّورة والحمَّام من يومئذٍ.

قوله: (فتزوَّجها) أي: ووَلدت منه ولداً، وسمَّته داوود، ومات في حياة أبيه، وبقيت معه إلى أن مات، وهذا أحد قولَين، وقيل: إنها لما أسلمت. قال لها سليمان: اختاري رجلاً من قومك حتى أزوجك إياه، فقالت: ومثلي يا نبي الله يَنكح الرجال، وقد كان لي من قَومي الملك والسلطان؟ قال: نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك، ولا ينبغي لك أن تحرِّمي ما أحلَّ الله، قالت: إن كان ولا بد. فزوِّجني ذا تبَّع ملك هَمْدَانَ، فزوَّجها إيَّاه، وذهب بها إلى اليَمن، وملَّك زوجها ذا تبع على اليَمن، ودعا سليمان زوبعة ملك الجن وقال له: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه، فلم يَزل يعمل له ما أراد إلى أن مات سليمان، وحال الحول ولم يَعلم الجن موته، فأقبل رجل منهم حتى بلغ جوف اليمن وقال بأعلى صَوته: يا معشر الجن؛ إن سليمان قد مات فارقعوا أيديكم، فرفعوا أيديهم وتفرَّقوا.

قوله: (وأقرَّها على ملكها) أي: وأمر الجنَّ فبنَوا لها بأرض اليمن ثلاثة حُصون لم ير الناس مثلها في الارتفاع والحُسن.

قوله: (ويقيم عندها ثلاثة أيام) أي: وكان يُبكر من الشام إلى اليمن، ومن اليمن إلى الشام. قوله: (روى أنه ملك) أي: أعطى الملك.

## ولَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿

فُسُبِحَانَ مَن لا انقِضَاءَ لِدُوامِ مُلكِه.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُم ﴾ مِن القَبِيلة ﴿ صَكِلِحًا أَنِ ﴾ أي: بِأَن ﴿ آعَبُدُواْ اللّه ﴾: وحُدُوهُ، ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَكَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ في الدِّين: فَرِيقٌ مُؤمِنُون مِن حِين إرسالِه إلّيهِم، وفريقٌ كافِرُون.

حاشية الصاوي\_

قوله: (فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه) أي: فما سواه يَفنى، وهو الباقي بلا زوال، قال العارف:

ما آدمُ في الكون وما إسليس ما مُلْكُ سُلَيْمانَ وما بِلْقِيسُ الكارُّ وما بِلْقِيسُ الكارُّ وأنتَ المَعنني يا مَن هو لِلقُلوبِ مغناطِيسُ فالأكوان جميعها إشارة دالَّة على المقصود بالذات، وهو الله الواحد القهَّار.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ ﴾ شُروعٌ في القصة الرابعة من هذه السورة، وثمود: اسم لقبيلة صالح، سمِّيت باسم أبي القبيلة، فهو ممنوعٌ من الصرف للعَلمية والتأنيث، وتسمَّى عاداً الثانية، وأمَّا عاد الأولى.. فهم قَوم هود.

قوله: (﴿ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ أي: في النّسب؛ لأنه من أولاد ثمود الذي هو أبو القبيلة، وعاش صالح مئتين وثمانين سنة.

قوله: (أي: بأن ﴿ آعْبُدُواْ اَللَّهَ ﴾ أشار بذلك إلى أنَّ (أن) مصدرية، وحرف الجرِّ محذوف، ويصح أن تكون مُفسِّرة؛ لوجود ضابطها، وهو تقدُّم جملة فيها معنى القول دون حرُوفه.

قوله: (وحِّدوه) أي: اعتقدوا أنه واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له في شيء منها.

قوله: (﴿ فَإِذَا مُمْ ﴾) (إذا): فجائية، والمعنى: ففاجأ إرساله تفرقهم واختصامهم، فآمن فريق، وكفَر فريق، وتقدَّم حكاية اختصام الفريقين في سورة (الأعراف) في قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ السَّنُضُعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ... ﴾ إلخ [الأعراف: ٧٥].

قوله: (فريق مؤمنون) جمع وصف الفريق؛ مراعاةً لمعناه.

قوله: (من حين إرساله) أي: وبعد ظهور المعجزات.

# قَالَ يَدَقَوْمِ لِمَ سَتَعَجَلُونَ بِٱلسَّيِئَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا شَتَغَفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّه

﴿ وَالَ وَالَ لِلمُكَذِّبِينَ: ﴿ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: بِالعَذَابِ قبل الرَّحمة حيثُ قُلتُم: إنْ كان ما أتَيتَنا بِه حقًا فأتِنا بِالعَذَابِ، ﴿ لَوَلَا ﴾: هَلَا ﴿ نَسْتَغْفِرُونَ ٱللّهَ ﴾ مِن الشِّركِ ﴿ لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ فلا تُعَذَّبُون.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ لِمَ تَمْتَعْجِلُونَ بِٱلتَيِنَةِ ﴾ أي: لأيِّ شيء تستعجلون العذاب وتطلبونه لأنفسكم، ولا تطلبون الرحمة، ويصح أن يُرَادَ بالسيئة والحسنة أسبابُ العذاب وأسبابُ الرحمة، والمعنى: تؤخّرون الإيمان الذي هو سببٌ في الرحمة، وتُقدِّمون الكفر الذي هو سبب العذاب.

قوله: (هلًا) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿لَوْلَا ﴾ تحضيضيَّة.

قوله: (من الشرك) أي: بأن تتركوا الشرك وتؤمنوا.

قوله: (﴿ لَعَلَكُمْ تُرْحَبُونِ ﴾) الترجي في كلام الله بمنزلة التحقيق؛ لأنه صادر من قادرٍ عالمِ العواقب، لا يُخلف وعده.

قوله: (أدغمت التاء في الطاء) أي: بعد قلبها طاءً.

قوله: (واجتلبت همزة الوصل) أي: للتوصُّل للنطق بالساكن.

قوله: (أي: تشاءمنا) أي: أصابنا الشؤم، وهو: الضيق والشِّدَّة.

قوله: (حيث قحطوا المطر) أي: حُبِسَ عنهم.

قوله: (﴿ قَالَ طَتَهِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾) أي: جزاء عملكم من عند الله، عامَلكم به، فالشؤم وصفكم لا وصفي، وسمي طائراً؛ لأنه يأتي الظالم بغتةً وسرعةً كنزول الطائر.

قوله: (﴿ تُنْتَنُونَ ﴾) أتى بالخطاب مراعاةً لتقدُّم الضمير وهو الراجح، ويجوز مراعاة الاسم الظاهر فيؤتى بالغيبة، فيقال مثلاً: نحن قوم نَقرأ ويقرؤون.

قوله: (تُختبرون بالخير والشَّر) أي: لتعلموا أنَّ ما أصابكم من خيرٍ فمِن الله، وما أصابكم من شرَّ فبِما كسبت أيديكم. ﴿ وَكَاكَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾: مَـدِيـنـة ثَـمُـود ﴿ نِسْعَةُ رَمْطِ ﴾ أي: رِجـالٍ ﴿ يُنْسِدُونَ فِي الْمَرْضِي ، مِنها قَرضُهم الدَّنانِير والدَّراهِم، ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ بِالطَّاعة.

﴿ وَاللُّونَ، وَالدَّاء وَضَمَّ التَّاء الثَّانِية \_ ﴿ وَأَمْلَهُ ﴾ أي: مَن آمَنَ بِه أي: نَقتُلهُم لَيلاً ﴿ ثُمَّ لَعُولَنَ ﴾ حاشية الصاوي

قوله: (مدينة ثمود) أي: وهي الحجر، وتقدُّم أنه واد بين الشام والمدينة.

قوله: (﴿ يَشْعَةُ رَمُّطِ ﴾) ما دون العشرة من الرجال، والنفر: ما دون السبعة إلى الثلاثة.

قوله: (أي: رجال) دفع بذلك ما يقال: إنَّ تمييز التسعة جمع مجرور، فكيف يؤتى به مفرداً؟ فأجاب: بأنه وإن كان مفرداً في اللفظ فهو جمع في المعنى، وهؤلاء التسعة هم الذين قتلوا أولادهم حين أخبرهم صالح أنَّ مَولوداً يولد في شهركم هذا يكون عقر الناقة على يديه، فقتل التسعة أولادهم، وأبى العاشر أن يقتل ولدَه، فعاش ذلك الولد ونبت نباتاً سريعاً، فكان إذا مرَّ بالتسعة. حزنوا على قتل أولادهم، فسوَّل لهم الشيطان أن يجتمعوا في غارٍ، فإذا جاء الليل. . خرجوا إلى صالح وقتلُوه.

وتقدَّم: أنهم اجتمعوا في الغار، فأرادوا أن يخرجوا منه، فسقط عليهم الغار، فقتلهم وعقر الناقة ولدُ العاشر وهو قدار بن سالف، وقيل: إنهم جاؤوا ليلاً لِقتله شاهرين سيوفهم، فرمتهم الملائكة بالأحجار؛ كما أفاده المفسِّر.

قوله: (أي: احلفوا) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ فعل أمر؛ أي: قال بعضهم لبعض: احلفوا على كذا.

قوله: (بالنون) أي: مع فتح التاء، وقوله: (والتاء) كان المناسب أن يقول: (وبالتاء)؛ لأنَّ ضمَّ التاء لا يكون إلا على قراءة التاء، فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (أي: من آمن به) وسيأتي أنهم أربعة آلاف.

<sup>(</sup>١) قرأ الأخّوان بتاء الخطاب المضمومة وضم التاء، والباقون بنون المتكلم وفتح التاء. انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٢٤).

# لُولِنِهِ، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَدَدِقُونَ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرَنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ﴾ يَشْمُرُونَ ﴾

- بِالنُّونِ، والتَّاء وضَمِّ اللَّام الثَّانِية ﴿ لِوَلِيِهِ ﴾ أي: وَلِيِّ دَمه: ﴿مَا شَهِدْنَا﴾: حَضَرنا ﴿ مُهْلَكَ أَهْلِهِ ﴾ وأَهْ الصَّدِقُونَ ﴾ . أهله عنه ويضمَّ المِيم وفَتحها - أي: إهلاكَهُم أو هَلاكَهُم فلا نَدرِي مَن قَتَلَهُم، ﴿ وَإِذَا لَصَّدِقُونَ ﴾ .

﴿ وَمَكَرُوا ﴾ في ذلك ﴿ مَكْرًا وَمَكَرًا مَكَرًا مَكَرًا ﴾ أي: جازيناهُم بِتَعجيل عُقُوبَتِهم، ﴿ وَمُكَرًا مَكُرًا مَكَرًا مَكَرًا ﴾ .

#### حاشية الصاوي

قوله: (بالنون) أي: مع فتح اللام، وقوله: (والتاء) أي: فقراءة النون هنا مع قراءة النون في الذي قبله، وقراءة التاء، فهما قراءتان فقط.

قوله: (أي: ولمي دمه) أي: دم مَنْ قُتِلَ مِنْ صالح ومَنْ معه.

قوله: (﴿ مَهْلِكَ أَهْلِهِ ٤﴾) أي: أهل ولي الدم الذي يقوم عند موت صالح وأقاربه المؤمنين به.

قوله: (بضم الميم) أي: مع فتح اللام، وقوله: (وفتحها) أي: مع فتح اللام وكسرها، فالقراءات ثلاث سبعيَّات (١).

قوله: (أي: إهلاكهم) راجع للضمِّ؛ لأنه من الرباعي.

قوله: (وهلاكهم) راجع للفتح بوجهيه؛ لأنه من الثلاثي.

قوله: (﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ أي: ونحلف إنا لَصادقون، أو المعنى: والحال إنا لصادقون فيما قلنا.

قوله: (﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا ﴾) أرادوا إخفاء ما بيَّتوا عليه من قتل صالح وأهله.

قوله: (﴿وَمَكَزَّنَا مَكُرُا﴾) أي: أهلكناهم من حيث لا يشعرون، وهو من باب المشاكلة، نظير قول الشاعر(٢): [الكامل]

قَالُوا: اقْنَرِحْ شَيْنًا نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ قُلْتُ: اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصًا

وإلا. . فحقيقة المكر مُستحيلةٌ على الله تعالى ؛ لأنه التحيُّل على الغدر، وهو من صفات العاجز، والعجز على الله محالٌ.

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم بفتح الميم، والباقون بضمها، وكسر اللام حفص، وفتحها الباقون. انظر «السراج المنير» (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) قائله أبو الرقعمق؛ كما في امعاهد التنصيص على شواهد التلخيص (٢/ ٢٥٢).

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةً مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْدُلُهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ إِمَا ظُلَمُونَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظُلَمُونًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْعَلْنَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا فَالْكِينَ عَامِنُوا يَنْقُونَ ﴾ وأنعَلْنَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴾

﴿ وَفَانَظُنْرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمِ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴿ وَوَوَمَهُمْ أَجْمَوِينَ ﴾ وَفَوْمُهُمْ أَجْمَوِينَ ﴾ بِصِيحةِ جِبريلَ أو بِرَمي المَلائكة بِحِجارةٍ يَرَونَهَا ولا يَرَونَهُم.

﴿ وَنَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً ﴾ أي: خالية، \_ ونصبُه على الحال، والعامِلُ فيها معنى الإشارة \_ ﴿ إِنَ فِيهَا طَلَمُوا ﴾ : بِظُلمِهِم أي: كُفرِهم، ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ : لَعِبرة ﴿ لَهُ وَمِ لِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَدُهُ وَاللَّهُ لَا يَدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا ا

﴿ وَأَنْجَدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بِصالِحٍ وهُم أُربَعةُ آلاف ﴿ وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴾ الشَّركَ. حاشية الصاوي

قوله: (﴿فَٱنْظُنْرُ﴾) أي: تأمَّل وتفكَّر.

قوله: (﴿أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ﴾) بكسر (إن) على الاستئناف، وفتحها على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: وهي تدميرنا إياهم، والقراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (أو برمي الملائكة) (أو): للتنويع؛ أي: إنَّ عذابهم نوعان مُوزعان عليهم: رمي الحجارة على التسعة بسبب تبييتهم على قتل صالح وأهله، والصيحة على غيرهم بسبب عَقر الناقة. ولو قال المفسِّر: (أهلكناهم برمى الملائكة الحجارة، وقومهم أجمعين بصيحة جبريل). . لكان أوضح.

قوله: (﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ ﴾) مبتدأ وخبر؛ أي: ديارهم.

قوله: (بِظلمهم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية، والباء سببيَّة.

قوله: (﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ) أي: المذكورِ من إهلاكهم.

قوله: (﴿ وَأَنْجَيْدُ مَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: من الهلاك، فخرج صالح بهم إلى حضرموت، فلمَّا دخلها. . مات صالح، فسمِّت تلك البلدة بذلك، ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها: حاضوراء. قوله: (﴿ وَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون بالفتح، والباقون بالكسر. انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٢٦).



﴿ وَلُوطَاً ﴾ منصُوب بِ(اذكر) مُقدَّراً قبلَه، ويُبدل مِنهُ -: ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللَّهِ الْعَوْمِهِ الْكَالَّ الْمُوسِةِ الْكَالَّةُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَأَيِنَكُمْ ﴾ ـ بِتَحقيقِ الهَمزتَين، وتَسهِيل الثَّانِية، وإدخالِ ألِف بينَهما على الوَجهَينِ ـ ﴿ لَنَا تُؤْنَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلذِسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ عاقِبةَ فِعلِكُم.

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ ﴾: أهله ..

حاشية الصاوي

قوله: (ويبدل منه) أي: بدل اشتمال، والمراد: ذكر القول، لا ذكر وقته.

قوله: (﴿لِقَوْمِـهِ ﴾) أي: من حيث إرساله إليهم وإقامتُهُ عندهم، وإلَّا.. فهو في الأصل من أرض بابل، فلمَّا قدم مع عمِّه إبراهيم إلى الشام.. نزل إبراهيم بفلسطين، ونزل لوط بسذوم.

قوله: (يبصر بعضكم بعضاً) أشار بذلك إلى أنَّ المراد: الإبصار بالعين، وقيل: المراد: إبصار القلب، ويكون المعنى: وتعلمون أنها قبيحةً.

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وتركه، فالقراءات أربعٌ سبعيَّاتٌ (١).

قوله: (﴿ لَتَأْثُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلذِّسَاءِ ﴾) أشار بذلك إلى أنهم أساؤوا من الطرفين في الفعل والترك، وقوله: (﴿ شَهْوَةً ﴾) مفعول لأجله.

قوله: (عاقبة فعلكم) أي: وهي العذاب الذي نزل بهم.

قوله: (﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ﴾ خبر ﴿ كَانَ ﴾ مقدَّم، وقوله: (﴿ إِلَآ أَن قَالُوا ﴾ اسمها وتَّحر.

قوله: (﴿ عَالَ لُوطِ ﴾ ) المراد: هو وأهله، وهم: بِنتاه وزوجته المؤمنة.

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة كالياء، وحقَّقها الباقون، وأدخل بينهما قالون وأبو عمرو ألفاً، وهشام بخلاف عنه. انظر «السراج المنير» (٣/ ٦٧).

مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسَ يَنْطَهَرُونَ ﴿ فَالْخَنْنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَنْمِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرُ أَنْسَآهَ مَطَرُ ٱلمُنذُرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ

وَمِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُم أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ مِن أدبارِ الرِّجال.

﴿ وَفَا عَينَدَهُ وَأَهَلَهُ إِلَّا آمَرَاتُهُ, قَدَرْنَاهَا ﴾: جَعَلناها بِتَقدِيرِنا ﴿ مِن ٱلْعَلَمِينَ ﴾: الباقِينَ في العَذاب.

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرَآ ﴾ هو حجارةُ السِّجِّيلِ أهلَكَتهُم، ﴿ فَسَآءَ ﴾: يئسَ ﴿ مَطْرُ

﴿ وَقُلِ اللَّهِ مَا مُحمَّد: ﴿ الْخَمَدُ لِلَّهِ على هَلاك كُفَّار الأُمَم الخالِية، ﴿ وَلَلَّمُ عَلَى عِبَادِهِ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_

قوله: (﴿ مِن فَرَيَتِكُمُ ﴾ الإضافة للجنس؛ لأنه تقدَّم أنَّ قُراهم كانت خمسةً، وأعظمها سذوم. قوله: (﴿ يَنَطَهَرُونَ ﴾ أي: يتنزَّهون، وقالوا ذلك على سبيل الاستهزاء.

قوله: (﴿ فَأَنِحَنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَ ﴾ أي: فخرج لوط بأهله من أرضهم، وطوى الله تعالى له الأرض حتى نجا، ووصل إلى إبراهيم.

قوله: (الباقين في العذاب) أي: الذي حلَّ بهم، وهو أن جبريل اقتلع مدائنهم ثمَّ قلبها، فهلك جميع من فيها. قيل: كان فيها أربعة آلاف ألف.

قوله: (﴿ وَأَمْطَرُوا عَلَيْهِم ﴾ أي: على مَنْ كان في ذلك الوقت خارجاً عن المدائن لسفر أو غيره. قوله: (هو حجارة السجيل) أي: الطين المحرَّق.

قوله: (مطرهم) هو المخصوص بالذمِّ.

قوله: (﴿ قُلِ لَلْمَدُ لِللَّهِ ﴾) لما تمّم سبحانه وتعالى القصص. . أمر رسوله بحمده والسلام على المصطفين؛ شكراً له على نُصرة أهل الحق والإيمان، وقطع دابر أهل الكفر والطغيان، وتمهيداً لما يذكر من أدلة التوحيد التي أقامها ردًّا على المشركين. والسِّرُّ في ذلك إنصات العاقل وإصغاؤه؛ ليدخلَ في زُمرة مَنْ سلَّم الله عليهم.

قوله: (﴿ وَسَلَمُ ﴾ أي: أمانٌ.

#### ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ءَالله خَيْرُ أَمَا يَشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ مِكُونَ ﴿ إِنَّا لَا مُعْرِكُونَ ﴿ إِنَّا

الَّذِينَ اصْطَفَى ﴿ مَالِهُ ﴾ عَلَمُ ﴾ ومَالِهُ ﴾ ويتحقيقِ الهَمزتَين، وإبدالِ الثانية ألِفاً وتسهيلها، وإدخالِ ألِف بَين المُسهَّلة والأُخرى وتَركِه و ﴿ خَرْ لِمَن يَعبُدهُ، ﴿ أَمَا يُسْرَقُونَ ﴾ وبالياء والتَّاء و أي: أهل مكَّةً بِه الآلِهة خيرٌ لِعابِدِيها؟

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى ﴾) قيل: هم الأنبياء والرسل، وقيل: أصحاب رسول الله ﷺ، وقيل: مؤمنو هذه الأمة، وقيل: كلُّ مؤمن من مبدأ الدنيا إلى مُنتهاها، ومعنى (اصطفى): اختارهم أزلاً لخدمته وطاعته في الدنيا، ولجنَّته ونعيمه في الآخرة، فالأصل: اصطفاء الله للعبد؛ فلولا اصطفاؤه له.. ما وفَّق العبدُ لخدمة ربِّه، ومن هذا قولهم: لولا السابقة.. ما كانَت اللاحقة.

قوله: (بتحقيق الهمزتين . . إلخ) ظاهر المفسِّر أنَّ القراءات أربع، وهو سبق قَلم، والصواب: أن هنا قراءتين فقط: تسهيل الثانية مقصورة، وإبدالها ألفاً ممدودة مدًّا لازماً، وتقدَّم أنَّ هذين الوجهين يجريان في خمسة مواضع في القرآن غير هذا: اثنان في الأنعام: ﴿ مَ اللَّكَرَيْنِ ﴾ في الموضعين، وثلاثة في (يونس): ﴿ مَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ ، ﴿ مَ الْمُنْ في الموضعين.

قوله: (﴿ عَيْرٌ ﴾ ) خبر لفظ الجلالة، وهو إمَّا اسم تفضيل باعتبار زعم الكفار، أو صفة لا تفضيل فيها، والكلام على حذف مضاف، والتقدير: توحيدُ الله خيرٌ لمن عبده أم الأصنام خيرٌ لمن عبدها؟ فهو تهكُّمٌ بالمشركين؛ لأنهم اختاروا عِبادة الأصنام على عبادة الله، والاختيار للشيء لا يكون إلا لخير ومنفعة، ولا خير في عبادتها، وكان على إذا قرأها يقول: «بل الله خيرٌ وأبقى، وأجلُ وأكرمُ»(١).

قوله: (﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾) (أم) هذه: متصلة عاطفة على لفظ الجلالة؛ لوجود المعادل، وهو تقدم همزة الاستفهام، بخلاف (أم) الآتية فهي منقطعةٌ تفسَّر بـ(بل) وهمزة الاستفهام الإنكاري.

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (أي: أهل مكة) تفسير للواو في ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ .

قوله: (أي: الآلهة) تفسير لـ(ما)، والمعنى: أم الآلهة التي يُشركونها به خيرٌ لعابديها.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في اشعب الإيمان، (١٩١٥) عن سيدنا علي بن الحسين كا.

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم والبصريان بياء الغيبة، وغيرهم بتاء الخطاب. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٧).

# أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَدُنَا بِهِ عَدَانِيَ ذَاك بَهَجَةِ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْسِتُواْ شَجَرَهَا أَولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ...........

قوله: (﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾) القراءة السبعيَّة بإدغام إحدى الميمين في الأخرى، و(أم): منقطعة، و(مَن خلق): مبتدأ خبره محذوف، تقديره: خيرٌ أم ما يشركون، وقرئ شذوذاً بتخفيف الميم، فتكون (مَنْ) موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام.

قوله: (فيه التفاتُ) أي: وحكمته اختصاصه سبحانه وتعالى بهذا الفعل، إشارةً إلى أنَّ الله تعالى هو المنبِت للأشجار والزروع لا غيره، وخلقها مختلفة الألوان والطعوم مع كونها تسقى بماء واحد.

قوله: (وهي البستان المحوط) أي: المجعول عليه حائط لعزَّته.

قوله: (﴿ ذَاتَ بَهْجَةِ ﴾) صفة لـ﴿ عَدَآبِقَ ﴾، وأفرد؛ لكونه جمعَ كثرةٍ لما لا يعقل.

قوله: (﴿ مَا كَانَ لَكُونِ ﴾ أي: لا ينبغي؛ لأنكم عاجزون عن إخراج النبات وإن كنتم قادرين على السقى والغرس ظاهراً.

قوله: (﴿ أَن تُنْمِتُوا سَجَرَهُما ﴾ أي: فضلاً عن ثمارها وأشكالها.

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وتركه، فالقراءات أربعٌ سبعيَّاتٌ (١).

قوله: (في مواضعه السبعة) أي: مواضع اجتماع الهمزتين المفتوحة ثم المكسورة، وهي لفظ ﴿ أَوِلَكُ ﴾ خمس مرات، و ﴿ أَوِذَاكِهُ، و ﴿ أَوِنَاكِهُ،

قوله: (أي: ليس معه إله) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري، وكذا يقال فيما بعده.

<sup>(</sup>۱) سهّل الثانية مع الإدخال قالون والبصري وأبو جعفر، ومن غير إدخال ورش وابن كثير ورويس، وحققها هشام مع الإدخال وعدمه، والباقون كذلك من غير إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٦).

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمَن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَٱ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَحَاثُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِبِبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ 
﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾: يُشْرِكُون بِالله غَيرَه.

﴿ وَأَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا﴾: لا تَمِيدُ بِأَهلها ﴿ وَجَعَلَ خِلَلَهَا ﴾: فِيما بينَها ﴿ أَنْهَرُا وَجَعَلَ خِلَلَهَا ﴾: فِيما بينَها ﴿ أَنْهَرُا وَجَعَلَ مَا رَوَسِي ﴾: جِبالاً أَثْبَتَ بِها الأرضَ، ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً ﴾ بينَ العَذب والمِلح لا يَختَلِط أَحَدُهما بِالآخر، ﴿ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ تَوجِيدَه.

﴿ وَأَمَّنَ يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرُ ﴾: المَكروبَ الذِي مَسَّهُ الضُّرُّ ﴿ إِذِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓ ﴾ عنهُ وعن غَيرِه، ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ ﴾ الإضافةُ بِمعنَى (في)، أي: يَخلُف كُلُّ قَرن القَرنَ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾) إضرابٌ انتقاليٌ من تبكيتهم إلى بيانِ سوء حالهم.

قوله: (﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرَّضَ فَرَارًا ﴾ أي: مستقرًا للإنسان والدوابِّ، لا تتحرَّك بما على ظهرها.

قوله: (فيما بينها) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿خِلَالَهَا﴾ ظرف لـ﴿جَعَلَ﴾، وتكون بمعنى: خَلق، ويصح أن تكون بمعنى: ويصح أن تكون بمعنى: صيَّر، و﴿خِلَالَهَا﴾ مفعولٌ ثانٍ.

قوله: (﴿ عَاجِزًّا ﴾) أي: معنويًّا غير مشاهدٍ.

قوله: (﴿ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: وكفرهم تقليدٌ، والأقلُّ يعلم الأدلَّة وكفرهم عنادٌ.

قوله: (﴿ ٱلمُضْطُرُ ﴾) هو اسم مفعول، وهذه الطاء أصلها تاء الافتعال، قلبت طاء؛ لوقوعها إثر حرف الإطباق وهو الضاد.

قوله: (﴿إِذَا دَعَامُ ﴾) أشار بذلك إلى أنَّ إجابة المضطر متوقِّفةٌ على دعائه، فلا ينبغي لمن كان مضطرَّا تركُ الدعاء، بل يَدعو، والله يجيبه على حسب ما أراد سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الله أرأف على العبد من نفسه، فالعاقل إذا دعا.. يُسلِّم في الإجابة لمراد الله.

قوله: (الإضافة بمعنى: في) أي: فالمعنى يجعلكم خلفاء في الأرض.

أَءِكَ مُّ مَعَ ٱللهِ قَلِيكُ مَّا نَذَكَرُونَ ﴿ أَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْهَ مَ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهُ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثَلَا يَشْرِكُونَ ﴿ أَمَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثَلُ مُسْرًا بَيْنَ يَدَنُ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَولَهُ مَع ٱللهِ قُل هَاتُواْ برهناكُمْ .....

الذِي قبلَه، ﴿أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَا لَدَّكَّرُونَ﴾: تَتَّعِظُون ـ بِالفوقانِيَّة والتَّحتانِيَّة، وفيهِ إدغام التَّاء في الذَّال، و﴿مَا﴾ زائِدة لِتقليلِ القَلِيلِ ـ.

﴿ وَأَمَّنَ يَهَدِيكُمْ ﴾: يُرشِدُكُم إلى مقاصِدكُم ﴿ فِي ظُلُمَاتِ ٱلبِرِ وَٱلْبَادِرِ ﴾ بِالنُّجُومِ لَيلاً وبِعَلاماتِ الأرض نَهاراً ، ﴿ وَمَن يُرسِلُ ٱلرِيَكَ ثَشُرا بَيْنَ بَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ أي: قُدَّام المَطَر ، ﴿ وَمَن يُرسِلُ ٱلرِيكَ ثُشُرا بَيْنَ بَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ أي: قُدَّام المَطَر ، ﴿ وَمَن يُرسِلُ الرِيكَ ثُشُرا بَيْنَ بَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ أي: قُدَّام المَطَر ، ﴿ وَمَن يُشْرِكُونَ ﴾ بِه غَيرَه .

وَأَمَّنَ يَبِدَوْا الْخَلْقَ ﴾ في الأرحام مِن نُطفة ﴿ثُمَّ يُعِدُهُ ﴾ بعدَ المَوت وإن لَم تَعتَرِفُوا بِالإعادة؛ لِقِيامِ البَراهِين عليها، ﴿وَمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَآءِ ﴾ بِالمَطرِ ﴿وَالْأَرْضُ ﴾ بِالنَّباتِ ﴿أَءِلَهُ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ بِالمَطرِ ﴿وَالْأَرْضُ ﴾ بِالنَّباتِ ﴿أَءِلَهُ مَعَ اللَّهُ وَلا إِلَه مَعَهُ، ﴿وَلَ ﴾ يا مُحمَّد: ﴿ مَا اللهُ وَلا إِلَه مَعَهُ، ﴿ وَلَ ﴾ يا مُحمَّد: ﴿ مَا اللهُ وَلا إِلَه مَعَهُ، ﴿ وَلَ ﴾ يا مُحمَّد: ﴿ مَا اللهُ وَلا إِلَه مَعَهُ ، ﴿ وَلَ ﴾ يا مُحمَّد: ﴿ مَا اللهُ وَلا إِلَهُ مَعْهُ ، ﴿ وَلَهُ يَا مُحمَّد : ﴿ مَا اللهُ وَلا إِلَهُ مَعْهُ ، ﴿ وَاللهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللهُ وَلَا إِلَهُ مَعْهُ ، ﴿ وَاللَّهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ مَا اللهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ مَا اللهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ مَا اللهُ وَلَا إِلَّهُ اللهُ وَلَا إِلَهُ مِنْ اللهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللهُ وَلَهُ إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَلِا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مُنْ إِلَهُ مُنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مُنْ إِلَهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلَهُ مُنْ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ مِنْ إِلَهُ إِلَا اللهُ وَاللَّهُ إِلَا أَنْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا إِلَهُ مِنْ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ أَلَا أَلَهُ إِلَا أَلَا الللَّهُ إِلْمُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ أَلُولُوا إِلَّا أَلَهُ إِلَّا أَلَهُ إِلَّهُ أَلُهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَهُ أَلَّا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ أَلَّ أَلُهُ أَلُوا أَلْمُ أَلُهُ أَلَا أَلَهُ أَلُولُهُ إِلَّ أَلُولُهُ إِلَّا أَلَا أَلَا أَلَا

حاشية الصاوي\_

قوله: (وفيه إدغام التاء في الذال) أي: بعد قلبها دالاً فذالاً، وهذا على كلِّ من القراءتين (۱). قوله: (وهِمَا ﴾ زائدة لتقليل القليل) أي: فالمراد تأكيد القلّة.

قوله: (وبعلامات الأرض) أي: كالجبال.

قوله: (أي: قدًّام المطر) أي: أمامه.

قوله: (وإن لم يعترفوا بالإعادة) أشار بذلك إلى سؤالٍ واردٍ، حاصله: كيف يقال لهم: ﴿أَمَّنَ يَبُدُواْ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مع أنهم مُنكرون للإعادة؟ وأشار إلى جوابه بقوله: (لقيام البراهين عليها)، وإيضاحُهُ أن يقال: إنهم معترفون بالابتداء، ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قويَّة، وحينئذٍ: صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في إنكار الإعادة، بل ذلك محض جحودٍ.

قوله: (﴿ قُلُّ هَا مُلَاكُمْ ﴾ أمره ﷺ بتبكيتهم إثرَ قيام الأدلة على أنه لا يستحق العبادة غيره.

<sup>(</sup>۱) قرأ هشام والبصري وروح بياء الغيبة مع تشديد الذال والكاف، وحفص والأخوان وخلف بتاء الخطاب مع تخفيف الذال وتشديد الكاف، والباقون بتاء الخطاب مع تشديد الذال والكاف. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٧).

إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْنَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْانَ يَعْمُونَ أَيْانَ يَعْمُونَ أَيْانَ يَعْمُونَ أَيْانَ يَعْمُونَ فَيْ السَّمَوْنَ وَٱلْأَرْضِ ٱلْنَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْانَ يَعْمُونَ فَيْ السَّمَوْنَ فَيْ السَّمَوْنَ أَيْانَ

﴿إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ﴾ أَنَّ مَعِي إلها فَعَل شَيئاً مِمَّا ذُكِر. وسَأَلُوه عن وقت قِيام السَّاعة فنزل:

(أو) ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْفِ ﴾ مِن المَلائكة والنَّاس ﴿الفَيْبَ ﴾ أي: ما غاب عَنهُم، ﴿إِلَا ﴾: لَكِنِ ﴿اللَّهُ يَعلَمهُ، ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: كُفارُ مكَّة كغيرِهم ﴿أَيَّانَ ﴾ وقت ﴿يُعَنُونَ ﴾ .

﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

قوله: (أنَّ معي إلهاً) الأوضح أن يقول: (أنَّ مع الله إلهاً)؛ لأنَّ النبيَّ مأمورٌ بهذا القول، وهو لا يقول لهم: إن كنتم صادقين أنَّ معي إلهاً.

قوله: (وسألوه) أي: المشركون.

قوله: (﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾) ﴿ مَن ﴾: فاعل ﴿ يَعْلَمُ ﴾، والجار والمجرور صلتها، و﴿ ٱلْغَبُ ﴾ مفعول به، و﴿ إِلَّا ﴾ أداة استثناء، ولفظ الجلالة مبتدأً ، خبرُهُ محذوفٌ ، قدَّره المفسِّر بقوله: (يعلمه)، والتقدير: لا يَعلم الذي ثبت في السماوات كالملائكة والأرضِ كالإنس الغيبَ ، لكن الله هو الذي يعلمه .

قوله: (من الملائكة والناس) بيان لـهُمَن فِي ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ على سبيل اللَّف والنَّشر المرتَّب. قوله: (لكن هُ ٱللَّهُ ﴾... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع، ولا يصح جعله متَّصلاً ؛ لإيهامه أنَّ الله من جملة مَن في السماوات والأرض، وهو محالٌ.

قوله: (وقت ﴿يُبْعَثُونَ﴾) تفسير لـ﴿أَيَّانَ﴾، والمناسب: تفسيرها بـ(متى)؛ لأنَّ (أيَّان) ظرفٌ مضمَّن معنى همزة الاستفهام، و(متى) كذلك، بخلاف لفظ (وقت).

قوله: (بمعنى: هل) أي: التي للاستفهام الإنكاري.

عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَلِّكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ آوِذَا كُنَّا ثُرُيًا وَمَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَمَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ وَالْبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَمَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ الْأَوْلِينَ ﴾

أي: بَلَغَ ولَحِقَ، أو تَتابَع وتَلاحَق ﴿عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: بِها حتَّى سَأْلُوا عن وقتِ مَجِيئِها، ليسَ الأمر كذلك، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ مِن عَمَى القَلب وهو أبلَغ ممَّا قبلَه، - والأصل: عَمِيُون، استُثقِلت الضَّمة على الياء، فنُقِلت إلى المِيم بعدَ حذف كسرَتِها -.

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ﴾ أيضاً في إنكار البَعث: ﴿ أَءِذَا كُنَا تُرْبَا وَ اَبَآؤَنَا أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ مِن السَّقُبُ ورَا الْفَا عَنُ وَ اَبَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ ﴾: ما ﴿ هَذَا إِلَا أَسَطِيرُ الْفَرْجُونَ ﴾ وهذا آلقَد وُعِدْنَا هَذَا غَنُ وَ اَبَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ ﴾ : ما شطورة ) بِالضَّم، أي: ما سُطر مِن الكَذِب.

حاشية الصاوي\_

قوله: (أي: بلغ ولحق) راجع للقراءة الأولى، وقوله: (أو تتابع) راجع للثانية (١)، والمعنى: هل بلغ علمهم بالآخرة أو تتابع عِلمهم الآخرة حتى سألوا عن وقت مجيء الساعة؟ ليس عندهم علم بذلك، بل ولا إثبات حتى يسألوا عن وقت الساعة، فسؤالهم محض تعنية، وعناد.

قوله: (﴿ فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾) أي: الآخرة.

قوله: (﴿ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ) أي: عِندهم جزمٌ بعدمها؛ لعدم إدراكهم دلائِلَهَا.

قوله: (بعد حذف كسرتها) أي: وسقطت الياء؛ لوقوعها ساكنةً إثر ضمَّةٍ.

قوله: (أيضاً) أي: كما قالوا ما تقدَّم.

قوله: (﴿ أَوِذَا كُنَّا تُرَبَّا ﴾ (كان): فعل ماض ناقص، و(نا): اسمها، و﴿ زُرَابًا ﴾: خبرها، و(آباؤنا): معطوف على اسم (كان)، وسوَّغه الفصل بخبرها.

قوله: (﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا مَدًّا ﴾) (وُعد): فعل ماض، و(نا): نائب الفاعل مفعول أول، و﴿ مَدَّا ﴾:

<sup>(</sup>۱) قرأ المكي والبصريان وأبو جعفر بإسكان لام (بل)، و(أدرك) بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال، والباقون بكسر لام (بل)، و(ادارك) بهمزة وصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء مكسورة وفتح الدال وتشديدها وألف بعدها. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٧).

قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي صَيْفٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ وَلَا تَكُن فِي صَيْفٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ وَلَا تَكُن فِي صَيْفٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾

الله وَقُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلسُّجِرِمِينَ ﴿ بِإِنكَارِهِم وهي هَلاكُهم بِالعَذَابِ.

﴿ ﴿ وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِنَا يَمَكُرُونَ ﴾ تَسلِية لِلنَّبِي عَلَيْهُ، أي: لا تَهتَمُّ بمكرهم عليك؛ فإنَّا ناصِرُوك عليهم.

حاشية الصاوى

مفعول ثان، و ﴿ عَنْ ﴾: تأكيد لـ(نا)، و (آباؤنا): عطف على المفعول الأول، وسوَّغه الفصل بالمفعول الثاني والضمير المنفصل، والمعنى: لقد وعدنا محمَّدٌ بالبعث كما وعد مَنْ قبله آباءَنا به؛ فلو كان حقًّا.. لحصل.

قوله: (﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) أمرُ تهديدٍ لهم؛ إشارةً إلى أنهم إن لم يرجعوا . . نَزل بهم ما نزل بمَنْ قبلهم .

قوله: (﴿ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: لتعتبروا بهم، فتَنزجروا عن قبائحكم.

قوله: (بإنكارهم) أي: المجرمين.

قوله: (بالعذاب) أي: الدنيويِّ؛ لأنه هو المشاهَدُ آثارُهُ.

قوله: (﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾) أي: لا تغتم على عدم إيمانهم فيما مضى، ولا تخف من مكرهم في المستقبل؛ فالحزن: غمّ لما مضى، والخوف: غمّ لما يستقبل.

قوله: (﴿ وَلَا تَكُنُ ﴾) بثبوت النون هنا، وهو الأصل، وقد حذفت من هذا المضارع في القرآن في عشرين موضعاً: تسعة مبدوءة بالتاء، وثمانية بالياء، واثنان بالنون، وواحد بالهمزة، وهو حذفٌ غيرُ لازم قال ابن مالك (١): [الرجز]

وَمِلَنْ مُلَاسِانِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَا مُلَالًا مُلِلًا مُلَالًا مُلِلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلْكُونًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُونًا مُلِلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِيالًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلْكُمُ مُلِيلًا مُلْكُلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلِلًا مُلْكُمُ مُلِكًا مُلِلًا مُلْكُلًا مُلْكُمُ مُلِكًا مُلّالًا مُلّالًا مُلِكًا مُلِكً

<sup>(</sup>١) والخلاصة، بات: (كان وأخواتها)، (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير بكسر الضاد، والباقون بالفتح. انظر «السراج المنير» (٣/ ٧٢).

وَيَقُولُونَ مَنَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدَفَ لَكُم بَعْضِ ٱلّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْلًا عَلَى ٱلنَاسِ وَلَاكِنَّ أَحَامُهُم لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيُعْلَمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَالِبَةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِلَا فِي كِنابِ شِينِ ﴿

( ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَاذَا ٱلْوَعَدُ ﴾ بِالْعَذَابِ ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فِيه؟ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ ﴾ : قَرُبَ ﴿ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْمِلُونَ ﴾ فحصل لَهُم القَتل بِبَدرٍ ، وباقِي العَذَابِ يَأْتِيهِم بعدَ المَوت .

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴿ وَمِنهُ تَأْخِيرِ الْعَذَابِ عَنِ الْكُفَّارِ ، ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ فالكُفَّار لا يَشْكُرُونَ تَأْخِيرِ الْعَذَابِ لِإِنكارِهِم وُقُوعه.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم ﴾ : تُخفيه ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ بِالسِنتِهم، ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةِ فِي غاية الخفاء على النَّاس، ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةِ فِي غاية الخفاء على النَّاس، ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي كَنَبِ مُبِينٍ ﴾ : بَيِّن هو اللَّوح المَحفُوظ ومَكنُون عِلمه تَعالى، ومِنهُ تَعذِيبُ الكُفار.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾) خطابٌ للنبيِّ ومَنْ معه من المؤمنين.

قوله: (﴿ قُلْ عُسَى ﴾ . . . إلخ ) الترجي في القرآن بمَنزلة التحقيق.

قوله: (القتل ببدر) أي: وغيره، وهذا هو العذاب المعجّل.

قوله: (وباقي العذاب. . . إلخ) أي: وهو العذاب المؤجّل.

قوله: (ومنه) أي: الفضل.

قوله: ( ﴿ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوكُهُم ﴾ أي: فالتأخير ليس لخفاء حالهم عليه.

قوله: (الهاء للمبالغة) أي: ك: راوية وعلّامة، وسمَّاها هاءً باعتبار الوقف، ولو قال: (الناء). . لكان أسهل، وقيل: إنها كالتاء الداخلة على المصادر نحو: الباقية والكافية، ونظيرها: الذبيحة والنطيحة في أنها أسماءٌ غيرُ صفاتٍ.

قوله: (ومكنون علمه) الواو: بمعنى (أو)؛ لأنه تفسيرٌ ثانٍ، فتسميته كتاباً على سبيل الاستعارة التصريحيّة؛ حيث شبّه بالكتاب؛ كالسجل الذي يَضبط الحوادث ويُحصيها، ولا يشذُّ عنه شيءٌ منها.

إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْحَثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتُوكَّلُ عَلَى ٱللّهِ وَرَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ﴿ فَا لَهُ مَا لَهُ عَلَى ٱللّهِ اللّهُ عَلَى ٱللّهُ اللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى ٱلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى ال

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيّ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ المَوجُودِين في زمانِ نَبِيّنا ﴿ أَكُثُرُ ٱلَّذِى مُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ أي: بِبَيانِ ما ذُكِر على وَجهِه الرَّافِع لِلإختِلافِ بينَهم لَو أَخَذُوا بِه وأسلَمُوا، ﴿ وَإِنّهُ، لَمُذَى ﴾ مِن الضَّلالةِ، ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن العَذاب.

﴿ وَمُوَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَنَوَكَلَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾: ثِق بِه، ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ أي: الدِّينِ البَيِّن، فالعاقِبة لك بِالنَّصرِ على الكُفَّار. ثُمَّ ضَرَب أمثالاً لَهُم بِالمَوتَى والصُّم وبِالعُمي فقال:

(﴿﴿﴾ - ﴿﴿﴾) ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَيْعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِنَّا ﴾ ـ بِتَحقِيقِ الهَمزتين، وتسهيل حاشية الصاوى

قوله: (﴿ أَكُثُرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ أي: فقد نصَّ بالتصريح على الأكثر؛ فلا يُنافي قوله: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾، ومِن جملته: اختلافهم في شأن المسيح، وتفرُّقهم فيه فرقاً كثيرة، فوقع بينهم التباغض حتى لَعن بعضهم بعضاً.

قوله: (أي: عَدْلِهِ) دفع بذلك ما يقال: إنَّ القضاء مرادفٌ للحكم فينحلُّ المعنى: يقضي بقضائه، أو يحكم بحكمه، فأجاب: بأنَّ المراد بالحُكْم: العدلُ.

قوله: (فلا يمكن أحداً مخالفته... إلخ) تفريع على (العزيز)، فكان المناسب تَقديمه بلصقه. قوله: (﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ... إلخ) تفريعٌ على كونه عزيزاً عليماً؛ أي: فإذا تُبتت له هذه الأوصاف.. فالواجب على كلِّ شخص تفويض الأمور إليه والثَّقةُ به.

قوله: (﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾) عِلمُ للتوكل، وكذا قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمُوتَى ﴾.

وَلَّوْا مَدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْمُنِّي عَن صَلَكَتِهِم ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْمُنْ مَلْكِمْ مَن الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُم مَن الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُم مَن الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُم مَن الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُم مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن  اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن  اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُن

الثَّانِية بينَها وبينَ الياء - ﴿ وَلَوْا مُدْرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْسُنِي عَن ضَائِلتُهِمْ إِن ﴿ وَ مَا ﴿ تُسْمِعُ ﴾ سَماعَ إفهام وقَبُول ﴿ إِلَّا مَن يُومِنُ بِتَاكِدَنا ﴾ : القُرآنِ ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ : مُخلِصُون بِتَوجِيد الله .

﴿ ﴿ وَالِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ ﴾ : حَقَّ العَذابِ أَن يَنزِل بِهِم في جُملةِ الكُفَّارِ ﴿ أَخَرَجْنَا لَمُمُّ دَابَةً مِنَ ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ أي: تُكلِّم المَوجُودِين حِينَ خُرُوجِها بِالعَربيَّة .......

#### حاشية الصاوي

قوله: (بينها وبين الياء) أي: فتقرأ متوسطة بين الهمزة والياء، والقراءتان سبعيَّتان (١٠).

قوله: (﴿مُدْبِرِينَ﴾) أي: مُعرضين.

قوله: (﴿ بِهَدِى ٱلْعُنْيِ ﴾) ضمَّنه معنى (تَصْرفُ) فعدًّاه بـ(عن).

قوله: (﴿ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِتَاكِنِنا﴾) أي: مَنْ سَبق في علم الله أنه يكون مؤمناً، ومِنْ هنا قولُهُم: لولا السابقة.. ما كانت اللاحِقةُ.

قوله: (﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ﴾) أي: قَرُبَ وقوعُهُ، وإنما عبَّر بالماضي؛ لحصوله في عِلم الله؛ لأنَّ الماضي والحال والاستقبال في عِلم الله واحدٌ؛ لإحاطته بها، والمرادُ بالقول: مواعيدُ القرآن بالفضائح والخزي والعذاب الدائم وغير ذلك للكفار.

قوله: (حقَّ العذابُ) تفسيرٌ لـ﴿وَقَعَ﴾، والمعنى: قرُب نزوله بهم.

قوله: (﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾) أي: وهي الجسَّاسةُ، ورد في الحديث: «أنَّ طُولها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام، لا يُدركها طالبٌ، ولا يفوتها هاربٌ ، وروي: «أنَّ لها أربعَ قوائم، ولها زغبٌ وريشٌ وجناحان (٣).

وعن ابن جريح في وصفها: رأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيل، وقرن أيَّل (٤)، وعنق نعامة،

<sup>(</sup>۱) سهّل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية من (الدعاء إذا) كالياء مع تحقيق الأولى، والباقون بتحقيقهما. انظر «السراج المنير» (۳/ ۷٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الثعلبي بسنده في «الكشف والبيان» (٧/ ٢٢٣) عن سيدنا حذيفة بن اليمان عليه .

٣) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٨٦٢) عن سيدنا ابن عباس 🚵 .

<sup>(</sup>٤) الأيل بضم الهمزة وكسرها، والياء فيهما مشددة مفتوحة: ذكر الأوعال، وهو التيس الجبلي.

#### حاشية الصاوي

وصدر أسد، ولون نمر، وخاصرة هرَّة، وذنب كبش، وخُف بعير، وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام.

وعن أبي هريرة ﴿ للراكب (١) . ما بين قرنَيْها فرسخٌ للراكب (١) .

وعن علي ﷺ: أنها تخرج بعد ثلاثة أيام والناس ينتظرون؛ فلا يخرج كلَّ يوم إلا ثُلثها(٢).

وعن النبي على: أنه سئل من أبن تخرج الدابة؟ فقال: "مِن أعظم المساجد حرمة على الله تعالى" " يعني: المسجد الحرام. وروي: «أنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن، ثم تكمن، ثم تخرج بالبادية، ثم تكمن دهراً طويلاً، فبينما الناس في أعظم المساجد حرمة على الله تعالى وأكرمها فما يَهولهم إلا خروجها من بين الركن حِذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد "(1).

وقيل: تخرج من الصفا؛ لما روي: «بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تَضطرب الأرض تحتهم ـ أي: تتحرك تحرك القنديل ـ وتنشقُّ الصفا مما يلي المسعى، فتخرج الدابة من الصفا، ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان عليهما السلام، فتَضرب المؤمن في مسجده بالعصا، فتنكت نكتة بيضاء، فتَفشو حتى يضيء بها وجهه، وتكتب بين عينيه: مؤمن، وتَنكت الكافر بالخاتم في أنفه، فتفشو النكتة حتى يسودًّ بها وجهه، وتكتب بين عينيه: كافر، ثم تقول لهم: أنت با فلان من أهل النار»(٥).

وروي: «أنَّ أول الآيات خروجاً طُلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيَّتهما كانت قبل صاحِبتها. . فالأخرى على أثرها»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩/ ٢٩٢٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/۱۹) عن سيدنا ابن عمر رشي بلفظ: (تخرج الدابة من صدع في الصفاء كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ١٧٦) عن سيدنا حذيفة بن أسيد ظلينه.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٨٤) عن سيدنا أبي سريحة الأنصاري رفي المستدرك المنابع المناب

۵) رواه البغوي في اتفسيره؛ (٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٩٤١) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 🚵.



## أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَنتِنَا لَا يُومِنُونَ اللَّهُ

تَقُول لَهُم مِن جُملة كلامها عنّا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ أي: كَمَّار مَكَّة، \_ وعلى قِراءة فتح هَمزة ﴿أَنَّ وَلَنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حاشية الصاوي

واحتُلف في تعيين هذه الدابة؛ فقيل: هي فصيلُ ناقة صالح، وهو أصحُّ الأقوال؛ فإنه لما عقرت أمُّه.. هرب، فانفتح له حجرٌ، فدخل في جَوفه، ثم انطبق عليه الحجر، فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عزَّ وجلَّ، وقيل غير ذلك.

قوله: (تقول لهم) تفسير لـ وتُكَلِّمُهُمْ .

قوله: (عنا) متعلق بمحذوف؛ أي: حال كونها حاكية وناقِلة لما تقوله عنَّا؛ بأن تقول: قال الله: إن الناس... إلخ.

قوله: (أي: كفار مكة) المناسب حمل (الناس) على الموجودين وقتَ خروجها من الكفار.

قوله: (وعلى قراءة فتح همزة «أن» تقدَّر الباء) أي: للتعدية أو للسببيَّة، وأمَّا على قراءة الكسر.. فهو مستأنفٌ من كلامه تعالى، تَقوله الدابة على سبيل الحكاية والنقل، والقراءتان سبعيَّتان (۱).

قوله: (ينقطع الأمر بالمعروف. . . إلخ) أي: لعدم إفادة ذلك؛ لأنه في ذلك الوقت ظهر المؤمن والكافر عِياناً بوَسْمِ الدابة؛ فمن وسمتْهُ بالكفر. . لا يمكن تغييره؛ فحينئذ: لا ينفع أمرٌ بمعروف ولا نهيٌ عن منكر.

ووجد في بعض النسخ: (ولا يبقى منيبٌ ولا تائبٌ، ولا يؤمن كافر) أي: لا يوجد في هذا الوقت مَنْ ينوب إلى الله ـ أي: يرجع إليه ـ ولا تُقْبَلُ توبةُ تائبٍ من العُصاة، ولا إيمانُ كافرٍ.

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون بالفتح، والباقون بالكسر. انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٤٢).

وَيَوْمَ خَشْرُ مِن كُلِ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِنَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكُنُمُ مَعْمَلُونَ ﴿ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ مَعْمَلُونَ ﴾ وَوَقِعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ ....

﴿ ﴿ وَ﴾ اذْكُر ﴿ يُوْمَ غَشُرُ مِن كُلِ أُمَّةٍ فَوَجًا ﴾: جَماعةً ﴿ مِنَّن يُكَذِّبُ بِنَايَلَيَنَا ﴾ وهُم رُؤَساؤُهُم المُتَّبَعُون ﴿ فَهُمُ يُساقُون.

﴿ وَعَادِيْ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو ﴾ مَكَانَ الحِسابِ ﴿ قَالَ ﴾ تَعَالَى لَهُم: ﴿ أَكَذَبُهُ ﴾ أُنبِيائِي ﴿ يَادَتِي وَالَّهِ وَعَالَمُ اللهِ مَن جِهة تَكذِيبِكُم ﴿ مَا عَلَمًا أَمَّا ﴾ \_ فِيه إدغامُ (ما) الاستِفهامِيَّة \_ ﴿ دَا ﴾ \_ مُوصُول \_ أي: ما الَّذِي ﴿ كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ مِمَّا أُمرتُم به.

﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ ﴾: حَقَّ العَذَابُ ﴿ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ ﴾ أي: أَشْرَكُوا، ......

قوله: (﴿ وَيَوْمَ عَشْرُ ﴾) أي: الحشرَ الخاصَّ بهم للعذاب بعد انفضاض الحشر العامِّ لجميع الخلق.

قوله: (﴿ غَثُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾) (مِن): تبعيضيَّة، وقوله (﴿ مِمَّن يُكَذِّبُ ﴾) (مِن): بيانيَّة للفوج.

قوله: (﴿فَوْجًا﴾) الفوج في الأصل: الجماعة المارَّة المسرعة، ثم أُطلق على الجماعة مطلقاً.

قوله: (وهم رؤساؤهم) أي: كأبي جهل وأبيِّ بن خلف، وفرعون وقارون والنمروذ، وغيرهم من رؤساء الضلال؛ فكلُّ رؤساء زمنٍ تُحْشَرُ على حِدة.

قوله: (بردِّ آخرهم إلى أوَّلهم) المناسب أن يقول: (بردِّ أوَّلهم على آخرهم) أي: يحبس أوَّلهم ويُوقف حتى يأتي آخرهم، ويجتمعون ثم يساقون.

قوله: (﴿ أَكَذَّبْتُم بِثَايَتِ ﴾) الاستفهام للتوبيخ والتقريع، والمعنى: أنكرتمُوها وجحدتموها.

قوله: (﴿ وَلَتَر يُحِيطُوا بِهَا عِلْما ﴾) الجملة حالية مؤكّدة للإنكار والتوبيخ، والمعنى: أنكرتموها من غير فهمها وتأمُّلها، فهم مُؤاخَذون بالجهل والكفر.

قوله: (﴿ أَمَّادًا ﴾ (أم): مُنقطعة بمعنى (بل)، و(ما): اسم استفهام، أُدغمت ميم (أم) في (ما)، فقوله: (فيه إدغام «ما» الاستفهامية) أي: الإدغام فيها.

قوله: (حقُّ العذاب) أي: نزل بهم، وهو كبُّهم في النار.

﴿ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ إذ لا حُجَّةً لَهم.

﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ بِمَعنى: يُبصَرُ فِيه لِيَتصرَّفُوا فِيه، ﴿ إِن قِيهُ وَلِكَ لَا يَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ﴿ لِقَوْمِ لِمُعنَى: يُبصَرُ فِيه لِيتصرَّفُوا فِيه، ﴿ إِن قِيهُ فِي دَّلِكَ لَا يَكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾: القَرنِ النَّفخة الأُولَى .

حاشية الصاوي

قوله: (﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾) أي: بحجة واعتذار.

قوله: (﴿ أَلَمْ يَرَوُّا ﴾) أي: يَعلموا.

قوله: (﴿ أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ ﴾ أي: مظلماً، بدلالة قوله: ﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِلًا ﴾ كما حذف (ليتصرفوا فيه) من قوله: ﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِلًا ﴾ بدلالة قوله: ﴿ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ عليه؛ ففي الآية احتباك.

قوله: (بمعنى: يبصر فيه) أي: فالإسناد مجازيٌّ من الإسناد إلى الزمان.

قوله: (يتصرفوا فيه) أي: بالسَّعي في مَصالحهم.

قوله: (﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: الجعل المذكور.

قوله: (دلالاتٍ على قدرته تعالى) أي: من حيثُ اختلافُ الليل والنهار بالنور والظلمة.

قوله: (﴿ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ ﴾) معطوف على قوله: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾.

قوله: (النفخة الأولى) أي: وتسمَّى نَفخة الصعق، ونفخة الفزع، فعبَّر عنها بالفزع، وفي سورة (الزمر) بالصعق، قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ...﴾ [الزمر: ٦٨] إلخ، وعند حُصولها يموت كلُّ حيِّ ما عدا ما استثني، وأما النفخة الثانية فعندها يحيا كلُّ من كان ميتاً، فالنفخة اثنتان، وبينهما أربعون سنة، وقيل: إنها ثلاث: نَفخة الزلزلة وذلك حين تسير الجبال وترتجُّ الأرض بأهلها، ونَفخة الموت، ونفخة الإحياء، والقولُ الأول هو المشهور.

والصحيح في الصُّور: أنه قَرن من نور خلقه الله، وأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه، شاخص ببَصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمر بالنفخة، وعظم كل دائرة فيه كعرض السماء والأرض، ويسمَّى بالبُوق في لغة اليمن.

# فَفَنِعَ مِن فِي ٱلسَّمُوت وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مِن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ۞

مِن إسرافِيلَ، ﴿فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ أَي: خافُوا الخَوف المُفضِي إلى المَوت كما في آيةٍ أُخرَى: ﴿فَصَعِقَ ﴾ [الزمر: ٦٨]، والتَّعبِير فِيه بِالماضِي لِتَحقُّقِ وُقُوعه، ﴿إِلّا مَن سَيَآءَ ٱللَّهُ اي: جِبرِيلَ ومِيكائِيلَ وإسرافِيل وملك المَوت، وعن ابن عبَّاس: هُم الشُّهَداء؛ إذ هُم أحياء عند رَبِّهم يُرزَقُون، ﴿وَكُلُّ ﴾ - تَنوينه عِوض عن المُضاف إلَيه - الشُّهَداء؛ إذ هُم أحياء عند رَبِّهم يُرزَقُون، ﴿وَكُلُّ ﴾ - تَنوينه عِوض عن المُضاف إلَيه - أي: وكُلُّهم بعدَ إحيائِهِم يَوم القِيامة ﴿أَنَوْهُ ﴾ - بِصِيغةِ الفِعل واسمِ الفاعِل - ﴿وَخِرِينَ ﴾ : حاشية الصاوى

قوله: (من إسرافيل) أي: وهو أحد الرؤساء الأربعة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل.

قوله: (﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾) أي: كلُّ من كان حيًّا في ذلك الوقت.

قوله: (أي: خافوا الخوف المفضى إلى الموت) أي: استمرَّ بهم الخوف إلى أن ماتوا به.

قوله: (والتعبير بالماضي. . . إلخ) جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ الفزع مستقبلٌ؛ فلِمَ عبَّر بالماضي؟ فأجاب: بأنه لتحقيقه أزَّل منزلة الواقع؛ لأنَّ الماضي والحال والاستقبال بالنسبة لعلمه تعالى واحدٌ؛ لتعلَّق العلم به.

قوله: (أي: جبريل... إلخ) أي: فهؤلاء الأربعة لا يموتون عند النفخة الأولى، بخلاف باقي الملائكة، وإنما يموتون بين النفختين، ويحيَون قبل الثانية.

قوله: (وعن ابن عباس: هم الشهداء) وقيل: هم حمَلة العرش، وقيل: أهل الجنة من الحور العين والولدان، وخزَنة الجنة والنار، وقيل: موسى، وقيل: جميع الأنبياء.

قوله: (إذ هم أحياء) أي: حياةً برزخيَّةً لا تزول ولا تحول، ولكن ليست كحياة الدنيا.

قوله: (أي: كلهم) أي: المخلوقات؛ مَنْ صعق منها، ومن لم يصعَق.

قوله: (بصيغة الفعل) أي: الماضي، فيقرأ بفتح الهمزة مقصورة، وتاء مفتوحة، وواو ساكنة.

قوله: (واسم الفاعل) أي: فيقرأ بمدِّ الهمزة، وضمِّ التاء، وسكون الواو، وأصله: آتون له، حذفت اللام للتخفيف، والنون للإضافة، والقراءتان سبعيَّتان (١٠).

<sup>(</sup>١) - قرأ حمزة وحفص: (أتوه) فعلاً ماضياً، ومفعوله الهاء، والباقون: (آتوه) اسم فاعل مضافاً للهاء. انظر «اللا المصون» (٨/ ١٤٥).

## وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وهِيَ مَدُّ مَرَّ السَّحَابِ صَنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْفَنَ كُلُّ شَيْءٍ ...

صاغِرِين. والتَّعبِير في الإتيان بِالماضِي لِتَحقُّقِ وُقُوعه.

حاشية الصاوي

قوله: (صاغرين) أي: أذلاء لهيبة الله تعالى، فيشملُ الطائعَ والعاصيَ، وليس المرادُ ذلَّ المعاصي، والمعنى: أنَّ إسرافيل حين ينفخ في الصور النفخة الثانية التي يكون بها إحياء الخلق يأتي كلُّ إنسان ذليلاً لهيبة الله تعالى.

قوله: (﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ ﴾) عطف على قوله: ﴿ يُفَخُّ ﴾.

قوله: (وقت النفخة) أي: الثانية؛ لأنَّ تبديل الأرض وتسيير الجبال وتسوية الأرض إنما يكون بعد النفخة الثانية؛ كما يشهَد به قوله تعالى: ﴿وَيَشْتُلُونَكَ عَنِ لَلِّجَبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. . . ﴾ [طه: ١٠٥] الآية، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ . . . ﴾ [إبراهيم: ٤٨] الآية.

قوله: (لعِظَمِهَا) أي: وذلك لأنَّ الأجرام الكبار إذا تحرَّكت مرةً واحدةً.. لا تكاد تُبْصَرُ حركتُهَا.

قوله: (المطر) الصواب: إبقاء اللفظ على ظاهره؛ لأنَّ تفسير السحاب بالمطر لم يَقله أحد، ولعل الباء سقطت من قلم المفسِّر، والأصل: (مرَّ السحاب بالمطر).

قوله: (حتى تقع) أي: الجبال على الأرض.

قوله: (مبسوسةً) أي: مفتَّتةً كالرمل السائل.

قوله: (كالعِهْنِ) أي: الصوفِ المنفوشِ.

قوله: (مؤكّدٌ لمضمون الجملة قبله) أي: لأنَّ ما تقدم من نفخ الصور وتسيير الجبال وغير ذلك إنّما هو من صنع الله لا غيره.

قوله: (﴿ الَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾) أي: وضَعَه في محلِّه على أكمل حالاته.

## إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يومَيِدْ . . .

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان(١).

قوله: (أي: لا إله إلا الله) إنما حمّله على هذا التفسير ذكرُ المقابل؛ لأنَّ الكبَّ في النار ليس بمطلقِ سيئةٍ، بل إنما يكون بالكفر، وهو يقابل الإيمان، وحينئذ: ف(أل) في (الحسنة) للعهد؛ أي: الحسنة المعهودة، وهي كلمة التوحيد، وقيل: الحسنة: كلُّ عمل خير من صلاة وزكاة وصدقة وغير ذلك من وجوه البرِّ.

قوله: (﴿ فَلَهُ مَنْ رُبُّ مِنْمَا ﴾ ) أي: وهو الخُلود في الجنة.

قوله: (أي: بسببها) أشار بذلك إلى أن (من) للسببية، ويصح أن تكون للتعليل؛ أي: من أجل مجيئه بها.

قوله: (وليس للتفضيل) أي: ليس (خير) أفعلَ تفضيلٍ؛ لأنه ليس عبادة أفضل من: لا إله إلا الله، ويؤيّد ما قاله المفسّر ما روي عن ابن عباس أنه قال: (له من تلك الحسنة خير يوم القيامة، وهو الثواب، والأمن من العذاب، أمّا من يكون له شيءٌ خيرٌ من الإيمان. . فلا؛ لأنه لا شيء خيرٌ من: لا إله إلا الله)(٢).

قوله: (بالإضافة) أي: إضافة (فزع) لـ(اليوم).

قوله: (وكسر المبم) أي: للإعراب، وقوله: (وفتحها) أي: فتحة بناء، وهو قراءة ثانية في الإضافة، وقوله: (وافزع منوناً) معطوف على قوله: (بالإضافة)، فتكون القراءات ثلاثاً

<sup>(</sup>۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالغيبة جرياً على قوله: (وكل أتوه)، والباقون بالخطاب جرياً على قوله: (وترى)؛ لأن المراد النبي ﷺ وأُمَّته. انظر «الدر المصون» (٦٤٦/٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۳۰).

المِنُونَ ﴿ وَمَن جَاءً بِٱلسَّيِّنَةِ فَكُبَّتُ وَجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرِّمَهَا .........

وفَتح المِيم - ﴿ اَمِنُونَ ﴾ .

﴿ ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ ﴾ أي: الشِّركِ ﴿ فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ بِأَن ولِيَتها، وذكرت الوُجُوهُ إِن السَّرف مِن الحَواس، فغَيرُها مِن باب أُولَى، ويُقال لَهُم تَبكِيتاً: ﴿ وَمُلَ ﴾ أي: ما ﴿ مُحَرَقِيكَ إِلَا ﴾ جَزاءَ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ مِن الشِّرك والمَعاصِي. قُل لَهُم:

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدُ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ﴾ أي: مكَّة ﴿ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ أي: جَعَلَها

سبعيَّات (١)، فكان الأوضح أن يعبِّر بـ(أو) بدل الواو في الأخير.

قوله: (﴿ اَلِنُونَ ﴾) أي: لا يُصيبهم منه شيءٌ، والمراد بالفزع هنا: الخوف من العذاب، وبالفزع المتقدِّم: الهيبة والانزعاج من الشدة الحاصلة في ذلك اليوم؛ فلا تَنافي بين إثباته فيما تقدَّم ونفيه هنا.

قوله: (﴿ فَكُبَّتَ وُجُومُهُمْ ﴾) أي: ألقُوا عليها في النار.

قوله: (ويقال لهم) أي: وقت كبِّهم على وجوههم في النار، والقائل لهم خزَنتها.

قوله: (أي: ما ﴿ عُرَبِّكِ ﴾ . . . إلخ ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ بمعنى النفي .

قوله: (﴿ وَأَنَّ إِنَّمَا آرُبَ ﴾ . . . إلخ ) أُمِرَ ﷺ بأن يقول لهم ما ذكر بعد بيان ما يَحصل في المعاد؛ إشارةً إلى أن عبادة الله هي المقصودة بالذات له؛ آمنوا أو كفروا، فيتسبّب عن ذلك اهتمامهم بأمر أنفسِهم، ورجوعهم عمَّا يوجب نقصانهم.

قوله: (﴿ اَلَّذِى حَرَمُهَا﴾) صفة لـ ﴿ رَبَكَ ﴾، ولا يعارضه قوله ﷺ: "إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وإني حرَّمت المدينة ( " ) ؛ لأنَّ إسناد التحريم لله باعتبار حكمه وقضائه، وإسناد التحريم لإبراهيم باعتبار إخباره بذلك وإظهاره.

<sup>(</sup>۱) قرأ الكوفيون بتنوين (فزع)، وغيرهم بترك التنوين، وكسر ميم (يومئذ) المكي والبصريان والشامي، وفتحها غيرهم. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٦٢) عن سيدنا جابر بن عبد الله را

وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْفَرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِمَا يَهُ مَا الْمُنذِدِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْمُمَدُّدُ لِلَّهِ .......

حَرَماً آمِناً لا يُسفَك فِيها دَم إنسان، ولا يُظلَم فِيها أَحَدٌ، ولا يُصاد صَيدُها ولا يُختَلَى خَلاها، وذلك مِن النَّعَم على قُرَيش أهلِها في رَفع الله عن بَلَدِهم العَذاب والفِتَن الشَّائِعةَ في جَمِيع بِلاد العَرَب، ﴿وَلَهُ ﴾ تَعالى ﴿كُلُ شَيْءٍ ﴾ فهو رَبُّه وخالِقه ومالِكُه، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلسَّلِمِينَ ﴾ لِله بِتَوجِيدِه.

﴿ وَأَنَ أَتْلُواْ الْفَرْءَانِ ﴾ علَيكُم تِلاوة الدَّعوة إلى الإيمان؛ ﴿ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ ﴾ لَه ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْ الْإِيمان وَأَخَطَأ طَرِيقَ يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴾ أي: لِأجلِها؛ فإنَّ ثُوابِ اهتِدائِه لَه، ﴿ وَمَن صَلَ ﴾ عنِ الإيمان وأخطأ طَرِيقَ الهُدَى ﴿ فَقُل ﴾ لَه: ﴿ إِنَّمَا أَنَا مِنَ المُنذِرِينَ ﴾: المُخَوِّفِين، فليسَ علَيَّ إلَّا التَّبلِيغ، وهذا قبلَ الأمر بالقِتال.

الْمُعَدُّ لِلَهِ ..... فَقُلِ الْمُعَدُّ لِلَهِ عَلَيْهِ الْمُعَدُّ لِلَهِ عَلَيْهِ الْمُعَدُّ لِلَهِ عَلَيْهِ الْمُعَدُّ لِلَهِ عَلَيْهِ الْمُعَدُّلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ 
حاشية الصاوي\_

قوله: (ولا يختلي خلاها) أي: لا يُقطع حشيشها الرطب.

قوله: (﴿ وَأُمِرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾) أي: أن أثبت على ما كنت عليه.

قوله: (﴿ وَإِنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانِ ﴾ أي: أواظِب عليه؛ لتكشف لي حقائقه ورقائقه؛ لأنَّ علوم القرآن كثيرة، فبتكرار التلاوة أزداد علوماً ومعارف، وفي هذه الآية إشعارٌ بأنَّ تلاوة القرآن أعظم القراءات (١) قدراً عند الله.

قوله: (﴿ فَمَنِ آهَتَدَىٰ ﴾ له) أي: للإيمان.

قوله: (﴿ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِينِ ﴾) هو جواب الشرط، والرابطُ محذوفٌ، قدَّره المفسّر بقوله: (له).

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: فهو منسوخٌ.

قوله: (﴿ وَقُلِ الْحَمَّدُ لِلَهِ ﴾) أي: على ما أعطاني من النّعم العظيمة التي أجلُّها النبوَّة التي بها إرشاد الخلق لصلاحهم.

<sup>(</sup>١) في (ط٢): (العبادات).

## سَيْرِيكُو عَايَكِيهِ عَنَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلِهِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠

سَيُرِيكُرُ اللَّهِ فَنَعَرِفُومَاً ﴾ فأراهُم الله يَومَ بَدر القَتل والسَّبيَ وضَربَ المَلائكةِ وَجُوهُهم وأدبارَهم وعَجَّلهُم الله إلى النَّار، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَنْهِلٍ عَمَّا يَدْمَلُونَ ﴾ ـ بِالياءِ والتَّاء ـ، وإنَّما يُمهِلهُم لِوَقتِهم.

0 0 0

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ سَيْرِيكُو عَالِيْهِ عَلَى أَي: في الدنيا.

قوله: (وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم) أي: وجوهَ الذين قُتِلوا وأدبارَهُم.

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان؛ فعلى الأولى هو وعيدٌ محضٌ، وعلى الثانية فيه وعدٌ للطائعين، ووعيدٌ لِلعاصين(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قرأ بالخطاب المدنيان والشامي وحفص ويعقوب، وبالغيبة غيرهم. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٣٩).

## ﴿ طَسَعَ إِنَّ الْكِنْبِ ٱلنَّهِينِ إِنَّ الْكِنْبِ ٱلنَّهِينِ إِنَّ الْمُعِينِ إِنَّ الْمُعِينِ إِنَّ



مَكِّيَّة إِلَّا ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ...﴾ الآية، نـزَلـت بِـالـجُـحـفـةِ، وإلا ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ...إلى لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنهِلِينَ﴾، وهي سبع أو ثمانٍ وثَمانونَ آية.

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ نِي

- أن الله أعلم بِمرادِه بِذلك.
- (أَ) ﴿ وَاللَّهُ أَي: هَذِه الآياتُ ﴿ اَينَتُ ٱلْكِنْبِ ﴾ الإضافة بِمَعنى (مِن) ﴿ ٱلمُبِينِ ﴾ : المُظهر الحَقّ مِن الباطِل.

حاشية الصاوي\_

### سِوْلَةُ القَصَاضِ ا

سمّيت بذلك؛ لاشتمالها على الحِكايات والأخبار المرويَّة عن الله؛ لأنَّ (القصص) مصدر بمعنى: الإخبار، وتسمَّى أيضاً: سورة موسى.

قوله: (نزلت بالجحفة) أي: حين خرج النبي ﷺ من الغار ليلاً مهاجراً في غير الطريق مخافة الطلب، فلمّا رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة. عرف الطريق إلى مكة، فاشتاق إليها، فنزلت تلك الآية تسلية وتبشيراً له بأنه يرجع إلى مكان عوده وهو مكة أحسن مرجع أن ومن هنا صحّ استعمال هذه الآية للعارفين عند توديع المسافر، وقيل: المعاد: الموت، وقيل: الآخرة، وكل صحيح، وهذه الآية ليست مكية ولا مدنية، لأنها لم تَنزل قبل الهجرة، ولم تنزل بعد استقرارها، بل نزلت بالطريق أن .

قوله: (إلى قوله: ﴿ لَا نَبْلَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾) أي: وهو أربع آيات.

قوله: (أي: هذه الآيات) أي: آياتُ هذه السورة، والإشارةُ لمحقَّق حاضر في علم الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر «زاد المسير» (٣/ ٣٩٦)، وروى البخاري (٤٧٧٣) عن سيدنا ابن عباس ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَرَاتُكَ إِلَى مُعَادِّكِه، قال: إلى مكةً.

<sup>(</sup>٢) شطب في (أ) على قوله: (وهذه الآية ليست مكية) إلى قوله: (بل نزلت بالطريق)، والمثبت من (ط٢).



# نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِمَا يَسْتَضْعِفُ طَآرِفَهُ مِنْمُ يَدَبِحُ أَسَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمْ .....

﴿ وَنَتُلُوا ﴾: نَـقُـصُ ﴿ عَلَيْكَ مِن نَبَا ﴾: خَبَر ﴿ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ ﴾: السّهدق، ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ لِأَنَّهُم المُنتَفِعُون به.

(أ) ﴿إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا﴾: تَعَظَّم ﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾: أرضِ مِصر ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِبَعًا﴾: فِرَقاً في خِدمَتِه؛ ﴿يَسْتَظْعِفُ طَآيِفَةُ مِّنْهُم﴾ هم بنو إسرائيل، ﴿يُذَبِّحُ أَسَاءَهُم﴾ المَولُودِين ﴿وَيَسْتَخِي، لِسَاءَهُمُ ﴾: يَستَبقِيهِنَّ أحياءً لِقُولِ بَعض الكَهَنة لَهُ: إِنَّ مَولُوداً يُولَد في بَني إسرائيل يَكُون سَبَبَ زَوال مُلكِك،

قوله: (﴿ نَتُلُواْ عَلَيْكَ ﴾) مفعوله محذوف؛ أي: شيئاً، وقوله: (﴿ مِن نَبَامِ ﴾) صفة لذلك المحذوف، ويصح أن تكون (مِن) اسم بمعنى (بعض) هي المفعول، أو زائدة على مذهب الأخفش، و(نبأ) هو المفعول.

قوله: (﴿ بِالْحَقِ ﴾) حالٌ إما من فاعل ﴿ نَتْلُواْ ﴾، أو من مفعوله، والمعنى: حالَ كوننا ملتبسين بالصدق، أو كون الخبر ملتبساً بالصدق.

قوله: (لأجلهم) أشار بذلك إلى أنَّ اللام للتعليل؛ أي: إنَّ المقصود بالذكر المؤمنون؛ لأنهم هم المنتفعون بذلك، قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦].

قوله: (﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ ﴾) كلامٌ مستأنفٌ، بيانٌ للنَّبأ.

قوله: (تعظّم) أي: تكبّر وافتخر.

قوله: (﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِهَا ﴾ أي: أصنافاً، فجعل الصنائع الشريفة والإمارة للقبط، وجعل الصنائع الخسيسة لبني إسرائيل؛ من بناء وحرث وحفر وغير ذلك، ومَنْ لم يستعمله. . ضرب عليه الجزية.

قوله: (﴿ يَذَيِّحُ أَنَا آءَهُم ﴾) بدل اشتمال من قوله: ﴿ يَسْتَضِّعِفُ. . . ﴾ إلخ، وذلك أنَّ بني إسرائيل لما كثروا بمصر. . استطالوا على الناس، وعملوا المعاصي، فسلَّط الله عليهم القبط، فاستَضعفوهم وذبَّحوا أبناءهم بأمر فرعون؛ قيل: إنه ذبح سبعين ألفاً إلى أن أنجاهم الله على يد موسى عليه السلام.

إِنَّهُ، كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَبَرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلُورِينِ وَأَمْكِنَ لَمُمّ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَدَدَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم أَلِي مِنْهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ وَنُمكِنَ لَمُمّ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَدَدَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا مِنْهُم عَالَمُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ وهذه وي المنافوا يَعَذَرُونَ ﴾ منا كانوا يَعَذَرُونَ ﴾

### ﴿ إِنَّهُۥ كَاكَ مِنَ ٱلمَفْسِدِينَ ﴾ بِالْقَتْلِ وغَيرِه.

﴿ وَرَٰرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ ٱبِعَّةَ ﴾ - بِــــــــــــقِــــــقِ الهَمزَتينِ، وإبدالِ الثَّانِية ياءً ـ يُقتَدَى بِهِم في الخير، ﴿ وَعَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ مُلكَ فِرعون.

﴿ وَنُكِذَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: أرض مِصر والشَّام، ﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُودُهُما ﴾ وفي قِراءة: (ويَرَى) بِفَتحِ التَّحتانِيَّة والرَّاء ورَفع الأسماءِ الثَّلاثةِ \_ ﴿ مِنْهُم مَا كَانُواْ مِنْ الْمَولُود الَّذِي يَذَهَب مُلكُهُم على يَدَيه.

### حاشية الصاوي

قوله: (﴿إِنَّهُ كَاكَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾) أي: الراسِخين في الفساد.

قوله: (بالقتل وغيره) أي: كدعوى الألوهيَّة.

قوله: ( ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ ﴾ ) أي: نتفضَّل عليهم بإنجائهم من بَأسه.

قوله: (يُقتدى بهم) أي: بعد أن كانوا أذلًّاء مسخَّرين.

قوله: (﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) أي: نُملكهم مصر والشام، يتصرَّفون فيها كيف يَشاؤون.

قوله: (﴿وَنُرِى فِرْعَوْنَ ﴾) أي: نبصّرهُ، و﴿فِرْعَوْنَ ﴾ وما عطف عليه: مفعول أول، و﴿مَّا كَانُوا مِعْدُرُونَ ﴾ مفعولٌ ثانٍ.

قوله: (وفي قراءة) أي: وعليها: فلها مفعول واحد، وهو قوله: ﴿ مَا كَانُوا يَعْذَرُونَ ﴾ ، وعلى هذه: فتجب إمالة الراء إمالةً محضةً (١).

قوله: (ورفع الأسماء الثلاثة) أي: على الفاعليَّة.

قوله: ( ﴿ مِنْهُم ﴾ أي: المستضعفين.

قوله: (يخافون من المولود... إلخ) أي: وقد حصل ما خافوه حين أتتهم مُعجزات موسى عليه السلام، وحين أدركهم الغرق.

<sup>(</sup>۱) قرأ الأخوان (يرى) بفتح الياء والراء مضارع (رأى) مسنداً إلى فرعون وما عطف عليه؛ فلِذلك رفعوا، والباقون بضم النون وكسر الراء مضارع (أرى). انظر «الدر المصون» (۸/ ۲۰۱).

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِى ٱلْبَيْرِ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحَرْفِيَ إِنَّا رَآذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ سَلِينَ ﴾ إِنَّا رَآذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿

قوله: (وحي إلهام أو منام) هذان قولان للمفسّرين، وقيل: كان بملكِ تمثّل لها، واعترض: بأنها ليست بنبيّة، وأجيب: بأنَّ الممنوع نزول الملائكة على غير الأنبياء بالشرائع، وأمَّا بغيرها.. فجائزٌ؛ كنزول الملك على البارِّ بأمِّه التي تقدَّمت قصَّته في (البقرة)(١).

قوله: (﴿ إِنَى أُمِرِ مُوسَى ﴾) أي: واسمها يُوحَانِذ، بضمّ الياء، وكسر النون، وبالذال المعجمة، وقيل: لوخا بنت هاند بن لاوي بن يعقوب.

وقد اشتملت هذه الآية على أمرين وهما: ﴿أَرْضِعِيةٌ﴾، و﴿أَلْقِيهِ﴾، ونهيَين وهما: ﴿وَلَا تَخَافِ وَلَا تَخَافِ وَلا تَخَافِ وَلا تَخَافِ وَلا تَخَافِ وَلا تَخَافِ وَلا تَخَافِهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ فهما خبران تضمّنا بشارتين.

قوله: (﴿ أَنَّ أَرْضُعِيهِ ﴾) يصح أن تكون (أن) مفسَّرة أو مصدريَّة.

قوله: (﴿ وَلَا تَخَافِ ﴾ غرقه) دفع بذلك التناقض بين إثباتِ الخوف ونفيهِ، فالمثبتُ هو خوف الذبح، والمنفيُّ هو خوف الغرق.

قوله: (﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ ﴾) أي: لِتأمنين عليه (٢)، وهو علة للنهي عن الخوف والحزن.

قوله: (فوضعته في تابوت) وكان طوله خمسة أشبارٍ، وعرضه كذلك، وجعلَتِ المفتاحَ في التابوت.

<sup>(</sup>۱) عند ذكر قصة بقرة بني إسرائيل، والخبر بطوله في «تفسير الخازن» (۱/ ٥٢)، وروي: أنه كان بارًا بأبيه عند ابن أبي الدنيا في «مَن عاش بعد الموت» (٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ بإتبات نون (تأمنين) على إهمال (أن) الناصبة، كما أهملت في قوله ﷺ: «ما منعك أن تحجين معنا»، وهو قليل، وبعضهم ينقل أنها لغة لبعض العرب. انظر «شرح التسهيل» لابن مالك (٢/ ٤٤).

مَطلِيِّ بالقارِ من داخِل، مُمَهَّد لَهُ فِيه، وأَغلَقَتهُ وأَلقَتهُ في بَحر النِّيل لَيلاً.

حاشية الصاوي

قوله: (مطلعٌ بالقار) أي: الزفت.

قوله: (ممهَّدٍ) أي: مفروش له فيه، ففرشَتْ فيه قطناً مَحْلُوجاً (١).

قوله: (وأغلقته) أي: وقيَّرت رأسه، وحاصله: أنَّ أمَّ موسى لما تقاربت ولادتها، وكانت قابلةً من القوابل التي وكَّلهنَّ فِرعون بحبالى بني إسرائيل مُصافيةً لأمِّ موسى ومصاحبةً لها، فلمَّا ضربها الطَّلْق. . أرسلت إليها فقالت: قد نزَل بي ما نزل، فليُسعفني حبُّك إيَّاي اليوم، فعالجتُها، فلمَّا أن وقع موسى بالأرض. . هالها نورٌ بين عيني موسى، فارتعش كلُّ مفصل فيها، ودخل حبُّ موسى قلبَها، ثمَّ قالت القابلة لها: يا هذه؛ ما جمْتُ إليك حين دعوتني إلا ومرادي قتل مولودك، ولكن وجدتُ لابنك هذا حبًّا ما وجدت حبَّ شيءٍ مثلَ حبّة، فاحفَظي ابنك.

فلمًّا خرجت القابلة من عندها. أبصرها بعض العُيون، فجاؤوا على بابها؛ ليدخلوا على أم موسى، فقالت أخته: يا أمَّاه هذا الحرس بالباب، فلفَّت موسى بِخرقة وألقته في التَّنُّور وهو مسجورٌ، وطاش عقلُها فلم تعقل ما تصنع، قال: فدخلوا فإذا التَّنُّور مسجورٌ، ورأوا أمَّ موسى ولم يتغيَّر لها لونٌ، ولم يظهر لها لبنٌ، فقالوا: ما أدخل عليك القابلة؟ فقالت: هي مُصافيةٌ لي، فدخلت عليَّ زائرةً، فخرجوا من عندها، فرجع إليها عقلها، فقالت لأخت موسى: وأين الصبي؟ فقالت: ما أدري، فسمِعت بكاءً الصبي من التَّنُّور، فانطلقت إليه وقد جعل الله عليه النار برداً وسلاماً، فاحتملته.

ثم إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان. خافت على ابنها، وقذف الله في نفسها أن تَتَخذ له تابوتاً، ثم تَقذف التابوت في النيل، فانطلقت إلى رجلٍ نجارٍ من قوم فرعون، في نفسها أن تَتَخذ له تابوتاً صغيراً، فقال النّجَار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ فقالت: لي ابن أَخْبُوهُ في التابوت، وكرهت الكذب، ولم تقُل: أخشى عليه كيد فرعون، فلمّا اشترت التابوت وحملته وانطلقت به. . انطلق النجار إلى الذباحين؛ ليخبرهم بأمر أمّ موسى، فلمّا همّ بالكلام . أسكت الله لسانه، فلم يُطِق الكلام، وجعل يشير بيده، فلم يَدْرِ الأمناء ما يقول، فأعياهم أمره، قال كبيرهم: اضربوه، فضربوه وأخرجوه، فلما انتهى النجار إلى موضعه . . ردّ الله عليه لسانه، فتكلّم، فانطلق

<sup>(</sup>١) المحلوج: الذي تمَّ تخليصه من بذره.



..................

#### حاشية الصاوي

أيضاً يريد الأمناء، فأتاهم ليُخبرهم، فأخذ لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يبصر شيئاً، فضربوه وأخرجوه، فبقي حيران، فجعل لله عليه إن ردَّ لسانه وبصره ألَّا يدلَّ عليه، وأن يكون معه ويَحفظه حيثما كانوا، وعرَف الله منه الصدق، فردَّ عليه لسانه وبصره، فخرَّ معه ساجداً وقال: ربِّ دُلَّني على هذا العبد الصالح، فدلَّه الله عليه، فآمن به وصدَّقه (۱).

وقيل: لما حملت أمُّ موسى به . . كتَمت أمرها عن جميع الناس، فلم يطَّلع على حبلها أحدٌ من خلق الله، وذلك شيءٌ ستره الله تعالى؛ لما أراد أن يمنَّ به على بني إسرائيل، فلمَّا كانت السنة التي وُلد فيها. . بعث فرعونُ القوابلَ إليهنَّ، ففتَّشن النساء تفتيشاً لم يفتَّشن قبل ذلك مثله، وحملت أمُّ موسى فلم يتغيَّر لونها، ولم تكبر بطنها، وكانت القوابل لا يَتعرضن لها، فلما كانت الليلة التي ولدته فيها ولا رقيبَ لها ولا قابلة، ولم يطُّلع عليها أحدٌ إلا أخته مريم، وأوحى الله إليها ﴿أَنّ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِقِيهِ فِي ٱلْمَرِ ﴾ وهو البحر ليلاً ، وكان لفرعون يومئذ بنتُ لم يكن له ولد غيرها، وكانت من أكرم الناس عليه، وكان لها كلَّ يوم ثلاثُ حاجاتٍ ترفعها إليه، وكان بها برصٌ شديدٌ، وكان فرعون قد جمع لها الأطباء والسحرة، فنظروا في أمرها فقالُوا: أيها الملك؛ لا تبرأ إلا من قبل البحر، فيوجد فيه شِبه الإنسان، فيؤخذ من ريقه، فيلطخ فيه برَّصها، فتبرأ من ذلك، وذلك في يوم كذا، في ساعة كذا، في شهر كذا، حين تُشرق الشمس، فلمَّا كان ذلك اليوم. . غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل، ومعه امرأته آسية بنت مزاحم، وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطئ النيل مع جواريها تُلاعبهنَّ، وتنضح الماء على وجوههنَّ إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج، فقال فرعون: إنَّ هذا الشيء في البحر قد تعلَّق بشجرةٍ، ائتوني به، فابتدرُوه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين يدّيه، فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه، وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه، فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره غيرها، فعالجته ففتحت الباب، فإذا بصبيِّ صغير في التابوت، وإذا النور بين عينيه، وقد جعل الله رزقه في إبهامه يمصُّ منها لبناً، فألقى الله محبَّته في قلب آسية، وأحبَّه فرعون وعطَف عليه، وأقبلت بنت فرعون، فلمَّا أخرجوا الصبى من التابوت. . عمدت إلى ما يُسيل من ريقه ، فلطخت به برّصها ، فبرأت في الحال بإذن الله تعالى، فقبَّلته وضمَّته إلى صدرها، فقال الغُواة من قوم فرعون: أيها الملك؛ إنا نظنُّ أنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) انظر الخبر بطوله في «السراج المنير» (٣/ ٨٢).

## فَالنَّفَطَ أَهُمْ عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا الْمُعْمَ عَدُوا وَحَزَنًا الْمُ

﴿ ﴿ فَأَلْنَقَطَهُ وَ هُ بِالتَّابُوت صَبِيحة اللَّيل ﴿ وَالَى ﴾ : أعوانُ ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ فوضَعُوهُ بَين يَدَيهِ، وفُتِحَ وأُخرِجَ مُوسى مِنهُ وهو يَمُصُّ مِن إبهامِه لَبَناً ؛ ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ ﴾ في عاقِبةِ الأمر ﴿ عَدُوا ﴾ يَقتُل رِجالَهم، ﴿ وَحَزَناً ﴾ يَستَعبِدُ نِساءَهُم، \_ وفي قِراءة بِضَمِّ الحاء وسُكُون الزَّاي حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذا، رُمِيَ به في البحر خوفاً منك، فهمَّ فرعون بقَتله، فقالت آسية: ﴿قُرْتُ عَيِّنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَمَنآ ﴾ أي: فنصيب منه خيراً، ﴿أَو نَتَخذُهُ, وَلَدَا ﴾، وكانت آسية لا تَلد، فاستوهبت موسى من فرعون، فوهبه لها وقال فرعون: أمَّا أنا فلا حاجة لى فيه.

قال رسول الله ﷺ: «لو قال فرعون يومئذ: قُرة عين لي كما هو لك. . لهداه الله كما هداها» (١) ، فقيل لآسية: سمِّيه ، فقالت: سمَّيته موسى ؛ لأنا وَجدناه في الماء والشجر ؛ لأنَّ (مو) هو الماء ، و(شى) هو الشجر ، فأصل موسى بالمهملة: موشى بالمعجمة (٢) .

قوله: (﴿ فَٱلْلَهُ طَهُ وَ عَالُ فَرَعُونَ ﴾) عطف على ما قدَّره المفسِّر بقوله: (فأرضعته... إلخ).

قوله: (صبيحة الليل) أي: وكان يوم الاثنين.

قوله: (وفتح) أي: فتحَتُّهُ آسية بعد أن عالَجوه بالفتح والكسر فلم يقدروا.

قوله: (في عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أنَّ اللام للعاقبة والصيرورة، لا لِلعلة؛ لأنَّ علة التقاطهم أن يكون حبيباً وابناً، ففي الآية استعارةٌ تبعيَّةٌ في متعلَّق معنى الحرف، يقدر تشبيه ترتُّب نحو العداوة والحزن على نحو الالتقاط بترتُّب العلة الغائية في المحبة والتَّبني، بجامع مُطلق الترتُّب الأعمِّ من الطرفين، فالتَّرتُّب الثاني متعلَّق معنى اللام، فقدَّر استعارة الترتُّب الكلي المشبَّه به بالترتب الكلي المشبَّه، فسرى التشبيه لمعنى اللام الذي هو الترتُّب الجزئيُّ، فاستُعير لفظ اللام واستعمل الكلي المشبَّه، والعداوة والحزن قرينة، أفاده الملَّوي.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبري (١١٣٢٦) بنحوه عن سيدنا ابن عباس الله

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر بطوله في اتفسير الخازن (٣/ ٣٥٨).

قرأ العامة بفتح الحاء والزاي، وهي لغة قريش، والأخوان بضم وسكون، وهما لغتان بمعنى واحد؛ كالعُدُم والعُدَم.
 انظر «الدر المصون» (٨/ ٢٥٥).

| لِي | عين | ور م<br>قرّت | فرغون | آمْرَأْتُ إ   | وقالت | اِءِينَ ( | وًا خَاطِ | <u>ڪ</u> اٺ | وَدُهُمًا ا | وَجُدُ | لنكن | رُک وکھ | فِرْعُو | إِنَ   |
|-----|-----|--------------|-------|---------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|------|---------|---------|--------|
|     |     |              |       | ا وو<br>سعروي |       |           |           |             |             |        |      |         |         |        |
|     |     |              |       |               |       | <br>      |           |             |             |        |      |         | -       | مُوسَى |

لُغَتَانِ في المَصدَر، وهو هُنا بِمَعنى اسم الفاعِل مِن (حَزَنَه) كَـ(أَحزَنَهُ) ـ، ﴿إِنَّ فِرْعَوْكَ وَهُنَانِ فِي المَصدَر، وهو هُنا بِمَعنى اسم الفاعِل مِن الخَطِيئة أي: عاصِينَ، فعُوقِبُوا على يَدَيهِ. وَهَامَنَ ﴿ وَوَلَا مُنَافُوا خَلطِعِينَ ﴾ مِن الخَطيئة أي: عاصِينَ، فعُوقِبُوا على يَدَيهِ. ﴿ وَهَالَتِ المَرْأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ وقد هَمَّ مَع أعوانِه بِقَتلِه: هو ﴿قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا لَهُتُـلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آوَ نَتَجْذَهُ, وَلَدًا ﴾ ، فأطاعُوها ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بِعاقِبةِ أمرِهِم مَعَه.

(أ) ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى ﴾ لَمَّا عَلِمَت بِالتِقاطِه . .

حاشية الصاوي

قوله: (من: حزنه) هو من باب: (طَرِبَ) و(نَصَرَ).

قوله: (فعوقبوا على يديه) أي: مع أنه تربَّى على أيدِيهم، فهو أبلغ في إذلالهم.

قوله: (﴿ وَقَالَتِ آمْرَأَتُ فِرْعُونَ ﴾) أي: وهي آسية بنت مزاحم، وكانت من خِيار النساء؛ قيل: كانت من ذُرية الريَّان بن الوليد الذي كان في زمن يوسف الصديق عليه السلام، وقيل: من بنات الأنبياء من بني إسرائيل، مِن سبط موسى عليه السلام، وقيل: كانت عمَّته، فقالت لفرعون وهي قاعدةٌ إلى جَنبه: هذا الولد أكبر من ابن سنة، وأنت تذبح ولدان هذه السنة، فدَعْهُ يكون عندي، وقيل: إنها قالت له: إنه أتى من أرض أخرى، وليس هو من بني إسرائيل.

قوله: (هو ﴿فُرَّتُ عَيْنِ﴾) أشار المفسِّر إلى أنه خبرٌ لمحذوف.

قوله: (﴿عَسَىٰ أَن يَنْهَعُنَا ﴾... إلخ) أي: لِما رأت فيه من العلامات الدَّالة على النَّجابة والبركة.

قوله: (فأطاعوها) أي: على عادة أمراء مصر من كونهم يُطيعون النساء فيما يَقُلنه.

قوله: (﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾) حال من ﴿ اللهِ فِرْعُونَ ﴾.

قوله: (﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِ مُوسَى ﴾) يصح أن يبقى (أصبح) على ظاهره إن ثبَت أنها ألقته ليلاً، أو بمعنى (صار) إن كانت ألقته نهاراً.

فَدْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِين ﴿ وَقَالَمْتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيةٍ فَبُصَرَتِ بِهِ عَن جُنْبٍ وَهُم لَا يَشْعَرُونَ ﴾

﴿ فَنُرِغًا ﴾ مِمَّا سِواهُ، ﴿ إِنَّهُ ـ مُخفَّفه مِن الثَّقِيلة، واسمها مَحذُوف ـ أي: إنَّها ﴿ كَادَتَ لَنُبْدِعَ لِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ بِالصّبر أي: سَكَّنَّاهُ ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : المُصَدِّقِين بِوَعدِ الله. ـ وجَواب ﴿ لَوْلَا ﴾ دلَّ عليهِ ما قبلَها ـ.

﴿ وَقَالَتَ لِأُحْتِهِ ﴾ مَريَم: ﴿ قُصِّيةٍ ﴾: اتَّبِعِي أثَره حتَّى تَعلَمِي خَبَرَه، ﴿ فَصَرَتَ لِهِ ﴾ وَمُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنَّها أُختُه وأنَّها تَرقُبُه. وَمُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنَّها أُختُه وأنَّها تَرقُبُه.

### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ فَنَرِغًا ﴾ ممَّا سواه) أي: من التفكر في غيره؛ لِما ورد: أنه أتاها الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون ابنك، فيكون لك أجره وثوابه، وتولَّيت أنت قتلَه فأغرقتيه في البحر (۱٬۰۰۰؛ فحزنت لذلك وانحصرَتْ فكرتُهَا فيه، ونسيَتْ ما أُوحِيَ به إليها.

قوله: (﴿ لَنُبْدِعَ بِهِ عَلَى ظَاهِرِه وَتَكُونَ السَّرِعِ )، فعدًاه بالباء، ويصح أن يبقى على ظاهِره وتكون الباء زائدة؛ أي: تُظهره.

قوله: ﴿ لَوْلَا آن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ ) جوابها محذوتٌ؛ أي: لأبدت به؛ كما أشار له المفسّر.

قوله: (بوعد الله) أي: المدلول عليه بقوله: ﴿ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ. . . ﴾ إلخ.

قوله: (﴿لا - فته ع الى : شَقيقته.

قوله: (مريم) هو أحد أقوال، وقيل: اسمها كلثمة، وقيل: كلثوم.

قوله: (﴿عَن جُنُبِ﴾) حال إما من الفاعل، أو من الضمير المجرور بالباء؛ أي: أبصرته مُستخفية كائنة عن جَنب، أو أبصرته بعيداً منها.

قوله: (اختلاساً) أي: اختفاءً.

قوله: (وأنها ترقبه) أي: تَنظره.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير البغوى» (٦/ ١٩٤).

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفُلُونِكُ، لَكُمْ وَهُمْ لَهُ يَعْمِ لَهُ يَعْمِ لَهُ يَعْمِ لَهُ يَعْمِ لَهُ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ الْمُراضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفُلُونِكُ، لَكُمْ وَهُمْ لَهُ

(١) ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ اي: قبلَ رَدِّه إلى أُمِّه، أي: مَنَعناهُ مِن قَبُول ثَدي مُرضِعة غَيرِ أُمِّه، فلَم يقبَل ثَدي واحِدة مِن المَراضِع المُحضَرةِ لَه، ﴿ فَقَالَتْ ﴾ أُختُه: ﴿ مَلْ أَدْلُكُو عَلَى الْمُرضَع وَغَيرِه، ﴿ وَهُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا وَفَسَرَت ضَمِير ﴿ لَهُ ﴾ بِالمَلِكِ جَواباً لَهُم، فأُجِيبَت، فجاءَت بِأُمِّهِ فقبِلَ ثَديها، وأجابَتهُم عن قَبُوله بِأَنَّها طَيِّبة الرِّيح طَيِّبة اللَّبَن، فأُذِن لَها في إرضاعِه في بَيتِها، فرَجَعَت بِه كما قال تَعالى:

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ﴾) أي: على موسى.

قوله: (﴿ مِن قَبْلُ ﴾) هو ظرف مبني على الضم؛ لحذف المضاف إليه ونيَّةِ معناه.

قوله: (أي: منعناه) أشار بذلك إلى أنَّ المراد من التحريم لازمُه وهو المنع؛ لأنَّ الصبي ليس من أهل التكليف.

قوله: (من المراضع المحضرة) أي: التي أحضرها فرعون.

قوله: (﴿ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾) أي: مُخلصون في العمل من شوائب الفساد.

قوله: (حنوَّهم عليه) أي: عطْفَهُم وميلَهُم إليه.

قوله: (وغيره) أي: كالتربية وإصلاح الحال.

قوله: (فقَبِلَ ثديها) أي: بعد أن مكث عندهم ثمانية أيام لا يقبل ثدي مُرضعة أصلاً، قيل: إنّ هامان لما سمع قولها: وهم له ناصحون. قال: إنها لتعرفه وأهله، فخذوها واحبِسوها حتى تخبر بحاله، فقالت: إنما أردت: وهم لِلملك ناصحون، فأمرها فرعون أن تأتي بمن يكفله، فأتت بأمّ موسى وهو على يد فرعون يبكي طالباً للرضاع، وهو يُعلّله شفقة عليه، فلمّا وجد ريحها. التقم ثدينها، فقال لها: من أنتِ منه؛ فقد أبى كلّ ثدي إلا تُديك؟ فقالت: إني امرأة طبّبة الريح، طبّبة اللبن، لا أكاد أُوْتَى بصبيّ إلا قَبِلَني، فدفَعه إليها وقال: أقيمي عِندنا لإرضاعه، فقالت: لا أقدر على فراق بَيتي؛ فإن رضيتم. أرضعتُه في بيتي، وإلا. فلا حاجة لي فيه، وأظهرَت الزهد فيه؛ نفياً للتهمة عنها، فرضوا بذلك، فرجعت به إلى بيتها من يومها، ولم يبق أحدٌ من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر.

فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِهِ كَىٰ لَقَرَ عَنْهُ وَلَا تَحْرَثَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّى وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَهُ وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ بَحْرِى اللَّهُ مُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ بَحْرِي اللَّهُ مُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ بَحْرِي اللَّهُ مُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ بَحْرِي اللَّهُ مُحْمِينِينَ إِنَّى وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(الله ﴿ وَلَا تَحْرَثُ وَلَا أَمِهِ كُنْ لَقُرَ عَيْنُهُ ﴾ بِلِقائِه ﴿ وَلَا تَحْرَثُ ﴾ حِينَئذٍ ، ﴿ وَلَعْلَمُ أَنَ وَعُدَ الله ﴾ وَعُدَ الله ﴾ بِرَدِّه إلَيها ﴿ حَقُ وَلَاكِنَ أَكْثَرُهُم ﴾ أي: النَّاس ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بِهذا الوَعد ، وعُد الله ولا بِأَنَّ هَذه أُختُه وهَذِه أُمُّه . فَمَكَث عِندها إلى أن فطَمَته ، وأُجرِي عليها أجرتها لِكُلِّ يَوم دِينار ، وأخذتها لِأنَّها مالُ حَربِيِّ ، فأتت بِه فِرعونَ فتَرَبَّى عِنده كما قال تَعالى حِكاية عنه في سُورة الشَّعراء: ﴿ وَأَلَمْ نُرْبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨].

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وهو ثَلاثُون سَنة أو وثَلاث، ﴿ وَأَسْتَوَىٰ اَي: بَلَغَ أَربَعِين سَنة ﴿ وَاللَّذِنهُ مُكُمًّا ﴾ : حِكمةً ﴿ وَعِلْمَأْ ﴾ : فِقها في الدِّين قبل أن يُبعَث نَبِيًّا، ﴿ وَكَلَالِكَ ﴾ كما جَزَيناهُ ﴿ وَاللَّذِنهُ مُكُمًّا ﴾ : فِقها في الدِّين قبل أن يُبعَث نَبِيًّا، ﴿ وَكَلَالِكَ ﴾ كما جَزَيناهُ ﴿ وَجَزِيناهُ لِلنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ ا

﴿ وَدَخَلَ ﴾ مُوسى ﴿ ٱلْمَدِينَةَ ﴾: مَدِينة فِرعونَ وهي مَنفُ بعدَ أن غابَ عنها مُدَّة ...

قوله: (﴿ كُنَّ نَقَرَّ عَيَّنُهُ كَا ﴾) أي: تبرد وتُسكن من ألم الفراق.

قوله: (﴿ وَلَا نَتَحْدَلَ ﴾) عطف على ﴿ تَقَدَّ ﴾ منصوب بـ(أن) مضمرة بعد (كي).

قوله: (فمكث عندها إلى أن فطمته) أي: وهو سَنتان.

قوله: (وأخذتها؛ لأنها مال حربي) جوابٌ عمَّا يقال: كيف جاز لها أن تأخذَ أجرةً منه على إرضاع ولدها؟

قوله: (أو: وثلاث) أو: لتنويع الخلاف.

قوله: (أي: بلغ أربعين سنة) المناسب أن يقول: أي: كمَل عقله وانتهى شبابه؛ لأنَّ موسى أقام في مصر ثلاثين سنة، ثم ذهب إلى مَدين وأقام فيها عشر سنين، ووَقْعَةُ قتل القبطي كانت قبل ذهابه لمدين، فهي السبب فيه.

قوله: (كما جزيناه) أي: مثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمِّه نجزي المحسنين على حسناتهم.

قوله: (مُنْفُ) بضمٌّ فسكون، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، أو العُجمة، وهي من أعمال

عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰئِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ، وَهَاذَا مِن عَدُوِّهَ فَأَسْتَغَاثُهُ اللَّذِي مِن شِيعَنِهِ، عَلَى ٱلَّذِي مِن عَدُوِّه، فَوَكَنْهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْةً ..........

وعَلَىٰ حِينِ عَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ وقت القيالولة، وفَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلَانِ هَلَا مِن شِيعَلِهِ ﴾ أي: قبطي يُسخّر إسرائيليَّا لِيَحمِل حَطَباً إلى مَطبخ فرعونَ، وفَاسَتَعْنَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوهِ ﴾ فقال لَهُ مُوسى: خَلِّ سَبِيلَه، فقيل: إنَّهُ قال لِمُوسى: لَقَد هَمَمتُ أَن أحمِلَهُ عَليك، ﴿ فَوَكَنَهُ مُوسَى ﴾ أي: ضَرَبَة بِجُمع كَفّه - وكان شَدِيد القُوَّة والبَطشِ - ﴿ فَقَصَى عَلَيْهِ ﴾ أي: قَتَلَهُ ولَم يَكُن قَصَدَ قَتَلَه، ودَفَنهُ في الرَّمل، حاشية الصاوى

مصر، وقيل: قرية يقال لها: أم خنان (١) على فرسخين من مصر، وقيل: هي مدينة عين الشمس، وفيل: هي مصر.

قوله: (وقت القيلولة) وقيل: بين المغرب والعشاء، وسبب دخول المدينة في ذلك الوقت: أنَّ موسى كان يسمَّى ابن فرعون، وكان يركب مَراكبه، ويلبس ملابسه، فركب فرعون يوماً وكان موسى غائباً، فلمَّا قدم. قيل له: إنَّ فرعون قد ركب، فركب موسى في أثره، فأدركه المقيل في أرض مُنْف، فدخلها وليس في طُرقها أحد.

قوله: (﴿ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ ) أي: وكان طبَّاخاً لفرعون، واسمه فليثون، أراد أن يسخِّر الإسرائيليَّ لحمل الحطب.

قوله: (﴿ فَاسْتَعْنُهُ ﴾) أي: طلب غُوثُهُ ونصره.

قوله: (أن أحمله) أي: الحطبَ.

قوله: (﴿ فَوَكَرُهُۥ مُوسَىٰ ﴾) أي: دفعه بجُمْعِ كفِّه، وأمَّا اللكز.. فهو الضرب بأطراف الأصابع.

قوله: (يجمع كفِّه) أي: بكفِّه مجموعة، فهو من إضافة الصفة للموصوف.

قوله: ( ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ أي: أوقع عليه القضاء، وهو الموت.

قوله: (ولم يكن قصد قتله) جوابٌ عمَّا يقال: كيف تجرَّأ على قتل القبطي؟ وحاصل إيضاح

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ وفي «الفتوحات» (۳/ ۳۲۰)، وهي اليوم إحدى قرى مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية بمصر، والذي في «تفسير الخازن»: (حابين)، وضبطها الشهاب الخفاجي في «حاشيته على البيضاوي» (٧/ ٦٦): (بحاء مهملة وباء موحدة في النسخ، وهي وعين شمس أسماء بلدتين من نواحي مصر).

قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُقُ مُضِلُّ مُّيِن ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَآغْفِر لِي فَالَ مَنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُصَلِّ أَنْ مُنِ الْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَانَ أَكُوكَ ظَهِيرًا فَعَفَرَ لَهُ ﴿ إِنْكُهُ هُو ٱلْعَلَيْ الْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرَفَّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وَإِلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَالْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرَفَّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وَإِلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَالْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرَفَّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وَإِلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَالْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرَفَّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وَإِلْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَالْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرَفَّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وَالْمَالِقُ الْمُؤْلِدُ اللهُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْ الْمُتَصَالِحُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللْمُتَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِلُولُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

﴿ وَالَهُ هَذَا ﴾ أي: قَتلُه ﴿ مِنْ عَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ المُهيِّج غَضْبِي، ﴿ إِنَّهُ عَدُو ﴾ لِابنِ آدم، ﴿ مُضِلً ﴾ لَه، ﴿ مُثِينٌ ﴾: بَيِّن الإضلالِ.

﴿ وَالَهُ فَافَوْرُ لَا مِنَادِماً : ﴿ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بِقَتلِه، ﴿ فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنْكُ. هُو ٱلْغَفُورُ اللَّهُ وَأَبَداً . الرُّحِيدُ ﴾ أي: المُتَّصِف بِهِما أزَلاً وأبَداً .

﴿ وَالَ رَبِ بِمَا أَنْعَمَتَ ﴾: بِحَقّ إنعامِك ﴿ عَلَى ﴾ بِالمَغفِرةِ اعصِمنِي ﴿ فَلَنْ أَكُونَ الْمُعَلِي ﴾ فَلَنْ أَكُونَ الْمُعَلِي ﴾: الكافِرِين بعدَ هذه إن عَصَمتَني.

الجواب: أنَّ قتلَه كان خطأ، وقد يقال: قَتَلَهُ من باب دفع الصائل، وهو واجبٌ، والاستغفارُ من باب: حسناتُ الأبرار سيِّئاتُ المقربين.

قوله: (﴿ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ نِسبته للشيطان من حيث إنه لم يُؤمر بقتل القبطي، وظهر له أنَّ قَتْلَهُ خلافُ الأولى؛ لما يترتَّب عليه من الفِتَن، والشيطان تُفرحه الفتن.

قوله: ﴿ ﴿ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ﴾ ) الحقُّ أنَّ هذا تواضعٌ منه، وحسناتُ الأبرار سيِّئاتُ المقربين.

قوله: (بحق إنعامك عليّ) أشار بهذا إلى أنّ (ما) مصدرية، والكلام على حذف مضاف، وأشار بقوله: (اعصمني) إلى أنّ الباء متعلقة بمقدّر هو هذا، وقوله: ﴿فَلَنَ أَكُونَ ﴾ جوابُ شرط قدّره بقوله: (إن عصمتني)، وأراد بمظاهَرة المجرمين: صحبة فرعون، وانتظامَهُ في جماعته، وتكثير سوادِهِ.

قوله: (﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي ﴾ (إذا): فجائية، و﴿ ٱلَّذِي ﴾: مبتدأ، نعت لمحذوف؛ أي: فإذا الإسرائيليُّ الذي، و﴿ ٱسْتَنْصَرُهُ ﴾: صِلته، و﴿ يَسْتَصْرِمُهُ ﴾: خبر المبتدأ.

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِىٰ مُهِنِ ﴿ فَلَمَّا أَنَّ اَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَلَّ لَهُ مُوسَىٰ إِن يَبْطِشَ إِلَا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِن ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ لَيْ اللَّهُ مَا لَكُونَ مِن ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ لَيْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُلِحِينَ ﴾

على قِبطِيِّ آخَرَ، ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُبِينٌ ﴾: بَيِّنُ الغَواية لِما فعَلتَه أمس واليوم.

(الله ﴿ وَالله المُستَغِيثُ ظَانًا أَنَّهُ يَبِطِشَ بِهِ لَمَّا قَالَ لَه : ﴿ إِنَّكَ لَغُويٌ مَّيِنٌ ﴾ ، ﴿ يَنُوسَى وَالمُستَغِيثُ بِهِ ﴿ وَالله المُستَغِيثُ ظَانًا أَنَّهُ يَبِطِشَ بِهِ لَمَّا قَالَ لَه : ﴿ إِنَّكَ لَغُويٌ مَّيِنٌ ﴾ ، ﴿ يَنُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَلْلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ لِهِ إِن ﴾ : ما ﴿ تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِن ٱلمُصْلِحِينَ ﴾ ، كمَا قَلْلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن ﴾ : ما ﴿ تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِن ٱلمُصْلِحِينَ ﴾ ، فأَمَر فِرعونُ فَصَمِعَ القِبطِيُّ ذلك فعَلِمَ أَنَّ القاتِل مُوسى ، فانطَلَق إلى فِرعونَ فأخبَرَهُ بِذلك ، فأمَرَ فِرعونُ الدَّبَاحِين بِقَتَل مُوسى ، فأخذُوا في الطَّرِيق إلَيه .

حاشية الصاوي\_

قوله: (على قِبطي آخر) أي: يُريد أن يستخدمه، والاستصراخ: الاستغاثة، وسمِّيت بذلك؛ لأنَّ المستغيث يُصوِّت ويصرخ في طلب الغوث.

قوله: (﴿ وَالَ لَهُ مُوسَى ﴾) قال ابن عباس: إنَّ القبط قالوا لفرعون: إنَّ بني إسرائيل قتلوا منَّا رجلاً، فخذ لنا بحقِّنا، فقال: اطلبوا قاتِله ومن يشهد عليه، فبينما هم يَطوفون لا يجدون بيِّنةً إذ مرَّ موسى من الغد، فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيًّا آخر، فاستغاثه على الفرعونيِّ، وكان موسى قد نَدم على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي، فقال للإسرائيلي: إنك لغويٌّ مبينٌ (١).

قوله: (لما فعلته أمس واليوم) أي: حيث قاتَلت بالأمس رجلاً، فقتَلْتُهُ بسببك، وتقاتل اليوم آخر وتَستغيثني عليه.

قوله: (﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ ﴾ . . . إلخ ) وذلك أنَّ موسى أخذَته الغيرة والرقة على الإسرائيلي، فمدَّ يده ليَبطش بالقبطيِّ، فظنَّ الإسرائيلي أنه يريد أن يَبطش به هو ؛ لما رأى من غضبه، وسمع قوله: ﴿ إِنَّكَ لَغُوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ ، فقال له: ﴿ يَمُوسَى ٓ أَتُرِيدُ . . . ﴾ إلخ .

قوله: (﴿ عَالًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) الحبَّار هو: الذي يقتل ويَضرب ويتعاظم، ولا ينظر في العواقب. قوله: (﴿ مِن ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾) أي: بين الناس.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في (تفسيره) (۱۸/ ۳۰۸).

وَجَآءُ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَكُ الْمَكُ الْمَرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَحْرَجَ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَبَّمُهُ يَلْقَاءَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَبَّهُ يَلْقَاءَ مَذَيَكَ مَنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَبَّهُ يَلْقَاءَ مَذَيَكَ مَنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَبَّهُ يَلْقَاءَ مَذَيَكَ مَنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَبَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَكَ مَنْ الْفَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَبَّهُ لِللَّهِ مِنْ ٱلْفَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَبَّهُ لِللَّهُ مِنْ الْفَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ الْفَوْمِ اللَّهُ وَلَمَّا مَوْمَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْكُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّيلُولُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكِلِمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا

﴿ وَحَاءَ رَجُلُ ﴾ هو مُؤمِنُ آلِ فِرعونَ ﴿ مِنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَة ﴾: آخِرِها ﴿ مَنْعَى ﴾: يُسرع في مَشيه مِن طَرِيق أَقرَبَ مِن طَرِيقِهم ، ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى آلِكَ الْمَلاَ ﴾ مِن قومٍ فِرعونَ ﴿ يَأْتَمِرُونَ فِي مَشيه مِن طَرِيق أَقرَبَ مِن طَرِيقِهم ، ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى آلِكَ الْمَلاَ ﴾ وَالْمَرِينَة ، ﴿ إِنِّ لَكَ مِن ٱلتَصِحِينَ ﴾ في الأمرِ بِك ﴾: يَتَشَاوَرُونَ فِيك ﴿ لِيَقْتُلُوكَ فَاتَخْرِج ﴾ مِن المَدِينة ، ﴿ إِنِّ لَكَ مِن ٱلتَصِحِينَ ﴾ في الأمرِ بِالخُرُوج .

(٢) ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَالِفًا يَتَرَقِّبُ ﴾ لُحُوقَ طالِب أو غَوثَ الله إيَّاهُ، ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ قَالَ رَبِ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَٰهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهُ إِيَّامُ اللهُ إِيَّامُ اللهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا لِللْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْقُولِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ إِلَهُ وَاللَّهُ إِلَيْهِ إِلَالْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَهُ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلَّهُ إِلّٰ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهِ إِلّٰهُ إِلَيْهِ إِلّٰهِ إِلَيْهِ أَلِي أَلِي أَلِي إِلَى اللَّهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّالِمِ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰهِ إِلّٰهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلّٰهِ إِلَّهُ إِلّٰ

﴿ وَلَمَا تَوَجَهُ ﴾: قَصَدَ بِوَجهِه ﴿ تِلْفَآءَ مَدَيَكِ ﴾: جِهَتَها، وهي قَريةُ شُعَيب مَسِيرةً ثُمانِية أيَّام مِن مِصر، سُمِّيَت بِمَدينَ بنِ إبراهيم، ولَم يَكُن يَعرِفُ طَرِيقَها، ........

قوله: (مؤمن آل فرعون) هو ابن عمِّ فرعون، واسمه حزقيل، وقيل: شمعون، وقيل: سمعان، وهو الذي ذُكر في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ [غافر: ٢٨].

قوله: (﴿يَسْمَىٰ﴾) صفة لـ﴿رَجُلُّ﴾، أو حال منه؛ لوجود المخصِّص قبله.

قوله: (يتشاورون فيك) أي: يأمر بعضهم بعضاً بقَتلك.

قوله: (أو غَوْثَ الله إيَّاه) (أو): مانعةُ خلقٌ تجوِّزُ الجمع.

قوله: (﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي ﴾... إلخ) خلِّصني منهم، واحفَظني من لحوقهم.

قوله: (﴿ وَلَمَّا تُوبُّهُ يَلْقَاآءَ مَدْيَنَ ﴾ أي: بإلهام من الله؛ لِعلمه بأنَّ أرض مدين لا تسلُّط لفرعون عليها، وأنَّ بينه وبين أهل مدين قرابةً؛ لكونهم من ذريَّة إبراهيم، وهو كذلك.

قوله: (ابن إبراهيم) أي: الخليل عليه السلام، وله ولدٌ آخر اسمه مدائن، فأولاده أربعة: إسماعيل وإسحاق، ومَدين ومدائن، وإنما لم يصرِّح في القرآن بمَدين ومدائن؛ لأنهما لم يكونا أنبياء.

قوله: (ولم يكن يعرف طريقها) وخرج بلا زاد ولا رَفيق، ولم يكن له طعامٌ إلا ورق الشجر

قَالَ عَسَىٰ رَقِتِ أَن يَهْدِينِي سُوْلَةَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآةَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ ..........

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَآهَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ أي: قصد الطَّرِيق، أي: الطَّرِيقَ الوَسَط إلَيها، فأرسَل الله مَلَكاً بِيَدِه عَنَزةٌ فانطَلَق بِه إلَيها.

ونبات الأرض حتى رُئِيَتْ خُضرته في باطنه من خارج، وما وصل إلى مَدين حتى وقع خفُّ قدمَيه، وهو أول ابتلاءٍ من الله لموسى.

قوله: (﴿ مُوا السَّبِيلِ ﴾) من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: السَّبيلَ السَّويَّ.

قوله: (أي: للطريق الوسط) أي: وكان لها ثلاث طُرق، فأخذ موسى يمشي في الوسطى، وجاء الطلاب في أثره، فساروا في الأخريين ولم يعرفوا محلَّه.

قوله: (ملكاً) أي: وكان راكباً على فرس؛ قيل: هو جبريل.

قوله: (بيده عَنَزَةٌ) هي: فوق العصا ودون الرمح، في طرفها حربة كحربة الرمح.

قوله: (بئرٌ (١) فيها) أشار بذلك إلى أنه أطلق الحالُّ وأراد المحلُّ، فأطلق الماء وأريد البئر.

قوله: (أي: وصل إليها) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالورود هنا: الوصول؛ لأنَّ الوُرود يطلق على الدخول في الشيء، وعلى الاطلاع على الشيء والوصول إليه، ومنه: قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُورُ لِللَّهُ وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] على مشهور التفاسير.

قوله: (جماعة) أي: كثيرة.

قوله: (﴿ يَسَقُونَ ﴾) الجملة حال من فاعل ﴿ وَجَدَ ﴾ " ؛ لأنها بمعنى (لقي) ، فتنصب مفعولاً واحداً . قوله: (مَواشيهم) هو مَعمول ﴿ يَسَقُونَ ﴾ ، وقد حذف في هذه الآية معمول ﴿ يَسَقُونَ ﴾ وهُو تَذُودَاتَ ﴾ ، وهُولا نسّقي ﴾ ؛ لأنّ المقصود الفعل لا المفعول .

<sup>(</sup>١) خبر مبتدأ محذوف، صرح به الخازن؛ أي: هو بثر فيها. افتوحات (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): (لعله من مفعول (وجدا. اهـ).

آمُرَأَتَينِ تَذُودَاتِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْفِي حَتَى يُصْدِرَ ٱلزِعَامُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَيِرُ

﴿ آمراً تَنُودانِ كَ نُودانِ ﴿ تَمنَعان أغنامَهُما عن الماءِ، ﴿ وَالَ مُوسَى لَهُما: ﴿ مَا خَطْبُكُما ﴾ أي: يَرجِعُون أي: ما شَانكُما لا تَسقِيانِ ؟ ﴿ وَالْتَا لَا نَسْقِي حَتَىٰ يَصْدُر ٱلرَّعَاء ﴾: جَمع (راع) أي: يَرجِعُون مِن سَقيِهم حَوفَ الزِّحام، فنسقِي، \_ وفي قِراءة: ﴿ يُصَدِرُ ﴾ مِن الرَّباعِيِّ \_ أي: يَصرِفُوا مَواشِيهم عن الماء، ﴿ وَأَبُونَا سَيْحُ كَبِيرٌ ﴾ لا يَقدِر أن يَسقِي.

﴿ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن بِئر أُخرَى بِقُربِهِما ؛ رَفَع حَجراً عنها لا يَرفَعهُ إلَّا عَشَرةُ أنفُس، وَثُمَّ تَوَلِّيَ ﴾: انصَرَف .....

حاشية الصاوي

قوله: (جمع راع) أي: على غير قياس، وقياسه: بضم الراء ك: قاض وقُضاة (۱). قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (۲).

قوله: ﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ أي: فهذا وجه مُباشرتنا للسَّقي بأنفسنا.

قال الأجهوري في شرح خطبة الشيخ خليل: (تتمة: عاش شعيب نبي الله ثلاثة آلاف سنة، ذكره الشيخ زروق، وفي رواية: وكان في غنّمه اثنا عشر ألف كلب، وفي رواية: أنه عاش ثلاثة آلاف سنة، وست مئة سنة). انتهى ملخّصاً من «حاشية شيخنا الشيخ الجمل على فضائل رمضان للأجهوري».

قوله: (لا يقدر أن يسقى) أي: فيرسلنا اضطراراً.

قوله: ( ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾) أي: سقى أغنامهما لأجلهما.

قوله: (إلا عشرة أنفس) وقيل: سبعة، وقيل: ثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: مئة.

<sup>(</sup>۱) لأن (فاعلاً) الوصف المعتل اللام ك: قاض قياسه: (فُعلة) نحو: قُضاة، ورُماة، خلافاً للزمخشري في قوله: (إن جمع «راع» على «فعال» قياس؛ ك: صيام، وقيام). «فتوحات» (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال من: صدر يصدر، وهو قاصر؛ أي: يصدرون بمواشيهم، والباقون بضم الياء وكسر الدال مضارع (أصدر) معدَّى بالهمزة، والمفعول محذوف؛ أي: يصدرون مواشيهم. انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٦٣).

إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنِي لِمَا أَنَزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَكَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱلطِّلِّ فَقَالَتْ إِنَ أَبِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا سَقَيْتَ لَنَا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلِّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

﴿إِلَى ٱلظِّلَى الطِّلَ لِسَمُّرةٍ مِن شِلَّة حَرِّ الشَّمس وهو جائِع، ﴿فَقَالَ رَبِّ إِلَى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِن خَيْرِ ﴾: طَعام ﴿فَقِيرُ ﴾: مُحتاج، فرَجَعَتا إلى أبِيهِما في زَمَن أقلَّ مِما كانَتا تَرجِعانِ فِيه، فسَألَهُما عن ذلك فأخبَرَتاهُ بِمَن سقَى لَهُما، فقال لإحداهُما: ادعِيه لي، قال تعالى:

قوله: (لسمرة) بضم الميم، وهي شجرةٌ عظيمةٌ من شجر الطلح، وهي التي أُمِرَ ﷺ ليلة الإسراء بالنزول والصلاة عندها (١).

قوله: (﴿إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى ﴿ (إِنَّ) وَ﴿ أَنزَلْتَ ﴾ (إنَّ): حرف توكيد، والياء: اسمها، و﴿لِمَا أَنزَلْتَ ﴾ : مُتعلق بِهِ فَقِيرٌ ومحتاجٌ لما تنزله إليَّ من أي شيء كان؛ قليلاً أو كثيراً.

قوله: (ادعيه لمي) أي: اطلُّبِيه ليحضر عندي.

قوله: (﴿ فَهَا مَنْهُ ﴾ . . . إلخ ) عطف على ما قدَّره المفسِّر بقوله: (فرجعت . . . إلخ ) .

قوله: (﴿تَشِي﴾) حال من فاعل (جاء)، وقوله: ﴿عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ﴾ حال من الضمير في ﴿تَشِي﴾، والاستحياء هو: الحياء بالمد، وهو حالة تعتري الشخص، تَحمله على تجنُّب الرذائل.

قوله: (كُمَّ دِرْعِهَا) أي: قميصِهَا.

قوله: (منكراً في نفسه أخذ الأجرة) أي: فلم يكن قصدُهُ بالإجابة أخذَ الأجرة، بل للتّبرك

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧١٤٢)، والبزار في «مسنده» (٨/ ٤٠٩) عن سيدنا شداد بن أوس فيه.

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَهُ صَ قَالَ لَا تَخَفَّ بَجُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ فَ قَالَت إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ السَّتَ حِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّتَ عَرْبَ الْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللَّ مَنْ اللَّ

وهو شُعيبٌ علَيهِ السَّلام وعِندَه عَشاءٌ، فقال له: اجلِس فتَعشَّ، قال: أخافُ أن يَكُون عِوضاً مِمَّا سَقَيتُ لَهُما، وإذَّا أهل بَيت لا نَطلُب على عَمَلِ خَير عِوضاً، قال: لا، عادَتِي وعادةُ آبائِي نَقرِي الضَّيف ونُطعِم الطَّعام، فأكل وأخبَرَه بِحالِه، قال تَعالى: ﴿ فَلَمَا جَاءَهُ وَعَادةُ آبائِي نَقرِي الضَّيف ونُطعِم الطَّعام، فأكل وأخبَرَه بِحالِه، قال تَعالى: ﴿ فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصَدِهم قَتلَه وخوفِه مِن وَقَصَدِهم قَتلَه وخوفِه مِن فَتلِه القِبطِيَّ وقصدِهم قَتلَه وخوفِه مِن فِرعونَ، ﴿ فَالَ لَا تَخَفَّ نَجَوْتَ مِن القَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ إذ لا سُلطانَ لِفرعونَ على مَدينَ.

(أ) ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا ﴿ وَهِي المُرسَلةُ الكُبرَى أَو الصُّغرَى: ﴿ يَا أَبِنِ ٱسْتَخْرِهُ ﴾ : اتَّخِذُهُ أَجِيراً يَرعَى غَنَمَنا أي : ي : أ بَدَلنا ، ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْرَتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ أي : استَأجِرهُ لِجَيراً يَرعَى غَنَمَنا أي : ي : أ بَدَلنا ، ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْرَتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ أي : استَأجِره لِقُوتِه وأمانَتِه ، فسَألَها عنهُما فأخبَرَته بِما تَقدَّم مِن رَفعه حَجَرَ البِئر ومِن قولِه لها : امشِي خَلفي ، وزيادة أنَّها لَمَّا جاءَته وعَلِمَ بِها صَوَّبَ رَأْسَه فلَم يَرفَعْهُ ، فرَغِبَ في إنكاحِه .

حاشية الصاوي\_

بأبِيها .

قوله: (وهو شعيب) هذا هو الصحيح، وقيل: هو يثرون، ابن أخي شعيب، وكان شعيب قد مات، وقيل: هو رجلٌ ممَّن آمن بشعيب. وشعيب هو ابن مبعون بن عنفاش بن مدين بن إبراهيم عليه السلام.

قوله: (وهي المرسَلَةُ) أي: وهي التي تزوَّجها موسى عليه السلام.

قوله: (﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ﴾) تعليلٌ للأمر بِالاستئجار.

قوله: (فسألها عنهما) أي: بأن قال لها: وما أعلمك قوَّته وأمانته؟!

قوله: (وزيادة) أي: على ما ذكرته من القُوة والأمانة، وقد يقال: إن هذا من جملة الأمانة؛ فلا زيادة.

قوله: (صوَّب رأسه) أي: خفّضه.

قوله: (فرغب في إنكاحه) أي: رغب شعيب في إنكاحه ابنته.

قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَنِي حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمَتُ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَكَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ عَلَىٰ فَاللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ عَلَىٰ فَاللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ عَلَىٰ فَاللَّهُ مِنَ الصَّلِلِحِينَ ﴿ عَلَىٰ فَاللَّهُ مِنَ الصَّلِلِحِينَ ﴿ عَلَىٰ فَاللَّهُ مِنَ الصَّلِلِحِينَ ﴿ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنَ الْأَجَلَيْنِ مَا الْمُسَامِعُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَلِلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللِلْ

﴿ ﴿ وَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِمَكَ إِحْدَى آبِنَى هَنتَينَ ﴿ وَهِي الكُبرَى أَو الصَّغرَى، ﴿ عَلَىٰ أَن الْمَمْتَ الْجَرَفِ ﴾ : تَكُونَ أَجِيراً لِي في رَعي غَنمِي ﴿ ثَمَننِي حِجَجٌ ﴾ أي : سِنِينَ، ﴿ وَإِنْ اتّمَمْتَ عَشْرَا ﴾ أي : رَعي عَشر سِنِين ﴿ وَمَنْ عِندِكَ ﴾ السَّمامُ، ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ ﴾ عَشْرا ﴾ أي : رَعي عَشر سِنِين ﴿ فَمِنْ عِندِكَ ﴾ السَّمامُ، ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ ﴾ بِاشْتِراطِ العَشر، ﴿ سَنَجِدُنِ إِن شَاهَ الله ﴾ \_ لِلتَّبرُك \_ ﴿ مِن الصَلاحِينَ ﴾ : الوافين بِالعَهد.

﴿ وَقَالَ مُوسَى: ﴿ وَالِكَ ﴾ الَّذِي قُلتَه ﴿ يَيْنِي وَيَدِنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ مَن تَيْنِ ﴾) استُفيد منه أنه كان له غيرهما، قيل: كان له سبع بنات.

قوله: (﴿عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرُنِ﴾) حال من الفاعل أو المفعول (')، ومفعول ﴿تَأْجُرُنِ﴾ محذوف''، والمعنى: تأجرني نفسك، وقوله: ﴿تُمَانِي حِجَجُّ﴾ ظرفٌ له.

قوله: (﴿ فَمِنْ عِندِكَ ﴾ التمام) قدَّره؛ إشارة إلى أن قوله: ﴿ فَمِنْ عِندِكَ ﴾ خبرٌ لمحذوف، والتقدير: فالتَّمام من عندك تفضُّلاً لا إلزاماً.

قوله: (للتبرك) أي: فالاستثناء لِلتبرك والتفويض إلى توفيقه تعالى، لا للتعليق؛ لأنَّ صلاحَه محقَّقُ.

قوله: (﴿ وَاللَّكِ ﴾) اسم إشارة مبتدأ، و﴿ بَيْنِي وَبَدَنَكُ ﴾ خبرُه، والمعنى: ذلك الذي وقع منك وعاهَدتني عليه ثابتٌ بيننا جميعاً، لا يخرج عنه واحد منّا، ويصح أن يكون ﴿ وَاللَّهُ ﴾ مفعولاً لمحذوف؛ أي: قبلت ذلك، وقوله: ﴿ بَيْنِي وَبَدْنَكُ اللَّهُ . . . ﴾ إلخ حال من اسم الإشارة، والمعنى: قبلتُ ذلك العقد حال كونه كائناً بيني وبينك، لم يكن علينا شهيدٌ إلا الله.

قوله: (﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾ (أيَّ): شرطية، وجَوابها: ﴿ فَلَا عُدُونَ عَلَيُّ ﴾، و(ما): زائدة؛ كما قال المفسِّر.

<sup>(</sup>١) أي: مشروطاً عليَّ، أو عليك.

<sup>(</sup>٢) أي: مفعوله الثاني.

## فَضَيتُ فَلَا عَدْوَنَ عَلَيٌ وَاللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ فَاللَّهَ عَلَىٰ مُوسَى ٱلاَجَلَ وَسَار بِأَهْلِمِهِ

الثّمان أو العَشر - و(ما) زائِدة - أي: رَعِيَّة ﴿ فَضَيْتُ ﴾ بِه أي: فرَغتُ مِنهُ ﴿ فَلا عُدُونَ كُونَ ﴾ بِطَلْبِ الزِّيادة علَيهِ، ﴿ وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ : أنا وأنتَ ﴿ وَكِيلٌ ﴾ : حَفِيظٌ أو شَهِيد. فتَمَّ العَقد بِذلك، وأمَر شُعَيب ابنته أن تُعطِيَ مُوسى عَصاً يَدفَع بِها السِّباعَ عن غَنمِه، وكانت عِصِيُّ الأنبياء عِندَه، فوقع في يَدها عصا آدم مِن آسِ الجَنَّة، فأخَذَها مُوسى بعلم شُعَيب.

قوله: (الثمان أو العشر) بالنصب تفسير لـ(أيَّ).

قوله: (فتمَّ العقد) أي: عَقد النكاح والإجارة.

إن قلتَ: إنَّ الذي وقع من شعيب وعدٌ، والنكاح لا يكونُ إلا بصيغة إبرام، وأيضاً: لم يبيِّن المنكوحة، وأيضاً: الصداق ليس ثمرتُه عائدةً عليها.

أجيب بجوابَين: الأول: أنَّ هذا كان في شرعه جائزاً، والثاني: أنه يمكن تَنزيله على شرعنا؟ بأنه قصد بالوعد إنشاءَ الصيغة، وقد وقع من موسى القبول بقوله: (ذلك)، وبأنه يمكن أنه بيَّن المنكوحة بإشارةٍ مثلاً، وبأنَّ الغنم يُمكن أن يكون بعضها مملوكاً لها، فثمرةُ الرعى عائدةٌ عليها.

قوله: (فوقع في يدها عصا آدم) قيل: إنه أودعها ملكٌ في صورة رجل عند شعيب، فأمر ابنته أن تأتيه بعصاً، فأتته بها، فردَّها سبع مرات، فلم يقع في يَدها غيرها، فدفعها إليه، ثم ندم؛ لأنها وديعةٌ عنده، فتَبِعه، فاختَصما فيها، ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع، فأتاهما الملك فقال: ألقياها؛ فمن رفعها. فهي له، فعالجها الشيخ فلم يُطِقها، فرفعها موسى عليه السلام، فكانت له.

قوله: (من آس الجنة) أي: وتوارَثها الأنبياء بعد آدم، فصارت منه إلى نوح، ثم إلى إبراهيم حتى وصلت لشعيب، وكان لا يأخذها غَيْرُ نبيِّ إلا أكلته.

قوله: (وهو المظنون به) أي: وإن لم يصرِّح القرآن به؛ لكمال مُروءته، فالمعوَّل عليه أنه وفَّى العشرَ.

قوله: (﴿ بِأَمْلِهِ يَهِ ﴾ أي: زوجته وولَده وخادمه.

نَحو مِصر، ﴿ اَنَسَ الْبَصَرَ مِن بَعِيد ﴿ مِن جَانِ ٱلطُّورِ ﴾ : اسم جَبَل ﴿ كَارَا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُورِ ﴾ السّم جَبَل ﴿ كَانَ قَد أَخَطَأُهَا ، ﴿ أَوْ الْمَكُنُوا ﴾ هُنا ؛ ﴿ إِنِّ النّبُ اللّهُ مَا يَعَبُر ﴾ عن الطّريق وكان قد أخطأها ، ﴿ أَوْ جِدْوَةِ ﴾ و بِتَثْلِيثِ الجِيم . : قِطعة وشُعلة ﴿ مِن النّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوك ﴾ : تَستدفِئُون ، والطّاء بَدَل مِن تاءِ الافتِعال من (صَلِيَ بِالنارِ) بِكَسرِ اللّهم وفَتجها .

حاشية الصاوي

قوله: (نحو مصر) أي: لِصلة رحمه، وزيارة أمَّه وأخيه.

ورد: (أنه لما عزم على السير.. قال لزوجته: اطلبي من أبيك أن يُعطينا بعض الغنم، فطلبت من أبيها ذلك، فقال: لكما كلُّ ما ولد هذا العام على غير شبهها من كل أبلَق وبلقاء، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الماء، واسقِ منه الغنم، ففعل ذلك، فما أخطأت واحدة إلا وضعت حملها ما بين أبلَق وبلقاء، فعلم شعيبٌ أنَّ ذلك رِزقٌ ساقه الله إلى موسى وابنته، فوقى له بشرطه، وأعطاه الأغنام)(۱).

قوله: (﴿مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ﴾) أي: الأيمن؛ بدليل ما يأتي.

قوله: (عن الطريق) أي: نستدلُّ عليها.

قوله: (بتثليث الجيم) أي: وكلُّها سبعيَّةُ؛ فالكسر قراءة الجمهور، والضمُّ قراءة حمزة، والفتح قراءة عاصم (٢٠).

قوله: (قطعة وشعلة) أي: عودٍ غليظٍ؛ كان في رأسه نارٌ أو لا، وقيل: هو ما في رأسه نار، فقوله: ﴿ مِن النَّارِ ﴾ وصفٌ مخصّصٌ على الأول، وكاشفٌ على الثاني.

قوله: (والطاء بدل من تاء الافتعال) أي: فأصله (تصتلون)، وقعت التاء بعد أحد حُروف الإطباق، فقلبت طاءً.

قوله: (بكسر اللام) أي: من باب (رضي)، وقوله: (وفتحها) أي: من باب (رمَى).

<sup>(</sup>١) ذكر الهيثمي في المجمع الزوائد؛ (٧/ ٨٧) في القصة حديثاً رواه البزار والطبراني.

<sup>(</sup>٢) انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٦٨).

فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَلَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسِ فِي ٱلْفُعَةِ ٱلْمُدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَارِكَةِ مِنَ ٱلشَّحَرةِ أَن يَنمُوسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴾

(أَنَّ وَنَلَمَا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَلطِي : جانِبِ وَالْوَادِ ٱلْأَيْسُ فِي لِمُوسى وَفِي ٱلْفُعَةِ الْمُنْدُكَة ﴾ لِمُوسى الله فِيها، ومِن الشَّجَرَة ﴾ ـ بَدَل مِن وَشَلطِي ﴾ بإعادة اللهُدُركة ﴾ لِمُوسى لِسَماعِه كلام الله فِيها، ومِن الشَّجَرَة ﴾ ـ بَدَل مِن وَشَلطِي ﴾ بإعادة الجار ـ لِنَباتِها فِيه، وهي شَجَرة عُنَّاب أو عُلَيْقٍ أو عَوسَج، وَأَنَّ لَ مُفسِّرة لا مُخفَّفة ـ وَدَنَهُ مَنْ اللهُ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ .

### حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَنُودِكَ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ﴾ . . . إلخ ) قيل: إنَّ موسى لما رأى النار مشتعلةً في الشجرة الخضراء . . علم أنَّ ذلك لا يقدر عليه إلا الله ، فلمَّا نُودي . . علم أنَّ الله هو المتكلم بذلك النداء .

قوله: (﴿ ٱلْأَيْمَٰنِ ﴾) صفة للشاطئ أو للوادي؛ من اليُمْن وهو البركة، أو اليمين مُقابل اليسار، والمعنى: الشاطئ الذي يلي يمين موسى.

قوله: (﴿ فِي ٱلْبُقِّعَةِ ﴾) متعلق بـ (فُردي. . . .

قوله: (﴿ ٱلْمُدَرَكَةِ ﴾ لموسى) أي: لأنه في ذلك المحلِّ حصَلت له البركة التامَّة، فتلك الليلةُ أسعدُ لَياليه؛ كليلة الإسراء لرسول الله ﷺ.

قوله: (﴿مِنَ ٱلشَّجَرَةِ﴾) حال من الضمير في ﴿نُودِك﴾، والتقدير: نودي موسى والحال أنه كائنٌ في جهة الشجرة، وليس المراد: أنه سمع الكلام من جهة الشجرة فقط، بل المحققون على أنه سمع الكلام بجميع أجزائه، بلا حرف ولا صوتٍ، من جَميع جهاته؛ كما يكون لنا في الآخرة عند رؤية ذاته بلا كيفٍ ولا انحصارٍ.

قوله: (بدل) أي: بدل اشتمال.

قوله: (أو عوسج) أي: شوكٍ.

قوله: (مفسِّرة) أي: لأنه تقدَّمها جملةٌ فيها معنى القول دُون حروفه.

قوله: (لا مخففةٌ) أي: لعدم إفادتها المعنى المقصود.

قوله: (﴿ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ﴾) هكذا قال هنا، وفي سورة (طه): ﴿ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ ﴾ [طه: ١٢]، وقال في (النمل): ﴿ وَأُودِي أَنَا بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّادِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [النمل: ٨]، ولا تنافي، بل الكل قاله الله له (١٠).

<sup>(</sup>١) إلا أنه حكى في كلِّ سورةٍ بعضَ ما اشتمل عليه ذلك النداء. (فتوحات، (٣٦٧).

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاهَا تَهَرُّ كَأَبًا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِبُ يَدَمُوسَى أَقِبِلْ وَلَا يَخَفُ إِلَىٰكَ مِنَ الْأَمِدِينَ أَقِبِلْ وَلَا يَحُفُ إِلَيْكَ مِنْ الْأَمِدِينَ (آ) أَسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَأَضْدُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ

الصَّغِيرة مِن سُرعةِ حَرَكَتها ﴿وَلَى مُدْرِا﴾: هارِباً مِنها ﴿وَلَدْ يُعَقِّبُ ۖ أَي: يَرجِع، فنُودِي: الصَّغِيرة مِن سُرعةِ حَرَكَتها ﴿وَلَى مُدْرِا﴾: هارِباً مِنها ﴿وَلَدْ يُعَقِّبُ ﴾ أي: يَرجِع، فنُودِي: ﴿وَلَدْ يُعَقِّبُ ﴾ أي: يَرجِع، فنُودِي: ﴿وَلَدُ يُعَقِّبُ ﴾ أي: يَرجِع، فنُودِي:

قوله: (﴿ وَأَنْ أَلْقِ ﴾) عطف على قوله: ﴿ أَن يَامُوسَىٰ ﴾.

قوله: (من سرعة حركتها) أي: فهو وجهُ شبهها بالجانّ، وقوله في الآية الأخرى: ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٧] أي: في عظم الجثَّة، فتحصّل أنها باعتبار الجُثة كالثعبان العظيم، وباعتبار الخفة وسرعة الحركة كالحيَّة الصغيرة.

قوله: (﴿ وَلَّكُ مُدْبِرًا ﴾ ) أي: بِاعتبار الطبع البشري حين رآها بهذه الصفة.

ورد: أنها لم تَدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها، حتى إنَّ موسى سمع صريرَ أسنانها وقعقعة الشجر والصخر في جَوفها، ثمَّ ولَّى مُدبراً (١).

قوله: (من الأدمة) أي: الحُمرة (٢).

قوله: (تغشى البصر) أي: تُغطِّيه.

قوله: (﴿وَأَضَمُمْ إِلِنَكَ جَنَامَكَ ﴾) جعل الجناح هنا مضموماً، وفي آية (طه) مضموماً إليه حيث قال: ﴿وَأَضْمُمْ يَدَكُ إِلَىٰ جَنَامِكَ ﴾ [طه: ٢٢]؛ لأنَّ المراد بالجناح المضموم: اليد اليمنى، وبالجناح المضموم إليه: اليد اليسرى، وكلُّ من اليدَين جناحٌ.

<sup>(</sup>١) ذكره الخازن في اتفسيره (٣/ ٣٦٤) عن وهب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، ولعلها: السُّمرة؛ كما الفتوحات؛ (٣/ ٣٦٨).

## مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَانِكَ بُرْهَا اللهِ مِن رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَوْمًا فَنسِقِينَ اللهِ فَرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ اللهِ فَالْمُواْ فَاللهِ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّ

مِنَ ٱلرَّهَبِ ﴿ يَفَتَحِ الْحَرِفَينِ، وسُكُونِ الثاني مع فتحِ الأوَّل وضَمِّه - أي: الخوف الحاصِل مِن إضاءة اليَد بِأن تُدخِلَها في جَيبِك فتَعُود إلى حالَتها الأولى، وعَبَّرَ عنها بِالجَناحِ لِأَنَّها لِلإنسانِ كالجَناحِ لِلطَّائِرِ، ﴿ فَلَانِك ﴾ - بِالتَّشدِيد والتَّخفِيف - أي: العَصا واليَد، وهُما مُؤنَّدانِ، وإنَّما ذَكَرَ المُشار بِه إليهِما المُبتَدأ لِتَذكِيرِ خَبَره، ﴿ بُرْهَا نَانِ ﴾ مُرسَلانِ وليَد، وهُما مُؤنَّدانِ، وإنَّما ذَكَرَ المُشار بِه إليهِما المُبتَدأ لِتَذكِيرِ خَبَره، ﴿ بُرْهَا نَانِ ﴾ مُرسَلانِ فين رَيْك إلى فِرْعَوْك ومَلِائِهِ المَّهُمُ كَانُوا فَوْمًا فَاسِقِين ﴾.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ مِن الرَّهْبِ ﴾) متعلق بـ(اضمم).

قوله: (بفتح الحرفين. . . إلخ) فالقراءات ثلاث سبعيَّات (١).

قوله: (بأن تدخلها) أي: تُدْخِلَ اليدَ اليمنى التي حصَل فيها البياضُ في جيبِك، فتعود لحالتها الأولى، فيَزول عنك الخوف والفزع الذي حصل لك.

قوله: (كالجناح للطائر) أي: لأن الطائر إذا خاف. . نشَر جناحيه، وإذا أمن واطمأنً . . ضمَّهما إليه .

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان؛ فالمشدَّد تثنية (ذلك) بلام البعد، والمخفف تثنية (ذاك)؛ فالتشديد عوضٌ عن اللام في المفرد (٢).

قوله: (وإنما ذكّر المشار به... إلخ) جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ العصا واليد مُؤنثتان، فكان اللائق الإشارة إليهما بـ(تانِ)، فأجاب: بأنه رُوعي الخبر.

قوله: (مرسلان) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿ مِن زَيِّكَ ﴾ متعلق بمحذوف صفة لـ ﴿ بُرُّهَـــــَنَانِ ﴾ . قوله: (﴿ وَمَلِا يُعِدُّ ﴾) أي: جماعته .

<sup>(</sup>۱) قرأ حفص بفتح الراء وإسكان الهاء، والأخوان وابن عامر وأبو بكر بالضم والإسكان، والباقون بفتحتين. انظر «الدر المصون» (۸/ ٦٧٠).

<sup>(</sup>۲) شدَّد ابن كثير وأبو عمرو النون، وخفَّفها الباقون. انظر «السراج المنير» (۹۸/۳).

قَالَ رَبِّ إِنِّى قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِى هَـٰرُونِ هُوَ أَفْصَحُ مِنِى لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِى رِدْءًا يُصَدِّقُنِيُّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَصَدَكَ بِأَخِيكَ وَبَجْعَلُ فَأَرْسِلُهُ مَعِى رِدْءًا يُصَدِّقُ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَصَدَكَ بِأَخِيكَ وَبَجْعَلُ فَأَرْسِلُهُ مَعِى رِدْءًا يُصَدِّقُ إِنِّ أَغَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَصَدَكَ بِأَخِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ ا

وَ وَقَالَ سَنَشَدُ عَضُدَكَ ﴾: نُقَوِّيك ﴿ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا ﴾: غَلَبةً ﴿ فَالَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ إِلَيْكُمَا ﴾ بِسُوءٍ، اذهبا ﴿ بِنَايَدِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمَا ٱلْعَلِبُونَ ﴾ لَهُم.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿لِسَاناً﴾) أي: كلاماً.

قوله: (﴿رِدْءَا﴾) حال من ضمير (أرسله).

قوله: (بفتح الدال) أي: مع التنوين، وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (﴿ يُصَدِّفُنِّ ﴾) أي: يُقوِّيني في الصدق عند الخَصم؛ بتوضيح الحُجج والبراهين.

قوله: (جواب الدعاء) أي: الذي هو قوله: ﴿فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ﴾؛ لأنَّ طلب الأدنى من الأعلى دعاء.

قوله: (﴿أَن يُكَذِّبُونِ﴾) أي: بِسبب العقدة التي كانت فيه بسبب الجَمرة التي وضعها وهو صغير في فيه.

قوله: (نُقويك) أي: فشدُّ العضد كناية عن التقوية؛ من إطلاق السبب وإرادة المسبَّب؛ لأنَّ شدَّ العضد يستلزم شدَّ اليد، وشدُّ اليد مستلزمٌ للقوة.

قوله: (بسوء) متعلق بـ ﴿يَصِلُونَ ﴾، وقوله: ﴿ بِعَايَدِنِنَا ﴾ متعلق بمحذوف قدَّره بقوله: (اذهبا) بدليل الآية الأخرى: ﴿ اَذَهَبا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾، وجمَعهما في ضمير واحد مع أنَّ هارون لم يكن حاضراً مجلس

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة، والباقون بسكون الدال وتنوين الهمزة بعدها. انظر «السراج المنير» (۳/ ۹۹).

فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَول بِدَاكِنِنَا بَيِنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْ مُهْرَى وَمَا سَيَعْنَا بِهَلَا فِي عَلَمَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عِنْ عِندِهِ، وَمَن تَكُونُ .....

﴿ وَلَمَنَا جَاءَهُم مُوسَون بِدَايَنِنَا بَيِنَاتِ ﴾: واضِحاتٍ ـ حال ـ ﴿ قَالُواْ مَا هَا لَمَا إِلَّا سِحْرٌ مُنْفَرِينَ ﴾ وأيام ﴿ عَالِمَا اللَّهُ وَلِينَ ﴾ مُختَلَق، ﴿ وَمَا سَكِعنَا بِهِنَاكِ كَائِناً ﴿ وَيَ ﴾ أيام ﴿ عَابَانَا ٱلْأُولِينَ ﴾ .

﴿ وَقَالَ ﴾ - بِواوٍ وبِدُونِها - ﴿ مُوسَىٰ رَبِنَ أَعْلَمُ ﴾ أي: عالِم ﴿ مِمَن جَاءَ بِاللَّهَدَىٰ مِنْ عِندِهِ ﴾ اللَّهُ على وَمَن ﴾ - بِالفّوقانِيَّة والتَّحتانيَّة - ... حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_\_

المناجاة، بل كان في ذلك الوقت بمِصر؛ لأنَّ الله أرسل جبريل إلى هارون بالرسالة وهو بمصر في ذلك الوقت، فموسى سمع الخطاب من الله بلا واسِطة، وهارون سمعه بواسطة جبريل.

قوله: (﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِاللِّيَا﴾ المراد بها: العصا واليد، وجمعهما لأنَّ كلَّ واحدةٍ اشتملت على آيات مُتعددة، وتقدَّم ذلك في سورة (طه).

قوله: (﴿قَالُوا﴾) أي: فرعونُ وقومُهُ.

قوله: (مختلقٌ) أي: مختَرَعٌ من قِبَلِ نفسِهِ.

قوله: (﴿ وَمَا سَكِمْنَا بِهَاذَا﴾ . . . إلخ) هذا عنادٌ وكذبٌ ؛ إذ هم يَعرفون أنَّ قبله الرسل كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم.

قوله: (بواو ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان؛ فعلى الواو يكون تابعاً لما قبله، وعلى حذفها يكون الكلام مستأنفاً في جواب سؤال(١).

قوله: (أي: عالم) أشار بذلك إلى أنه لا مُفاضلة في أوصاف الله تعالى؛ لأنَّ التفاضل من مُقتضيات الحدوث، وهو مستحيل عليه، فلا تفاضل بين صفاته مع بعضها، ولا مع صفاتِ خلقه. قوله: (عطف على «مَنْ» قبلها) أي: فهي محل جرِّ، والعلم مُسلَّط عليها.

قوله: (بالفوقانية والتحتانية) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان، ف﴿ لَهُۥ ﴿ خَبر ﴿ تَكُونُ ﴾ مقدَّم، و﴿ عَنقِبَةُ ﴾: اسمها مؤخّر على كلا الوجهين، وذكّر الفعل على قراءة التحتانيَّة للفعل، ولأنه مجازى التأنيث (٢٠).

<sup>(</sup>۱) قراءة العامة بإثبات واو العطف، وابن كثير حذفها، وكلٌّ وافق مُصحفه؛ فإنها ثابتةٌ في المصاحف غير مصحف مكة، وإثباتها وحذفها واضحان، وهو الذي يُسميه أهل البيان الوصل والفصل. انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائيّ بالياء على التذكير، والباقون بالتاء على التأنيث. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٠٠).

لَهُ عَنْقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُمْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيَّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنَ إِلَنْهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّبِنِ فَأَجْمَى لِي صَرْحًا ......

﴿ لَهُ عَنِقِبَهُ الدَّارِ ﴾ أي: العاقِبةُ المَحمُودة في الدَّار الآخِرة، أي: هو أنا في الشَّقَينِ، فأنا مُحِقُّ فِيما جِئتُ بِه، ﴿إِنَّهُ لَا يُمْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾: الكافِرُون.

الطِينِ فَوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَنهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامَنُ عَلَى الطِّينَ فَاطَبُخ لِي الآجُرَّ، ﴿فَأَجْعَكُ لِي صَرْحَا﴾: قصراً عالِياً ...........

قوله: (أي: العاقبة المحمودة... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بِالدار: الدار الآخرة، وأنَّ الإضافة على معنى (في)، ويصح أنَّ المراد بالدار: دارُ الدنيا، والمرادُ بالعاقبة المحمودة: الجنَّةُ؛ لأنَّ العاقبة قِسمان: مذمومة، ومُحمودة، فالجنة عاقبة محمودة، والنار عاقبة مَذمومة.

قوله: (وهو أذا في الشقين) تفسيرٌ للموصول، كأنه قال: إن لم تشهدوا لي بِالصدق وبأنَّ العاقبة المحمودة لي. المحمودة لي.

قوله: (﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾) تعليلٌ لقوله: ﴿ زَيِّ أَعْلَمُ . . . ﴾ إلخ.

قوله: (﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ أي: بعد أن شاهدَ إيمان السحَرة وما وقع منهم.

قوله: (﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَكِ غَيْرِكِ﴾) أي: ليس لي علمٌ بوجود إلهٍ غيري، وليس مرادُهُ بإلهيَّة نفسه كونَهُ خالقاً للسماوات والأرض وما فيهما، ولا يشك عاقلٌ في أنَّ الله هو الخالق لكلِّ شيء، وكان اعتقاده أنَّ العالم العلويَّ أثَّر في العالم السفليِّ، فلا حاجةَ للصانع.

قوله: (﴿عَلَى ٱلطِّينِ﴾) أي: بعد اتخاذه لبناً، قيل: إنه أوَّل من اتخذ الآجر وبننى به، وهو الذي علم صنعته لهامان، ولما أمر وزيرَه هامان ببناء الصرح. . جمع هامان العمال والفعلة حتى اجتمع عنده خمسون ألف بنَّاءِ سوى الأتباع والأُجراء، فطبخ الآجرَّ والجبس، ونشر الخشب، وسبك المسامير، فبنَوْهُ ورَفعوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بناءُ أحدٍ من الخلق، فلمَّا فرَغوا. . ارتقى فرعون فوقه وأمر بنُشَّابةٍ، فضربها نحو السماء، فرُدَّت إليه وهي ملطخةٌ دماً، فقال: قد قتَلت إله موسى، وكان فرعون يصعد هذا الصرح راكباً على البراذين، فبعث الله جبريل عليه السلام عند غروب الشمس، فضربه بِجناحه فقطعه ثلاث قطع: قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت منهم ألف ألف، وقطعة وقعت في البحر، وقطعة وقعت في المغرب، ولم يبقَ أحدٌ عمل في الصرح عملاً إلا هلك.

﴿ لَمَكِنَىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰ اللَّهِ مُوسَوَى ﴾: أنـظُـر إلَـيهِ وأقِـف عـلَـيهِ، ﴿ وَإِنِي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلكَلِيبِينَ ﴾ في ادّعائِه إلَها آخَرَ وأنَّهُ رَسُولُه.

((١) - (١٠)) ﴿وَجَعَلْنَهُمْ ﴾ في الدُّنيا ﴿أَيِمَّةُ ﴾ ـ بِتَحقِيقِ الهمزتينِ، وإبدالِ الثَّانِية حاشية المصاوي

قوله: (﴿ لَعَـٰكِيَّ أَطَّلِعُ ﴾) كأنَّه من قُبحه توهَّم أنَّ إله موسى في السماء يمكن الرقي إليه.

قوله: (وأنه رسوله) أي: أنَّ موسى رسول الإله.

قوله: (﴿ وَأَسْتَكُبَّرُ ﴾) أي: تكبَّر.

قوله: (﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾) أي: أرض مصر.

قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿ فَأَخَذْنَكُ ﴾) أي: عقبَ تكبُّره وعِناده.

قوله: (﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾) الخطاب لرسول الله ﷺ؛ ليخبر به المشركين، فيرجعوا عن كُفرهم وعنادهم.

قوله: (وإبدال الثانية) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان، لكن قراءة الإبدال من طريق «الطيبة»، لا من طريق «الشاطبية» (٢).

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم، والباقون بضمُّ الياء وفتح الجيم. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٠١).

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس بتسهيل الثانية بلا إدخال لأحد منهم، وقرأ أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال،
 وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعَدمه، وقرأ الباقون بالتحقيق من غير إدخال. هذا هو طريق «الشاطبية» =

ياءً -: رُؤَساءَ في الشِّرك، ﴿ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ ﴾ بِدُعائِهِم إلى الشِّرك، ﴿ وَيَوْمَ ٱلْهَيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ ﴾ بِدَفع العَذاب عَنهُم، ﴿ وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَةً ﴾ : خِزياً ، ﴿ وَيَوْمَ ٱلْهَيكَمَةِ لَا هُمُ مِن كَالْمَقْبُوهِينَ ﴾ : المُبعَدِين.

(٢٢) ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ ﴾: التَّوراةَ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾: قَومَ نُوح وعاد وثَمُود وغيرهم، ﴿ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ ﴾ - حال مِن ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ - : جَمعُ (بَصِيرة) حاشية الصاوي

قوله: (بدعائهم إلى الشرك) أي: المؤدِّي للنار.

قوله: (﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَهِ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ أي: من المطرُّودين، أو الموسومين بعلامةٍ منكرةٍ ؛ كزُّرقة العيون، وسواد الوجه.

قوله: (﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى آلَكِ تَبَ ﴾) إخبارٌ من الله لقريش بامتِنانه على بني إسرائيل حين أهلك الأُمّم الماضية لما عاندوا وكذَّبوا رُسلهم وصاروا في زمنِ فترةٍ بإنزاله التوراة؛ ليتعبَّدوا بها، والمقصود من ذلك: تَعدادُ النِّعم على هذه الأُمة المحمدية، والمعنى: كما أنزل على موسى التوراة وقومُهُ في فترة وجهل؛ ليَهتدوا به.

قوله: (وعاد وثمود) عطف على (قوم نوح)، ولم يُنوِّنه؛ لأنه علمٌ على القبيلة، وهو بهذا الاعتبار ممنوعٌ من الصرف؛ للعَلَمية والتأنيث (١).

قوله: (وغيرهم) أي: كفِرعون.

قوله: (حال من ﴿ ٱلْكِتَابُ ﴾) أي: إمَّا على حذف مضاف؛ أي: ذا بصائر، أو مبالغة، على حدِّ ما قيل في: زيدٌ عدلٌ، وكذا يقال في قوله: ﴿ هُدُى وَرَحَمَةً ﴾.

و «التيسير»، وأما إبدالها ياءً محضة لنافع ومن معه. . فليس من طُرق «الحرز» وأصله، بل هو من طريق «النشر»،
 و وقف عليه حمزة بالتسهيل فقط. انظر «البدور الزاهرة» (ص١٣٤).

<sup>(</sup>۱) عبارة «الفتوحات» نقلاً عن العلامة الأجهوري (۳/ ۳۷۱): (وعاد معطوف على «قوم نوح» فهو منصوب، وكان الأولى رسمه بألف بعد الدال؛ إذ رسمه بدونها يُرهم أنه معطوف على «نوح»، فيقتضي أنَّ لعاد قوماً مع أنهم أنفسهم قوم هود)، فقول المصنف رحمه الله: (للعلمية والتأنيث) يَرجع لمنع صرف (ثمود) فحسب.

وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْعَنْدِينِ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَكِئَا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَظَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴿ .......

وهي نُور القَلب، أي: أنواراً لِلقُلُوب، ﴿وَهُدَى﴾ مِن الضَّلالة لِمَن عَمِلَ بِه، ﴿وَرَحْمَهُ ﴾ لِمَن آمَن بِه، ﴿ وَرَحْمَهُ ﴾ لِمَن آمَن بِه، ﴿ لَعَلَمُهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾: يَتَّعِظُون بِما فِيه مِن المَواعِظ.

﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ يَا مُحمَّد ﴿ بِمَانِ ﴾ الجَبَل أو الوادِي أو المَكان ﴿ ٱلْفَرْبِ ﴾ مِن مُوسى حِين المُناجاةِ، ﴿ إِذْ قَضَيْنَا ﴾: أو حَينا ﴿ إِلَى مُوسَى ٱلأَمْرَ ﴾ بِالرِّسالةِ إلى فِرعونَ وقَومِه، ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ لِذلك فتَعلَمهُ فتُخبِرَ بِه.

قوله: (أي: أنواراً للقلوب) أي: تبصر به القلوب؛ كما أنَّ إنسان العين تُبصر به العين (١١).

قوله: ﴿ لَهُ لَهُ أَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: فالعاقل إذا عَلم أنَّ كتاب الله من أوصافه أنَّه منوِّرٌ للقلوب وهادٍ من الضلالة ورحمةٌ لمن صدَّق به. . بادر إلى امتثال أوامره واجتناب نَواهيه، ولا يرضى لنفسه بالتوانى والكسل والعِناد.

قوله: (﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْمَدْيِنِ﴾. . . إلخ) المقصود من ذلك: إقامةُ الحجة على مَنْ كذَّبه ﷺ؛ يعني: كيف تكذّبونه بعد إتيانه بتفاصيل ما حصَل للأمم السابقة وأنبيائهم والحال أنكم تعلمون أنه لم يكن حاضراً ذلك ولا شاهداً له؟!

قوله: (﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾) إن قلت: إنَّ هذا معلومٌ نفيهُ من قوله: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْمَـرْنِيَ ﴾ فما ثمرة ذِكره عقبه؟

أجيب: بأنه لا يلزم من كونه هناك - على فَرض حصوله - مشاهدتُهُ لذلك؛ ولذلك قال ابن عباس: لم تحضر ذلك الموضع، ولو حضرته. . ما شاهدت ما وقع فيه.

قوله: (بعد موسى) أي: لأنَّ أنبياء بني إسرائيل الذين يتعبَّدون بالتوراة كداوود وسليمان وزكريا ويحيى وذي الكفل كائِنون بعد موسى.

<sup>(</sup>١) إنسان العين: هو النقطة السوداء اللامعة وسَط سواد العين.

وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايندِنَا وَلَكِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ .....

واندَرَسَت العُلُومُ وانقَطَع الوَحي، فجِئْنا بِك رَسُولاً وأوحَينا إلَيك خَبرَ مُوسى وغَيرَه، ﴿وَمَا كَنْتُ مَ كُنتَ تَاوِيّا﴾: مُقِيماً ﴿وَنَ آهَلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدَيْنَا﴾ ـ خَبر ثانٍ ـ فتَعرِف قِصَّتَهم فتُخبِر بِها، ﴿وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ﴾ لَك وإلَيك بِأخبارِ المُتقدِّمِين.

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾: الجَبَل ﴿إِذَ ﴾: حِينَ ﴿نَادَيْنَا ﴾ مُوسى أن: خُذ الكِتاب بِقُوَّةٍ، ﴿وَلَنكِن ﴾ أرسَلناكَ .....

حاشية الصاوي\_

قوله: (واندرست العلوم) أي: فكيف يأتيك الخبر من غير وَحي؟!

قوله: (وأوحينا إليك خبر موسى وغيره) أي: ليكون معجزةً لك، وتذكيراً لقومك.

قوله: (﴿وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا﴾) إن قلت: إنَّ قصة مَدين متقدمةً على قصة الإرسال، فكان مقتضى الترتيب ذكرها قبلها.

أجيب: بأنَّ المقصودَ تعدادُ العجائب من غير نظرٍ للترتيب؛ إشارةً إلى أنَّ أيَّ واحدةٍ تكفي في إثبات صِدقه فيما يخبر به عن ربِّه.

قوله: (مقيماً) أي: إقامةً طويلةً تشعر بمعرفتك قصَّتهم.

قوله: (﴿ فِن أَمْلِ مَدْيَنَ ﴾ ) متعلق بـ﴿ ثَاوِيـًا ﴾ .

قوله: (﴿وَلَكِكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾) أي: وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار تَتلوها عليهم، ولولا ذلك.. ما علمتَهَا ولم تُخبِرْهُم بها.

قوله: (﴿ وَمَا كُنتَ بِحَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ أي: كما لم تَحضر يا محمد جانب المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون فكذلك لم تحضر جانب الطور؛ إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع السبعين لأخذ التوراة، وبين الإرسال وإيتاء التوراة نحو ثلاثين سنة، وهذا بالنظر للعالم الجسماني؛ لإقامة الحجة على الخصم، وأما بِالنظر للعالم الروحاني.. فهو حاضرٌ رسالة كلِّ رسولٍ وما وقع له، من لدن آدم إلى أن ظهر بِجسمه الشريف، ولكن لا يُخَاطَبُ به أهلُ العناد.

رَّحْمَةُ مِن رَبِلِكَ لِتُندِر قَوْمًا مَا أَتَنهُم مِن تَذيرِ مِن فَبلِكَ لَعَلَهُمْ بَنَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَت أَيْدِيهِمْ فَيَهُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَسِعَ اللهُ وَيَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا اللهُ وَيَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ رَحْمَةُ مِن رَبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَنَهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ ﴾ وهُم أهل مكّة، ﴿ لَعَلَّهُمْ بِنَ فَبْلِكَ ﴾ وهُم أهل مكّة، ﴿ لَعَلَّهُمْ بِنَدُكِّرُونَ ﴾ : يَتَّعِظُون .

﴿ وَلَوْلاً أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَهُ ﴾ : عُقُوبة ﴿ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ هِ مِن الكُفر وغَيرِه ﴿ وَلَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلاً ﴾ : هَلَّا ﴿ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيِعَ ءَايَدِيكَ ﴾ المُرسَلَ بِها ﴿ وَنَكُونَ مِن النُونِينَ ﴾ ، وجَواب (لولا) مَحذُوف ، وما بعدَها مُبتَدَأ ، والمَعنَى : لَولا الإصابةُ المُسَبَّب عنها قولُهم أو لَولا قولُهم المُسَبَّب عنها لَعاجَلناهُم بِالعُقُوبةِ ، ولَمَا أرسَلناك إلَيهِم رَسُولاً . حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (﴿مَّا أَتَنَهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ﴾) أي: لِوجودهم في فترةٍ بينك وبين عيسى، وهي ستُّ مئة سنة.

قوله: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم ﴾ . . . إلخ) (لولا): حرف امتِناع لوجود، و(أن) وما بعدها: في تأويل مصدر مبتدأ، وخبره محذوف وجوباً، تقديره: مَوجود؛ كما قال المفسّر.

قوله: (﴿ فَيَقُولُوا ﴾) عطف على ﴿ تُصِيبَهُم ﴾، والفاء: للسببيّة.

قوله: (وجواب «لولا») أي: الأُولى، وأما الثانية. . فهي تحضيضيَّة.

قوله: (أو لولا قولهم. . . إلخ) أي: فالمعنى الأول فيه انتفاء الجواب ـ وهو عدم الإرسال ـ لوجود السبب والمسبّب معاً ، والمعنى الثاني؛ لوجود المسبب الناشئ عن السبب ، فتدبّر .

قوله: (لما أرسلناك إليهم رسولاً) أي: فالحامِل على إرسالك تعلَّلُهم بهذا القول، فالمعنى: امتنع عدم إرسالنا لك؛ لوجود المصائب المسبَّب عنها قولهم: ﴿رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ...﴾ إلخ.

إن قلتَ: إنَّ الآية تقتضي وجود إصابتهم بالمصائب، وقولهم المذكور والواقع أنهم حين نُزول تلك الآيات لم يُصابوا ولم يقولوا.

أجيب: بأنَّ الآية على سبيل الفرض والتقدير، فالمعنى: لولا إصابة المصائب واحتجاجهم على سبيل الفرض والتقدير. لَما أرسلناك إليهم، فهو بمعنى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن فَبْلِهِ لَهَا أُولًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا . . . ﴾ الآية [طه: ١٣٤].

فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُونِي مُوسَىٰ أُولِمَ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مَو اللّهِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَرَا وَقَالُواْ إِنّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿ قَالُ فَأَتُواْ بِكِلنّبِ مِن عِندِ اللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنهُمَا ....

﴿ وَاللَّهُ حَامَهُمُ ٱلْحَقَّ﴾: مُحمَّد ﴿ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلاّ ﴾: هَلَّا ﴿ أُوتِ مِثْلَ مَا أُوقِ مُوسَىٰ ﴾ مُوسَىٰ ﴾ مِن الآيات كاليّدِ البيضاء والعصا وغيرهما، أو الكتابِ جُملةً واحدةً، قال تَعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُهُ مِن اللَّهِ مُن مِن مَلَّهُ حيثُ ﴿ قَالُواْ ﴾ فِيه وفي مُحمَّد: ﴿ سُحِرَانِ ﴾ ، وفي قِراءة: ﴿ سِحْرَانِ ﴾ - أي: القُرآنُ والتَّوراة ﴿ تَظُهَرَا ﴾: تَعاوَنا، ﴿ وَقَالُواْ إِنَا بِكُلِّ ﴾ مِن النَّبيّين والكِتابَين ﴿ كَفِرُونَ ﴾ .

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فَأَلَى اللَّهُم : ﴿ فَأَتُواْ بِكِنَابِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ : مِن الكِتابينِ حاشية الصاوى \_\_\_\_\_\_\_

قوله: (﴿قَالُواْ﴾) أي: تعنُّتاً.

قوله: (أو الكتاب جملة) أشار بذلك إلى قول آخر في تفسير المِثْل.

قوله: ( ﴿ مِن فَبَلُّ ﴾ ) أي: قبل ظُهورك.

قوله: (﴿ سَاحِرَانِ ﴾) خبرٌ لمحذوف؛ أي: هما.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّةٌ أيضاً (١).

قوله: (تعاونا) أي: بِتَصديق كلِّ منهما الآخر، وذلك: أنَّ كفار مكة بعثوا رهطاً منهم إلى رؤساء اليهود بالمدينة في عيدٍ لهم، فسألوهم عن شأنه عليه السلام، فقالوا: إنَّا نَجده في التوراة بنعته وصفته، فلمَّا رجع الرهط وأخبَروهم بما قالت اليهود. قالوا ما ذكر (٢).

قوله: (والكتابين) الواو: بمعنى (أو).

قوله: (﴿ قُلُ مَأْتُوا بِكِنَابِ ﴾ . . . إلخ ) أي: إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين . . فأتوا بكتابٍ من عند الله واضح في هِداية الخلق، فإن أتيتُم به . . اتَّبعتُه، وهذا تنزُّلُ للخصم؛ زيادةً في إقامة الحجة عليهم .

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون بكسر السين وإسكان الحاء، وغيرهم بفتح السين وألف بعدها مع كسر الحاء. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٤١).

<sup>(</sup>۲) انظر «زاد المسير» (۳/ ۳۸۷).

أَمِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَر يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا سَعُونَ أَهُواَ هُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ أَنَّبَعُ هُونِكُ بِعَنْيرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ وَصَدَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ أَنَّهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ في قولِكُم، ﴿ فَإِن لَمْ سَتَحِيبُواْ لَكَ ﴾ دُعاءَك بِالإتيانِ بِكِتابٍ، ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّيْعُونَ أَهُواَءُهُمْ ﴾ في كُفرهم، ﴿ وَمَن أَصَلُ مِتَنِ ٱتَبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا ﴾: بَيَّنَّا ﴿ لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾: القُرآنَ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُرُونَ ﴾: يَتَّعِظُون فيؤمِنُون.

﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن مَبْلِهِ ﴾ أي: القُرآنِ ﴿ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أيضاً، نَزَلَت

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ أَتَّبِعَهُ ﴾) مجزوم في جواب شرط مقدَّر، تقديره: إن أتبتُم به . . أتَّبعْهُ (١).

قوله: (﴿ فَإِن لَّم يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾ أي: لم يفعلوا ما أمرتَهم به.

قوله: (﴿ أَنَّمَا يُنَّبِعُونَ أَهُوآ الْهُمْ ﴾) أي: ليس لهم مُستندٌّ إلا اتَّباع هواهم الفاسد.

قوله: (أي: لا أضل منه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ بمعنى النفي.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا﴾) العامَّة على تشديد الصاد، وهو مأخوذ إمَّا من: وصل الشيء بالشيء بالشيء بمعنى: جعله تابعاً له؛ لأنَّ القرآن تابعٌ بعضه بعضاً، قال تعالى: ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]، أو مِن: وصل الحبل: جعّله أوصالاً؛ أي: أنواعاً؛ لأنَّ القرآن أنواع؛ كالوعد والوعيد، والقصص والعبر والمواعظ.

قوله: (﴿ اَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ﴾) الاسم الموصول: مبتدأ، و﴿ اَلَيْنَهُمُ ﴾: صِلته، و﴿ هُم ﴾: مبتدأ ثان، و﴿ يِدِي ﴾: مبتدأ ثان، و﴿ يِدِي هُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

<sup>(</sup>۱) بناء على قول أكثر المتأخرين في تقدير الشرط، خلافاً لابن مالك رحمه الله إذ قال في «شرح الكافية» (٣/ ١٥٥١): (وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب لـ «إن» مقدرة، والصحيح: أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ «إنْ»، بل تَضمُّن لفظ الطلب لمعناها مُغني عن تقدير لفظها كما هو مُغني في أسماء الشرط، نحو: مَن يأتني أكرمه، وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى).

وَإِذَا يُنْلَىٰ عَلَيْهِم قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقِّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبِلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُولَئِيكَ يُؤْتُونَ اللَّهِ مُنْفِقُونَ ﴿ وَمَذَرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَفَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْفِقُونَ اللَّهِ مِنْفَقُونَ اللَّهُ مِنْفَقُونَ اللَّهُ مَا مَنْ مُنْفِقُونَ اللَّهُ مِنْ مُرَّالًا مُنَا مُنْفِقُونَ اللَّهُ مُنْفِقُونَ اللَّهُ مِنْفُولَ اللَّهُ مِنْ مُنْفِقُونَ اللَّهُ مَا مُنْفِقُونَ اللَّهُ مِنْفُولَ اللَّهُ مَنْفِقُونَ اللَّهُ مُنْفِقُونَ اللَّهُ مِنْ مُنْفِقُونَ اللَّهُ مُنْفُولَ اللَّهُ مِنْفُولَ اللَّهُ مُنْفُولَ اللَّهُ مَا مُنْفِقُونَ اللَّهُ مَا مُنْفِقُونَ اللَّهُ مِنْ مُنْفِقُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفُولَ اللَّهُ مِنْفُولَ اللَّهُ مِنْفُولُ اللَّهُ مِنْفِقُولَ اللَّهُ مِنْفُولَ اللَّهُ مِنْفُولُ اللَّهُ مِنْفُولَ اللَّهُ مُنْفِقُولَ اللَّهُ مِنْفُولَ اللَّهُ مُنْفِقُولَ اللَّهُ مُنْفُولَ اللَّهُ مُنْفُولَ اللَّهُ مُنْفِقُولَ اللَّهُ مُنْفُولَ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفِقُولَ اللَّهُ مُنْفُولُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفِقُولَ اللَّهُ مُنْ أَنْفُولَ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مِنْفُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْفُلُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُلُولُ اللَّهُ مُنْفُلُولُ اللَّهُ مُنْفُولُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في جَماعة أسلَمُوا مِن اليَهُود كعَبدِ الله بن سَلَّام وغَيرِه، ومِن النَّصارَى قَدِمُوا مِن الحَبَشة ومِن الشَّام.

﴿ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ القُرآنُ ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ ﴾: مُوحِّدِين.

﴿ وَلَيْكَ يُؤْفِونَ أَجْرَهُم مِّرَّقِيْنِ بِإِيمانِهِم بِالكِتابَينِ، ﴿ بِمَا صَبَرُواُ ﴾: بِصَبرِهِم على العَمَل بِهِما، ﴿ وَيَدْرَءُونَ ﴾: يَدَفَعُونَ ﴿ إِلَّحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ ﴾ مِنهُم، ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾: يَتَصدَّقُون. حاشية الصاوي

قوله: (نزل في جماعة أسلموا من اليهود) قال ابن عباس: نزلت في ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من نجران، واثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام (١١).

وقيل: إنها نزلت في أربعين رجلاً قَدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، آمنوا بالنبي على الله على الله على الله على المسلمين من الحاجة والخصاصة. قالوا: يا رسول الله الله الله أموالاً فإن أذنت لنا . . انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسَينا بها المسلمين، فأذن لهم، فانصرفوا، فأتوا بأموالهم، فواسَوْا بها المسلمين (٢). والمقصود من قِصة هؤلاء: الثناء عليهم، والفخرُ بهم على المشركين.

قوله: (﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾) أي: فإسلامنا ليس بمتجدِّد، بل هو موافقٌ لما عندنا؛ لأنَّ في كُتبهم صفة النبي ﷺ ونعته ، فتمسَّكوا بكتابهم ولم يغيِّروا، ولم يبدِّلوا إلى أن بُعِثَ رسولُ الله ﷺ، فنظروا إلى صفاته وأحواله، فلمَّا وجدوها مطابقةً لما عندهم. . أظهَروا ما كان عندهم من الإسلام.

قوله: (بصبرهم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية، وقوله: (على العمل بهما) أي: أو على أذى المشركين ومَن عاداهم من أهل دينهم.

قوله: (﴿ وَيَدَرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ ﴾) أي: يَدفعون الكلام القبيح كالسَّبِّ والشتم الحاصل لهم من أعدائهم بالحسنة؛ أي: الكلمة الطيبة الجميلة، أو المعنى: إذا وقعت منهم معصيةٌ.. أتبعوها بطاعة كالتوبة.

<sup>(</sup>١) انظر «تفسير الخازن» (٣/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) أورد الخبر الثعلبي في «الكشف والبيان» (۹/ ۲۵۰) عن سعيد بن جبير.

| ندلغی | Ý | عَلَيْكُمْ | سكم | أَعْنَلُكُوٰ | وَلَكُمْ | أعملنا | لنآ | وَقَالُواْ | عَنْدُ | أغرضوا | ٱللَّغْوَ | سكعفوا | وَإِذَا |
|-------|---|------------|-----|--------------|----------|--------|-----|------------|--------|--------|-----------|--------|---------|
|       |   |            |     |              |          |        |     |            |        |        |           | بلين ١ |         |

﴿ وَإِذَا سَيَعُوا ٱللَّغُو﴾: الشَّتم والأذَى مِن الكُفّار ﴿ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اَعْمَلُكُمْ الشَّتم وغيره، ﴿ لَا نَبْنَغِي وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ الشَّتم وغيره، ﴿ لَا نَبْنَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾: لا نَصحَبُهم.

وَنَزِلُ فِي حِرصِه عَلَيْهِ على إيمانِ عَمَّه أبي طالِب:

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَإِذَا سَكِعُواْ ٱللَّغُو ﴾ . . . إلخ ) وذلك أنَّ المشركين كانوا يَسبُّون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبًّا لكم، أعرضتم عن دِينكم وتركتموه، فيُعرضون عنهم ويقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.

قوله: (سلامَ مُتَارِكَةٍ) أي: إعراضِ وفراقٍ، لا سلامَ تحيَّةٍ.

قوله: (لا نصحبهم) الأوضَح أن يقول: لا نطلب صُحبتهم (١).

قوله: (ونزل في حرصه. . . إلخ) وذلك: أنه لما احتضرته الوفاة . . جاءه رسول الله على وقال: لا الله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله الله الله الله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله الله إلى ابن أخي؛ قد علمت إنك لصادق ، ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت ، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي . . لقلتُهَا ، ولأقررتُ بها عينك عند الفراق؛ لما أرى من شدّة وَجدك ونصيحتك ، ثم أنشد: [الكامل]

مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينَا لَكُوبَ وَيَنَا لَكُوبَ وَيَنَا لَكُوبَ وَيُنَا لَكُوبُ وَيُنَا لَكُوبُ وَيُنَا لَكُوبُ وَيُنَا لَكُوبُ وَيُنَا لَكُوبُ وَيُنَا لَا يُعْرِينَا لَعْمِينَا لَا يُعْرِينَا لَا يُعْرِينَا لَا يُعْرِينَا لَا يُعْرِينَا لِي اللّهُ عَلَيْكُنَا لَا يُعْرِينَا لَا يُعْرِينَا لَا يُعْرِينَا لَا يُعْرِينَا لِلْ يَعْمِينَا لَا يُعْرِينَا لَعْمِينَا لَا يَعْرِينِا لَا يَعْرِينَا لَا يَعْمِينَا لَا يَعْمِينَا لَا يَعْرِينَا لَا يَعْمِينَا لِلْمُعْمِينَا لِلْمُعْمِينَا لِعْمِينَا لَعْمِينَا لِلْمُعْمِينَا لَعْمِينَا لِلْمُعْمِينَا لِلْمُعْمِعُونَا لِلْمُعْمِعُونَا لِلْمُعْمِعُمُ لِلْمُعْمِعُونَا لِلْمُعْمِعُمْ لِلْمُعْمِعُمْ لِلْمُعْمِعُمْ لِلْمُعْمِعُمُ لِلْمُعْمِعُمُ لِلْمُعْمِعُمُ لِلْمُعْمِعُمُ لِلْمُعْمِعِمُ لِلْمُعْمِعُمُ لِلْمُعْمِعُمُ لِلْمُعْمِعُمُ لِعِمْ لِلْمُعْم

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ لَولا المَلامةُ أَو حِذارُ مَسَبَّةٍ

<sup>(</sup>١) لأنَّ الابتغاء هو الطلب. «فتوحات» (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٨٤) عن سيدنا المسيب بن حزن رضيه، وفيه: (فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن مِلَّة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه، حتى قال آخر شيء كلَّمهم به: على مِلة عبد المطلب، فقال النبي عَنِيُّةُ: ﴿الْسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي النبي عَنِيُّةُ: ﴿الْسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي النبي عَنِيَّةُ: ﴿الْسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي النبي عَنْهُ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ فَكُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ ٱلْمُحِيدِ ﴿ ونزلت: ﴿إِنِّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْكَ ﴾).

| نَتَبع | إن | وَقَالُوا | بِٱلْمُهْتَدِينَ | أعَلَمُ | وهو | يَشْآءُ | دِی مَن | الله عَمْ | وَلَاكِئَ | أحببت | رِی مَن      | FÝ     | إِنَّكَ  |
|--------|----|-----------|------------------|---------|-----|---------|---------|-----------|-----------|-------|--------------|--------|----------|
| 4 0 0  |    |           | <br>             |         |     |         |         |           | أرضِناً   | ف مِن | ى نْنُخَطَّا | کی معا | ٱلْهَادَ |

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ ﴾ هِـدايَــتَــه، ﴿ وَلَكِكَنَّ آللَهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعَلَم ﴾ أي: عــالِــمٌ ﴿ إِلَّهُ لَهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعَلَم ﴾ أي: عــالِــمٌ ﴿ إِلَّهُ لَهُ يَدِينَ ﴾.

﴿ وَقَالُوٓا ﴾ أي: قَومُه: ﴿إِن نَبِيعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَجَطَفَ مِنْ أَرْضِناً ﴾ أي: نُنتَزَع منها بِسُرعة،

حاشية الصاوي

ولكني سوف أموت على مِلة أشياخ عبد المطلب وهاشم وبني عبد مناف، ثم مات، فأتى عليٌّ ابنهُ للنبي ﷺ وقال له: عمُّك الضال قد مات، فقال له: «اذهب فَوارِه» (١).

وما تقدَّم من أنه لم يُؤمن حتى مات هو الصحيح، وقيل: إنه أُحيي وأسلم ثم مات، ونقل هذا القول عن بعض الصوفية (٢).

قوله: (﴿إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَتَ﴾) أي: لا تَقدر على هدايته.

إن قلت: إنَّ بين هذه الآية وآية: ﴿ وَإِنَّكَ لَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٦] تنافي (٣).. أجيب: بأن المنفيَّ هنا خلق الاهتداء، والمثبَت هناك الدلالةُ على الدين القويم.

قوله: (﴿ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾) أي: فسَلّم أمرك لله؛ فإنه أعلَم بأهل السعادة وأهل الشقاوة، ولا يبالي بأحد.

قوله: (أي: قومه) أي: وهم بعض أهل مكة؛ كالحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف؛ فإنه أتى النبي على أن أعلَم أنك على الحق، ولكنَّا نخاف إن تبعناك وخالفنا العرب أن يَتخطفونا من أرضنا (١٠).

قوله: ( ( المدَّى ) أي: وهو دين الإسلام.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) وبيَّن العلامة أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى هذا المسلك في رسالته «أسنى المطالب في نجاة أبي طالب».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وحقها النصب (تنافياً)؛ لأنها اسم (إنَّ) مؤخر، إلا أن يقدر ضمير الشأن، فتكون مبتداً مؤخراً.

<sup>(</sup>٤) انظر «زاد المسير» (٣/ ٣٨٨).

أُولَمْ نُمُكِن لَهُمْ حَمَّا ءَامِنًا يَحُونَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَدُنّاً وَلَكِكنَ أَكْرَمُم لَا يَعْلَمُونَ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَدُنّاً وَلَكِكنَ أَكْرَمُم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَهِ

قال تَعالى: ﴿أُولَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرِمًا عَامِنا﴾: يَأْمَنُون فِيه مِن الإغارةِ والقَتل الواقِعَين مِن بَعض العَرَب على بَعض، ﴿ يُجْبَى ﴾ - بِالفوقانِيَّة والتَّحتانيَّة - ﴿إِلَيْهِ ثُمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مِن كُلِّ أُوب، ﴿ وَلَئِكِنَ أَكْرُمُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَنَّ ما نَقُوله حَقُّ.

### ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مِن قَرْبَهِ .....

#### حاشية الصاوى

قوله (﴿ أُوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا ﴾ أي: نجعل مكانهم حرماً ذا أمن، وعدِّي بنفسه؛ لأنه بمعنى (جعل)، يدل عليه الآية الأخرى وهي: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٧](١).

قوله: (يأمنون فيه) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام مجازاً عقليًّا.

قوله: (﴿ يُجْبَيُّ ﴾) أي: يُحْمَلُ ويُساقُ.

قوله: (بالفوقانيَّة والتحتانيَّة) أي: فهما قراءتان سيعيَّتان (٢).

قوله: (﴿ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ ﴾) مجازٌ عن الكثرة؛ كقَوله: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، قال بعض العارفين: مَنْ يتعلَّقُ ببيت الله الحرام ويسعى إليه فهو من خِيار الخلق؛ لقوله في الآية: ﴿ يُجْبَى إليهِ فَهُو مَن خِيار الخلق؛ لقوله في الآية: ﴿ يُجْبَى إليهِ فَهُو مَن خِيار الخلق؛ لقوله في الآية: ﴿ يُجْبَى اللَّهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

قوله: (من كل أَوْبٍ) أي: ناحية وطريق وجِهة.

قوله: (﴿ رَزَقًا ﴾) إما بمعنى: مَرزوق، فيكون منصوباً على الحال من ﴿ ثُمَرَتُ ﴾، أو باقٍ على مصدريَّته، فيكون مفعولاً مطلقاً مؤكِّداً لمعنى ﴿ يُجْنَحُ ﴾ أي: نرزقهم رزقاً.

قوله: (أنَّ ما نقوله حقّ) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ مفعول ﴿يَعْلَمُونِ ﴾ محذوف.

قوله: (﴿ وَكُمْ أَمْلَكُنَا مِن فَرَيَةٍ ﴾) ردَّ بذلك على الكُفار وبيَّن لهم أنَّ العبارة بالعكس،

 <sup>(</sup>١) (مكَّن) متعد بنفسه من غير أن يضمَّن معنى (جعل)، كقوله: ﴿مَكَّنَّهُمْ فِما إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ﴾. انظر «الدر المصون»
 (١/ ٢٨٦/٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع بتاء التأنيث مراعاة للفظ (ثمرات)، والباقون بالياء للفصل، ولأنه تأنيث مجازي. انظر «الدر المصون» (٨/ ٢٨٦).

بَطِرَت مَعِيشَتَهَا ۚ فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمَ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ مُهْلِكَ مُهْلِكِي وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُولِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ ا

يَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ أي: عَيشَها، وأُرِيد بِالقَريةِ أهلُها، ﴿فَئِلْكَ مَسَكِئُهُمْ لَهُ تُسْكُن مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ لِلمارَّةِ يَوماً أو بَعضه، ﴿وَكُنَا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ﴾ مِنهُم.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهِلِكَ ٱلْفُرَىٰ ﴿ بِظُلَم مِنها ﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِيَ أُمِهَا ﴾ أي: أعظمِها ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِينَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ بِتَكْذِيبِ الرُّسُل. حاشية الصاوي

وأنَّ خوف التَّخطف يكون بالكفر لا بالإيمان، وأنهم ما دامُوا مصرِّين على كفرهم. . يحلُّ بهم وبالُ بطرهم؛ كما حصل لمن قبلهم.

قوله (﴿بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾) أي: كفرت بنعمة ربِّها في زمن معيشتها؛ أي: حياتها.

قوله: (﴿ فَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ أي: خربة بسبب ظلمهم، والإشارة إلى قوم لوط وصالح وشعيب وهود؛ فإنَّ السِّفَارُ ( ) تمرُّ على تلك المساكن، وتنزل بها في بعض الأوقات.

قوله: (للمارة يوماً أو بعضه) أي: لأنَّ المارَّ في الطريق إذا نزل للاستراحة إنما يستمرُّ في الغالب يوماً أو بعضه.

قوله: (﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ . . . إلخ ) بيانٌ لِلحكمة الإلهيَّة التي سبقت بها مشيئته تعالى، والمعنى: ما ثبت في حُكمه أن يهلك قرية قبل الإنذار.

قوله: (أي: أعظمِهَا) أي: وهي المدن بالنسبة لما حوالَيها، فجرت عادة الله أن يبعث الرسول من أهل المدائن؛ لأنهم أعقَل وأفطن، ويتبعهم غيرهم، ولما كان النبي على مبعوثاً لجميع الخلق. . كانت بلده أفضلَ البلاد على الإطلاق، وقبيلته أشرف القبائل على الإطلاق.

قوله: (﴿ يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ مَايِنْدِنَّا ﴾ . . . إلخ ) أي: لقطع الحجج والمعاذير .

قوله: (﴿ إِلَّا وَأَهْلُهَا طَالِمُونَ ﴾) استثناءٌ من عموم الأحوال، كأنه قال: ما كنَّا نهلكهم في حال من الأحوال إلا في حالِ كونهم ظالمين.

<sup>(</sup>١) قوم سفار مثل: راكب وركاب؛ أي: مسافرون. انظر «الصحاح» للجوهري، مادة: (س ف ر).

## ومَا أُوتِيتُ مِن سَيءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عندَ ٱللَّهَ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُم ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا ﴾ أي: تَتمتَّعُون وتَتزيَّنُون بِه أيَّام حَمَاتِكُم مُمَّ يَفْنَى، ﴿ وَمَا عِنـدَ ٱللَّهِ ﴾ أي: ثُوابُه ﴿ خَبِرُ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَمَا أُوتِنتُم مِن نَيْ يِهِ ﴾ (ما): اسم موصول مبتدأ، و﴿ أُوتِنتُم ﴾: صلته، و﴿ مِن شَيْءٍ ﴾: بيان لـ(ما)، وقوله: ﴿فَمَتَنَّعُ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّمَّا﴾: خبره، وقرن بالفاء؛ لما في المبتدأ من مَعني العموم.

ويصح أن تكون (ما) شرطية، وقوله: ﴿فَنَامُ ٱلْحَوْةِ ٱلدُّنَّا﴾ خبر مبتدأ محذوف، والجملة جواب

قوله: (ثم يفني) أي: يذهب بِفنائكم، فجميع ما في الدنيا عرضٌ زائلٌ يذهب بذهاب أهله، ولا يبقى إلا جزاؤه، فحلال الدنيا حسابٌ، وحرامها عقابٌ.

قوله: (وهو ثوابه) أي: ثواب الأعمال التي قُصِدَ بها وجهُهُ سبحانه وتعالى.

قوله: (﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَيُّ ﴾) أي: دائم بدوام الله.

قوله: (﴿ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أتركتم التَّدبُّر في أحوالكم فلا تعقلون؛ فمن آثر الفانيَ على الباقي.. فلا عقلَ عنده؛ لما في الحديث: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع مَنْ لا عقل له»(١).

> ولله درُّ الإمام الشافعي حيث قال: [الرمل] إِنَّ لِــلَّــهِ عِــباداً فُـطُـنا

جَعَل وها لُجَّةً وَاتَّدخَ ذُوا

طلَّقُوا الدُّنيا وَخافوا الفِينا نَظروا فيها فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّها لَيْسَتْ لِحَيِّ وَطَنا صالِحَ الأَعْمَالِ فيها سُفُنَا

وليس المرادُ من ذلك تركَ الدنيا رأساً، والخروجَ منها بالمرَّة، بل المراد: لا يجعلها أكبرَ همه، ولا مبلغ علمه، وإنما يطلب الدنيا؛ ليستعينَ بها على خدمة ربه؛ لتكون مزرعةً لآخرته؛ لما في الحديث: «نعم المالُ الصالح في يد الرجل الصالح» (١٠٠٠)، فالمضرُّ شغل القلب، والنيَّة السوء.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ١٩٧) عن سيدنا عمرو بن العاصي ﴿ اللهُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ الله

أَفْمَن وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كَنَ مَدَّمَنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ......

### ـ بِالتَّاء والياء ـ أنَّ الباقِيَ خَير مِن الفاني؟

(ال) ﴿ أَفَكُنَ وَعَدَنَاهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَنِقِيهِ ﴾: مُصِيبُه وهو الجَنَّة ﴿ كُنَ مَّنَعَنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوْةِ الدَّنَا﴾ فيزُول عن قريب، ﴿ مُ هُو بَوْمِ ٱلقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُخْضِرِينَ ﴾ النَّار؟ الأوَّل المُؤمِن والثَّانِي الكَافِر، أي: لا تَساوِيَ بينَهما.

( الله - ( الله ) ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ الله

حاشية الصاوي

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (أنَّ الباقي خيرٌ من الفاني) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعول ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ محذوف، واستُفيد منه: أن أعقل الناس المشتغلون بطاعة الله، الذين اختاروا الباقي على الفاني، ومن هنا قال الإمام الشافعي وَاللهُ المشتغلين بطاعة الله تعالى (٢).

قوله: (﴿ أَفَسَ وَعَدْنَهُ ﴾ . . . إلخ ) (مَنْ): مبتدأ ، وجملة ﴿ وَعَدْنَهُ ﴾ : صِلتها ، وقوله : ﴿ كُنَ مُنْ وعدناه وعداً حسناً فهو لاقِيه بمن انهمك مَنْ عَدناه وعداً حسناً فهو لاقِيه بمن انهمك في طلب الفاني حتى صاريوم القيامة من المحضرين للعذاب؟ فهو نظير قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَتَرَحُوا السَّيِئاتِ أَن نَجَعَلَهُ مَ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً عَينَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجائية: ٢١].

قوله: (مصيبهُ) أي: مدركُهُ لا محالة؛ لأنَّ وعده لا يتخلَّف.

قوله: ( ﴿ مَنَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ) أي: المشوب بالأكدار.

قوله: (الأول) أي: وهو من وعدناه، والثاني وهو من متَّعناه.

قوله: (أي: لا تساوي بينهما) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ بمعنى النفى.

قوله: (﴿ وَيَوْمُ يِادِيهِمْ ﴾) أي: المشركين الذين عبدوا غير الله على لسان ملائكة العذاب،

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو بالياء، وهو أبلغ في الموعظة؛ لاشتماله على الالتفات للإعراض به عن خطابهم، والباقون بالتاء على الخطاب جرياً على ما تقدَّم. انظر «السراج المنير» (٣/ ١١١)

<sup>(</sup>٢) انظر «الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٣٥٣).

فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُورِيَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْعَوْلُ رَبَّنَا هَـُوْلَآءِ الَّذِينَ أَغُوبِّنَا أَغُوبِنَا أَغُوبِنَا أَغُوبِنَا عُوبِنَا لَهُمْ كُمَا غُويْنَا لَا يَعْبُدُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ سُرَكَا أَيِنَ كُنتُمْ سَرَّعُمُونَ ﴾ هُم شُركائي؟ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِم ٱلْقَوْلُ ﴾ بِدُخُولِ النَّارِ وهُم رُؤساءُ الضَّلالة: ﴿ رَبَّنَا هَتَوُلَآ الَّذِينَ أَغُوبِنَا ﴾ هم م مُبتَدا وصِفة م ﴿ أَغُوبْنَا هُمْ ﴾ خَبَرُه مِن فَعُووا ﴿ كُمَا غَوَيْنَا ﴾ لم نُكرِهُ هُم على الغيّ ، ﴿ بَرَأَنَا إِلَيْكُ ﴾ مِنهُم ﴿ مَا كَانُوا إِيّانًا بَعَبْدُونَ ﴾ وَغَوَوا ﴿ كُمَا غَوَيْنَا ﴾ لم نُكرِهُهُم على الغيّ ، ﴿ بَرَأَنَا إِلَيْكُ ﴾ مِنهُم ﴿ مَا كَانُوا إِيّانًا بَعَبْدُونَ ﴾ وَهَا ﴾ نافية ، وقَدَّمَ المَفعُول لِلفاصِلةِ مَا .

حاشية الصاوي

أو النداء من الله لهم، والمنفيُّ في آية: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كلام الرضا والرحمة؛ فلا ينافي أنه يكلِّمهم كلامَ غضبِ وسمنطٍ.

قوله: (﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِى ﴾) تفسير للنداء.

قوله: ﴿ وَرَّعُمُونَ ﴾ هُم شركائي) أشار بذلك إلى أنَّ مفعولي ﴿ رَّعُمُونَ ﴾ محذوفان.

قوله: (﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾) كلامٌ مُستأنفٌ واقعٌ في جواب سؤال مقدَّر، تقديره: ماذا قالوا؟ وجواب هذا السؤال: أنه حَصل التنازع والتخاصم بين الرؤساء والأتباع، فقال الأتباع: إنهم أضلُّونا، وقال الرؤساء: ﴿ رَبِّنَا هَتَوُلآ هِ... ﴾ إلخ، فهو بمعنى قوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيعًا... ﴾ أضلُّونا، وقال الرؤساء: ﴿ وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيعًا... ﴾ [غافر: ١٧] إلخ، وبمعنى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ... ﴾ [غافر: ١٧] إلخ.

قوله: (﴿ حَقَّ عَلَيْمِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾) أي: ثبَت وتحقَّق، وهو قوله: ﴿ لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩].

قوله: (وهم رؤساء الضلال) أي: الذين أطاعوهم في كلِّ ما أمرُوهم به ونهوهم عنه.

قوله: (﴿ رَبَّنَا هَمَوُّلَا مِ اللَّهِ اللَّذِينَ أَغَرِبْنَا ﴾ . . . إلخ اسم الإشارة: مبتدأ ، والموصول: نَعته ، و﴿ أَغَرِبْنَا ﴾ : صلته ، والعائد محذوف قدّره المفسّر ، و﴿ أَغَرِبْنَا هُم ﴾ : خبره ، وصحَّ الإخبار به ؛ لِتقييده بقوله : ﴿ كَمَا غُرَبْنَا ﴾ ؛ ففيه زيادة فائدة على الصلة ، والمعنى : تسبّبنا لهم في الغيّ ، فقبلوا منّا ولم يتّبعوا الرسل وما أنزل عليهم من الكُتب التي فيها المواعظ والأوامر والنواهي ، فلم نخيرهم عن أنفسنا ، بل اخترنا لهم ما اخترناه لأنفسنا ، فاتّبعونا بهواهم .

قوله: (﴿ تَمَرَأْنَا إِلَيْكُ ﴾ منهم) هذا تقريرٌ لما قبله.

قوله: (وقدُّم المفعول) وهو قوله: ﴿ إِيَّانًا ﴾ .

| ويوم  | يَهُندُونَ اللهُ | كانوا        | أذهم  | لْعَذَابٌ لَوَ | ورَأُوا أ     | حِيبُوا هُمُ | فَلَرْ سَتَ   | لأعوهر   | شُرَكَاءَكُوْ وَ | أذعوا     | وَقِيلَ  |
|-------|------------------|--------------|-------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
|       | ا ينساء لُون     | فَهُمْ الْمُ | يوميذ | ٱلْأَنْبَآءُ   | ت عَلَيْمٍ مُ | الله الم     | ئرسَلِينَ (رِ | بنتر آله | مَادًا أَجَ      | فَيَقُولُ | يناديهم  |
| y 4 0 |                  |              |       |                |               |              | کا            | لَ صَدَا | وَعَامَنَ وَعَمِ | ، آاب     | فأمًا من |

﴿ وَقِيلَ اَدْعُواْ شُرِكَآءَ لُمْ ﴾ أي: الأصنامَ الَّذِين تَزعُمُون أَنَّهُم شُرَكاءُ الله، ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلر يَسْتَحِيواْ لَهُم ﴾ دُعاءَهم، ﴿ وَرَأُواْ ﴾ هُم ﴿ الْعَذَابَ ﴾: أبصَرُوهُ ﴿ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ في الدُّنيا لَما رَأُوهُ في الآخِرة.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْأَسِلَةِ ﴾ الْأَصِارُ المُنجِية في الجَوابِ ﴿ يَوْمَ لِنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إلَـ يُحُم؟ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَسِلَةِ ﴾ أي: لَم يَجِدُوا خَبَراً لَهُم فِيه نَجاةً، ﴿ فَعَمْ لَا يَسَاءَلُونَ ﴾ عنهُ فيسكُتُون.

الفَرائِض، .... الشّرك ﴿ وَالمَنَ ﴾: صَدَّقَ بِتَوحِيدِ الله ﴿ وَعَمِلَ صَدَلِحًا ﴾: أدَّى الفَرائِض،

قوله: (﴿ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرِّكَا مَكُرُكُ ﴾ أي: استغيثوا بآلهتكم التي عبدتُموها لتنصركم وتدفع عنكم ما نزل بكم، وهذا القولُ للتَّهكُم والتَّبكيت لهم.

قوله: (﴿ وَرَأُواْ الْعَذَابُ ﴾) أي: نازلاً بهم.

قوله: (ما رَأُوه) هو جواب (لو).

قوله: (﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ ﴾) معطوفٌ على ما قبله، فتحصَّل أنهم يسألون عن إشراكهم وجوابهم للرسل.

قوله: (﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَبُّاءُ ﴾) أي: خفيت عليهم فلم يهتدوا لجوابٍ فيه راحةٌ لهم، أو الكلام على القلب، والأصل: فعمُوا عن الأنباء - أي: ضلّوا وتحيّروا في ذلك - فلم يهتدوا إلى جوابٍ فيه نجاتُهم.

قوله: (﴿ فَهُمْ لَا يَتَمَآ الُونَ ﴾ عنه) أي: عن الخبر المنجي؛ لحصول الدهشة لهم، ولِقُنوطهم من رحمة الله حينئذٍ.

قوله: (﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ ﴾ . . . إلخ ) أي: رجع عن كفره حال الحياة .

# فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخَاتُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَ الُّهُ مَا كَاتَ لَمُمُّ الْفِيرَةُ مَا كَاتَ لَمُمُّ الْفِيرَةُ مَا كَاتَ لَمُمُّ الْفِيرَةُ مَا كَاتَ لَمُمَّ الْفِيرَةُ مَا كَاتَ لَمُمَّ الْفِيرَةُ مَا كَاتَ لَمُمَّ الْفِيرَةُ مَا كَاتَ لَمُمَّ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّال

﴿ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾: النَّاجِين بِوَعدِ الله .

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُكِ مَا يَشَاءُ، ﴿ مَا كَانَ لَمُهُ ﴾: لِـلـمـــُسـركــيــن ﴿ ٱلْخِيرَةُ ﴾: الاختيارُ في شَيء، .....

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلمُفْلِحِينَ ﴾) الترجي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأنه وَعد كريم، ومن شأنه: لا يخلف وعده.

قوله: (﴿ وَرَبُّكَ عَلَى مَا يَشَاءُ وَيَعْنَارُ ﴾) سبب نزولها: أنَّ الوليد بن المغيرة استعظم النبوة ونزول القرآن على رسول الله على وقال: لولا نزِّل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم، فنزلت هذه الآية ردًّا عليه (۱).

واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على أقوال كثيرة؛ فقيل: يخلق ما يشاء من خلقه، ويختار ما يشاء منهم لطاعته، وقيل: يخلق ما يشاء من خلقه، ويختار ما يشاء لنبوّته، وقيل: يخلق ما يشاء: محمداً، ويختار ما يشاء: أصحابه ما يشاء: محمداً، ويختار ما يشاء: أصحابه وأمته؛ لما روي: "إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة \_ يعني: أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا \_ فجعلهم أصحابي، وفي أصحابي كلِّهم خيرً، واختار أمّتي على سائر الأمم، واختار لي من أُمتي أربعة قرون" (١)، فقد اختار محمداً على سائر المخلوقات، واختار أمّته على سائر الأمم، فكما هو أفضل الخلق على الإطلاق. . أُمّته أفضل المخلوقات، واختار أمّته على سائر الأمم، فكما هو أفضل الخلق على الإطلاق.

قوله: (﴿مَا كَانَ لَمُّمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾) بالتحريك والإسكان معناهما واحد، وهو الاختيار، و﴿مَا﴾: نافية، و﴿كَانَ﴾: فعل ماض ناقص، والجار والمجرور: خبرها مقدَّم، و﴿ٱلْخِيرَةُ ﴾: اسمها مؤخَّر، والجملة مستأنفة، فالوقف على ﴿يختار﴾.

والمعنى: ليس للخلق جميعاً الاختيار في شيءٍ لا ظاهراً ولا باطناً، بل الخيرة لله تعالى

انظر «زاد المسير» (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦/١٠): (رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف).



سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا ثُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو اللَّهِ لَا يَعْلِنُونَ ﴾ وَهُو اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ....

﴿ سُبَّ وَلَهُ وَيَعَكِنَ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾: عن إشراكِهِم.

﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ ﴿ تُسِرُّ قُلُوبُهم مِن الكُفر وغَيرِه، ﴿ وَمَا يُعْلِنُونِ ﴾ إلىسِنَتِهم مِن ذلك.

﴿ ﴿ وَهُو اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ ﴾: الدُّنيا ﴿ وَالْآخِرَةِ ﴾: الجَنَّة، ﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ ﴾: القَضاءُ النَّافِذ في كُلِّ شَيء، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بِالنَّشُور.

حاشية الصاوي\_

في أفعاله؛ لما في الحديث القدسي: «يا عَبدي؛ أنتَ تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد؛ فإن سلَّمت لي ما أريد.. أتعبتُك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، (1).
لا يكون إلا ما أريد، (1).

وإنما خصَّ المفسِّر المشركين بذلك؛ مراعاةً لسبب النزول، ويَصح أن تكون (ما) مصدرية، وما بعدها مؤوَّل بمصدر، والمعنى: ويختار اختيارهم فيه، ويصح أن تكون موصولة، والعائد محذوف، والتقدير: ويختار الذي لهم فيه الاختيار، وحِينئذ: فلا يصح الوقف على ﴿يختار﴾، والأول: أظهَر؛ فالواجب على الإنسان أن يعتقد أنه لا تأثير لشيءٍ من الكائنات في شيء أبداً، وإنما الذي يظهر على أيدِي الخلق أسباب عادية يمكن تخلُّفها.

قوله: (﴿ سُبِّكُنَ اللَّهِ ﴾) أي: تنزيهاً له عمَّا لا يكيق به.

قوله: (من الكفر وغيره) أي: كالإيمان، فيجازي الكافر بالخلود في النار، والمؤمن بالخلود في النار، والمؤمن بالخلود في الجنة.

قوله: (﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: هو مستحقٌ للثناء بالجميل في الدنيا والجنّة؛ لأنه لا مُعطي للنعم فيهما إلا هو سبحانه وتعالى، فالمؤمنون يحمدونه في الجنة بقولهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحرزن؛ كما حمدوه في الدنيا، لكن الحمد في الدنيا مكلّفون به، وأما في الآخرة. فهو تَلذذ؛ لانقطاع التّكليف بالموت.

<sup>(</sup>١) رواه الحكيم الترمذي في انوادر الأصول؛ (٢/ ١٠٧) ممَّا أوحاه الله تعالى لسيدنا داوود عليه السلام.



## قُلْ أَرْءَسِم إِن جَمَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ

## ( ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَي

حاشية الصاوي

قال العلماء: لا ينبغي لأحد أن يُقْدِمَ على أمر من أمور الدنيا والآخرة حتى يسألَ الله تعالى المخبرة في ذلك، وذلك بأن يُصلي ركعتين صلاة الاستخارة، يفرأ في الركعة الأولى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا الخيرة في ذلك، وذلك بأن يُصلي ركعتين صلاة الاستخارة، يفرأ في الركعة الأولى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا لَيُكِرُنَ لَمُنْ وَيَعْتَكَارُ . . ﴾ الآية، وفي الثانية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرا أن يكُونَ لَمُ مُ يَدعو بالدعاء الوارد في "صحيح البخاري": عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يُعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا همَّ أحدكم بالأمر. فليَركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقُل: اللهم؛ إني أستخبرك بعلمك، وأستقدرك بقُدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقلِر، وتعلم ولا أعلَم، وأنت علام الغيوب، اللهم؛ إن كنتَ تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومَعاشي وعاقبة أمري وآجله في فائد من فضلك العظيم، وإن كنتَ تعلم أنَّ هذا الأمر شرَّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله في عاجل أمري وآجله والمرف عني، واصوفني عنه، ويسره لي، وإن كنتَ تعلم أنَّ هذا الأمر شرَّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله في عاجل أمري وآجله والمن في عاجل أمري وآجله والمن في وروي عن أنس أن النبي على والله : "يا أنس؛ إذا هممتَ بأمر. في استخر ربَّك فيه سبعَ مرات، ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك والمَله؛ فإنَّ الخبر فيه" (٢)، فإن لم يكن يحفظ الشخص هاتين الآينين. . يقرأ: ﴿وَلَ يَكَانُهُ الصَّغُونَ عائشة و(الإخلاص)، فإن لم يكن يحفظ هذا الدعاء . . فليقرأ: (اللهمَّ خِرْ واختَرْ لي)؛ كما روي عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله عن الله عن عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله عن عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله عن الله عن الله عن عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله عن الله عن عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عائشة عن أبي بكر ﴿ الله عن اله عن الله 
واعلم: أنَّ هذه الكيفيَّة هي الواردة في الحديث الصحيح، وأما الاستخارة في المنام أو بالمصحَف أو السبحة. . فليس وارداً عن النبي ﷺ؛ ولِذا كرهه العلماء وقالوا: إنه نوعٌ من الطيرة.

قوله: (﴿ وَلَا أَرْمَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ ﴾ . . . إلخ ) ﴿ أَرَهُ يَتُمْ ﴾ و﴿ جَعَلَ ﴾ تنازعًا في ﴿ اللَّهُ ﴾ ، أعمل الثاني، وأضمر في الأول وحذف، وهو مَفعوله الأول، ومفعوله الثاني جملة الاستفهام بعده،

<sup>(</sup>١) اصعيح البخاري، (٦٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٩٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۵۱٦).

سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسَمَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ تَسْكُنُونَ فِيهٍ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ﴿ وَمِن تَعْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ تَسْكُنُونَ فِيهٍ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ﴾ ومِن تَعْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ

سَرَمَدا﴾: دائِماً ﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ بِنَرَعِمِكُم ﴿يَأْتِيكُم بِضِيَاءِ﴾: نَهار تَطَلُبُون فِيهِ المَعِيشة؟ ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ذلك سَماعَ تَفَهُم فتَرجِعُون عن الإشراكِ؟

﴿ وَأَلَى لَهُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ النَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ اللَّهُ عَيْرَ الله بِزَعمِكُم ﴿ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ﴾: تَستَرِيحُون ﴿ فِيةٍ ﴾ مِن التَّعَب؟ ﴿ أَفَلا تُصِرُونَ ﴾ ما أنتُم عليهِ مِن الخَطَأ في الإشراك فترجِعُون عنهُ؟

الله ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ ﴾ تَعالَى ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ : في اللَّيل، .....

و ﴿إِن ﴾: حرف شرط، و ﴿ جَعَلَ ﴾: فعل الشرط، و ﴿ اَللَّهُ ﴾: فاعله، و ﴿ اَلَّيْلَ ﴾: مفعول أول، و ﴿ اللَّهُ الكلام على نظيرتها في (الأنعام).

قوله: (﴿ سَكَرْمَدًا ﴾) من السُّرد، وهو المتابعة والاطراد.

قوله: (دائماً) أي: بأن يسكن الشمس تحت الأرض.

قوله: (إلى يوم القيامة) متعلق بـ ﴿جَعَلَ ﴾ .

قوله: (﴿ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ بزعمكم) دفع بذلك ما يقال: إنَّ المقام لـ(هل)؛ لأنها لطلب التصديق، لا (مَنْ) التي لطلب اليقين؛ لأنه يُوهم وجود آلهة غيره تعالى، فأجاب: بأنه مجاراة للمشركين في زعمهم وجود آلهةٍ معه.

قوله: (سماع تفهم) أي: تدبُّر واعتبارٍ؛ لأنَّ مجرد الإبصار لا يُفيد.

قوله: ( ﴿ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا ﴾ أي: بأن يسكنَ الشمس في وسط السماء.

قوله: (﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَ ﴾ أي: تفضُّله وإحسانه.

قوله: (﴿ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَدَكُنُوا فِيهِ ﴾ . . . إلخ ) لأنَّ المرء في الدنيا لا بدَّ وأن يحصل له التعب؛ ليحصِّل ما يحتاج إليه في مَعاشه، فجعل الله له محلَّ تكسُّبٍ وهو النهار، ومحل راحة وسكون؛ ليستريح من ذلك التعب، وهو الليل.

وَلِتَهْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَينَ شُرَكَآءِى الَّذِيبَ كُنتُمْ وَلِتَهْمُ فَعَلِمُواْ أَنَّ الْحَقَ لِلَهِ مَرْعُمُونَ ﴿ وَلَا عَنْهُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ الْحَقَ لِلَهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفَتَرُونَ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ......

﴿ وَلِنَهِ مُوا مِن فَضَلِهِ ٤ فِي النَّهار لِلكَسبِ، ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ النَّعمة فيهما.

(﴿﴿﴾ - ﴿﴾ ﴿ وَكَنَرُعْنَا﴾ : أَخَرَجنا ﴿مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ وهو نَبِيُّهم يَشهَد عليهِم فَكُر ثانِياً لِيَبنِيَ عليهِ، ﴿وَنَزَعْنَا﴾ : أَخَرَجنا ﴿مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ وهو نَبِيُّهم يَشهَد عليهِم فِكُر ثانِياً لِيَبنِيَ عليهِ، ﴿وَفَرَرَعْنَا﴾ : أخرَجنا ﴿مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ وهو نَبِيُّهم يَشهَد عليهِم بِما قالُوا، ﴿فَقُلْنَا﴾ لَهُم: ﴿هَاتُوا بُرَهَنَكُم على ما قُلتُم مِن الإشراك، ﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَ ﴾ في الدُّنيا في الإلهيَّة ﴿لِيهِ لَا يُشارِكهُ فِيه أَحَد، ﴿وَضَلَ ﴾ : غابَ ﴿عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ في الدُّنيا مِن أَنَّ مَعَهُ شَرِيكاً تَعالى عن ذلك.

﴿ إِنَّ قَارَٰزِنَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ابن عَمِّه وابن خالَتِه .....

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ٤٠٠) استُفيد من الآية مدحُ السعي في طلب الرزق؛ لما ورد: «الكاسب حبيب الله»(١).

قوله: (ذكر ثانياً؛ ليبني عليه: ﴿وَنَزَعْنَا﴾... إلخ) أي: وإشارة إلى أنَّ الشرك أمرُهُ عظيمٌ، لا شيء أجلب منه لرضا الله.

قوله: (يشهد عليهم بما قالوا) أي: وأمة محمد يَشهدون للأنبياء بالتبليغ، وعلى الأُمم بالتكذيب (٢).

قوله: (﴿ أَنَّ ٱلْحَقُّ لِلَّهِ ﴾) أي: التوحيد لله خاصة، لا لغيره.

قوله: (من أن معه شريكاً) بيان لـ(ما).

قوله: (﴿إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ﴾) هو اسم أُعجمي ممنوع من الصرف؛ للعَلميَّة والعجمة.

قوله: (ابن عمه) أي: واسم ذلك العم يَصْهُر ـ بياء تحتية مفتوحة، وصاد مهملة ساكنة، وهاء

<sup>(</sup>١) لم أجده فيما بين يديَّ من المصادر.

<sup>(</sup>٢) كما في اصحيح البخاري، (٣٣٣٩) من شهادة سيدنا محمد على السيدنا نوح عليه السلام.

وآمَن بِه، ﴿ فَعَىٰ عَلَيْمَ ﴾ بِالكِبرِ والعُلُوِّ وكَثرةِ المال، ﴿ وَءَالْبِنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاغِهُ لَكُنُوا ﴾ : أصحابِ ﴿ ٱلْقُوَّةِ ﴾ أي: تُثقِلُهُم - فالباءُ للتَّعديةِ -، وعِدَّتُهم قِيل: سَبعُون، وقِيل: أربَعُون، وقِيل: عَشَرة، وقِيلَ غَير ذلك. اذكر ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ﴾ المُؤمِنُون مِن بَنِي إسرائِيل: ﴿ لَا تَفْرَحُ ﴾ بِكثرةِ المال فرَحَ بَطَر؛ ﴿ إِنَّ الله لا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ بذلك.

حاشية الصاوي

مضمومة ـ بن قَاهَث ـ بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة ـ ويصهر أبو قارون وعمران أبو موسى أخوان، ولدا قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، وقيل: إنَّ قارون عمُّ موسى.

قوله: (وآمن به) أي: وكان من السبعين الذين اختارهم مُوسى للمناجاة، فسمع كلام الله، ثم حسد مُوسى على رسالته، وهارون على إمامتِه.

قوله: (بالكبر) هو احتقار ما سواه، ومن جملة تكبُّره: أن زاد في ثيابه شبراً، ومن جملة بغيه بالكبر: حسّده لموسى عليه السلام على النبوة، وكان يسمَّى المنوَّر؛ لحسن صُورته.

قوله: (هُمِنَ ٱلْكُنُوزِ) سميت كنوزاً؛ لما قيل: إنه وجد كنزاً من كنوز يوسف عليه السلام، وقيل: لامتناعه من أداء الزكاة.

قوله: (﴿مَا إِنَّ مَفَاعِمَهُ ﴾... إلخ) ﴿مَا ﴾: اسم موصول، صفة لموصوف محذوف، و﴿إِنَّ ﴾: حرف توكيد ونصب، و﴿مَفَاتِحَهُ وَالسمها، وجملة ﴿لَنَنُوا ﴾ خبرها، والجملة صلة الموصول، والتقدير: وآتيناه من الكنوز الشيء الذي مفاتحه تثقل العصبة أولي القُوة، وكانت مفاتحه من حديد، فلما كثرت. جعلها من خشب، فثقلت، فجعلها من جُلود البقر - وقيل: من جلود الإبل - كل مفتاح على قدر الإصبع، وكانت تُحْمَلُ معه على أربعين - وقيل: على ستين - بغلاً.

قوله: ( ﴿ لَنَانُوا اللَّهُ الله المفاتيح العصبة.

قوله: (فَرَحَ بَطَرٍ) أي: لأنه هو المذموم، وأما الفرح بالدنيا من حيث إنها تُعينه على أمور الآخرة؛ كقضاء الدَّين والصدقة وإطعام الحاج وغير ذلك. . فلا بأس به .



﴿ ﴿ وَأَبْتِعِ ﴾ : اطلُب ﴿ وَمِمَا عَامَلُكَ الله ﴾ مِن المالِ ﴿ الدَّارَ الآخِرَة ﴾ بِأَن تَنفِقَه في طاعة الله ، ﴿ وَلَا تَسَكُ ﴾ : تَترُك ﴿ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ أي: أن تَعمَل فِيها لِلآخِرةِ ، ﴿ وَأَحْسِنَ ﴾ لِلنَّاسِ بِالصَّدَقةِ ﴿ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ﴾ : تَطلُب ﴿ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ وَوَأَحْسِنَ ﴾ لِلمَعاصِي ؛ ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ المُفسِدِينَ ﴾ بِمَعنَى أنَّه يُعاقِبُهُم .

﴿ وَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ﴾ أي: المالَ ﴿ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ أي: في مُقابَلَتِه، .....

قوله: (بأن تُنفقه في طاعة الله) أي: كصِلة الرحم والصدقة وغير ذلك.

قوله: (﴿ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنِيَّا ﴾) أي: بأن تصرف عمرك في مَرضاة ربِّك، ولا تدع نفسك من غير خيرٍ، فتصير يوم القيامة مُفلساً؛ لما في الحديث: «اغتنِم خمساً قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شُغلك، وغِناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك (١). وقيل: المراد بالنصيب: الكفن ومُؤن التجهيز، قال الشاعر: [الطويل]

قوله: (﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾) جوابٌ لما قالوه من الجمل الخمس، كأنه ينكر محضَ الفضل، والمعنى: إنما أُوبيته حال كوني متَّصفاً بالعلم الذي عندي، فأعطاني الله تِلك الأموال؛ لكوني مستحقًا لها؛ لفضلي وعلمي.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۸۳۲) مرسلاً من حديث عمرو بن ميمون، ووصله الحاكم في «المستدرك» (۲۰٦/٤) من حديث سيدنا ابن عباس رايس.

أُوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلِكَ مِن قِبلِهِ، مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمَعاً وَلَا يَسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قومِهِ، فِي زِينَتِهِ، ..............

وكان أعلَم بَنِي إسرائيلَ بِالتَّوراة بعد موسى وهارون، قال تَعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهُ فَدُ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِن ٱلْقُرُونِ ﴾: الأَمَم ﴿ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّ وَآكُونُ مَعْاً ﴾ لِلمالِ، أي: هو عالِم بِذلك، ويهلكهم الله ﴿ وَلَا يُسْئَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لِعِلْمِه تَعالى بِها، فيَدخُلُون النَّار بِلا حِساب.

قوله: (وكان أعلَم بني إسرائيل بالنوراة) وقيل: العلم الذي فضّل به هو علم الكيمياء؛ فإنَّ موسى علَّمه ثلثه، ويوشع ثلثه، وكالب ثلثه أن فخدعهما قارون حتى أضاف ما عندهما إلى ما عنده، فكان يأخذ من الرصاص فيجعله فضة، ومن النحاس فيجعله ذهباً، فكثر بذلك ماله وتكبَّر، وعلى هذا فقوله: ﴿ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ ﴾ المراد به: عِلم الكيمياء، ويكون المعنى: اكتسبتُه بعلمي الذي عندي، لا من فضل الله كما تقولون.

قوله: (﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، والتقدير: أيدَّعي ذلك ولم يعلم أنَّ الله. . . إلخ، والاستفهام للتوبيخ، والمعنى: أنه إذا أراد إهلاكه. . لم ينفعه ذلك.

قوله: (﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلمُجرِمُونَ ﴾) أي: لا يسألهم الله عن ذنوبهم إذا أراد عقابهم.

إن قلتَ: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبَاكَ لَنَتَ عَلَنَهُ مَ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ عَمْا كَانُواْ عَمْ عَلَى عَمْا كَانُواْ عَلَى عَمْا كَانُواْ عَلَى عَمْا كَانُواْ عَلَى عَلَى عَمْا كَانُواْ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَمْالِي عَمْ كَانُواْ عَمْا كَانُواْ عَمْ عَمْ عَلَى عَمْا كَانُواْ عَلَى عَمْ كَانُواْ عَلَى ع

أجيب: بأنَّ السؤال قسمان: سؤال استعتاب، وسؤال توبيخ وتقريع، فالمنفيُّ سؤال الاستعتاب الذي يَعقبه العفو والغفران؛ كسؤال المسلم العاصي، والمثبَّتُ سؤال التوبيخ الذي لا يَعقبه إلا النار. قوله: ﴿إِنَّمَا أُوبِيَّتُهُ عَلَى عَلْمٍ ﴾، وما بينهما اعتراضٌ، وكان خروجه يوم السبت، وقوله: (بأتباعه) قيل: كانوا أربعة آلاف، وقيل: تسعين ألفاً عليهم

<sup>(</sup>١) أي: إن موسى عليه السلام علم الكيمياء ثلاثة: يوشع بن نون، وكالب بن يوفنا، وقارون. «فتوحات» (٣/ ٣٨١).

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَا﴾ - لِلتَّنبِيه - ﴿ لَيْتَ لَذَا مِثْلَ مَا أُونِ قَدُونُ ﴾ في الدُّنيا، ﴿ إِنَّهُ، لَذُو حَظٍّ ﴾ : نَصِيب ﴿ عَظِيمٍ ﴾ : واف فيها .

﴿ وَقَالَ ﴾ لَهُم ﴿ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ ﴾ بِما وعَدَ الله في الآخِرة: ﴿ وَيُلَكُمْ ﴾ ـ كلِمة زَجر - ﴿ فَوَابُ اللَّهِ ﴾ في الآخِرة بِالجنَّة ﴿ فَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ مِمَّا أُوتِيَ قارُونُ في الدُّنيا. ﴿ وَلَا يُلْقَلُهُ آ ﴾ أي: الجَنَّة المُثابَ بِها ﴿ إِلَّا الصَّكِرُونَ ﴾ على الطّاعة وعن المَعصِية.

المعصفرات، وهو أول يوم رُئي فيه المعصفر(١)، وكان عن يمينه ثلاث مئة غلام، وعن يساره ثلاث مئة جارية بيض عليهن الحلي والديباج، وكانت خيولهم وبغالهم متحلية بالديباج الأحمر، وكانت بغلته شهباء؛ بياضها أكثر من سوادها، سرجها من ذهب، وكان على سرجها الأرجوان ـ بضم الهمزة والجيم ـ وهو قطيفة حمراء.

قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي: وكانوا مؤمنين غير أنهم مَحجوبون.

قوله: (كلمة زجر) أي: وهي منصوبة بمقدَّر؛ أي: ألزمكم الله ويلَكم، والأصل في الويل: الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والردع.

قوله: (﴿مَا أُونِي قَدْرُونَ ﴿ فِي الدُّنيا ﴾ لأن الثواب منافعُهُ عظيمةٌ.

قوله: (﴿وَلَا يُلَقَّدُهَا ﴾) أي: يُوفَّق للعمل بها.

قوله: (على الطاعة وعن المعصية) أي: وعلى الرضا بأحكامه تعالى.

قوله: (﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾) قال أهل العِلم بالأخبار والسِّير: كان قارونُ أعلمَ بني

<sup>(</sup>۱) وهو اللباس المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أحمر معروف، وقد نهي الرجال عن لبس المعصفر؛ لأنه مِن لباس الزينة وأسباب الكبر، ولأن له رائحة لا تَليق بالرجال. انظر «روح البيان» (٦/ ٤٣٣).

حاشية الصاوي

إسرائيل بعد موسى وهارون، وأقرأهم للتوراة، وأجملَهُم وأغناهم، وكان حسن الصوت، فبغى وطغى واعتزَّ بأنباعه، وجعل موسى يُداريه للقرابة التي بينهما، وهو يؤذيه في كلِّ وقتٍ ولا يزيد إلا عتوًا وتجبُّراً ومعاداةً لموسى حتى بنى داراً وجعل بابها من الذهب، وضرَب على جدرانها صفائح الذهب، وكان الملأ من بني إسرائيل يَغدون إليه ويروحون، ويطعمهم الطعام، ويحدثونه ويضاحكونه.

قال ابن عباس: فلمَّا نزلت الزكاة على موسى. . أتاه قارون فصالحه عن كلِّ ألف دينار على دينار واحد، وعن كلِّ ألف درهم على درهم، وعن كل ألف شاة على شاة، وكذلك سائر الأشياء، ثم رجع إلى بيته، فحسبه فوجده شيئاً كثيراً، فلم تسمح نفسه بذلك، فجمع بني إسرائيل وقال لهم: إنَّ موسى قد أمركم بكلِّ شيءٍ فأطعتموه، وهو يُريد أن يأخذ أموالكم، قالت بنو إسرائيل: أنت كبيرنا فمُرنا بما شئت، قال: آمركم أن تأتُونا بفلانة الزانية، فنجعل لها جعلاً على أن تقذف موسى بنفسها، فإذا فعلَت ذلك. . خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه، فدعَوها، فجعل لها قارون ألف دينار، وألف درهم، وقيل: جعل لها طشتاً من ذهب؛ وقيل: قال لها قارون: أموِّلك وأخلطك بنسائي على أن تَقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل، ثم أتى إلى موسى فقال له: إنَّ بني إسرائيل ينتظرون خروجك؛ لتأمرهم وتنهاهم، فخرج إليهم موسى وهم في براح من الأرض، فقام فيهم فقال: يا بني إسرائيل؛ مَن سرق. . قُطِعَتْ يده، ومن افترى . جُلِدَ ثمانين، ومن زني وليست له امرأة. . جلَّدناه مئة، ومن زني وله امرأة. . رجمناه حتى يموت، قال له قارون: وإن كنتَ أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قال قارون: فإنَّ بني إسرائيل يزعمون أنك فجرتَ بفلانة الزانية، قال موسى: ادعوها، فلمَّا جاءت قال لها موسى: يا فلانة؛ أنا فعَلتُ بك ما يقول هؤلاء؟ وعظَّم عليها وسألها بالذي فلَق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إلَّا صدَقت، فتداركها الله بالتوفيق فقالت في نفسها: أُحدث توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله، فقالت: لا والله، ولكنَّ قارون جعَل لي جعلاً على أن أقذفك بنفسى، فخرَّ موسى ساجداً يَبكى وقال: اللهمَّ؛ إن كنتُ رسولك. . فاغضب لي، فأوحى الله إليه أنى أمرت الأرض أن تُطيعك، فمُرها بما شئت، فقال موسى: يا بني إسرائيل؛ إنَّ الله بعثني إلى قارون كما بعثنى إلى فرعون، فمن كان معه. . فليثبت مكانه، ومَن كان معى. . فليَعتزل، فاعتزلوا، فلم يبق مع قارون إلا رجلان، ثم قال موسى: يا أرض؛ خُذيهم، فأخذتهم الأرض

مِن فِثَةٍ يَنْصُرُونَهُ, مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ, وَاللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَكَانَهُ, وَاللَّهُ مَكَانَهُ

مِن فِتَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أي: غَيره بِأَن يَمنَعُوا عنه الهَلاك، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ مِنهُ.

﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُۥ بِالْأَمْسِ ﴾ أي: مِن قَرِيب ﴿ يَقُولُونَ وَيْكَأْتُ ٱللَّهَ الصاوي \_\_\_\_\_

بأقدامهم، ثم قال: يا أرض؛ خُذيهم، فأخذتهم إلى الركبتين، ثم قال: يا أرض؛ خذيهم، فأخذتهم الأرض إلى أوساطهم، ثم قال: يا أرض؛ خذيهم، فأخذتهم إلى الأعناق، وأصحابُه في كلِّ ذلك يتضرَّعون إلى موسى، ويُناشده قارون الله والرحم، حتى قيل: إنه ناشده سبعين مرَّة، وموسى في ذلك لا يَلتفت إليه؛ لِشدة غضبه، ثم قال: يا أرض؛ خُذيهم، فانطبقت عليهم (١).

قال قتادة: خسف به، فهو يتجلجل في الأرض كلَّ يوم قامةً رجلٍ، لا يبلغ قعرَها إلا يوم القيامة، وفي الخبر: "إذا وَصل قارون إلى قرار الأرض السابعة.. نفخ إسرافيل في الصور"(٢).

وأصبحت بنو إسرائيل يَتحدثون فيما بينهم أنَّ موسى إنما دءا على قارون؛ ليستبِدَّ بداره وكنوزه وأمواله، فدعا اللهَ موسى حتى خَسف بداره وبكُنوزه وأمواله الأرض.

قال بعضهم: مقتضى هذا الحديث أنَّ الأرض لا تأكل جسمه، فيُمكن أن يلغز ويقال: لنا كافرٌ لا يبلى جسده بعد الموت، وهو قارُون.

قوله: (﴿ مِن فِسَامِ ﴾) ﴿ مِن ﴾: زائدة، و﴿ فِسَامِ ﴾: اسم ﴿ كَانَ كَانَتُ نَاقَصَةً، والجارُّ والمجرور خبرها، أو فاعل بها إن كانت تامَّةً.

قوله: (﴿مِنَ ٱلمُنتَصِرِينَ ﴾) أي: الممتنعين بأنفسهم.

قوله: (أي: من قريب) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالأمس الوقت الماضي القريب، لا اليومُ الذي قبل يَومك.

قوله: (﴿ وَيُكَأَنَ آللَّهُ ﴾ . . . إلخ ) فيها خمسة مذاهب:

الأول: أنَّ (وَي) كلمة برأسها، اسم فعل بمعنى: أعجَب، والكاف: للتعليل، و(أنَّ) وما دخلت

<sup>(</sup>١) انظر القصة كاملة في اتفسير الخازن (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير القرطبي» (١١٨/١٣).

يَشَطُّ ﴾: يُوسِّع ﴿ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾: يُضِيِّق على مَن يَشاء، ـ و(وَي) اسمُ فِعل بِمَعنَى أُعجَب، أي: أنا، والكاف بِمَعنَى اللَّام ـ ﴿ لَوْلَا أَن مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ ـ بِالبِناء لِلفاعِل والمَفعول ـ ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ لِنِعمةِ الله كقارُونَ.

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

حاشية الصاوي

عليه مجرور بها؛ أي: أعجب لأنَّ الله يَبسط الرزق. . . إلخ، فالوقف على (وَي)، وهو قراءة الكسائي.

الثاني: أن (كأنَّ) للتشبيه غير أنه ذهب معناه منها، وصارت لليقين، وحينتذ: فالوقف على (وي) كالذي قبله.

الثالث: أن (وَيك) كلمة برأسها، والكاف: حرف خطاب، و(أنَّ) معمولة لمحذوف؛ أي: أعلم أنَّ الله يبسط الرزق. . . إلخ، وحينئذٍ: فالوقف على (ويكَ)، وهو قراءة أبي عمرو.

والرابع: أنَّ أصلها (ويلك)، حذفت اللام، وحينئذٍ: فالوقف على الكاف أيضاً.

الخامس: أنَّ ﴿وَيُكَأَنَ﴾ كلَّها كلمةٌ بسيطةٌ، ومعناها: ألم ترَ الله يبسط الرزق... إلخ، وحينئذٍ: فالوقف على النون.

قوله: (﴿ لَوْلَا أَن مِّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا﴾) أي: بالإيمان والرحمة.

قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿ وَيُكَّأَنَّهُ ﴾) تأكيد لما قبله، ويجري فيها ما جرى في التي قبلها.

قوله: (﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عَمَلُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾) مناسبةُ هذه الآية لما قبلها ظاهرةٌ؛ فإنَّ فرعون وقارون تكبَّرا وتجبَّرا واختارا العلوَّ، فآل أمرُهما للخسران والوبال والدمار، وموسى وهارون اختارًا التواضع، فآل أمرهما للعزِّ الدائم الذي لا يزول ولا يَحول.

قوله: (أي: الجنة) أي: وما فيها من النعيم الدائم، ورؤية وجه الله الكريم، وسماع كلامه القديم.

<sup>(</sup>١) قرأ حفص: ﴿لَخَسَفَ﴾ مبنيًّا للفاعل؛ أي: الله تعالى، والباقون بيِّنائه للمفعول. انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٩٩).

﴿ نَعْمُلُهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ ٱلْأَرْضِ بِالبّغيِ، ﴿ وَلَا فَسَأَدًا ﴾ بِعَمَلِ المَعاصِي، ﴿ وَٱلْعَقِمَ ﴾ المُحمُودةُ ﴿ لِلْمُنّقِينَ ﴾ عِقابَ الله بِعَمَلِ الطّاعات.

﴿ وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾: ثواب بِسَبَيها، وهو عَشرُ أمثالِها، .......

قوله: (﴿ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا ﴾) التعبير بالإرادة أبلَغ في النفي؛ لأنه نفيٌ للفعل وزيادة.

قوله: (﴿ نَجْعُلُهُ ﴾ أي: نصيِّرها.

قوله: (بالبغي) أي: الظلم والكبر؛ كما وقع لفرعون وقارون وجنودهما.

قوله: (بعمل المعاصي) أي: كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك من الأمور التي تخالف أوامره تعالى.

قوله: (﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾) أظهر في مقام الإضمار؛ إظهاراً لشأنهم، ومدحاً لهم بنسبتهم للتقوى، وتسجيلاً على ضدِّهم.

قوله: (﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾) تقدَّم أنه إن أريد بالحسنة: لا إله إلا الله . . فالمراد بالخير: الجنة ، و(مِنْ) للتعليل، وليس في الصيغة تفضيلٌ، وإن أريد بها مطلق طاعة . . فالمراد بالخير منها: عشرة أمثالها؛ كما جاء مفسَّراً به في الآية الأخرى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَتَنَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠]، فقول المفسر: (ثواب بسببها . . . إلخ) إشارةٌ للمعنى الثاني .

قوله: (وهو عشرً أمثالها) هذا أقلُّ المضاعفة، وتضاعف لسبعين، ولسبع مئة، والله يضاعف لمن يشاء، وهذا في الحسنة التي فعلَها بنفسه أو فُعِلَتْ من أجله؛ كالقراءة أو الذكر إذا فُعِلَ وأُهْدِيَ ثوابه للميت مثلاً، وأمَّا الحسنة التي تُؤخذ في نظير الظلامة (۱).. فلا تضاعف، بل تؤخذ الحسنة للمظلوم، وأما المضاعفة.. فتكتب للظالم؛ لأنها محضُّ فَضلٍ من الله تعالى، ليس للعبد فيه فعلٌ، والمضاعفة مخصوصةٌ بهذه الأمَّة، وأما غيرهم.. فلا مُضاعفة له.

<sup>(</sup>۱) كما لو ضرب زيد عمراً ضربة، وكان لزيد حسنات مُوجودة، فيؤخذ منها فيعطى لعمرو، فهذه الحسنة لا تنسب لعمرو، لا حقيقة ولا حكماً؛ فلا تُضاعف له، وخرج أيضاً: ما لو همَّ بحسنةٍ فلم يَعملها لمانع، فإنها تكتب له واحدة، ويجازى عليها من غير تضعيف. «فتوحات» (۳/ ۳۸۵).

| ٱلَّذِي | إِنَّ |     | ر<br>گوٺ | يعما      | ا كانوا    | إِلَّا مَ | ءَاتِ | آلسَّةٍ | عَمِلُوا | ين ا     | بَعْزَى ٱلَّهَ | فلا | شيثنه    | جَــآءَ بِآل | ومَن .    |
|---------|-------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-------|---------|----------|----------|----------------|-----|----------|--------------|-----------|
| ضَلَالٍ | في    | هُو | وَمَنْ   | لَّدُی    | مِآءَ بِأَ | مَن       | أعلم  | ڒؙٙڣۣػ  | ءِ       | كي مُعَا | رُآدُكَ إِلَ   | ان  | ٱلْقُرْء | عَلَيْك      | فرص       |
|         |       |     |          | • • • • • |            |           |       |         |          |          |                |     |          | (A)          | مُبِينِ ( |

﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يَحْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا ﴾ جَزاءَ ﴿مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: مِثْلَه. (٥٠ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾: أنزَلَهُ ﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ إلى مَكَّة ، وكان قد اشتاقها ، ﴿ قُل رَّذِي آعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْمُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ نَزَلَ جَواباً لِقَولِ كُفَّار مَكَّة لَه: إنَّكُ في ضَلال ، أي: فهو الجائِي بِالهُدَى وهُم في ضَلالٍ ،

قوله: (﴿ فَكَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ . . . إلخ ) أظهر في مقام الإضمار؛ تسجيلاً وتقبيحاً على فاعل السيئات؛ لينزجرَ عن فعلها .

قوله: (أي: مثله) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف.

قوله: (أنزله) أي: أو افترضه، بمعنى: أوجب عليك تبليغَهُ للعباد والتَّمسُّكَ به.

قوله: (إلى مكة وكان قد اشتاقها) تقدَّم أنَّ سبب نزول هذه الآية: أنه على أذِنَ له في الهجرة الى المدينة وخرج من الغار مع أبي بكر ليلاً.. سار في غير الطريق، فلمَّا نزل بالجحفة بين مكة والمدينة وعرف طريق مكة.. اشتاق إليها، وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل عليه جبريل وقال له: أتشتاق إلى بَلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام: «نعم»، فقال جبريل: إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لِلَّا مَعَادِّ عني: إلى مكة ظاهراً عليهم (۱).

وسمِّيت البلد معاداً؛ لأنَّ شأن الإنسان أن ينصرف من بَلده ويعود إليها، وتقدَّم أنَّ هذه السورة ينبغي قراءتها للنبي عَلَيْهُ فكيف تقال لغيره؟ لأنه يقال: إنَّ الآية قيلت للنبي عَلَيْهُ فكيف تقال لغيره؟ لأنه يقال: إن القرآن نزل للتعبد والاقتداء به، فكأنه قال: كما صدقتَ وعد نبيِّك. . فاصدق وعدي.

قوله: (جواباً لقول كفار مكة له. . . إلخ) أي: كما قالت بنو إسرائيل لموسى مثل ذلك، فردًّ الله عليهم بقوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيۡ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِاللَّهُ دَىٰ مِنْ عِندِهِ وَوَن تَكُونُ لَهُ. عَلِقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ [القصص: ٣٧].

<sup>(</sup>۱) انظر «زاد المسير» (۳۹٦/۳)، وروى البخاري (٤٧٧٣) عن سيدنا ابن عباس ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَرَاتُكَ إِلَىٰ مَعَادِّكِ، قال: «إلى مكة»، وتقدم هذا في تفسير أول السورة.

## وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَن يُلْفَى إِلَيْك ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَهُ مِن رَبِكُ فَلَا تَكُوبَن ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ آلَ وَكُوبَن ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ آلَ وَلَا يَصُدُنك

### و﴿ أَعْلَمُ ﴾ بِمَعنى عالِم.

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْمَنَ إِلَيْكَ الْكِتَبُ ﴾: القُرآنُ ﴿ إِلَّا ﴾: لَكِن أُلقِيَ إلَيك وَرَحْمَةُ مِن رَبَكُ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا ﴾: مُعِيناً ﴿ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ على دِينِهم الَّذي دَعُوك إلَيه.

﴿ وَلَا يَصُدُّ اَكَ ﴾ ـ أصلُه: يَصُدُّونَنَّكَ، حَذِفت نُون الرَّفع لِلجَازِم، والواوُ الفاعِلُ لِلجَانِم، والواوُ الفاعِلُ لِالتِقائِها مَع النُّون السَّاكِنة ـ .......

حاشية الصاوي\_

قوله: (و «أعلم» بمعنى: عالم) إنما احتِيج إلى تحويله؛ لتعديته للمفعول بنفسه، وإلا.. فكان مقتضى الظاهر تعديته بـ (مِنْ).

قوله: (﴿وَمَا كُنتَ رَجُوا﴾) أي: قبل مجيء الرسالة إليك.

قوله: (﴿ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ أي: فإنزاله عليك ليس عن مِيعاد، ولا بطلب منك، ومن هنا قال العلماء: إن النبوة ليست مكتسبة لأحد، قال في «الجوهرة»: [الرجز]

وَلَـمْ تَـكُـنْ نُـبُـوَّةٌ مُـكَـتَـسَبَهُ وَلَـوْ رَقَى فِي الخَيْرِ أَعْلَى عَقَبَهُ ...إلخ(١).

قوله: (لكن ألقي إليك. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع.

قوله: (﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ ﴾) الخطاب له، والمراد غيره؛ لاستحالة ذلك عليه.

قوله: (حذفت نون الرفع للجازم) أي: وهو (لا) الناهية.

قوله: (الالتقائها ساكنة) أي: ووُجود دليل يدل عليها، وهو الضمة. وما مشى عليه المفسّر في تصريف الفعل إنما يأتي على نُدور، وهو تأكيد الفعل الخالي عن الطلب، فالأولى أن يقول: وأصله: (يصدونك)، دخل الجازم فحذف النون، ثم أكّد، فالتقى ساكنان، فحذفت الواو؛ الالتقائهما، ووجود الضمة دليلاً عليها.

<sup>(</sup>١) بَـلْ ذَاكَ فَسَضْلُ اللهِ يُسَوِّتِ عِيهِ لِـمَـنْ يَسَشَاءُ جَسلَ اللهُ وَاهِبُ السِمِنَـنَ

عَنْ اَينَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكُ وَآدَعُ إِلَىٰ رَبِكُ وَلَا تَكُونِنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعَ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

﴿عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعَدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾ أي: لا تَرجِع إلَيهِم في ذلك، ﴿وَإِدْعُ﴾ النَّاس ﴿إِلَى رَبِكُ ﴾ بِتَوحِيدِه وعِبادَتِه، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْشُرِكِينَ﴾ بِإعانَتِهِم، ولَم يُؤَثِّر الجازِم في الفِعل لِبِنائه.

﴿ ﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ : تَعبُد ﴿ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ. ﴾ : حاشية الصاوي

قوله: (﴿ بَعُدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ أي: بعد وقت إنزالها عليك.

قوله: (أي: لا ترجع إليهم) أي: لا تركن إلى أقوالهم.

قوله: (﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾) الخطاب له، والمراد غيره.

قوله: (ولم يؤثر الجازم في الفعل) أي: لفظاً وإن كان مؤثّراً محلًّا.

قوله: (لبنائه) أي: بسبب مباشرة نون التوكيد له، بخلاف قوله: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ ﴾، فتأثر بالجازم وإن كان مؤكّداً بالنون؛ لعدم مباشرتها للفعل؛ فإنه فصل بينهما بواو الجماعة، قال ابن مالك: (١) [الرجز]

وأَعْرَبُوا مُضَارِعاً إِنْ عَرِيَا وَأَعْرِبُوا مُضَارِعاً إِنْ عَرِيَا

مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ...

قوله: (تعبد) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالدعاء العبادة، وحينئذ: فليس في الآية دليلٌ على ما زعمه الخوارج من أنَّ الطلب من الغير حيًّا أو ميتاً شركُ؛ فإنه جهلٌ مركبٌ؛ لأنَّ سؤال الغير من حيث إجراءُ الله النفعَ أو الضُّرَّ على يده قد يكون واجباً؛ لأنه من التمسُّك بالأسباب، ولا يُنكر الأسباب إلا جَحُودٌ أو جهولٌ.

قوله: ﴿ فَأَنَّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَةً ﴾ أي: كلُّ ما سوى الله تعالى قابل للهلاك، وجائز عليه؛ لأنَّ وجوده ليس ذاتيًا، قال بعض العارفين (٢٠): [الكامل]

اللهَ قُلْ وَذَرِ السُّوجُ وَ وَمَا حَسَوَى إِنْ كُنْتَ مُسِرْتَاداً بُلُوغَ كَمَالِ

<sup>(</sup>١) قالخلاصة، باب: (المعرب والمبني).

<sup>(</sup>٢) الأبيات لسيدي أبي مدين الغوث رهيه ؟ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لـ اجوهرة التوحيد، (ص١٤٧).

### لَهُ ٱلْحُكُرُ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ١

إِلَّا إِيَّاهُ، ﴿ لَهُ لَلْكُرْ ﴾: القَضاءُ النَّاول، ﴿ وَإِلَيْهِ نَرْجَعُونَ ﴾ بِالنُّشُورِ مِن قُبُورِكُم.

#### \* \* \*

#### حاشية الصاوي\_

فَالَّ كُلُّ دُونَ اللهِ إِنْ حَفَّ فَعَنَهُ مَنْ لَا وُجُودَ لِلْاَتِهِ مِنْ ذَاتِهِ والعَارِفُونَ فَنُوا بِهِ لَمْ يَشْهَدُوا وَرَأُوْا سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكاً

عَدَمٌ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ فَوجُوهُ لَولاهُ عَيْنُ مُحَالِ شَيْسًا سِوى المُتَكَبِّرِ المُتَعَالِ فِي الحَالِ وَالمَاضِي وَالاسْتِقْبَالِ

مِنَ الخلقِ وَالبَاقُونَ فِي حيِّز العَدَمْ

وعَجْبٌ وأَرْوَاحٌ كنذا اللَّوْحُ والقَلَمْ

وقيل: المراد بالهلاك: الانعِدام بالفعل، ويستثنى منه ثمانية أشياء، نظمها السيوطي في قوله:

#### [الطويل]

ثَمَانِيَةٌ حُكْمُ البَقَاءِ يعُمُها هِيَ العَرْشُ والكُرْسِيْ ونَارٌ وجنَّةٌ وهو معنى قول صاحب «الجوهرة»(١): [الرجز] وكل شيء هَالِكُ قَدْ خَصَّصُوا

عُمُومَهُ فاطْلُبْ لما قَدْلخَصُوا

ولا مفهوم لما عدَّه السيوطي، بل منها أجساد الأنبياء والشهداء ومَن في حكمهم، والحُور والولدان.

قوله: (إلا إياه) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالوجه: الذات، ويصح أن المراد به: ما عمل لأجله سبحانه وتعالى؛ فإنَّ ثوابه باقٍ.

قوله: (﴿ وَإِلَّهُ تُرْجَعُونَ ﴾ أي: في جميع أحوالكم.

0 0 0

<sup>(</sup>١) انظر اشرح جوهرة التوحيد» لِلمُصنف رحمه الله تعالى (٣٦٣).

# ﴿ الَّهَ ﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا مَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿



مَكِّيَّة، وهي تِسعْ وسِتون آية.

### بِسْمِ اللهِ الرَّمَانِ الرِّحَدِ الرَّحَدِ المَّالِحَدِ اللهِ الرَّحَدِ الرَّحِي لِمُ

(١) ﴿الَّمْ ﴾ الله أعلَم بِمُرادِه بِذلك.

﴿ وَاَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ﴾ أي: بِسقَولِ هِلهِم: ﴿ اَمَنَا وَهُمْ لَا يَقْتَنُونَ ﴾ : يُحتَبَرُون بِما يَتبيَّن بِه حقيقة إيمانِهم، نَزل في جَماعةٍ آمَنُوا فآذاهُم المُشرِكُون.

حاشية الصاوي

### ٩

(سورة العنكبوت مكية) مبتداً وخبرٌ، وفي بعض النسخ: (سورة العنكبوت، وهي تسعٌ وستون آيةٌ مكيَّةٌ)؛ ففيه الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة الحاليَّة.

وسمّيت بذلك؛ لذكر العَنكبوت فيها، من باب: تسمية الجزء باسم الكلّ، وتقدَّم أنَّ أسماء السور توقيفيٌّ، وقوله: (مكيَّة) أي: كلُّها، وقيل: مدنيَّة كلُّها، وقيل: مكيَّة إلا عشر آيات من أولها إلى قوله: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا...﴾ إلخ؛ فإنها مدنيَّة.

قوله: (الله أعلَم بمراده) تقدَّم غيرَ مرَّةٍ أنَّ هذا القول أسلم؛ لأنه من المتشابه الذي يفوَّض علمه لله تعالى.

قوله: (﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ ﴾) الاستفهام يصح أن يكون للتقريرِ، وحينه فيكون المعنى: يجب على الناس أن يعترفوا بأنهم لا يتركون سُدًى، بل يُمتحنون ويبتلون؛ لأنَّ الدنيا دار بلاء وامتحان، أو التوبيخ، وعليه فالمعنى: لا يكيق منهم هذا الحسبان - أي: الظن والتخمين - بل الواجب عليهم علمهم بأنهم لا يتركون.

### وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا

# 

حاشية الصاوي

و(حَسب): فعل ماض، و﴿ اَلنَّاسُ ﴾: فاعله، و﴿ أَن ﴾ وما دخلت عليه: في تأويل مصدر سدَّت مسدَّ مفعولي (حسب)، و﴿ أَن يَقُولُوا ﴾: علة للحسبان، وقوله: ﴿ وَهُم لَا يُفْتَنُونَ ﴾ الجملة حاليَّة مقيدة لقوله: ﴿ وَهُم لَا يُفْتَنُونَ ﴾ الجملة حاليَّة مقيدة لقوله: ﴿ أَصَيبَ النَّاسُ ﴾، ويكون المعنى: أحسِب الناس أن يتركوا من غير افتتان بمجرد نطقهم بالشهادتين، أن أصله عنه أو من أجل نُطقهم بالشهادتين؛ ليتميَّز الراسخُ من غيره.

قوله: (بما يتبيَّن به حقيقة إيمانهم) أي: من المشاقّ كالهجرة والجهاد وأنواع المصائب في الأنفس والأموال.

قوله: (نزل في جماعة) أي: كعمَّار بن ياسر وعيَّاش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسَلمة بن هشام وكانوا يُعذَّبون بمكة، والمقصودُ من الآية: تسليةُ هؤلاء، وتعليمُ من يأتي بعدهم.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ . . . إلخ ) إمَّا حالٌ من ﴿ ٱلنَّاسُ ﴾ ، وحينئذ فالمعنى: أحسبوا ذلك والحال أنهم عَلموا أنَّ ذلك ليس سنة الله ، ﴿ وَلَن تِجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦٢]؟ أو من فاعل ﴿ يُفْنَنُونَ ﴾ ، والمعنى: أحسبوا ألَّا يكونوا كغيرهم ولا يسلك بهم مَسالك الأمم السابقة؟

روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله على وهو متوسّدٌ بردة له في ظلّ الكعبة، فقُلنا: ألا تستنصر، ألا تَدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيُحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيؤتى بالمنشار، فيُوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يَصرفه ذلك عن دينه، والله لَيْتَمَّنَ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه، ولكنكم كنتم تَستعجلون»(١).

قوله: (﴿ اللَّذِينَ صَدَقُولُ ﴾ . . . إلخ ) عبّر في جانب الصدق بالفعل الماضي، وفي جانب الكذب باسم الفاعل ؛ إشارةً إلى أنَّ الكاذبين وصفُهم مستمرَّ لم يظهر منهم إلا ما كان مخبأ، وأمَّا الصادقون . . فقد زال وصفُ الكذب عنهم، وتجدَّد لهم الصدق، فناسبه التعبير بالفعل .

قوله: (علم مشاهدة) جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ علم الله لا تجدُّد فيه، والجوابُ: أنَّ المراد: ليظهر متعلَّق علم الله للناس ببَيان الصادق من الكاذب.

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري، (٣٦١٢).

# 

#### ﴿ وَلَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ فيه.

- ﴿ وَأَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾: الشِّركَ والمَعاصِيَ ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾: يفُوتُونا فلا نَنتَهِم مِنهُم؟ ﴿ سَاءَ ﴾: بئس ﴿ مَا ﴾: الذي ﴿ يَنكُمُ مُونَ ﴾ ه حُكمُهم هذا.
- ﴿ وَمَن كَانَ يَرْجُواْ ﴾: يَخافُ ﴿ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ ﴾ بِه ﴿ لَاتِ ﴾ فليستَعِدَّ لَه، ﴿ وَهُوَ السَّكِيعُ ﴾ لِأقوالِ العِباد، ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بِأفعالِهِم.

#### حاشية الصاوى

قوله: (﴿ أُمَّ حَسِبُ ٱلَّذِينَ ﴾ . . . إلخ انتقالٌ من توبيخ إلى توبيخ ، فالأول: تَوبيخ للناس على ظنَّهم بلوغ الدرجات بمجرَّد الإيمان من غير مشقَّةٍ ولا تعبٍ ، والثاني: أشدُّ منه ، وهو توبيخهم على ظنَّهم أنهم يفوتون عذاب الله ويَفرُّون منه مع دوامهم على الكفر.

قوله: (الذي ﴿يَعَكُنُونَ﴾ هـ . . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) اسم موصول، فاعل ﴿سَآهَ﴾، و﴿يَعَكُنُونَ﴾: صلته، والعائد محذوف، والمخصوص بالذم محذوف، قدَّره بقوله: (حُكمهم هذا)، ويصح أن يكون (ما) مميزاً، والفاعل ضمير مفسَّر بـ(ما)، قال ابن مالك(١): [الرجز]

و(مَا) مُمَيِّزٌ وقِيلَ: فاعِلُ في نَحْوِ: نِعْمَ ما يَقُولُ الفَاضِلُ

قوله: (﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللهِ ﴾ أي: يَعتقد ويجزم بأنه يلاقي الله، فيرجو رحمته ويخاف عقابه، وهذا التفسيرُ أتمُّ ممَّا قاله المفسِّر؛ لأنَّ المؤمن المصدِّق بلقاء الله لا بدَّ له من الرجاء والخوف معاً، ويؤيِّد ما قُلناه جواب الشرط الذي قدَّره بقوله: (فليستعدَّ له) أي: يتهيَّأ ويَستحضر للرحمة والنجاة من العذاب.

قوله: (﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ ﴾) ليس هذا هو جواب الشرط، وإلا.. لزم أنَّ مَنْ لا يرجو لقاء الله.. لا يكون أجل الله آتياً له، بل الجوابُ ما قدَّره المفسِّر.

قوله: (بأفعالهم) أي: وعَقائدهم.

<sup>(</sup>١) الخلاصة، باب: (نِعْمَ وبئس وما جرى مَجراهما).

### وَمَن جَنْهَدَ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَى عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّلَاحَاتِ

﴿ ﴿ وَمَن جَهَدَ ﴾ جِهادَ حَرب أو نَفس ﴿ فَإِنَّمَا يُحَلِّهِ دُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾: فإنَّ مَنفَعةَ جِهادِه لَه لا لله ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَيْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾: الإنسِ والجِنِّ والمَلائكة وعن عِبادَتِهم.

٧ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ .........

حاشية الصاوي

قوله: (جهادَ حربٍ) أي: وهو الجهاد الأصغر، وقوله: (أو نفسٍ) أي: وهو الجهاد الأكبر؛ لأنَّ الشيطان يَجري من ابن آدم مجرى الدم، والنفس أختُه، ولا تغيب عن الإنسان أبداً، وهي خفيَّة تظهر المحبَّة لصاحبها، بخلاف العدو من الكفار، وإذا قتله الكافر.. مات شهيداً، وأمَّا إذا قتلته نفسه.. فإمَّا عاصٍ أو كافرٌ، فلا شكَّ أنَّ جهاد النفس أكبرُ من جهاد الكفار؛ ولذا ورد في الحديث أنه قال بعد رُجوعه من الجهاد: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قيل: يا رسول الله؛ وأيُّ جهاد أكبر من هذا؟ قال: «جهاد النفس والشيطان»(١).

قوله: (﴿ وَإِنَّمَا يُجُنِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ أي: فلا تمنُّوا بِطاعتكم وخدمتكم على ربكم، فالفضل له في توفيقكم لعبادته، فالحصرُ إضافيٌّ؛ فلا يُنافي أنه ينتفع غيره بجهاده؛ كما ينتفع الآباء بصلاح الأولاد، فالمقصود: نفي النفع عن الله؛ لاستحالته عليه.

قوله: (﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ﴾) أي: فلا يصلُ له منهم نفعٌ ولا ضرُّ؛ لما في الحديث القدسي: «يا عبادي؛ لو أنَّ أوَّلكم وآخِركم وإنسكم وجنَّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد. ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً، يا عبادي؛ لو أنَّ أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا على أفجرِ قلب رجل واحد. . ما نقص ذلك في ملكي شيئاً»(٢).

قوله: (﴿وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ . . . إلخ ) مبتدأ ، خبره: الجملة القسميَّة (٢) ، وهذا وعدٌ حسنٌ للمتَّصفين بالإيمان.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (٣٧٣) عن سيدنا جابر بن عبد الله ﷺ، وفيه: (مجاهدة العبد هواه) بدل (جهاد النفس والشيطان).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٧٧) عن سيدنا أبي ذر رَفِيْتِهِ.

<sup>(</sup>٣) أي: مع جوابها، والتقدير: والله لَنكفرن، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر على الاشتغال؛ أي: وليخلصن الذين آمنوا من سيئاتهم. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٠).



## لنُكُفْرِنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَحْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلإنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا

لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ بِعَمَلِ الصَّالِحات، ﴿وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ﴾ بِمَعنَى حَسَن ـ ونَصبُه بِنَزعِ الخافِض الباء ـ ﴿ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وهو الصالِحاتُ.

( ﴿ وَوَصَّنْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالدَيهِ حُسَنًا ﴾ أي: إيصاءً ذا حُسنِ

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾) أي: لا نُؤاخذهم بها، وهذا ظاهرٌ في غير المعصومين، وأمَّا المعصومون. . فلا سيئات لهم، فما معنى تكفيرها؟

أجيب: بأنَّ الكلام على الفَرض والتقدير، يعني: أنه لو وجدت منهم سيئاتٌ.. تُكفَّر، أو المرادُ بالسيئات: خلافُ الأولى على حسب مَقامهم، ومن هنا قيل: إنَّ حسناتِ الأبرار سيئاتُ المقرَّبين.

قوله: (بمعنى: حسن) فاسم التفضيل ليس على بابه؛ لأنه يوهم أنهم يجازون على الأحسن، لا على الحسن، وقد يقال: المراد بالأحسن: الثواب الواقع في مقابلة الأعمال الصالحة، فالمعنى عليه حينئذ: نضاعف لهم الثواب في نَظير أعمالهم الصالحة، فتأمَّل.

قوله: (﴿ وَوَصِينَا ٱلْإِنسَانَ وَالدّيهِ حُسّناً ﴾) سبب نزولها هي وآية (لقمان) و(الأحقاف): أنَّ سعد بن أبي وقاص فَلْيَهُ أَحَد العشرة المشبرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام لما أسلم. آلت أمُّه حمنة بنت أبي سفيان ألَّا تأكل ولا تشرب ولا تستظلَّ بسقف حتى تموت أو يكفر سعدٌ بمحمَّد، فأبي سعدٌ أن يُطيعها، فصبرت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى غشيَ عليها، فأتاها وقال لها: والله لو كان لكِ مئة نَفْس فخرجَتْ نَفْساً نَفْساً . ما كفرتُ بمحمَّد عليها، فإن شئتِ . فكلي، وإن شئتِ . فلا تأكلي، فلمَّا رأت ذلك . . أكلت، فنزلت الآية بالوصية عليها (١).

وإنما أمر الله الأولاد ببرِّ والديهم دُون العكس؛ لأنَّ الأولاد جُبِلُوا على القَسوة وعدم طاعة الوالدين، فكلَّفهم الله بما يخالف طَبعهم، والآباء مجبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد، فوكلهم الله لما جُبِلُوا عليه.

قوله: (أي: إيصاءً ذا حُسن) أشار بذلك إلى أن ﴿ حُسناً ﴾ صفة لمصدر محذوف على حذف مضاف، ويصح أن يَبقى على مصدريَّته مبالغةً على حدِّ: زيد عدل.

<sup>(</sup>۱) رواه مُسلم بنحوه (۱۷٤۸).

وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأً إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ قَلَا تُطِعْهُمَأً إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ قَالَمْ لَلْحَالَةِ اللَّهُ اللّ

بِأَن يَبَرَّهُما، ﴿وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ﴾: بِإشراكِه ﴿عِلْمُ ﴾: مُوافَقةٌ لِلواقِعِ فلا مَـفـهُـومَ لَـه، ﴿فَلَا تُطِعْهُمَأَ ﴾ في الإشراكِ، ﴿إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِثُكُم بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴾ فأجازِيكُم بِه.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴾: الأنبياء والأولياء بِأن نَحشُرَهُم نَعَهُم.

حاشية الصاوى

قوله: (بأن يبرَّهما) أي: يحسنَ إليهما، وأوجُه البرِّ كثيرة جدًّا؛ منها: لِين الجانب، والخدمة، وبذل المال لهما، وطاعتهما في غير معاصي الله، وغير ذلك.

قوله: (﴿وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي﴾) أتى هنا باللام، وفي (لقمان) بـ(على) حيث قال: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي﴾ [لقمان: ١٥]؛ لأنَّ ما هنا موافقٌ لما قبله في قوله: ﴿وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَقْسِهِ يَهُ، وما في (لقمان) ضمِّن ﴿جَلَهَدَاكَ﴾ معنى: حملاك.

قوله: (﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (ما): مفعول (تشرك) أي: إلها لا علم لك به.

قوله: (موافقة للواقع) علةٌ لمحذوف تقديره: ذكر هذا القيد مُوافقة للواقع؛ أي: بأنَّ الواقع أن الإله واحد، فليس إلهٌ لك به علم، وإله لا عِلم لك به، وأمَّا الأصنام.. فإشراكها مع الله في العبادة ضررٌ وسخافةُ عقل؛ إذ لو تأمَّل الكافر أدنى تأمَّل.. ما علم إلهاً غير الله ولا ظنَّه ولا توهَّمه.

قوله: (﴿إِلَى مَرْجِعُكُم ﴾) فيه وعدٌ حسنٌ لمن برَّ بوالديه واتَّبع الهدى، ووعيدٌ لمن عقَّ والديه واتَّبع سبيل الرَّدى.

قوله: (﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: بالصالح والسيِّئ، فيَترتب على كلِّ جزاؤه.

قوله: (﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . . . إلخ ) (الذين): اسم موصول مبتدأ ، و﴿ ءَامَنُوا ﴾ : صلته ، وقوله : ﴿ لَنُدْ خِلَنَّهُمْ . . . إلخ ﴾ خبره (١) .

قوله: (بأن نحشرهم معهم) أي: يوم القيامة، بل ويُجتمعون بهم في البرزخ؛ إذا مات المؤمن

<sup>(</sup>١) أي: الجملة القسمية مع الجواب، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مُضمر على الاشتغال.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُنَ .....................

الصالح. . اجتمعت روحه بمن أحبَّ من الأنبياء والأولياء حتى تقوم القيامة، فحينئذ يكون مرافقاً لهم في الدرجات العالية، قال تعالى: ﴿إِن تَجْتَيْبُواْ كَبَآبِرَ مَا لَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدِّخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١].

قوله: (﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ ﴾ . . . إلخ ) لما بيَّن حالَ المؤمنين والكافرين فيما تقدَّم . . بيَّن هنا حال المنافقين، وهم مَن أظهروا الإسلام وأخفَوا الكفر.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ : خبر مقدَّم، و ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ : مبتدأ مؤخّر، وقوله : ﴿ ءَامَنَا بِٱللَّهِ . . . ﴾ إلخ : مقول القول .

قوله: (﴿ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ ﴾) أي: آذُوه الكفار على إظهار الإيمان (١).

قوله: (﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللهِ ﴾ أي: لم يَصبر على الأذى، بل ترك الدين، والتشبيه من حيث إنَّ عذاب الله مانعٌ للمؤمنين من الكفر، فكذلك المنافقون جَعلوا أذاهم مانعاً لهم من الإيمان، وكان يمكنهم الصبر على الأذى إلى حدِّ الإكراه، وتكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان.

قوله: (ليطيعهم (٢)) أي: ظاهراً وباطناً، وأما المكره.. فقد أطاع ظاهراً، لا باطناً، والمؤاخذة مرجعها للقلب.

قوله: (والواوُ... إلخ) عطف على (نون الرفع)، سلِّط عليه قوله: (حُذِفَ منه).

<sup>(</sup>١) كذا في (أ): (آذوه الكفار) على لغة: (يتعاقبون فيكم ملائكة)، وفي (ط٢): (آذاه الكفار).

<sup>(</sup>۲) في (ط۲): (فيطيعهم).

إِنَّا حُنَّا مَعَكُمُ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ النَّدِينَ وَلَنَحْمِلْ خَطَايَكُمُ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ النَّدِيمَ وَلَيَحْمِلُ وَلَيَحْمِلُ خَطَايَكُمُ وَلَيْعَلَمُ وَلَيْعَلِمُ وَلَيْعَلِمُ وَلَيْعَلِمُ وَلَيْعَلِمُ وَاللَّهُ وَلَيْعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَيْعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَمَا هُم بِحَدْمِلِينَ فِي وَلَيْحُمِلُونَ وَإِلَى اللَّهِ وَلَيْحَمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

لِالتِقاء السَّاكِنَينِ - ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ في الإيمانِ فأَشرِكُونا في الغَنِيمة، قال تَعالى: ﴿ أُوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَلَمَ ﴾ أي: بِعالم ﴿ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾: قُلُوبِهِم مِن الإيمان والنِّفاقِ؟ بَلى.

﴿ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِقُلُوبِهِم، ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ فيُجازِي الفَرِيقَينِ. \_ واللَّام في الفِعلَينِ لام قَسَم \_.

﴿ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا ﴾: دِينَنِنا، ﴿ وَلْنَحْمِلُ خَطَائِكُمْ ﴾ في اتِّباعِنا إن كانَت، والأمرُ بِمَعنى الخبَر، قال تَعالى: ﴿ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِكُمْ مِن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَ اللهِ عَلَى الْحَبَر، قال تَعالى: ﴿ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِكُهُم مِن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ في ذَلك.

الله ﴿ وَلَيْحْمِلُ كَا أَتْفَالُهُمْ ﴾: أوزارَهُم ﴿ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمْ ﴾ بِقَولِهِم لِلمُؤمِنِين: اتَّبِعُوا حاشية الصاوي

قوله: (لالتقاء الساكنين) أي: ولوجود الضمَّة دليلاً عليها.

قوله: (﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ ﴾ في الإيمان) أي: وإنَّ الذي وقع منا إنما هو على سبيل الإكراه.

قوله: (أي: بعالم) أشار بذلك إلى أنَّ التفضيل في صفات الله وأسمائه ليس مراداً.

قوله: (﴿ وَلَيْعَلَّمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . . . إلخ أي: ليَظهر متعلَّق علمه للناس فيفتضح المنافق، ويظهر شرف المؤمن الخالص.

قوله: (إن كانت) أي: على فرض حصولها، وإلا . . فهم ليسوا مسلِّمين أنَّ في اتباعهم خطايا .

قوله: (والأمر بمعنى الخبر) أي: فالمعنى: ليكن منكم الاتباع ومنَّا الحمل.

قوله: (﴿ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمْ ﴾) أي: لأنَّ الدَّالَّ على الشرِّ كفاعله من غير أن يَنْقُصَ من وزر الأنْبَاعِ شيءٌ.

## 

سَبِيلَنا وإضلالِهم مُقَلِّدِيهِم، ﴿ وَلَيُسْءَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ﴾: يَكذِبُون على الله سُؤالَ تَوبيخ. \_ واللَّامُ في الفِعلَينِ لام قَسَم، وحُذِف فاعِلُهما الواو ونُونُ الرَّفع \_ .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ وعُمُره أربَعُون سَنة أو أكثَرُ ، ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِبَ عَامًا ﴾ يَدعُوهُم إلى تَوجِيد الله فكذَّبُوهُ ، ﴿ فَأَخَدُهُمُ الطُّوفَاتُ ﴾ أي: الماءُ الكَثِيرِ حاشية الصاوي

قوله: (﴿عَمَّا كَانُوا يَهْ مُرُونَ﴾) أي: يَختلقون من الأباطيل التي من جملتها قولهم: ﴿أَنَّهِ عُوا مَيْكِنا...﴾ إلخ.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ . . . إلخ ) لما قدَّم سبحانه وتعالى تكاليف هذه الأمَّة، وبيَّن أنَّ مَنْ أطاع فله الجنة، ومَن عصى فله النار . . بيَّن هنا أن هذه التكاليف ليست مختصَّة بهذه الأمَّة، بل من قبلهم كانوا كذلك .

وتقدَّم أن نوحاً اسمه: عبد الغفار، وقيل: يشكر، وكان يسمَّى السكن؛ لأنَّ الناس بعد آدم سكنوا البه، فهو أبوهم، ولقِّب بنوح؛ لكثرة نَوْجِهِ على قومه، وقيل: على خَطيئته؛ لما روي: أنه مرَّ بكلب فقال في نفسه: ما أقبحه، فأوحى الله إليه: أعبتني أم أعبت الكلب، اخلُق أنتَ أحسن منه؟ (١).

ونوح هو: ابن لَمْكَ بن مَتُّوشَلَخَ بن إدريس بن يرد بن أهاليل بن قينان بن أَنُّوشَ بن شيث بن آدم عليه السلام.

قوله: (وعمره أربعون سنة أو أكثر) تقدَّم أنه اختلف في الأكثر؛ فقيل: بُعِثَ على رأس خمسين، وقيل: مئتين وخمسين، وقيل: مئة سنة، وقيل: غير ذلك.

قوله: (﴿ فَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . . . إلخ الحكمة في ذكر لُبثه هذه المدة: تسليته على عدم دخول الكفار في الإسلام، فكأنَّ الله يقول لنبيه على: لا تحزن؛ فإنَّ نوحاً لبث هذا العدد الكثير ولم يؤمن من قومه إلا قليلٌ، فصبِر وما ضجر، فأنتَ أولى بالصبر؛ لقلة مُدة مكثك وكثرة مَنْ آمن مِنْ قومك.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير البغوى» (۳/ ۲٤٠)، و «زاد المسير» لابن الجَوزي (۱/ ۲۷٤).

وَهُمْ ظَالِمُونَ إِنَّ فَأَنْجَنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكَةً لِلْعَالَمِينَ الْ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَتَقُونُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ......

طافَ بِهِم وعَلاهُم فغَرِقُوا، ﴿وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴾: مُشرِكُون.

﴿ وَاَلْمَعِنْدُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

والحكمة في المغايرة بين العام والسنة: التفنُّن، وخصَّ لفظ العام بالخمسين؛ إشارةً إلى أنَّ نوحاً لما غرقوا. . استراح وبقي في زمن حسَن، والعرب تعبِّر عن الخصب بالعام، وعن الجَدب بالسنة.

قوله: (طاف بهم وعلاهم) أي: أحاط بهم وارتفع فوق أعلى جبل أربعين ذراعاً.

قوله: (الذين كانوا معه فيها) قيل: كانوا أربعين رجلاً، وأربعين امرأة، وقيل: تسعةً؛ أولاده الثلاثة وستَّةً من غيرهم، وقيل غير ذلك.

قوله: (ستين أو أكثر) قيل: عاش بعد الطوفان مئتين وخمسين سنة.

قوله: (﴿وَإِبَرُهِيمَ﴾) قرأ العامَّة بالنصب، عطف على ﴿ وُحَا﴾، أو معمول لمحذوف كما درج عليه المفسِّر حيث قدَّر (اذكر)، وقرئ شذوذاً بالرفع على أنه مبتدأً، والخبر محذوف تقديره: ومن المرسلين إبراهيمُ (١٠).

قوله: (﴿ أَعَبُدُوا أَللَّهُ ﴾) أي: امتثلوا ما يأمركم به على لسان نبيَّكم.

قُولُه: (﴿ وَٱتَّقُوٰهُ ﴾ أي: اجتنبوا نواهيَهُ.

قوله: (﴿ وَالصُّمْ ﴾) أي: ما ذُكِرَ من العبادة والتقوى.

قوله: (﴿ مَرِّ لَكُمْ ﴾ مما أنتم عليه. . . إلخ) أي: في زعمكم أنَّ فيه خيراً ، والأحسن أن يقال: ذلكم خيرٌ لكم من جميع الحظوظات المعجَّلة.

<sup>(</sup>١) وبها قرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٤).

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا وَتَعْلَقُونَ إِفَكَا إِن اللّهِ اللّهِ الْوَثِنَا وَتَعْلَقُونَ إِفَكًا إِنَّ اللّهِ اللّهِ الرّزِقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ أَنْ عَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَعُوا عِندَ اللّهِ الرّزِقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ أَنْ اللّهِ تُرْجَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَعُوا عِندَ اللّهِ الرّزِقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اللّهِ تُرْجَعُونَ إِنْ وَلَا تُكَذِبُوا

### ﴿إِن كُنتُم تَعَلَّمُونَ ﴾ الخَيرَ مِن غَيره.

(١) ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: غيرَه ﴿أُودَانَا وَخَلُقُونَ إِفَكًا ﴾: تَقُولُون كَذِباً: إِنَّ الأُوثَان شُرَكَاءُ لله ، ﴿إِنَ ٱللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا ﴾: لا يقدِرُون أن الأُوثان شُركاءُ لله ، ﴿وَأَعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُوا لَكُمْ إِلَيْهِ أَن يَسرزُ قُسوكُونَ لَكُمْ مِنْهُ ، ﴿وَأَعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُوا لَكُمْ إِلَّهِ الرِّزْقَ ﴾: اطلله بُوه مِنه ، ﴿وَأَعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُوا لَكُمْ إِلَيْهِ الرِّزْقَ ﴾: اطله بُوه مِنه ، ﴿وَأَعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُوا لَكُمْ إِلَيْهِ الرِّزْقَ ﴾:

### ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا ﴾ أي: تُكَذِّبُونِي يا أهلَ مكَّةَ

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (الخير) أي: وهو عبادة الله، وقوله: (من غيره) أي: وهو عبادة غيره.

قوله: (﴿أَوْثَنَا﴾) جمع وثن، وهو ما يصنع من حجر أو غيره؛ ليتَّخذ معبوداً.

قوله: (﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾) أي: تَختلقونه وتخترعونه.

قوله: (﴿ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ أي: لا يَستطيعون ذلك؛ لعجزهم وعدم قُدرتهم عليه.

قوله: (فاطلبوه منه) أي: ولا تَطلبوه من غيره؛ لأنه تكفَّل لكلِّ دابَّة برزقها، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

قوله: (﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاَشْكُرُواْ لَهُ ﴿ ﴾ أي: لأنَّ بالشكر تزداد النعم، قال تعالى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمْ لَا إِيدَانَكُمْ ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاَشْكُرُواْ لَهُ ﴿ فَإِن شَكَرْتُمْ لَا إِيدَانَكُمْ ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاسْتُكُرُواْ لَهُ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله: (﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾) أي: تُرَدُّون؛ فيثيب الطائع، ويعذِّب العاصي.

قوله: (﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا ﴾ شرطٌ حذف جوابه، تقديره: فلا يَضرني تكذيبكم، وإنما تضرون أنفسكم، وقوله: ﴿ وَقَدْ كَذَبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ دليلُ الجواب.

فَقَدْ كَذَبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمُ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ .....

الله ﴿ وَأُولَمْ يَرُوا﴾ - بِالمِياء والتَّاء -: يَنظُرُوا ﴿ كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾ - هو بِضَم أوَّلِه، وقُرئ بِفْتجه مِن (بَدَأ) و(أبدَأ) بِمَعنَّى - أي: يَخلُقهُم ابتِداءً، ........

حاشية الصاوي

ومن هنا إلى قوله: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَلَى معترضةٌ بين كلام إبراهيم وجواب قومه له؛ إشارةً إلى أنَّ المقصود بالخطاب أمَّة محمد ﷺ (١٠).

قوله: (مَنْ قبلي) (مَن): اسم موصول مفعول ﴿كَذَّبَ﴾، والمعنى: فلم يضرَّ الرسلَ تكذيبُ قومهم لهم.

قوله: (في هاتين القصتين) أي: قِصة نوح وإبراهيم.

قوله: (وقد قال تعالى) أي: ردًّا على مُنكري البعث.

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢٠).

قوله: (﴿ كَيْفَ يُبِّدِئُ آللَهُ ٱلْخَلْقَ﴾... إلخ) لما تقدَّم ذكر التوحيد وذكر الرسالة.. ذكر الحشر، وهذه الأصول الثلاثة يجب الإيمان بها، ولا يَنفكُ بعضها عن بعض.

قوله: (وقرئ بالفتحة) أي: شذوذاً (٣).

قوله: (من: بدأ وأبدأ) لفٌّ ونشرٌ مشوَّش.

<sup>(</sup>۱) ويحتمل أن تكون من جملة قول سيدنا إبراهيم عليه السلام لِقَومه، والمراد بالأُمَم قبله: قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم، فلا اعتراض. انظر «تفسير النسفي» (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ الأخوان وأبو بكر بالخطاب، على خطاب إبراهيم لِقومه بذلك، والباقون بالغيبة ردًّا على الأُمَم المكذبة. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ الزبيري وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٥).

﴿ ثُمَّ ﴾ هو ﴿ يُعِيدُ أَنَّ الخَلق كما بَدَأَهُم، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ المَذكُور مِن الخَلقِ الأوَّل والثَّانِي ﴿ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ فكيف يُنكِرُون الثَّانِي؟!

(أَن - (أَن) ﴿ فَلَ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ﴾ لِمَن كَانَ قَبلكُم وأماتَهُم، ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ ٱلنَّشَاءَةَ ٱلْآخِرَةً ﴾ - مَدًّا، وقصراً مَع سُكُون الشِّين - ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ومِنهُ البَدءُ والإعادةُ، ﴿ يُعَذِبُ مَن يَشَآءُ ﴾ تعذيبه، ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ رَحمته، ﴿ وَإِلَيْهِ تُقلّبُونَ ﴾ : تُرَدُّون.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ رَبَّكُم عن إدراكِكُم ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لَو كُنتُم فِيها، أي: لا تَفُوتُونَه، ﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: غيره ...........

قوله: (﴿ ثُمَّ ﴾ هو ﴿ يُعِيدُهُ ﴾ قدَّر الضمير؛ إشارةً إلى أن الجملة ليست معطوفةً على ما قبلها، بل هي مستأنفة (١٠).

قوله: (﴿ قُلْ سِيرُهُ أَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أمرٌ من الله لمحمَّد ﷺ بأن يقول لمنكرِي البعث ما ذكر؟ ليشاهدُوا كيف أنشأ الله جميع الكائنات، ومَن قدر على إنشائها بدءاً.. يقدر على إعادتها.

قوله: (مع سكون الشين) راجعٌ للقصر، والقراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (﴿ يُعَلِّبُ مَن يَشَلَّهُ ﴾) أي: في الدنيا والآخِرة، وقوله: ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ﴾ أي: فيهما فلا يسأل عمَّا يفعل.

قوله: (لو كنتم فيها) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالأرض والسماء حقيقتُهُما، ويصتُّ أن يرادَ بهما جهةُ السفل والعُلو.

<sup>(</sup>۱) لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها، ويُؤيد الاستئناف فيه قولُه تعالى على عقب ذلك: ﴿قُلْ سِيرُوا فِ الأَرْضَ فَانْظُلُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ النَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾. انظر «مغنى اللبيب» (٨١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «النشاءة» بالمد هنا و(النجم) وفي (الواقعة)، والباقون بالقصر مع سكون الشين. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٦).

| ر.دمی    | مِن | يَبِسُوا | مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ كُفُرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ الْوَلَيْهِ الْوَلَيْهِ الْوَلَيْهِ الْوَلَيْهِ الْوَلَيْهِ الْوَلَيْهِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ الْوَلَيْهِ الْوَلَيْهِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ وَلِقَ أَوْلَيْهِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ وَلِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ وَلِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ وَلِلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ |
|----------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حَرِقُوه | أو  | آفتلُوه  | وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |     |          | فَأَغِهَ لَلَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

﴿ مِن وَلِي ﴾ يَمنَعُكُم مِنهُ ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يَنصُركُم مِن عَذَابِهِ.

الله ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ﴾ أي: الفُّرآنِ والبَعث ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَنِي ﴾ أي: جَنَّتِي، ﴿ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: مُؤلِم.

قوله: (أي: القرآن والبعث) لفُّ ونشرٌ مرتَّب؛ فالأول راجع للآيات، والثاني راجع للقاء.

قوله: (﴿ أُولَٰنَهِكَ يَهِمُوا مِن رَّحْمَنِي ﴾) أي: يوم القيامة، وعبَّر بالماضي؛ لتحقُّق وقوعه.

قوله: (﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ﴾. . . إلخ) أي: لم يكن جواب قوم إبراهيم له حين أمرهم بعبادة الله وتَرْكِ ما هم عليه من عبادة الأوثان جزاءً لما صدر منه من النصيحة إلا ذلك؛ فإنَّ النفس الخبيثة أبت ألَّا تخرج من الدنيا حتى تسيء إلى مَنْ أحسن إليها.

وهذا الكلام واقعٌ من كبارهم لِصغارهم؛ لأنَّ الشأن أنَّ الآمر بالقتل أو التحريق يكون من الكبار، والذي يَتولى ذلك الصغار، وإنما أجابوا بذلك عناداً بعد ظُهور الحجة منه.

قوله: (﴿ أَوْ حَرِفُوهُ ﴾) أتى هنا بالترديد، واقتصر في (الأنبياء) على أحدِ الأمرين (١١)، وهو الذي فعَلوه؛ إشارةً إلى أنَّ ما هنا حكاية عن أصل تَشاورهم، وما في (الأنبياء) عن عزمهم وتصميمهم على ما فعَلوه.

قوله: (﴿ فَأَنِحَنْهُ اللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾) في الكلام حذف، والتقدير: فقدفوه في النار فأنجاه الله. . . إلخ، وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (التي قذفوه فيها).

قوله: (هي) أي: الآيات.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ عَالِهَ تَكُمُّمْ إِن كُنُّمُ فَلَعِلِينَ ﴾ .

# لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ

وإخمادُها وإنشاءُ رَوض مَكانَها في زَمَن يَسِير، ﴿لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾: يُصَدِّقُون بِتَوحِيدِ الله وقُدرَتِه؛ لِأنَّهُم المُنتَفِعُون بها.

﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهِيمُ: ﴿ إِنَّمَا آتََّ ذَتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا ﴾ تَعبُدُونها، ـ و(ما) مصدريّة ـ ﴿ مَوَدَّتُم فَعُولٌ لَه، و(ما) كَافّة ـ المَعنى: تَوادَدتُم حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_\_

قوله: (وإخمادها) أي: سكونُ لهبها مع بقاء جمرها، وأما الإهماد.. فهو طفءُ النار بالمرَّة. قوله: (في زمن يسير) أي: مِقدار طرفة عين.

قوله: (لأنهم المنتفعون) علةٌ لمحذوف، والتقدير: خصُّوا بالذكر؛ لأنهم... إلخ. قوله: (﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم) عطف على قوله: ﴿فَأَنِحَكُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾.

قوله: (﴿إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْئُننا﴾ (إنَّ): حرف توكيد ونصب، و(ما): مصدرية، و﴿أَتُخَذَّمُ ﴿ وَسِلتها مَسبوكة بمصدر اسم (إنَّ)، و﴿أَوْثَننا﴾: مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف، قدّره المفسّر بقوله: (تَعبدونها)، و(مَودةُ): خبر (إنَّ)، و﴿مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾: حال من ﴿أَوْثَننا﴾، وهذا على قراءة الرفع. وقوله: (وعلى قراءة النصب مفعول له، و «ما» كافة) أي: سواء قُرئ بتنوين (مودة) ونصب (بينكم)، أو بعدم التنوين وخفض (بينكم). و(اتخذ)؛ إما مُتعد لواحد، أو لاثنين والثاني هو قوله: ﴿مِن دُوبِ ٱللّهِ ﴾.

ويصح أن تكون (ما) اسماً موصولاً، و﴿ أَغَذَهُم ﴿ : صِلته، والعائد محذوف ، والتقدير: إنَّ الذي اتَّخذتموه من دون الله أوثاناً تعبدونها لأجل المودَّة بينكم (١)، فتحصَّل أن القراءات ثلاث: الرفع مع جرِّ (بينكم)، وفتحها، وكلُّها سبعيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) في (ب): زيادة: (ونقل عن عاصم أنه رفع "مودة" غير منونة ونُصب "بينكم"، وخرجت على إضافة "مودة" للظرف، وإنما بني؛ لإضافته إلى غير مُتمكِّن؛ كقراءة: ﴿لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ بالفتح إذا جعل "بينكم" فاعلاً)، وقد ذكرت في أصل (أ) ولكن وضع عليها علامة الشطب.

<sup>(</sup>۲) في (ط۲): (فتحصل أن القراءات أربع: الرفع مع جر «بين» وفتحها، والنصب مع جر «بين» وفتحها، وكلها سبعي)، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع «مودة» غير منونة وجرِّ «بينكم»، ونافع وابن عامر وأبو بكر بنصب «مودة» منوَّنة ونصب «بينكم»، وحمزة وحفص بنصب «مودة» غير منوَّنة وجرِّ «بينكم». انظر «الدر المصون» (۹/ ۱۸).

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْفِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَرَثُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّن نَصِرِينَ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذَرِيتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ .....

على عِبادَتها ﴿فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ﴾: يَتبرَّأُ القادةُ مِن الأتباع، ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا﴾: يَلعَن الأتباعُ القادةَ، ﴿وَمَأْوَلاَكُمُ﴾: مَصِيركُم جَمِيعاً ﴿النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ﴾: مانِعِين مِنها.

﴿ وَفَامَنَ لَهُ ﴾: صدَّق بِإبراهيمَ ﴿ لُوطُّ ﴾ وهو ابنُ أخِيهِ هارانَ، ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهِيم: ﴿ إِنِّ مُهَاجِرُ ﴾ مِن قَومِي ﴿ إِلَى رَبِيَ ۖ ﴾ أي: إلى حيثُ أمَرَنِي رَبِّي، وهَجَرَ قَومَه وهاجَرَ مِن سَواد العِراق إلى الشَّام، ﴿ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ في مُلكِه، ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في صُنعِه.

الله ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴾ بعدَ إسماعيلَ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ بعدَ إسحاقَ، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيتِهِ اللهُ ا

حاشية الصاوي

قوله: (المعنى) أي: الحاصل من تِلك الفراءات.

قوله: (يتبرأ القادة) أي: يُنكرونهم ويقولون لهم: لا نُعرفكم.

قوله: (صدَّق بإبراهيم) أي: بنبوَّته وإن كان مؤمناً قبل ذلك، ويَجب الوقف على ﴿ لُوطُ ﴾ ؛ لأنَّ قوله: ﴿ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرُ ﴾ من كلام إبراهيم؛ فلو وُصل. لتوهم أنه من كلام لوط.

قوله: (أي: إلى حيث أمرني ربي) دفع بذلك ما يُتوهم من ظاهر اللفظ إثبات الجهة له سبحانه وتعالى.

قوله: (وهاجر من سواد العراق) أي: فنزل بِحران هو وزوجته سارة ولوط ابن أخيه، ثم انتقل منها فنزل بفلسطين، ونزل لوط بسذوم، وكان عمر إبراهيم إذ ذاك خمساً وسبعين سنة.

قوله: (﴿ وَوَهِبْنَا لَهُ يَهِ ﴾ أي: بعد هِجرته.

قوله: (بعد إسماعيل) أي: بأربع عشرة سنة.

قوله: (﴿ فِي ذُرِيَّتِهِ ﴾) أي: إبراهيم.

وَٱلْكِنَابُ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِثَاءُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آيِنَاكُمْ لَيَاتُكُمْ لَيَاتُونَ ٱلْفَاحِثَاءُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آيِنَاكُمْ لَيَاتُونَ الْفَاحِثَانَ اللَّهُ الْمُنْكُرُ الْمُنَاكِرُ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكِرُ .....

فَكُلُّ الأَنبِياء بعدَ إبراهِيم مِن ذُرِّيَّته، ﴿وَٱلْكِنْبَ﴾ بِمَعنَى الكُتُب، أي: التَّوراةَ والإنجِيلَ والزَّبُور والفُرقان، ﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدِّيكَ ﴿ وهو الثَّناء الحَسَن في كُلِّ أهل الأديانِ، ﴿وَإِنَّهُ فِي ٱلْآرَجاتُ العُلى.

﴿ ﴿ وَ ﴾ اذكُر ﴿ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَبِنَكُمْ ﴾ - بِتَحقيقِ الهَمزتينِ، وتَسهيل الثَّانِية وإدخالِ ألِف بَينهما على الوَجهينِ في المَوضِعينِ - ﴿ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِسَةَ ﴾ أي: أدبارَ الرِّجال ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾: الإنسِ والجِن.

(٢) ﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَفَطَعُونَ ٱلسَكِيلَ ﴾: طَرِيقَ المارَّة بِفِعلِكُم الفاحِشة بِمَن يَمُرُّ بِكُم، ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ﴾ أي: مُتحدَّثُكُم ﴿ ٱلْمُنكَرِّ ﴾: عاشية الصاوي

قوله: (فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذُريته) أي: لانحصار الأنبياء في إسماعيل وإسحاق ومدين جدَّ شعيب.

قوله: (وهو الثناء في كل أهل الأديان) أي: فجَميع أهل الأديان يحبُّونه ويذكرونه بخيرٍ، ويَنتمون إليه.

قوله: ( ﴿ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾) أي: الكامِلين في الصلاح.

قوله: (﴿ وَلُوطًا ﴾ ) معمول لمحذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (اذكر).

قوله: ﴿ لِقَوْمِهِ عَ ﴾ أي: أهل سَذُوم وتوابعها.

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وعدمه، فالقراءات أربعٌ سبعيَّاتٌ (١).

قوله: (الإنس والجن) أي: مِن عهد آدم إلى قوم لوط.

قوله: (بفعلكم الفاحشة بمن يمرُّ بكم) قيل: إنهم كانوا يجلسون في مَجالسهم وعند كلِّ رجل

 <sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي في شرح هذه المواضع في القراءات: (ما في سورة «العنكبوت»، وحكمه: أن نافعاً وابن كثير وابن
 عامر وحفصاً يخبرون في الأول ويستفهمون في الثاني، وأن الباقين يستفهمون فيهما). انظر «الدر المصون» (٧/ ١٨).

فِعلَ الفاحِشة بَعضُكُم بِبَعض، ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِدِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَنْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كَانَ مِنَ الطَّندِقِينَ ﴾ في استِقباح ذلك وأنَّ العَذابَ نازِل بفاعِلِيه.

﴿ وَالَ رَبِ ٱنصُرْفِ بِتَحقِيقِ قُولِي في إنزالِ العَذاب ﴿ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾: العاصِينَ بإتيانِ الرِّجال، فاستَجابَ الله دُعاءَهُ.

(ال) ﴿ وَلَمَّا جَاءَت رَسُلُنَآ إِبرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ ﴾ بِإسحاقَ ويَعقُوب بعدَه، ﴿ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَالِهِ هَاذِهِ ٱلْهَرْدَةِ ﴾ : كافِرِين.

الله ﴿ وَالَ ﴾ إبراهِيم: ﴿ إِنَ فِيهَا لُوطَأُ قَالُوا ﴾ أي: الرُّسُل: ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَأُ قَالُوا ﴾ أي: الرُّسُل: ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَأُ قَالُوا ﴾ أي: الرُّسُل: ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَأُ قَالُوا ﴾ أي: الرُّسُل: ﴿ فَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَوْطَأُ قَالُوا ﴾ المناب 
#### حاشية الصاوي\_

منهم قصعةٌ فيها حصى، فإذا مرَّ بهم عابر سبيل. . حذَفوه، فأيُّهم أصابه كان أولى به، فيَأخذ ما معه وينكحه ويُغرمه ثلاثة دراهم، ولهم قاض بذلك.

قوله: (فعل الفاحشة) أي: والضراط وكَشف العورات وغير ذلك من القبائح.

قوله: ( ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتِنا ﴾ أي: على سبيل الاستهزاء.

قوله: (بإتيان الرجال) أي: وفِعل بقيَّة الفواحش.

قوله: (فاستجاب الله دُعاءه) أي: فأمر الملائكة بإهلاكهم، وأرسَلهم مبشرين ومنذرين، فبشروا إبراهيم بالذريَّة الطيِّبة، وأنذروا قوم لوطٍ بالعذاب.

قوله: (بإسحاق ويعقوب) أي: وبهلاك قوم لوط.

قوله: (﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطاً ﴾) هذا بعض المجادلة التي تقدَّمت في قوله: ﴿ يُجُلِدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾؛ حيث قال لهم: أتُهلكون قرية فيها ثلاث مئة مؤمن؟ قالوا: لا، إلى أن قال: أفرأيتم إن كان مُؤمن واحد؟ قالوا: لا، قال: إن فيها لوطاً، قالوا: نحن أعلَم بمن فيها. ـ بِالتَّخفِيف والتَّشدِيد ـ ﴿ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَدِينَ ﴾: الباقِينَ في العَذاب.

﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَت رُسُلُنَا لُوطَا سِنَ بِم ﴿ حَزِنَ بِسَبِهِم، ﴿ وَضَافَ بِهِمْ دَرَعا ﴾: صَدراً لأنَّهُم حِسانُ الوُجُوه في صُورة أضياف، فخاف عليهِم قومَه، فأعلَمُوهُ أَنَّهُم رَسُل رَبِّه، ﴿ وَقَالُوا لَا تَخَفُ وَلَا تَحَرُنُ ۚ إِنَّا مُنجُوكَ ﴾ - بِالتَّشدِيدِ والتَّخفِيف - ﴿ وَأَهلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ صَالَةً مِن الْعَالِمِينَ ﴾ - ونصب (أهلك) عَطف على مَحَلِّ الكاف -.

وَإِنَّا مُنزِلُونَ ﴾ ـ بالتَّخفِيفِ والتَّشدِيد ـ ﴿عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْفَرْيَاةِ رِجْزًا ﴾: عَذاباً حاشية الصاوي \_\_\_\_\_

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١١).

قوله: (الباقين في العذاب) أي: الذين لم يَخلصوا منه؛ لأنَّ الدَّالَ على الشرِّ كفاعله، وهي قد دلَّت القوم على أضيافِ لوط، فصارت واحدةً منهم بسبب ذلك.

قوله: (﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَت ﴾ (أَنْ): زائدة للتوكيد.

قوله: (حزن بسببهم) أشار بذلك إلى أنَّ الباء في ﴿ بِهِمْ ﴾ سببيَّة.

قوله: (﴿ذَرَعًا﴾) تمييز محوَّل عن الفاعل؛ أي: ضاق ذَرعه، وقوله: (صدراً) تفسيرٌ لحاصل المعنى، وإلَّا.. فالذرع معناه: الطاقة والقُوة.

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (على محل الكاف) أي: وهو النصب على أنها مفعول (منجُو).

قوله: (عذاباً) قيل: حجارة، وقيل: نار، وقيل: خسف، وعليه: فالمراد بكونه من السماء: أنَّ الحكم به من السماء.

<sup>(</sup>۱) قرأ حمزة والكسائي بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم بعدها، والباقون بفتح النون وتشديد الجيم بعدها. انظر دالسراج المنير، (۳/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) قرأ المكي وشعبة والأخوان ويعقوب وخلف بالتخفيف، وغيرهم بالتشديد. انظر «البدور الزاهرة» (ص٥٤٥).

| نِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تَرَكَمَا مِنْهَا ءَاكَةٌ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِر وَلَا تَعْنُواْ فِي |  |
| ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ آلِ فَكَذَّبُوهُ                                                                                    |  |

﴿ وَ السَّمَاءِ بِمَا ﴾: بِالفِعلِ الذِي ﴿ كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ بِه أي: بِسَبَبِ فِسقِهم.

وَلَقَد تَرَكَٰنَا مِنْهَا ءَاكِةً سِنَكَ ﴿ ظَاهِرةً هِي آثَارُ خَرَابِها ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَعْقِلُونَ ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ : يَتَدَبَّرُونَ.

﴿ ﴿ وَ﴾ أرسَلْنا ﴿ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾: اخشُوه، هو يَوم القِيامة، ﴿ وَلَا تَعْمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ـ حال مُؤكِّدة لِعامِلها، مِن (عَثِيَ) بِكسرِ المُثلَّنة: أفسَدَ ـ.

الله فكذَّبُوهُ

حاشية الصاوى

قوله: (هي آثار خرابها) وقيل: هي الحجارة التي أُهلكوا بها، أبقاها الله عزَّ وجلَّ حتى أدركتها أوائل هذه الأمَّة، وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض.

قوله: (﴿ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴾) متعلق بـ ﴿ تَرَكَنا ﴾، أو بـ ﴿ يَتِنكَ ﴾، وخصَّهم؛ لأنهم المنتفعون بالاتِّعاظ بها.

قوله: (﴿ وَإِلَىٰ مَدَيْنَ ﴾) متعلق بمحذوف معطوف على ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ في قصة نوح.

قوله: (﴿ أَخَاهُم شُعَيْبًا ﴾ أي: لأنه من ذريَّة مَدين بن إبراهيم، الذي هو أبو القبيلة، فكما هو منسوب لمدين هم كذلك.

قوله: (﴿ أَعَبُدُوا اللَّهَ ﴾) أي: وحِّدوه.

قوله: (﴿وَارَجُواْ اَلْيَوْمَ الْآخِرَ﴾) يصح أن يَبقى الرجاء على معناه، ويكون المعنى: ارجوا رحمة الله في اليوم الآخر، ويصح أن يكون بمعنى: خافوا، والمعنى: خافوا عقاب الله في اليوم الآخر، وإليه يشير المفسِّر بقوله: (اخشَوه).

قوله: (من «عَثِيَ» بكسر المثلثة) أي: من باب (تعب)، ويصح أن يكون من باب (قال).

قوله: (﴿فَكَذَّبُوهُ﴾) إن قلتَ: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم يَمتثلوا أوامره؛ لأنَّ التكذيب إنما يكون في الإخبار.

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحِفَكَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دارهِمْ جَنْمِين ﴿ وَعَادا وَثَكُودَاْ وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمُ مَ قِن مَسَكِنِهِمْ وَزَقِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْدَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مَسْتَصِرِنَ ﴿ قَنَ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحَفَ أَهُ: الزَّلزلةُ الشَّدِيدة، ﴿فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴾: بارِكِينَ على الرُّكَب مَيِّتِينَ.

﴿ وَ ﴾ أَهلَكنا ﴿ عَادًا وَيَمُودًا ﴾ . بِالصَّرف وتَركِه ، بِمَعنَى الحَيِّ والقَبِيلة . ﴿ وَقَد تَبَرَّكُ لَهُ مُ الشَّيْطَانُ لَكُمُ وَالْمَيْطَانُ لَكُمْ الشَّيْطَانُ الْحَيْ مِن الكُفر والمَعاصِي ﴿ وَضَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ : سَبِيل الحَقِّ، ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبَصِرِينَ ﴾ : أَعْمَلَهُمْ ﴾ مِن الكُفر والمَعاصِي ﴿ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ : سَبِيل الحَقِّ، ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبَصِرِينَ ﴾ : ذُوي بَصائر.

#### حاشية الصاوي\_

أجيب: بأنَّ ما ذكره من الأمر والنهي متضمِّنٌ للخبر، كأنه قِيل: اللهُ واحدٌ فاعبدوه، والحشرُ كائنٌ فارجوه، والفسادُ محرَّمٌ فاجتَنِبوه، فالتكذيب راجع إلى الإخبار.

قوله: (﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّخِفَ أَى الزلزلة التي نشأت من صيحة جبريل عليهم، وتقدَّم في (هود): ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾، ولا منافاة بين الموضعين؛ فإنَّ سبب الرجفة الصيحة، والرجفة سبب في هلاكهم، فتارةً يضاف الأخذ للسبب، وتارةً لسبب السبب.

قوله: (بالصرف وتركه) راجع لثمود فقط، وقوله: (بمعنى الحي والقبيلة) لفٌّ ونشرٌ مرتَّب، فكونه بمعنى الحي يكون اسم جنسٍ لم تُوجد فيه العَلمية التي هي إحدى علَّتي منع الصرف، وكونه بمعنى القبيلة يكون علم شخصِ على أبي القبيلة، فقد وُجدت فيه العلَّتان.

قوله: (إهلاكهم) أشار بذلك إلى أن فاعل ﴿ تَبَيَّنَ ﴾ ضميرٌ عائدٌ على الإهلاك.

قوله: (بالحِجْرِ) راجع لثمود، وهو واد بين الشام والمدينة، وقوله: (واليمن) راجع لعاد.

قوله: (﴿ وَكَانُوا مُسَتَبِّصِرِينَ ﴾ أي: بواسطة الرسل، فلم يكن لهم عذر في ذلك؛ لأنَّ الرسل بينوا طريق الحقِّ بالحجج الواضحة.

قوله: (ذوى بصائر) أي: عقلاء متمكِّنين من النظر والاستبصار، لكنهم لم يَفعلوا تكبُّراً وعناداً.

﴿ وَ﴾ أَهـلَـكـنـا ﴿ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدَنَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم ﴾ مِـن قَـبـلُ ﴿ مُوسَى بِٱلْبَيْنَتِ ﴾ : الحُجَج الظَّاهِرات ﴿ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيْمِقِينَ ﴾ : فائِتِينَ عَذابَنا .

﴿ وَلَكُمْ هُ مَنَ الْمَذَكُورِينَ ﴿ أَخَذْنَا بِذَنْهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾: ريحاً عاصِفةً فِيها حَصباء كقَومٍ لُوط، ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ كَثَمُود، ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَغَرَفْنَا ﴾ كقومٍ نُوحٍ وفِرعونَ وقومه، ﴿ وَمَا خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ كقارُونَ ، ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا ﴾ كقومٍ نُوحٍ وفِرعونَ وقومه، ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِلطَامَهُم فَيُعَذِّبَهُم بِغَيرٍ ذَنب، ﴿ وَلَكِنَ كَانُوا أَنْفُسَهُم مَنْ أَطْلِمُونِ ﴾ بِارتِكابِ الذَّنب.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ اللهِ أَوْلِكَآءَ الصناماَ يَرجُونَ نَفْعَها .....

قوله: (﴿ وَقِدُونَ ﴾) قدَّمه على فرعون؛ لِشَرفه عليه لكونه ابنَ عمِّ موسى.

قوله: (﴿ وَهَا مَنْكُ ﴾) هو وزير فرعون.

قوله: (﴿ فَٱسْتَكُبُرُوا ﴾ أي: تكبُّروا عن عبادة الله.

قوله: ( ﴿ بِدُنِّهِ فِي ﴾ الباء: سببيَّة؛ أي: بسبب ذنبه.

قوله: (﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾) أي: يُعاملهم معاملة ملك ظالم في رعيَّته، وعلى فرض لو عذَّبهم بغير ذنب. لا يكون ظالماً؛ لأنه الخالق المتصرِّف في مُلكه على ما يريد.

قوله: (يرجون نفعها) هذا هو وجه الشبه؛ أي: فمثل الذين اتخذُوا من دون الله أصناماً يعبدونها في اعتمادهم عليها ورَجائهم نفعها كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً لا يُغني عنها في حرِّ ولا برد ولا مطر ولا أذى.

وحملُ المفسَّر الأولياء على الأصنام مخرِجٌ للأولياء بمعنى: المتولين خدمة ربهم؛ فإنَّ اتخاذهم بمعنى: التبرك والالتجاء بهم والتعلُّق بأذيالهم مأمورٌ به، وهم أسبابٌ عاديَّةٌ، تتنزل الرحمات والبركات عندهم لا بهم، خلافاً لمن جَهل وعاند وزعم أنَّ التبرك بهم شركً.

كَمْثَلِ ٱلْمَنْكُبُونِ ٱتَّخَذَتَ بَيْثًا وَإِنَّ أَوْهَى ٱلبُيُونِ لَيَّتُ ٱلْمَنْكُبُونِ لَوَ كَانُواْ يَمْلُمُونَ لِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَى عُ وَهُوَ ٱلْمَذِيزُ ٱلحَدِيمُ اللَّهُ وَيُلْكَ ٱلْأَمْثُنُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا

﴿ كُمْثُلِ ٱلْعَنْكُبُونِ ٱتَّخَذَتْ بَيْدًا ﴾ لِنَفْسِها تَأْوِي إلَيه، ﴿ وَإِنَّ أَوْهَى ﴾: أَضَعَفَ ﴿ ٱلْدُيُوتِ لَبَيْتُ الْمُكُونِ ﴾ لا يَدفَع عنها حَرًّا ولا بَرداً، كذلك الأصنامُ لا تَنفَع عابِدِيها ﴿ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك ما عَبَدُوها.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا ﴾ - بِمَعنَى الذِي - ﴿ يَدَعُونَ ﴾ : يَعبُدُونَ - بِالياء والتَّاء - ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ في صُنعِه .

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ كَمْثُولِ ٱلْعَنْكُبُوتِ ﴾) هو حيوان معروف، له ثمانية أرجل، وستة أعين، يقال: إنه أقنعُ الحيوانات، جعل الله رِزقه أحرص الحيوانات وهو الذباب والبَق. ونونه أصلية، والواو والتاء زائدتان؛ بدليل قولهم في الجمع: عناكيب، وفي التصغير: عُنيكيب.

قوله: (﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ ﴾) الجملة حاليَّة.

قوله: (كذلك الأصنام لا تنفع عابديها) أي: فمن التجأ لغير الله.. فلا ينفعه شيءٌ، ومن التجأ لله.. وقاه بغير سبب، وبسبب ضعيف، ومن هنا: وقاية رسول الله هي من الكفَّار حين نزل الغار بالعَنكبوت وبيض الحمام مع كونهما أضعف الأشياء (١).

قوله: (ما عبدوها) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب (او) محذوفٌ.

قوله: (بمعنى: الذي) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿ مَا ﴾: اسم موصول، وجملة ﴿ يَدْعُونَ ﴾: صلتها، والموصول وصلته معمول لـ (يَعْلَمُ ﴾.

قوله: (أي: يفهمها) أي: يفهم صحَّتها وفائدتها.

<sup>(</sup>۱) حديث نسج العنكبوت رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۳٤٨/۱) من حديث سيدنا ابن عباس في ، وأما حديث بيض الحمام. . فرواه البزار في «مُسنده» (٤٣٤٤) من حديث زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك في .

إِلَّا ٱلْعَكَالِمُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَكَافَةُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافَةُ تَدَهٰى عَنِ ٱلْفَحْسُكَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ

### ﴿ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾: المُتَدبِّرُون.

﴿ وَلَكَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: مُحِقًا ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ ﴾ دالَّة على قُدرَتِه تَعالى ﴿ لِللَّهُ وَلِلْكَ مُحْصُوا بِالذِّكرِ لِأَنَّهُم المُنتَفِعُون بِها في الإيمان بِخِلافِ الكافِرِين.

حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَإِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ خصَّهم؛ لأنهم المنتفِعون بذلك، وأما الكافرون.. فيزدادون طغياناً وعتوًّا.

قوله: (محقًّا) أشار بذلك إلى أنَّ الباء في ﴿ إِلَّهَ فِي ﴾ للملابسة، والجارُّ والمجرور حالٌ.

قوله: (خصُّوا بالذكر) جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ في خلق السماوات والأرض آيةً لكلِّ عاقل.

قوله: (﴿ أَتَلُ مَا أُوتِى إِلَيْكَ ﴾) أي: ما أوحاه الله إليك بنُزول جبريل به، والمعنى: تقرَّبْ إلى الله بتلاوته وتَرداده أنت وأُمَّتك؛ لأنَّ فيه محاسنَ الآدابِ، ومكارمَ الأخلاقِ.

قوله: (﴿ مِنَ ٱلْكِنْبِ ﴾) بيانٌ لـ(ما).

قوله: (﴿ وَأَقِهِ ٱلصَّكَاوَةُ ﴾) أي: دُمْ على إقامتها بأركانها وشروطها وآدابها؛ فإنها عماد الدين؛ من أقامها. فقد أقام الدين، ومَن هدمها. فقد هدم الدين. والخطاب للنَّبي، والمراد هو وأُمَّته؛ بدليل مَدحهم في آية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَنَبُ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيةً بدليل مَدحهم في آية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَنَبُ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيةً بَدُونَ يَجْدَرَةً لَن تَكْبُورَ . . ﴾ [فاطر: ٢٩] الآية.

قوله: (﴿إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنَهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ ﴾) أي: المواظبة عليها تكون سبباً في تطهيره من الفحشاء والمنكر إذا استُوفيت شروطها وآدابها؛ لأنَّ الواجب حين الإقبال على الصلاة التَّطهُّرُ من الحدث الحسِّي والمعنوي، وتجديدُ التوبة، فإذا وقف بين يدي الله وخشع وتذكَّر أنه واقف بين يدي مولاه، وأنه مطَّلعٌ عليه يَراه. . فحينئذٍ يظهر على جَوارحه هيبتها .

# وَلِذِكُرُ ٱللَّهِ أَكِبُ .....

ما دامَ المَرءُ فِيها، ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ مِن غيره مِن الطَّاعاتِ،

حاشية الصاوي

وقوله: (ما دام المرء فيها) هذا أحدُ قولين، والقول الصحيح: أنها تنهى عنها في سائر الأوقات؛ لما روي: أنَّ فتى من الأنصار كان يُصلي مع رسول الله على ثمَّ لا يدع شيئاً من الفواحش إلا ارتكبه، فوصف للنبي على حاله فقال: "إنَّ الصلاة ستَنهاه"، فلم يلبث أنه تاب وحسن حاله ") وروي عن بعض السلف: أنه كان إذا قام إلى الصلاة.. ارتعد واصفرَّ لونه، فكلِّم في ذلك فقال: إني واقف بين يدَى الله تعالى، وحقَّ لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع مَلك الملوك؟!

وأمَّا من كانت صلاته بخلاف ذلك؛ بأن كانت لا خشوعَ فيها ولا تذكُّر.. فإنها لا تكون سبباً في نهيه عن الفحشاء والمنكر، بل يَستمرُّ على ما هو عليه من البعد؛ لما ورد: "مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر.. لم تَزده من الله إلا بعداً»(٢).

قوله: (﴿وَلَذِكُرُ اللهِ﴾) أي: بسائر أنواعه (﴿أَكُبُرُ ﴾) أي: أفضلُ الطاعات على الإطلاق؛ لما روي عن أبي الدرداء وَ الله قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مَليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٍ لكم من إعطاء الذهب والوَرِقِ، وخيرٍ لكم من أن تلقَوْا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويَضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «ذكر الله".

وروي أنَّ رسول الله ﷺ سُئِلَ: أيُّ العبادة أفضل درجةً عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً»، قالوا: يا رسول الله؛ ومِن الغازي في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب بسيفِه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً.. لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة» (٤).

فالذكر أفضل الأعمال، وهو المقصود من تلاوة القرآن ومن الصلاة؛ ولذا وَرد عن الجنيد: أنه كان يأتيه العُصاة يريدون التوبة على يديه فيلقّنهم الذكر ويأمرهم بالإكثار منه، فتنوَّر قلوبهم.

<sup>(</sup>۱) قال العلامة المناوي في «الفتح السماوي» (۲/ ۸۹۷) عند ذكر القاضي البيضاوي لهذا الحديث: (قال الحافظ ابن حجر: لم أجِده، قال الولي العراقي: لم أقف عليه. وفي «مسند أحمد» والبزار وإسحاق وأبي يعلى عن أبي هريرة: «جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: إن فلاناً يُصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: إن صلاته ستنهاه»).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٠٢٥)، والشهاب القضاعي في «مُسنده» (٥٠٩) عن سيدنا ابن عباس في ال

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٣٧٦) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ﴿

وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا نَصَنَعُونَ ﴿ وَلا تَجَدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمّ وَفُولُوا ءَامَنًا وَالذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِلهُمُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُمَا وَإِلَاهُمَا وَإِلَاهُمَا وَإِلَاهُمَا وَإِلَاهُمَا وَإِلَاهُمَا وَالِلهُمُ لَمُ مُسْلِمُونَ اللهُ مُسْلِمُونَ اللهُ مُسْلِمُونَ اللهُ 

﴿ وَأَلَّنَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ فَتُجازِيكُم بِه.

حاشية الصاوي

وَلَا تُحَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتْبِ إِلَا بِالَّتِي المُجادَلةِ التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ ﴾ كالدُّعاءِ إلى الله بِآياتِه والتَّنبِيه على حُجَجه، ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ بِأن حارَبُوا وأبوا أن يُقِرُّوا بِالحِزيةِ، فجادِلُوهُم بِالسَّيفِ حتَّى يُسلِمُوا أو يُعطُّوا الجِزيةَ، ﴿وَقُولُوا ﴾ لِمَن قَبِلَ الإقرار بِالحِزيةِ الْحَبَرُوكُم بِشَيءٍ مِمَّا في كُتُبِهم: ﴿ اَمَنَا بِاللَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَلِا تُكَذِّرُوهُم في ذلك، ﴿ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾: مُطِيعُون. ولا تُكذِّبُوهُم في ذلك، ﴿ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾: مُطيعُون.

قوله: (﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ أي: من خيرٍ وشرٌّ فيُجازيكم عليه.

قوله: (﴿ وَلَا نَجُكَدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْكِيْ هِى أَحْسَنُ ﴾) أي: لا تَدعوهم إلى دين الله إلا بالكلام اللّين، والمعروف والإحسان لعلهم يَهتدون، وقوله: (﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾) أي: فادعُوهم إلى دين الله بالإغلاظ والشدَّة، وقاتلوهم حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذه الآية بمعنى قوله تعالى: ﴿ قَانِلُوا اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ اللّهِ فِل اللّهِ عَلَى هذا التوبة: ٢٩] الآية، وعلى هذا التقرير: فالآية محكمة، وهو التحقيق (١).

قوله: (بأن حاربوا... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالظلم: الامتناع ممَّا يلزمهم شرعاً، فلا يقال: إنَّ الكلَّ ظالمون؛ لأنهم كفارً.

قوله: (أو يعطوا الجزية) أي: يَلتزموا بإعطائها.

قوله: (﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا مِالَذِى أُنزِلَ إِلَيْمَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾) أي: لِما روي أنه كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويُفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تُكذبوهم، وقولوا: ﴿ ءَامَنَا مِالَذِى أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ . . . الآية (٢)، وفي رواية:

<sup>(</sup>١) وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال، وهي قوله تعالى: ﴿قَنْلِلُواْ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. . . ﴾ الآية. انظر انفسير القرطبي، (١٣/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٨٥) عن سيدنا أبي هريرة ﷺ.



﴿ وَكَذَلِكَ أَنَزُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ ﴿ القُرآنَ كَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمِ التَّورَاةَ وَغَيرَهَا ، ﴿ فَٱلَّذِينَ النَّهُمُ ٱلْكِنَابُ ﴾ : القُورَاةَ كَعَبدِ الله بن سَلام وغيرِه ﴿ يُؤْمِنُونَ بِدِ ﴾ : بِالقرآنِ ، ﴿ وَمِنْ هَمَّؤُلآ ﴾ أي : أهل مكَّةَ ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَحْمَدُ بِنَايَتِنَا ﴾ بعد ظُهُورِها ﴿ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ أي : اليَهُود ، وظَهَرَ لَهُم أَنَّ القُرآن حَقَّ والجائِي بِه مُحِقَّ وجَحَدُوا ذلك .

﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ ﴾ أي: القُرآنِ

حاشية الصاوي

«وقولوا: آمنًا بالله وبكتبه وبِرسله؛ فإن قالوا باطلاً.. لم تصدِّقوهم، وإن قالوا حقَّا لم تُكذبوهم» (المور ومحل ذلك: ما لم يتعرَّضوا لأمور توجب نقض عهدِهم؛ كأن يظهروا أنَّ شرعهم غيرُ منسوخ، وأنَّ نبيَّنا غيرُ صادق فيما جاء به وغير ذلك؛ فحينئذٍ نُقاتلهم.

ومحلُّه أيضاً: ما لم يخبرونا بخبرٍ موافق لما في كِتابنا، وإلا.. فيجب تصديقُهم من حيثُ إنَّ الله أخبرنا به.

قوله: (﴿ فَٱلَّذِينَ ءَالبَّنَهُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾) أي: نَفعناهم به؛ بأن أعطيناهم نوره، وظهرت ثمرته عليهم، هم الذين يؤمنون به، وإلا.. فجميع علمائهم أُوتوا الكتاب، ولم يُسْلِمُ منهم إلا القليل، ويصح أن يكون المراد: ففريقٌ من أهل الكتاب... إلخ.

قوله: (﴿ وَمَا يَجُحُدُ بِعَادَنْتِنَا ﴾ أي: يُنكرها بعد معرفتها.

قوله: (أي: اليهود) لا مفهوم له، بل النصارى والمشركون كذلك، فالمناسب أن يقول: (إلا الكافرون كاليهود).

قوله: (﴿ وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَبِ ﴾ ) شروعٌ في إثبات الدليل على أنَّ القرآن من عند الله ، وأنه معجز للبشر ؛ كأنَّ الله يقول لأهل الكتاب: أنتم لا عُذر لكم في إنكار القرآن، ولا في تكذيب النبي ﷺ ؛ لأنَّ من جملة صفاته في كتبهم أنَّه أميُّ لا يقرأ ولا يكتب، ووجد بهذه الصفة ؛ فلو فرض أنه كان يكتب أو يقرأ . . لحصل لكم الشك في نبوَّته وفي القرآن؛ لوجوده على خلاف الصفة التي في كُتبهم .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود (٣٦٤٤) عن سيدنا أبي نملة الأنصاري را

مِن كِلَنْ وَلَا تَخُطُّهُ، بِيَسِينِكَ إِذَا لَآرْبَابَ الْمُبْطِلُونِ ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَدَتَ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ اللَّهُ الْفَالِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْوَلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ اللَّهُ الظّلْلِمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ إِلَّا الظّلْلِمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مِن رَبِهِ .

﴿ مِن كِنَبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَدِيكَ إِذَا ﴾ أي: لَـو كُـنـتَ قـارِئـاً كـاتِـباً ﴿ لَآرَتَابَ ﴾: شَـكَ ﴿ المُبْطِلُونَ ﴾: اليَهُود فِيك وقالُوا: الَّذِي في التَّوراة أنَّهُ أُمِّيٌ لا يَقرأ ولا يَكتُب.

﴿ وَمَا هُو ﴾ أي: القُرآنُ الذِي جِئتَ بِه ﴿ اَيَاتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ أي: المُؤمِنُونَ يَحفَظُونَه، ﴿ وَمَا يَجْ حَدُ بِاَيَاتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾ أي: اليَهُود وجَحَدُوها بعدَ ظُهُورها لَهُم.

﴿ ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: كُفَّارُ مكَّة: ﴿ لَوَلآ ﴾: هَلَا ﴿ أُنزِكَ عَلَيْهِ ﴾ أي: مُحمَّد ﴿ اَيَٰهُ مِن رَبِّهِ ﴾ \_ وفي قِراءة: ﴿ وَايَنْتُ ﴾ \_ كناقةِ صالِح وعَصا مُوسى ومائِدةِ عِيسى، .......

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿مِن كِنَابِ﴾) مفعول ﴿تَنْلُواْ﴾، و﴿مِن﴾: زائدة.

قوله: (أي: لو كنت قارئاً كاتباً) لفٌّ ونشرٌ مرتَّب.

قوله: (اليهود) لا مفهوم له.

قوله: (﴿ بَلَّ هُوَ ءَايَكُ لَا بَيِّنَتُ ﴾) إضرابٌ عمَّا تقدُّم من الارتياب.

قوله: (أي: المؤمنين يَحفظونه) أي: لفظاً ومعنى؛ لما ورد: "وَجَعلت من أمَّتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم" أي: كالأناجيل، والمعنى: أنَّ القرآن محفوظٌ في صدورهم، وثابتٌ فيها؛ كما كان كتاب النصارى ثابتاً في أناجِيلهم.

قوله: (﴿ وَمَا يَجْمَلُ بِعَايَنْتِنَا ﴾ أي: القرآن.

قوله: (اليهود) تقدُّم ما فيه.

قوله: (وفي قراءة: ﴿ اَينَتُ ﴾ أي: وهما سبعيَّتان (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني بنحوه في «المعجم الكبير» (١٠٠٤٦) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ عِنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَالْمُعُولُونُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلَاعُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص: (آيات) بالجمع؛ لأنَّ بعده ﴿قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَتُ ﴾ بالجمع إجماعاً، والباقون
 (آية) بالإفراد؛ لأنَّ غالب ما جاء في القرآن كذلك. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٤٦).

قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَدِيرٌ مُبِينُ ﴿ أُولِمَ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْحَيْدُ وَذِحْرَىٰ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفَى الْحَيْدَ وَذِحْرَىٰ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفَى الْحَيْدَ وَذِحْرَىٰ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ مِنْهِدًا مِعْدُوا بِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ مَا فَي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا فَي اللَّهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَلَى لَهُ مَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ اللَّهِ ﴾ يُنْزِلها كيف يشاء، ﴿ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ : مُظهِرٌ إِنذارِي بِالنار أهلَ المَعصية .

﴿ وَأُولَمْ يَكْفِهِمْ فِيما طَلَبُوا ﴿ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴿ القرآنَ ﴿ يَنْهِمْ عَلَيْهِمْ ﴾ فهو آية مُستَمِرَّة لا انقضاء لَها، بِخِلافِ ما ذُكرَ مِن الآيات، ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ : الكِتاب ﴿ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى ﴾ : عِظةً ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وَمِنهُ حَالِي وَحَالُكُم، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِي ﴾ وهو ما يُعبَدُ مِن دُون الله ﴿ وَكَ هَرُواْ بِاللَّهِ ﴾ وهنه حالِي وحالُكُم، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِي ﴾ وهو ما يُعبَدُ مِن دُون الله ﴿ وَكَ هَرُواْ بِاللَّهِ ﴾ حاشية الصاوي

قوله: (ينزلها كيف يشاء) أي: على ما يُريد، ولا دخل لأحد في ذلك؛ لأنَّ المعجزة أمرٌ خارق للعادة يأتي بفضل الله.

قوله: (﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، والتقدير: أجهِلوا ولم يكفهم... إلخ؟، والاستفهام للتوبيخ.

قوله: (﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾) «أَنَّ» وما دخلت عليه في تأويل مصدر: فاعل (يكفِ)، والتقدير: أولم يكفِهم إنزالنا.

قوله: (مستمرّة لا انقضاء لها) أخذ ذلك من قوله: ﴿ يُسْلَىٰ عَلَيْهِ ﴾.

قوله: (بخلاف ما ذكر من الآبات) أي: فانقَضت بموت الرسل.

قوله: (﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾) خُصُّوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بذلك.

قوله: (ومنه: حالى وحالكم) أي: من جملة ما في السماوات والأرض.

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِطِلِ ﴾) أي: خَضعوا له وعبدوه.

أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ مَعْمَ الْخُسِرُونَ ﴿ وَيَعْمَ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ الكَسِرِينَ ﴿ يَقْعَلَمُهُمُ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ الكَسِرِينَ ﴿ يَقَمَ يَغْشَلَهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ دُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا لَمُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا لَكُنتُ مَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

مِنكُم ﴿ أُولَدَكَ هُمُ ٱلْخُلِيرُونَ ﴾ في صَفقَتِهم حيثُ اشتَرَوا الكُفرَ بِالإيمان.

وَيَسْتَعْبِهِ لُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى ﴾ لَـه ﴿ لِجَآءَهُرُ ٱلْعَذَابُ ﴾ عـاجِـلاً ، ﴿ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بِوَقت إتيانِه .

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللللللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: (حيث اشتروا الكفر بالإيمان) أي: أخذوا الكفر وتركوا الإيمان.

قوله: (﴿ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَمَّى ﴾ له) أي: للعذاب.

قوله: (﴿ وَلَيَأْنِينَهُم بَغَيَّةً ﴾) أي: كوقعة بدر؛ فإنها أتَّتهم على حين غفلة.

قوله: (﴿ وَهُم لا يَشْعُرُونَ ﴾) أي: لا يظنُّون أنَّ العذاب يأتيهم أصلاً.

قوله: (﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمَدَابِ ﴾) تعجُّبٌ من قِلة فطنتهم ومن تعنُّتهم، والمعنى: كيف يستعجلون العذاب والحال أنَّ جهنَّم محيطةٌ بهم يوم القيامة لا مَفرَّ لهم منها؟!

قوله: (﴿ وَيَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾) ظرف لقوله: ﴿ لَمُحِيطَةٌ ﴾، والمعنى على الاستقبال؛ أي: ستُحيط بهم في ذلك اليوم.

قوله: (﴿ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾) تفسيرٌ للإحاطة، وهو بمعنى قوله تعالى: ﴿ هُمُمْ مِن جَهُمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِئَ ﴾ [الأعراف: ٤١].

قوله: (أي: نأمر بالقول) إنما أوَّله؛ جمعاً بين ما هنا وبين قولِه في الأخرى: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [البقرة: ١٧٤].

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف.



وَيَعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةً فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴿ فَي أَيِّ أَرْضٍ تَيسَّرَت فِيها العِبادة، بِأَن تُهاجِرُوا إليها مِن أرض لَم تَتيسَّر فِيها، نَزل في ضُعفاءِ مُسلِمي مكَّة، كانُوا في ضِيق مِن إظهارِ الإسلام بِها.

﴿ كُلُّ نَفْسِ دَآبِقَهُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا رَجْعُونَ ﴾ \_ بِالتَّاء والياء \_ بعدَ البّعث.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَنَّبُوِّتُنَّهُم ﴾: نَنْزِلَنَّهُم

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ يُنْعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾) خطابٌ لفقراء الصحابة الذين كانوا يخافون من إظهار الإسلام في مكة كما قال المفسِّر، والإضافة لِتشريف المضاف.

قوله: (﴿ فَإِنَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾) (إياي): منصوب بفعلٍ محذوف دلَّ عليه المذكور (١١).

قوله: (كانوا في ضيق. . . إلخ) أي: فوسّع الله لهم الأمر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فمن تعسّرت عليه العبادة في بَلد. فعليه أن يهاجر منها لبلد تتيسّر له فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِّإِنْ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ [الذاريات: ٥٦]، فالمهمّ العبادةُ في أيّ مكان تيسّر، ولا يُعوّل على مكان في الدنيا؛ لأنها دار ممر لا مقرّ، والمارّ في الطريق لا يُعوّل على مسكن، ولا قرارَ في طريقه.

قوله: (﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ أي: لا تُقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت؛ فإنَّ كلَّ نفس ذائقة الموت، فالحكمةُ في تخويفهم من الموت: كونُ مفارقة الأوطان تَهون عليهم؛ فإنَّ من أيقن بالموت هان عليه كلُّ شيء في الدنيا.

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾) لما ذكر أحوال الكفار وما آل إليه أمرهم. . أتبعه بذكر أحوال المؤمنين وما آل إليه أمرهم.

<sup>(</sup>۱) أي: فاعبدوا إياي فاعبدون، فاستغنى بأحد الفعلين عن الثاني، والفاء في قوله: ﴿ فَإِنِّنَى ﴾ بمعنى الشرط؛ أي: إن ضاق بكم موضعٌ. . فإياي فاعبدوا؛ لأن أرضي واسعة. انظر «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۳۸۵).



مِنَ الْمُنَدِ غُرُفًا تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُّلُونَ ﴾ وَكَأْيِن مِن تَقْنِهَا رَزْقَهَا ..........

- وفي قِراءة بِالمُثلَّثة بعدَ النُّون مِن الثَّواء: الإقامةِ، وتَعدِيَتُه إلى ﴿غُرَفًا﴾ بِحَذفِ (في) ـ، ﴿مِنَ الْجُنَّةِ عُرَفًا كَالْمُثلَّثَة بعدَ النُّون مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ﴾: مُقدِّرِينَ الخُلُود ﴿فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ﴾ هذا الأجرُ.

وَ هُم ﴿ اَلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي: على أذَى المُشرِكِينَ والهِجرة لِإظهارِ الدِّين، ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْوَكُلُونَ ﴾ فيَرزُقُهُم مِن حيثُ لا يَحتسِبُون.

﴿ وَكَأَيِّنَ ﴾ : كُم ﴿ مِن دَاَّبَةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ لِضَعفِها ، .....

حاشية الصاوي

قوله: (وفي قراءة بالمثلثة) أي: الساكنة بعد النون، وبعدها واو مكسورة، ثم ياء مفتوحة (١)، وهِ عَلَى هذه القراءة: إما منصوب بنزع الخافض كما قال المفسِّر، أو مفعول به بتضمين (نُثْوِي) معنى (ننزل)، فيتعدى لاثنين.

قوله: (﴿ بَحْرِي مِن تَعْلِهَا ﴾) أي: الغُرَفِ.

قوله: (مُقدرين الخلود فيها) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿ خَالِدِينَ ﴾ حال مقدّرة؛ أي: إنهم حين الدخول مقدِّرون الخلود؛ لأنه أتمُّ في النعيم؛ لِسماعهم النداء من قِبَلِ الله: «يا أهل الجنة؛ خلودٌ بلا موت» (٢).

قوله: (هذا الأجر) أشار بذلك إلى أنَّ المخصوص بالمدح محذوف.

قوله: (﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾) نعت لـ ﴿ ٱلْعَامِلِينَ ﴾، أو خبرٌ لمحذوف كما قال المفسِّر.

قوله: (لإظهار الدين) متعلق بالهجرة.

قوله: ﴿ وَكَأَنِّنَ مِن دَاَبَةٍ لَا تَحَمِلُ رِزْقَهَا ﴾ سبب نزولها: أنه ﷺ لما أمر المؤمنين بالهجرة. . قالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دارً ولا مالٌ؟ فمَن يطعمنا بها ويسقينا؟ (٣)

<sup>(</sup>١) وبها قرأ الأخوان وخلف. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) كما رواه البخاري (٦٥٤٥) عن سيدنا أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣) انظر (زاد المسير) (٣/٤١٢).

اللَّهُ يَرْزَقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْض وَسَحَر اللَّهُ يَرْزَقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْدِر لَهُ أَلْتُهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَبِعَدِر لَهُ أَلْتُهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَبِعَدِر لَهُ أَلْتُهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَبِعَدِر لَهُ أَلْتُهُ مُن وَالْعَمْرَ لَيْقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقِ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَبِعَدِر لَهُ أَنْ

﴿ الله يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ أيُّها المُهاجِرُونَ وإن لَم يَكُن مَعَكُم زادُ ولا نَفَقة، ﴿ وَهُو اَلسَّمِيعُ ﴾ لِأقوالِكُم، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بِضَمانِرِكُم.

﴿ وَلَيِن ﴾ لام قَسَم و سَأَلَتُهُم اي: اللُّهُ فَانَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ اللَّهُ فَار وَمَن خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ اللَّهُ مَا لَكُ فَاللَّهُ فَالْنَ يُؤْفِكُونَ ﴾: يُصرَفُون عن تَوجِيدِه بعدَ إقرارِهِم بذلك؟

﴿ وَاللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾: يُوسِّعهُ ﴿ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ امتِحاناً ، ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾: يُضيِّق ﴿ لَهُ وَهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حاشية الصاوي

وقوله: (﴿ لَا تَحَمِلُ رِزْقَهَا ﴾) أي: لا تدَّخره لغدٍ كالبهائم والطير. قال سفيان بن عيينة: ليس شيءٌ من الخلق يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة (١).

قوله: (﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾) أي: فلا فرق بين الحريص والمتوكل والضعيف والقوي في أمر الرزق، بل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَءَهَا كُلُّ فِي كِتَب تُمِينٍ ﴾ [هود: ٦]، فينبغي للإنسان أن يُفوِّض أمر الرزق له تعالى، ولا ينافي هذا أخذُهُ في الأسباب؛ لأنَّ الله تعالى أوجد الأشياء عند أسبابها لا بها، فالأسباب لا تُنكر، ومن أنكرها.. فقد ضلَّ وحسر.

قوله: (﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم ﴾ أي: كفَّارَ مكة.

قوله: (﴿ مَنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ . . . إلخ اتى في جانب السماوات والأرض بالخَلق، وفي جانب الشمس والقمر بالتسخير؛ إشارة إلى أنَّ الحكمة في خَلقهما: التسخير الذي ينشأ عنه الليل والنهار اللذان بهما قِوَامُ العالم، بخلاف السماوات والأرض؛ فالنفع في مجرَّد خلقهما.

قوله: (﴿ فَأَنَّ يُؤْفَّكُونَ ﴾) الاستفهام للتوبيخ.

قوله: (﴿ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ أي: فلا تَركن لغيره؛ فليس مالكاً لضرًّ ولا نفع.

انظر «تفسير البغوي» (٦٥٣/٦»).

إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَهُولُنَ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُ وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُ وَلَعِبُّ فَلَ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهِ وَلَعِبُّ اللَّهِ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعِبُّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ومِنهُ مَحَلُّ البَّسط والتَّضييق.

﴿ وَلَيِنِ ﴾ ـ لام قَسَم ـ ﴿ سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَعُونَ بِهِ ؟ ﴿ فَلِ كَهُم : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ثُبُوت الحُجَّة علَيكُم، ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ثُبُوت الحُجَّة علَيكُم، ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ثُبُوت الحُجَّة علَيكُم، ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ثُبُوت الحُجَّة عليكُم، ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ثُبُوت الحُجَّة عليكُم، ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عَلَى ﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَا ۚ إِلَا لَهُو ۗ وَلَعِبُ ﴾ وأمَّا القُرَبُ فمِن أُمُور الآخِرة؛ لِظُهُورِ حاشية الصاوى \_\_\_\_\_

قوله: ( ﴿ فَأَحْمَا بِهِ ﴾ ) أي: بالنبات الناشئ عن الماء.

قوله: ( ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ أي: جُوعها وقحط أهلها (١١).

قوله: (فكيف يشركون به؟!) أي: بعد إقرارهم.

قوله: (﴿ بَلِّ أَكُنُّهُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي: والأقل يَعقل، ومَنْ عقل منهم. . اهتدى وآمن.

قوله: (﴿وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنَيَآ﴾) أشار بذلك إلى أنَّ الدنيا حقيرةٌ لا تَزن جناح بعوضة، فينبغي للعاقل التجافي عنها، ويأخذ منها بقدر ما يوصله للآخرة، قال بعض العارفين (٢): [الوافر]

تأمَّلُ في الوُجُودِ بِعَيْنِ فِكْرٍ تَرَى (٣) الدُّنيا الدَّنيَّةَ كالخيالِ ومَنْ فِيهَا جَميعاً سَوْفَ يفْنَى ويبْقَى وَجْهُ ربِّكَ ذُو الجللِ

قوله: (﴿ إِلَّا لَهُوُّ وَلَوْبُ ﴾) اللهو: الاشتغال بما فيه نفعٌ عاجلٌ، واللعب: الاشتغال بما لا نَفع فيه أصلاً.

قوله: (وأما القُرَبُ) أي: كالتوحيد والذكر والعبادة.

<sup>(</sup>١) في (ط٢): (جدبها) بدل (جوعها).

<sup>(</sup>٢) نسبهما المقري في «نفح الطيب» (١/ ١٢٠) لماميه الرومي، واسمه محمد بن أحمد.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول بإثبات الألف، وحقها الحذف لأنها مجزومة بالطلب، إلا أن يقال: إنه اكتفى بحذف الحركة المقدرة على الألف؛ كما في قراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصبِرْ) بإثبات الياء. وانظر «مغني اللبيب» (ص٦٢١).

وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْمُلْكِ دَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَمَعُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَيُونَ يَعْلَمُونَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَمَعُمُ اللَّهِ إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواً فَسُوفَ يَعْلَمُونَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

ثَمَرَتها فِيها، ﴿وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانَّ﴾ بِمَعنَى الحَياة، ﴿لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ﴾ ذلك ما آثرُوا الدُّنيا عليها.

﴿ وَاَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أي: الدُّعاءَ، أي: لا يَدعُونَ مَعَهُ غَيرَه لِأَنَّهُم في شِدَّة لا يَكشِفها إلَّا هو، ﴿ فَلَمَّا بَعَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرَ إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ ﴾ به.

﴿ لِكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُم ﴿ مِن النَّعمةِ ، ﴿ وَلِيَمَنَعُوا ﴾ بِاجتِماعِهِم على عِبادةِ الأصنامِ ، وفي قِراءة : بِسُكُونِ اللَّام أمرُ تَهديد \_ ، ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة ذلك .

حاشية الصاوي\_

قوله: (بمعنى الحياة) أي: الدائمة الخالدة التي لا زوال فيها.

قوله: (ما آثروا الدنيا عليها) جواب (لو) أي: ما قدَّموا لذَّات الدنيا على الآخرة.

قوله: (﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلُكِ ﴾ . . . إلخ ) أي: وذلك أنَّ الكفار كانوا إذا ركبوا في البحر . . حملوا معهم الأصنام، فإذا اشتدَّت الريح . . ألقَوها في البحر وقالوا: يا ربّ، يا ربّ، ودعَوا الله مخلصين حالة الكرب.

قوله: (﴿إِذَا هُمَّ يُشْرِكُونَ﴾) جواب (لما)، والمعنى: عادُوا إلى شركهم؛ لأجل كفرهم بما أعطاهم الله، وتَلذذهم بأعراض الدنيا، فلم يُقابلوا النِّعم بالشكر، بخلاف المؤمنين.

قوله: (﴿ لِيَكُفُرُوا ﴾) اللام: لام العاقبة والصيرورة، وقوله: ﴿ وَلِيَنَمَنَّعُوا ﴾ عطف عليه.

قوله: (وفي قراءة بسكون اللام) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان(١).

قوله: (أمر تهديد) أي: في الفعلين؛ بدليل الوعيد المرتّب عليهما بقوله: ﴿فَكُونَ يَعْلَمُونَ ﴾، فالحاصل: أنه إذا سُكّنت اللام في الثاني. . تعيّن كونها للأمر في الفعلين، وإن لم تُسكّن . . كانت في الفعلين للعاقبة والصّيرورة.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر اللام، والباقون بسكونها. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٧).

| أَفِيَالْبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ | ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ | المِنَا وَيُنَخَطَفُ     | جَعَلْنَا حَرَمًا      | أُولَمُ يَرُوا أَنَّا |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| بِالْحِي لَمَّا جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهُمْ   | كذبًا أَوْ كُذَّبَ       | أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ | وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن | يَكْفُرُونَ ۞         |
|                                                 |                          | جَنهَدُواْ فِينَا .      | يِنَ ﴿ وَالَّذِينَ     | مثوى لِلْكَنفِرِ      |

﴿ وَأُولَمْ يَرُواْ﴾: يَعلَمُوا ﴿ أَنَا جَعَلْنَا﴾ بَلَدَهم مكّة ﴿ حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطّفُ ٱلنّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ وَسَبِياً دُونَهم؟ ﴿ أَفَيَالْبَطِلِ ﴾: الصّنم ﴿ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ بِإشراكِهم؟ حَوْلِهِمْ ﴾ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ الْفَرَكَ بِهِ الْفَرَكَ بِهِ اللّهُ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ بِأَن أَشرَكَ بِه ، ﴿ أَوْ كَذَب اللّهِ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ بِأَن أَشرَكَ بِه ، ﴿ أَوْ كَذَب النّبيّ أَو الكِتاب ﴿ لَمَا جَاءَهُمُ أَلْنَسَ فِي جَهَمْ مَنُوى ﴾: مَأْوَى ﴿ لِلْكَذَفِرِينَ ﴾ أي: فيها ذلك ، وهو مِنهُم.

الله ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا ﴾: في حَقِّنا

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ أُولَمْ يَرَوْأُ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، والتقدير: أعَمُوا فلم يروا... إلخ؟!.

قوله: ﴿ وَيُنَخَطَفُ ٱلنَّاسُ ﴾ ) الجملة حاليَّة على تقدير المبتدأ؛ أي: وهم يُتخطف. . . إلخ. قوله: (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ بمعنى النفي.

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَناً ﴾) قال المفسّرون: إنَّ هذه الآية نزلت قبل الأمر بالجهاد؛ لكونها مكيَّةً، وحينئذٍ: فالمرادُ بالجهاد فيها: جهادُ النفس.

قال الحسن: الجهاد: مخالفة الهوى. وقال الفُضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينَّهم سبل العمل به. وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينَّهم سُبل ثوابنا. وقيل: والذين جاهدوا فيما عَملوا لنهدينَّهم إلى ما لم يعلموا؛ لما في الحديث: «مَن عمل بما علم.. علمه الله عِلم ما لم يَعلم»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» عن سيدنا أنس بن مالك رهانه السيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص١٩٢): (وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعاً: «مَن تعلم علماً فعمل به . . كان حقًا على الله أن يُعلِّمه ما لم يكن يعلم»، وفي كتاب «رواية الكبار عن الصغار» لأبي يعقوب البغدادي عن سفيان: «من عمل بما يعلم . . وُقِّق لما لا يعلم» . ) .



# لَبُدِينَهُمْ شُبُلُنّا وَإِنْ ٱللَّهَ لَمَعَ الْمُعْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ مُسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَناً ﴾ أي: طُرُقَ السَّير إلينا، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾: المُؤمِنِينَ بِالنَّصرِ والعَونِ.

\* \* \*

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ لَنَهُ دِينَهُمْ شُهُلَنا ﴾) أي: طُرق الوصول إلى مَرضاتنا، فالطريق هي: العمل بالأحكام الشرعية، وثمرتها الحقيقة، وهي: العلوم والمعارف المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ السَّقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْتَقَيْنَهُم مَّاةً عَدَفًا ﴾ [الجن: ١٦].

قوله: (﴿ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾) فيه إقامة الظاهر مُقام المضمر؛ لإظهار شرفهم بوصف الإحسان، والمعنى: وإنَّ الله لمعهم بالعون والنصر والمحبة، فهي معيَّة خاصة، وإليها الإشارة بقوله عَيِّة في الحديث القدسي: «فإذا أحبَته. . كنت سمعه الذي يسمع به . . . » الحديث (١).

0 0 0

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٠٢) عن سيدنا أبي هريرة فيالله.

## ﴿ الدِّلْ عَلِيتِ ٱلرَّومِ ﴾



مَكِّيَّة ، وهي سِتُّون أو تِسعٌ وخَمسونَ آيةً.

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِ الرِّحِيمِ

- الله أعلم بمراده به.
  - ﴿ غلب الرُّومُ ﴾

حاشية الصاوي

## ١

مبتدأ، و(«ستون») خبر أول، و(«مكية») خبر ثان، وظاهر المفسّر أنَّ كلَّها مكيِّ، وقيل: إلا قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونِكَ...﴾ الآية (١).

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدَّم أنَّ هذا أصحُّ التفاسير.

قوله: (﴿ عُلِبَتِ ٱلرَّومُ ﴾) الروم: اسم قبيلة، سمِّيت باسم جدِّها، وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم، وسمِّي عيصو؛ لأنه كان مع يعقوب في بطن، فعند خروجهما تزاحما وأراد كلُّ أن يخرج قبل الآخر، فقال عيصو ليعقوب: إن لم أخرج قبلك وإلا. . خرجت من جنبها، فتأخَّر يعقوب شفقةً منه؛ فلهذا كان أبا الأنبياء، وعيصو أبا الجبَّارين.

وسبب نُزول هذه الآية: أنه كان بين فارس والروم قتالٌ، وكان المشركون يَودُّون أن تَغْلِبَ فارسُ الرومَ؛ لأنَّ فارسَ كانوا مجوساً أُمِّيِّن، والمسلمون يَودُّون غلبة الروم على فارس؛ لكونهم أهلَ كتاب، فبعث كسرى جيشاً إلى الروم، واستعمل عليهم رجلاً يقال له: شهريزان، وبعث قيصر جيشاً وأمَّر عليهم رجلاً يدعى بخنس، فالتقيا بأذرعات وبصرى، وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعَجم، فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك المسلمين بمكة، فشقَّ عليهم، وفَرح به كفار مكة، وقالوا

<sup>(</sup>١) كذا في «البيضاوي»، وفي «القرطبي»: مكية كلها من غير خلاف. (فتوحات» (٣/ ٤٠٥).



وهُم أهل الكِتاب، غَلَبَتها فارِس ولَيسُوا أهلَ كِتاب .....

حاشية الصاوي

للمسلمين: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونَحن أمِّيُّون، وفارس أمِّيُّون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم، وإنكم إن قاتَلتمونا.. لنظهرنَّ عليكم، فأنزل الله هذه الآيات (۱).

فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة فقال: فَرحتم بظهور إخوانكم، فلا تفرحوا، فوالله لتظهرنُ الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبيُّنا عَليه، فقام إليه أبيُّ بن خَلف الجمحي وقال: كذبت، فقال له الصديق: أنت كذبت يا عدوَّ الله، فقال: اجعل أجلاً أناحِبْكَ \_ أي: أقامِرك وأراهنك \_ عليه، فراهنه على عشر قلائص منه، وعشر قلائص من الآخر، فقال أبيٌّ: إن ظهرت الروم على فارس. . غرمتُ ذلك، وإن ظهر فارس على الروم. . غَرمْتَ لي، ففعلوا وجعلوا الأجلَ ثلاث سنين، فجاء أبو بكر إلى رسول الله على فأخبره بذلك، وكان ذلك قبل تحريم القمار، فقال النبي على: «ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين الثلاثِ إلى التسع، فزايده في الخطر، ومادده في الأجل»، فخرج أبو بكر، فلقى أبيًّا، فقال: لعلُّك ندمت؟ فقال: لا، فتعالَ أزايدك في الخطر وأماددك في الأجل، فاجعلها مئة قلوص ومئة قلوص إلى تسع سنين \_ وقيل: إلى سبع \_ فقال: قد فعلتُ، فلما خشي أبيُّ بن خلف أن يخرج أبو بكر من مَكة. . أتاه ولزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة، فأقم لي كفيلاً ، فكفله ابنه عبد الله بن أبي بكر، فلمَّا أراد أبيُّ بن خلف أن يخرج إلى أحد. . أتاه عبد الله بن أبي بكر فلَّزمه وقال: لا والله لا أدعَك حتى تعطيني كفيلاً، فأعطاه كفيلاً، ثم خرج إلى أحد، ثم رجع أبيُّ بن خلف إلى مكة ومات بها من جراحته التي جرحه النبي ﷺ إياها حين بارَزه، وظهرت الروم على فارس يوم الحُديبية، وذلك على رأس سبع سنين من مناحبتهم ـ وقيل: كان يوم بدر ـ وربطت الروم خيولهم بالمدائن، وبنُوا بالعراق مدينة وسمَّوها روميَّة، فأخذ أبو بكر مال الخطر من ورَّثته، وجاء به إلى النبي ﷺ، وذلك قبل أن يحرم القمار، فقال له النبي ﷺ: «تصدّق بها» (٣٠).

قوله: (وهم أهل كتاب) أي: نصارى، فنصرُهُم علامةٌ على نصرة النبي على وأصحابه، وقوله: (ليسوا أهل كتاب) أي: بل هم مجوس، فنصرهم علامة على نصر كفار مكة؛ فكلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون.

<sup>(</sup>۱) انظر (زاد المسير» (۳/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البغوي في اتفسيره، (٦/ ٢٥٧)، وبنحوه الترمذي (٣١٩٣) عن سيدنا ابن عباس فيها.

فِي آذَنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغَلِمُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْـرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

بَل يَعبُدُون الأوثانَ، ففَرِحَ كُفَّار مَكَّة بِذلك وقالُوا لِلمُسلِمِين: نَحنُ نَغلِبكُم كما غَلَبَت فارِسُ الرُّوم.

وَ آدَنَ ٱلأَرْضِ أَي: أقرَبِ أُرضِ الرُّوم إلى فارِس بِالجَزِيرة، التَقَى فِيها الجَيشانِ، والبادِئُ بِالغَزوِ الفُرس، ﴿وَهُمْ أَي: الرُّوم ﴿مِّنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ أُضِيفَ المَصدر إلى المَفعُول أي: غَلَبةِ فارِس إيَّاهُم ﴿سَيَغْلِبُونَ ﴿ فارِس.

﴿ إِنَ بِضِعِ سِنِينَ ﴾ هو ما بينَ الثَّلاث إلى التِّسعِ أو العَشرِ، فالتَقَى الجَيشانِ في السَّنة السَّابِعة مِن الالتِقاء الأوَّل وغَلَبَت الرُّومُ فارِس، ﴿ لِلّهِ ٱلأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ حاشية الصاوي

قوله: (بل يعبدون الأوثان) أي: التي من جملتها النار.

قوله: (وقالوا للمسلمين. . . إلخ) هذا هو حكمة ذكر تلك الواقعة .

قوله: (أقرب أرض الروم) أي: فه أَدْنَى أفعل تفضيل، و(أل): عوض عن المضاف إليه.

قوله: (بالجزيرة) المراد بها: ما بين دجلة والفرات، وليس المرادُ بها جزيرةَ العرب.

قوله: (﴿وَهُمْ﴾) مبتدأ، وجملة ﴿سَيَعْلِبُونَ﴾ خبره.

قوله: (﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾) متعلق بـ (يغلبون)، وهو على حذف مضاف؛ أي: في انتهاء بضع سنين، وأبهم البضع؛ لإدخال الرعب والخوف عليهم في كلِّ وقت.

قوله: (فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول) أي: يوم بدر إن كانت الواقعة الأولى قبل الهجرة بسنة، والمراد الأولى قبل الهجرة بسنة، والمراد بالجيشين: جيش كسرى، وجيش قيصر ملك الروم، فأقبل في خمس مِئة ألف رومي إلى الفرس، وغلبوهم، ومات كسرى ملك الفرس.

قوله: (﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْدُ ﴾) أي: لا لغيره.

قوله: (﴿ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾) القراءة المشهورة ببناء (قبل) و(بعد) على الضم؛ لحذف المضاف ونيَّة معناه.

# وَيَوْمَهِ إِنَّهُ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يِنَصِّرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَأَهُ وَهُوَ ٱلْعَكَزِيْرُ ٱلرَّحِمُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُعْلَمُونَ ﴾ وَهُوَ ٱلْعَكَزِيْرُ الرَّحِمُ ﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ, وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

أي: مِن قَبل غَلَبِ الرُّوم ومِن بَعدِه، المَعنى: أنَّ غَلَبة فارِس أَوَّلاً وغَلَبةَ الرُّوم ثانِياً بِأمرِ الله أي: إرادَتِه، ﴿وَيَوْمَبِـذِ﴾ أي: يومَ تَغلِبُ الرُّومُ ﴿يَفْـرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾.

وَ ﴿ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ إِيَّاهُم على فارِس، وقَد فَرِحُوا بِذلك وعَلِمُوا بِه يَومَ وُقُوعه يَوم بَدر بِنُول جِبرِيل بِذلك مَع فرَحهم بِنَصرِهِم على المُشرِكِين فِيه ﴿ يَنصُرُ مَن يَشَآّهُ وَهُوَ الْعَارِبُ ﴿ اَلرَّحِيمُ ﴾ بِالمُؤمِنِين.

الله وَعَدَهُ الله النَّصَرَ، هُلَا مِن اللَّفظ بِفِعلِه، والأصلُ: وعَدَهُم الله النَّصرَ، ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْكِنَ النَّاسِ﴾ أي: كُفًّار مكَّةَ ﴿لَا يَعْلَمُونِ ﴾ وعدَه تَعالى بِنصرِهِم. حاشية الصاوى

قوله: (أي: من قبل غَلَبِ الروم) أي: من قبل كونهم غالبِين، وقوله: (ومن بعده) أي: من بعد كونهم مغلوبين.

قوله: (إن غلبة فارس... إلخ) جوابٌ عمَّا يقال: ما فائدة قوله: ﴿ غَلَيْهِمْ ﴾ بعد قوله: ﴿ غُلِيَتِ الرُّومُ ﴾؟ وحاصل الجواب: أنَّ فائدته إظهارُ أنَّ ذلك بأمر الله؛ لأنَّ شأن مَنْ غَلَبَ بعد كونه مغلوباً أن يكون ضعيفاً؛ فلو كانت الغلَبة بحولهم وقوتهم.. لما غُلِبُوا أولاً.

قوله: (أي: يوم تَغْلِبُ الرومُ) أشار بذلك إلى أن تَنوين (يومدَذِ) عوضٌ عن جملة.

قوله: (﴿ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَنَصَرِ ٱللَّهِ ﴾) أي: فاستبشر المؤمنون بنصر الروم على فارس، وعلموا أنَّ الغلبة لهم على كفَّار مكة.

قوله: (يوم بدر) هذا أحدُ قولين، وهو مبنيٌّ على أنَّ الواقعة الأولى كانت قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل: يوم الحديبية بناءً على أنَّ الأولى قبل الهجرة بسنة.

قوله: (مصدر) أي: مؤكّدٌ لمضمون الجملة التي تقدّمت، وعامِله محذوف؛ أي: وعدهم الله وعداً.

قوله: (به) أي: بالنصر.

قوله: (﴿ لَا يَعْلَنُونَ ﴾) أي: لجهلهم وعدم تفكُّرهم واعتبارهم.

- ﴿ ﴿ هِيَعَلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنيَا﴾ أي: مَعايِشَها مِن التِّجارة والرِّراعةِ والبِناء والغَرْسِ وغَيرِ ذلك، ﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْ غَنِفُلُونَ ﴾ ـ إعادةُ (هُم) تَأْكيد ـ.
- ﴿ ﴿ أُولَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِى أَنفُسِمِمْ ﴾ لِيَرجِعُوا عن غَفلَتِهم، ﴿ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْهُمَا إِلَا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَتَّى ﴾ لِذلك تَفنى عِند انتِهائِه وبعدَه البَعث، ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّهِائِهِ وَبعدَه البَعث، ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ أي: كُفَّار مكَّة ﴿ بِلِهَآي رَبِهِمْ لَكُفِرُونَ ﴾ أي: لا يُؤمِنُون بِالبَعث بعدَ المَوت.
- ﴿ اَوَلَمْ يَسِيرُهِ أَ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴿ مِسْ الْأَمْسَم، وهي حاشية الصاوي

قوله: (﴿ يَعْلَمُونَ ﴾) أي: الأكثرُ.

قوله: ﴿ ظُنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا﴾ أي: وأمَّا باطناً منها وهو كونها مجازاً إلى الآخرة يتزوَّد فيها بالأعمال الصالحة. . فليس لهم به علمٌ .

قوله: (أعاده(١١)) أي: لفظ (هم).

قوله: (﴿ أُولَمْ بَنَفَكُرُوا﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، والتقدير: أعمُوا ولم يتفكروا؟.

قوله: (﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾) أي: بالحكمة، لا عبثاً.

قوله: (تفنى عند انتهائه) أي: تَنعدم السماوات والأرض وما بينهما عند انقضاء ذلك الأجل.

قوله: (﴿ بِلِقَآيِ رَبِهِمْ ﴾) متعلق بـ﴿ كَفِرُونَ ﴾، واللام غير مانعة من ذلك؛ لوقوعها في غير محلِّها، وهو خبر (إنَّ).

قوله: (﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، والتقدير: أقعدُوا ولم يسيروا؟ والاستفهام للتوبيخ، والجملة معطوفة على جملة: ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُرُوا ﴾ عطف سببٍ على مسبّب؛ لأنَّ السير سببٌ للتفكر.

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ)، ولعل نسخة المصنف: (أعاده تأكيداً)، وفي (ط٢): (إعادة) وهي الموافقة لنسخ الجلال: (إعادة الهما تأكيد).



كَانُوَا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَإِثَارُوا ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهِمَا أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسْتَقُوا ٱلسُّوَأَىٰ

إهلاكُهُم بِتَكذِيبِهم رُسُلَهم، ﴿كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُونَ ﴾ كعادٍ وثَمُودَ، ﴿وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ ﴾: حَرَثُوها وقَلَّبُوها لِلزَّرعِ والغَرس، ﴿وَعَمَرُوهَا أَكَثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ أي: كُفَّار مكَّة ﴿وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ ﴾: بِالحُجَجِ الظَّاهِرات، ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ بِإهلاكِهم بِغيرِ جُرمٍ، ﴿وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بِتَكذِيبِهم رُسُلَهم.

﴿ الْأُسْوَا ): الْأَقْبَحُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله: (﴿وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ﴾) بالقصر لعامَّة القراء، وقرئ شذوذاً: (وآثاروا) بألف بعد الهمزة (۱). قوله: (﴿أَكُنُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾) نعتُ لمصدر محذوف؛ أي: عمارةً أكثرَ من عمارتهم.

قوله: (﴿ وَمَا عَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ ﴾ أي: فلَم يُذعنوا لها، بل كذَّبوا بها.

قوله: (﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم ﴾ أي: يُعاملهم معاملة ملك ظالم جبَّار، بل ملك عدل رحيم، وعلى فرض أخذهم من غير جرم لا يكون ظالماً؛ إذ لا مُشارك له في خلقه، ولكن من فضله تعالى ألزم نفسه ما لا يكزمه.

قوله: ﴿ وَثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاءُوا ٱلسُّواَينَ ﴾ بيانٌ لعاقبة أمرهم إثرَ بيان حالهم في الدنيا.

قوله: (خبر ﴿كَانَ﴾ على رفع ﴿عَنِقِبَةَ﴾) أي: و﴿عَنِقِبَةُ﴾: اسمها، وهي مضاف للموصول، و﴿أَنْتُوا ﴾: صلته، و﴿السُّواَيَ ﴾: صِفة لموصوف محذوف؛ أي: المجازاة السوأى، وهي جهنم، خبر ﴿كَانَ﴾.

وقوله: (واسم ﴿كَانَ﴾ على نصب ﴿عَلِقِبَهَ﴾) أي: فَ﴿ الشَّوَأَيَّ ﴾: اسم ﴿كَانَ﴾ مؤخر، و﴿عَلِقِبَهَ ﴾: خبر ﴿كَانَ﴾ مقدّم، وعلى كلِّ: فقوله: ﴿أَن كَذَّبُوا ﴾ خبر لمحذوف، تقديره: وإساءتهم أن كذَّبوا،

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي جعفر؛ كما في «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (٣/ ١٦٣).

# أَن كَذَبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِكِ ﴾ وَاللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِكِ ﴾

والمُراد بِها جَهنَّم، وإساءَتُهم ﴿أَنَ ﴾ أي: بِأَن ﴿كَذَّبُواْ بِنَايَتِ اللَّهِ ﴾: القُرآنِ ﴿وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهَنِ ُونَ ﴾.

( ( الله - ( الله عَبَدُوَّا الْحَلَقَ الْحَلَقَ الْعَلَقَ النَّاسِ ﴿ مُ يَعِيدُمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَدَمُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ 
فهي جملة مُستأنفة بيانٌ لصلة الموصول، فيصح الوقف على ﴿السُّوَأَيَّ﴾، هذا ما اختاره المفسِّر من أوجُه شَتَّى، وهو أنوَرها (١). وذكِّر الفعل؛ لأنَّ اسم (كان) على كلِّ مجازيُّ التأنيث.

قوله: (المراد بها) أي: السوأى.

قوله: (أي: بأن ﴿كَذُّبُوا﴾) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على تقدير الباء، وهي للسببيَّة.

قوله: (﴿ اللَّهُ يَبِّدُونًا ٱلْخُلْقَ﴾) عبَّر بالمضارع؛ إشارةً إلى أن البدء متجدِّد شيئًا فشيئًا ما دامَت الدنيا.

قوله: (أي: ينشئ خلق الناس) أي: يُظهرهم من العدم.

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب؛ فالرفع على أنها اسم (كان)، وذكّر الفعل؛ لأن التأنيث مجازي، وفي الخبر حينئذ وجهان: أحدهما: (السوأى) أي: الفّعلة السوأى، أو الخصلة السوأى، والثاني: (أن كذبوا) أي: كان آخر أمرهم التكذيب؛ فعلى الأول: يكون في (أن كذبوا) وجهان: أحدهما: أنه على إسقاط الخافض؛ إما لام العلة؛ أي: لأن كذّبوا، وإما باء السبية؛ أي: بأن كذبوا، فلّما حذف الحرف. . جرى القولان المشهوران بين الخليل وسببويه في محل (أن)، والثاني: أنه بدل من (السوأى) أي: ثم كان عاقبتهم التكذيب، وعلى الثاني: يكون (السوأى) مصدراً له (أساؤوا)، أو يكون نعتاً لمفعول محذوف؛ أي: أساؤوا الفّعلة السوأى. وجوّز بعضهم أن يكون خبر (كان) محذوفاً للإبهام، والسوأى: إما مصدر، وإما مفعول كما تقدم؛ أي: اقترفوا الخطيئة السوأى؛ أي: كان عاقبتهم الدمار.

وأما النصب فعلى خبر (كان)، وفي الاسم وجهان: أحدهما: السوأى؛ أي: كانت الفعلة السوأى عاقبة المسيئين، و(أن كذبوا) على ما تقدَّم، والثاني: أن الاسم (أن كذبوا)، والسوأى: على ما تقدَّم أيضاً. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٤).

 <sup>(</sup>۲) قرأ أبو عمرو وشعبة بالياء على الغيبة على النسق الماضي، والباقون بالتاء على الخطاب. انظر «السراج المنير»
 (۲/۹/۳).

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَافِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنْفَرَقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُواْ الصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾

﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾: يَسكُتُ المُشرِكُون لِانقطاع حُجَّتِهم.

﴿ وَلَمْ يَكُنَ اللَّهِ وَهُم الأصنامُ لِيَكُونَ ﴿ لَهُم مِّنَ شُرَكَآيِهِمْ ﴾ مِمَّنَ أَشْرَكُوهُم بِاللهِ وهُم الأصنامُ لِيَشْفَعُوا لَهُم ﴿ شُفَعَتَوُا وَكَانُوا ﴾ أي: يَكُونُونَ ﴿ بِشُرَكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴾ أي: مُتَبَرِّئِين مِنهُم.

(﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ ﴾ - تَأْكِيد - ﴿ يَنْفَرَّقُونَ ﴾ أي: المُؤمِنُونَ والكافِرُون؛ ﴿ وَالْكَافِرُون ﴾ وَالكافِرُون ؛ ﴿ وَالْكَافِرُون ﴾ وَالْكَافِرُون ؛ ﴿ وَالْكَافِرُون ﴾ وَالْكَافِرُون ﴾ والكافِرُون ؛ ﴿ وَالْكَافِرُون ﴾ والكافِرُون ؛ ﴿ وَالْكَافِرُون ﴾ والكافِرُون ، واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّلَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالُّ اللَّهُ الللَّالِمُ

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾) أي: وهو يوم الإعادة.

قوله: (يسكت المشركون) أي: عن جوابٍ يدفع عنهم العذاب.

قوله: (أي: لا يكون) أشار بذلك إلى أنَّ الماضي بمعنى المضارع؛ لأنَّ المنفي بـ(لم) ماضي المعنى.

قوله: (﴿ بِشُرَكَآبِهِمْ ﴾) متعلق بـ﴿كَفْرِينَ ﴾.

قوله: (تأكيد) أي: لَفظي.

قوله: (أي: المؤمنون والكافرون) أخذ هذا التَّعميم من قوله أولاً: ﴿ اللَّهُ يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴾.

قوله: (﴿ فَهُدَ فِي رَوْضَكَةِ ﴾) الروضة: كلُّ أرضٍ ذات نبات وماء ورَونق ونضارة.

قوله: (﴿ يُحَبِّرُونَ ﴾) أي: يُكرمون وينعَّمون بما تشتهيه الأنفس وتلذَّ الأعين، روي: «أنَّ في الجنة أشجاراً عليها أجراسٌ من فضة، فإذا أراد أهل الجنة السَّماع.. بعث الله ريحاً من تحت العرش، فتقع في تلك الأشجار، فتحرِّك تلك الأجراس بأصواتٍ لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ٢٩٧) من حديث عبد الله بن عرادة الشيباني عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن إبراهيم، وذكره الزمخشري في «كشافه» (٣/ ٤٧٧).

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعَشِيًّا وَلِهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾

﴿ وَآمَا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِينَا﴾: القُرآنِ ﴿ وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ ﴾: البَعثِ وغيرِه ﴿ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَسُبَحَنَ اللَّهِ أَي: سَبِّحُوا الله بِمَعنى: صَلُّوا ﴿ حِينَ تُسُونَ ﴾ أي: تَدخُلُون في الصَّباح، وفِيهِ في المَساء، وفيهِ صَلاتانِ المَغرِبُ والعِشاء، ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾: تَدخُلُون في الصَّباح، وفِيهِ صَلاة الصُّبح.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ اعتِراضٌ، ومَعناهُ: يَحمَدهُ أهلُهُما، ﴿ وَعَشِيًا ﴾ عطف على ﴿ حِينَ ﴾ وفِيه صَلاةُ العَصر، ﴿ وَحِبنَ تُظْهِرُونَ ﴾ : تَدخُلُون في الظَّهِيرة وفِيه صَلاة الظُّهر.

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مقابل قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ .

قوله: (وغيره) أي: كالجنة والنار.

قوله: (﴿ مُحْضَرُونَ ﴾) أي: حاضِرون.

قوله: (﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ . . . إلخ ) وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر أولاً أنه يَبدأ الخلق ويعيده، وأن الخلق يكونون فريقين: فريقٌ في الجنة، وفريقٌ في السعير . . ذكر هنا أنه منزَّهٌ عن النقائص؛ إشارةً إلى أنَّ تسبيحه وتحميده وسيلتان للنجاة من العذاب، وحُلول دار الثواب.

قوله: (بمعنى: صلوا) إنما فسَّر التسبيح بالصلاة؛ لأن التنزية يكون باللسان والأركان، ولا شيء أجمع لذلك كلِّه من الصلاة.

قوله: (أي: تدخلون في المساء) أشار بذلك إلى أن ﴿ تُمْسُونِ ﴾ و﴿ تُصْبِحُونَ ﴾ فِعلان تامَّان.

قوله: (وفيه صلاتان. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الآية جمَعت الصلوات الخمسَ، وخصَّها بالذكر دون سائر العبادات؛ لأنها عِماد الدين، مَن أقامها . . فقد أقام الدين.

قوله: (اعتراض) أي: بين المعطوف والمعطوف عليه، والحكمةُ في ذلك: الإشارةُ إلى أنَّ التوفيق للعبادة نعمةٌ ينبغي أن يُحْمَدَ عليها.

﴿ وَيُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾ كالإنسانِ مِن النُّطفةِ والطَّائِر مِن البَيضةِ، ﴿ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ ﴾ : النُّطفة والبَيضة ﴿ مِنَ ٱلْحَيِ وَيُحْ ِ ٱلْأَرْضَ ﴾ بِالنَّباتِ ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أي: يُبسِها، ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ الإخراج ﴿ فَنْرُجُونَ ﴾ مِن القُبُور، \_ بِالبِناءِ لِلفاعلِ والمَفعول \_.

﴿ ﴿ وَمِنْ ءَايُنتِهِ ﴾ تَعالى الدَّالَّةِ على قُدرَتِه ﴿ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ﴾ أي: أصلَكُم آدَم، ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُّ ﴾ مِن دَم ولَحم ﴿ تَنتَشِرُونَ ﴾ في الأرضِ.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿وَكَذَلِكَ تُحْرَضُ ﴾ أي: فالقادر على إخراج الميِّت من الحيِّ وعكسه، وإحياءِ الأرض.. قادرٌ على إحياء الخَلق بعد موتهم؛ ففي ذلك ردٌّ على مُنكري البعث.

قوله: (للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ﴾) شروعٌ في ذكر جملة من الآيات الدالة على وَحدانيَّته سبحانه وتعالى.

وذكر لفظ (من آيات) ستَّ مرات، تَنتهي عند قوله: ﴿إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾، وابتدأها بذكر خلق الإنسان، ثم بخَلق العالم علويًّا وسفليًّا؛ إشارةً إلى أنَّ الإنسان هو المنتفع بها، والحكمةُ في ذكر تلك الآيات: ليهتدي بها من أراد الله هدايته، وتقوم الحجة على مَن لم يهتد.

قوله: (أي: أصلكم آدم) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف، ويصح أن يبقى الكلامُ على ظاهره؛ لأنَّ النطفة ناشئة من الغذاء، وهو ناشئ من التراب.

قوله: (﴿ ثُدُّ إِذا آَنتُم بَشَرٌ ﴾) عبَّر بـ(ثم)؛ إشارةً إلى تراخي أَطواره؛ لكونه أولاً نطفة، ثم مُضغة، ثم علقة إلى آخر أطواره، وأتى بعدها بـ(إذا) الفجائية؛ إشارةً إلى أنه لم يفصل بين تلك الأطوار وبين البشرية فاصلٌ وإن كان الكثير الإتيانَ بها بعد الفاء.

<sup>(</sup>۱) قرأ الأخوان وخلف وابن ذكوان بخلف عنه بفتح التاء وضم الراء، والباقون بضم التاء وفتح الراء، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان، هذا ما يؤخذ من «الشاطبية» لابن ذكوان، ولكن الذي حقّقه صاحب «النشر»: أن طريق الأخفش وهي طريق «الشاطبية» بفتح التاء وضم الراء، وقال: لا ينبغي أن يؤخذ من التيسير بسواه. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٨).

وَمِنْ ءَايَنَةِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَشَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ يَنْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿

﴿ النَّاسِ مِن نُطَف الرِّجال والنِّساءِ، ﴿ لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ وتُألفُوها، ﴿ وَجَمَلَ بَدْنَكُم أَرْوَبُهَا ﴾ وتَألفُوها، ﴿ وَجَمَلَ بَدْنَكُم ﴿ جَمِيعاً ﴿ النَّاسِ مِن نُطَف الرِّجال والنِّساءِ، ﴿ لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ وتَألفُوها، ﴿ وَجَمَلَ بَدْنَكُم ﴾ جَمِيعاً ﴿ مُودَةَ وَرَحَمَةً إِنَّ فِي ذَلِك ﴾ المَذكُورِ ﴿ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴾ في صُنعِ الله تعالى.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿أَزْوَنْجَا﴾) أي: زوجات.

قوله: (من ضلع آدم) أي: الأيسر القصير وهو نائم، فلمَّا استيقظ ورآها. . مال إليها، فقالت له الملائكة: مَه يا آدم حتى تؤدِّي مهرها، فقال: وما مَهرها؟ فقيل له: أن تصلي على محمد ﷺ (١٠).

قوله: (وسائر النساء) أي: باقيهنَّ.

قوله: (﴿ مُوَدَّةُ وَرَحْمَةً ﴾) قيل: المراد بالمودة: الجماع، والرحمة: الولد، وقيل: المودة: المحبة، والرحمة: الشفقة؛ فإذا تخلَّف هذا الأمر؛ بأن لم تُوجد بينهما محبَّة ولا مودَّة. فالمناسب المفارقة.

قوله: (﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: فيما ذكر من خلقهم من تراب، وخَلق أزواجهم من أنفسهم، وإلقاء المودة والرحمة بينهم.

قوله: (﴿ لِفَوْرِ يَنْفَكُرُونَ ﴾ أي: يتأمّلون في تلك الأشياء؛ ليحصل لهم الاعتبار وزيادة الإيمان، سيّما إذا تأمّل في خلق الله إياه من نطفة، ثم جعله بشراً سويًّا، ثم جعل له زوجة من جنسه، ولم تكن جنيّة ولا بهيمة، وأسكن بينهما المحبة والشفقة، وإذا أراد جماعها زيَّنها له، وجعل بينهما اللذة، فإذا ززلت النطفة منه. . جعلها راحة له، وخلق منها بشراً سويًّا، وغير ذلك من أنواع التفكرات، فإذا تأمّل الإنسان في ذلك . . كان سبباً في زيادة معارفه وأدبِه مع ربّه؛ ولذا قال بعض العارفين: لَذة الجماع ربما كانت من أبواب الوصول إلى الله تعالى، ومنه: ما روي: "حُبب إليَّ من دنياكم ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة »(٢).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في «بستان الواعظين» (ص٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٦١) عن سيدنا أنس بن مالك ﷺ بلفظ: •حبَّب إليَّ النساء والطيب، وجُعلت قُرة عيني في الصلاة».

﴿ وَمِنْ ءَايَدَيْهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَفُ السِّنَاكُمْ اَي: لُغاتِكُم مِن عَرَبيَّة وَعَجَمِيَّة وَغَيرِهِما، ﴿ وَأَلُونِكُمْ ﴾ واحِد وامرأة وعجميَّة وغيرهِما، ﴿ وَأَلُونِكُمْ ﴾ واحِد وامرأة واحِدة، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ إِنَاكُ اللَّهِ عَلَى قُدرَتِه تَعالَى ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾ ويفتح اللَّام وكسرها وأي: ذَوِي العُقُول وأُولِي العِلم.

الله ﴿ وَمِنْ ءَادَيْهِ عِنْ مَنَامُكُمْ بِالَّذِلِ وَالنَّهَارِ ﴾

ماه د تا المرادي

قوله: ( ﴿ وَمِنْ ءَايَا يُهِ عَلَقُ ٱلسَّمَانَ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: إنشاؤهما من العدم إلى الوجود.

قوله: (أي: لغاتكم) أي: بأن خلق فيكم علماً ضروريًّا تفهمون بها لغاتكم ولغاتِ بعضكم على اختلافها.

قوله: (﴿وَأَلْوَنِكُو ﴾ أي: فجعلكم ألواناً مختلفة؛ منكم الأبيض والأسود والمتوسط، وغاير بين أشكالكم، حتى إنَّ التوأمين مع تَوافق موادهما وأسبابهما يختلفان في شيءٍ من ذلك وإن كانا في غاية التشابه.

وإنما قرن هذا بخلق السماوات والأرض وإن كان من جملة خلق الإنسان؛ إشارةً إلى أنه آية مستقلّة دالّة على وحدانيّة الصانع.

قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (أي: ذوي العقول وأولي العلم) أي: وهم أهل المعرفة الذين لا تَحجبهم المصنوعات عن صانعها، بل يشهدون الصانع في المصنوعات، قال العارف (٢): [المتقارب]

وفِ عَلَى مَنَامُكُم اللَّهُ وَالنَّهَارِ ﴾ قيل: في الآية تقديم وتأخير، والتقدير: ومن آياته مَنامكم

<sup>(</sup>١) قرأ حفص بكسر اللام، والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٧).

وَٱبْلِغَا أَوْكُمْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُون ﴿ وَمِنْ ءَاينِهِ يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيْحِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَعْدَ مَوْتِها ۚ إِنَا دَعَاكُمْ دَعُوهُ مِن السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهُ مِن الأَرْضِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّا دَعَاكُمْ دَعُوهُ مِن الأَرْضِ

بِإرادَتِه راحةً لَكُم، ﴿وَٱبْنِغَآ أَوْكُم﴾ بِالنَّهارِ ﴿مِن فَضْلِهِ ۚ﴾ أي: تَصرُّفُكُم في طَلَب المَعِيشةِ بِإرادتِه، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ﴾ سَماعَ تَدَبُّر واعتِبارٍ.

﴿ وَمِنْ ءَايَا إِهِ عَرِيكُمُ ﴾ أي: إراء تُكُم ﴿ الْبَرْقَ خَوْفَا ﴾ لِلمُسافِرِ مِن الصَّواعِق، ﴿ وَطَمَعًا ﴾ لِللهُ لِللهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ ﴿ وَطَمَعًا ﴾ لِللهُ لِللهُ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ ﴿ وَطَمَعًا ﴾ لِللهُ لِللهُ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ أي: يُبسِها بِأَن تُنبِتَ، ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ المَذكُورِ ﴿ لَآيَاتِ لِهُومِ يَعْقِلُونَ ﴾ : يَتدبَّرُون .

#### حاشية الصاوي\_

بالليل، وابتغاؤكم من فضله بالنهار، حذف حرف الجرِّ؛ لاتصاله بالليل، والأحسن أن يبقى على حاله (١)، والنوم بالنهار من جملة النِّعم لا سيَّما في أوقات القيلولة في البلاد الحارة.

قوله: (بإرادته) أي: فلا قدرة لأحد على اجتلابه.

قوله: (راحة لكم) أي: من آثار التعب الحاصل لكم.

قوله: (﴿ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾) غاير بين رؤوس الآي تفتُّناً؛ فإنَّ أهل العقل هم أهل الفكر والسمع.

قوله: (﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ مِرُبِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾) الجارُّ والمجرور خبر مقدَّم، و﴿ يُرِيكُمُ ﴾: مؤوَّل بمصدر، مبتدأ مؤخر، وحذفت (أن) من الفعل؛ لدلالة ما قبله وما بعده عليه، وهكذا يقال فيما تقدَّم وما يأتي.

قوله: ( أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أي: تثبت وتستقرًّ.

قوله: (من غير عمد) بفتحتين: اسم جمع لعَمود، وقيل: جمع له، أو ضمَّتين: جمع عمود ك: رُسل ورسول.

قوله: ( ﴿ مِن اللَّأْرَضِ ﴾ ) متعلق بـ ﴿ دَعَاكُمْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أي: بلا تقدير، ويكون المعنى والله أعلَم: ومن آياته مَنامكم في الزمانين، وابتغاؤكم فيهما.

<sup>(</sup>٢) أو أنه متعلق بمحذوف صفة لـ (دعوة)، أو بمحذوف يدل عليه (تخرجون) أي: خرجتم من الأرض، ولا جائز أن يتعلق بـ (تخرجون)؛ لأن ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبلها. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٩).

أي: المرتفعة المنزَّهة عن كلِّ نقص.

| يَبَدُوْا | ٱلَّذِي | وهو | قَانِنُونَ | بُمْاً | ڪُلُّ          | الأرص      | يتِ وَأ   | لسَّمَاوَ | في أ | مَن | وَلَهُ | (1)  | يَـ وو<br>تَخرجونَ | أأتم       | إِذَا  |
|-----------|---------|-----|------------|--------|----------------|------------|-----------|-----------|------|-----|--------|------|--------------------|------------|--------|
|           |         |     | <br>والأرض | رِتِ ( | في ٱلسَّمَاوَا | ٱلأُعَلَىٰ | ٱلْمَثُلُ | وَلَهُ    | علية | يرُ | أَهُو  | وهُو | و وو<br>يعيده      | لمق ثُمَّر | اَلَخَ |

في الصُّور لِلبَعثِ مِن القُبُور ﴿إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ مِنها أحياءً، فخُرُوجُكُم مِنها بِدَعوةٍ مِن آياتِه تَعالى.

الله مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مُلكاً وخَلقاً وعَبِيداً، ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾: مُطِيعُون.

وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ لِللَّاسِ ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ العِدَ هَلاكِهِم، ﴿ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن البَّدَء بِالنَّظرِ إلى ما عِند المُخاطبِينَ مِن أَنَّ إعادةَ الشَّيء أسهَلُ مِن ابتِدائِه، وإلَّا فَهُما عِند الله تَعالَى سَواءٌ في السُّهُولة، ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: الصّفةُ العُليا ......

قوله: (في الصور) أي: نفخة البعث، فتخرج منه الأرواح إلى أجسادها؛ لأنَّ فيه طاقات بعدد الأرواح، فتَجتمع فيه ثم تخرج بالنفخة دفعة واحدة، فلا تخطئ روحٌ جسدَها.

قوله: (﴿ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾) عبَّر في ابتداء خلق الإنسان بـ (ثم) حيث قال: ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴾ وتركها من هنا؛ لأنه في ابتداء الخلق تحصل المهلة والتراخي؛ لكونه على أطوار مختلفة، بخلاف الإعادة فلا تدريج فيها، بل تَحصل دفعة واحدة.

قوله: (مطبعون) أي: لأفعاله طاعة انقياد، لا طاعة عبادة، وقيل: المعنى: قائمون للحساب، وقيل: مُقِرُّون بالعبودية إمَّا باللسان أو الحال.

قوله: (﴿ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ ﴾) الضمير عائدٌ على الإعادة المفهومة من قوله: ﴿ يُعِيدُهُ ﴾، وذكّر الضمير مراعاةً للخبر.

قوله: (بالنظر إلى ما عند المخاطبين) أي: فهو مبنيٌّ على ما تقتضيه عقولهم؛ لأنَّ مَنْ أعاد منهم شيئاً.. كان أهونَ عليه وأسهل من إنشائه، وهو جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ أفعال الله كلَّها متساوية بالنسبة إلى قدرته تعالى. وأجيب أيضاً: بأنَّ اسم التفضيل ليس على بابه؛ فه أُهُونُ بمعنى: هيِّن. قوله: (أي: الصفة العليا) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿الْمَثَلُ بمعنى الصفة، و﴿ ٱلْأَعَلَى بمعنى العليا؛

وهي أنَّهُ لا إِلَه إِلَّا الله، ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾ في مُلكِه، ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في خَلقِه.

قوله: (وهي أنه لا إله إلا هو<sup>(۱)</sup>) أي: فالمراد بها الوصف بالوحدانيَّة ولَوازمها من كلِّ كمال، والتَّنزيه عن كل نقص.

قوله: (﴿ضَرَّبُ لَكُمْ مَّثَـلًا﴾) أي: صفة وشكلاً تَقيسون عليه.

قوله: (كائناً ﴿مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾) أشار بذلك إلى أنَّ (من) ابتدائية متعلقة بمحذوف صفة لـ ﴿مَثَلَا ﴾.

قوله: (﴿ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَاءَ ﴾ . . . إلخ ) ﴿ هَل ﴾ : حرف استفهام، و﴿ لَكُمْ ﴾ : خبر مقدَّم، و﴿ شُرَكَا أَنَّهُ : مبتدأ مؤخّر، و﴿ مِن ﴾ : زائدة، و﴿ مِمّا مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ : حال من ﴿ شُرَكَا ءَ ﴾ ؛ لكونه نعت نكرة قدِّم عليها، و(مِن ) : تبعيضيَّة، فتحصَّل أنَّ (مِن) الأولى ابتدائية، والثانية تبعيضيَّة، والثالثة زائدة.

قوله: (﴿فِي مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾) أي: ملّكناكم، وأشار بذلك إلى أنَّ الرزق حقيقة لله تعالى. وإيضاح هذا المثل أن يقال: إذا لم يصحّ أن تكون مَماليككم شركاءَ فيما بأيديكم من رزق الله.. فلا يصح بالأولى جعل بعض مَماليك الله شركاءَ فيما هو له حقيقة.

قوله: (﴿ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءُ ﴾) أي: مستوون معهم في التَّصرف على حُكم عادة الشركاء.

قوله: (﴿ تَخَانُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾) من جملة المنفي، فهو مرتّب عليه، فالمراد: نفي الثلاثة: الشركة، والاستقامة مع العبيد، وخوفهم كخوف أنفسكم، والمعنى: أنتم تَنفون عنهم الأوصاف الثلاثة من أجل كونهم مماليك لكم؛ فكيف تثبتون تلك الأوصاف لِبعض مماليك الله؟!

<sup>(</sup>١) في (ط٢): (وهي أنه لا إله إلا الله) وهي الموافقة لِنُسخ الجلال.

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن نَصِرِينَ ﴿ وَأَقَدُ وَجْهَكَ لِللَّذِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ فَأَقِدُ وَجْهَكَ لِللَّذِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ اللَّهِ فَطَرَ ٱلنَّاسُ عَلَيْها أَلْتَى فَطَرَ ٱلنَّاسُ عَلَيْها أَلْتَى فَطَرَ ٱلنَّاسُ عَلَيْها أَنْ اللَّهِ عَلَيْها أَلْتَى فَطَرَ ٱلنَّاسُ عَلَيْها أَلْتُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

بِمَعنَى النَّفي - المَعنَى: ليسَ مَمالِيكُكُم شُرَكاءَ لَكُم إلى آخِره عِندكُم، فكيفَ تَجعَلُون بَعضَ مَمالِيك الله شُرَكاءَ لَهُ؟! ﴿كَنْ اللَّهَ نَفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ﴾: نُبَيِّنُها مِثلَ ذلك التَّفصِيل ﴿لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾: يَتدبَّرُون.

﴿ وَهَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بِالإشراكِ ﴿ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱلله ﴾ أي: لا هادِي لَهُ، ﴿ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ : مانِعِين مِن عَذابِ الله .

﴿ وَمَن تَبِعَك، ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ : خِلْقَتَهُ ﴿ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْمًا ﴾ وهي دِينُه، أي: إلزَمُوها، حاشية الصاوي

قوله: (بمعنى النفي) أي: فهو استفهام إنكاري.

قوله: (﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾) أي: فهذا المثل إنما ينفع العاقل الذي يتدبَّر الأمور.

قوله: (﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ . . . إلخ الضراب عمَّا ذكر أوَّلاً ؛ إشارةً إلى أنهم لا حُجة لهم في الإشراك، ولا دليل لهم سوى اتباع هواهم.

قوله: (لا هادي له) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ بمعنى النفي.

قوله: (﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾) شروعٌ في تسليته ﷺ، والمراد بإقامة الوجه: بذل الهمَّة ظاهراً وباطناً في الدين.

قوله: (أنت ومن تبعك) أشار بذلك إلى أنَّ الخطاب للنبي ﷺ، والمراد هو وأُمَّته.

قوله: (﴿ فِطْرَتَ اللهِ ﴾) منصوب بفعل محذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (الزموها)، وهي ترسم بالتاء المجرورة، وليس في القرآن غيرها، وقوله: (وهي دينه) أي: دين الإسلام، وعلى هذا: فالخَلق جميعاً مجبولون على التوحيد يوم ﴿ أَلَسَتُ بِرَتِكُمٌ ﴾؛ ولذا قال ﷺ: «كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبَواه يهوِّدانه وينصِّرانه»(۱)، وهذا غير ما سَبق في علم الله، وأمَّا هو فعلم أن قوماً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨) عن سيدنا أبي هريرة ﴿

لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَ أَكَ أَكَ أَلْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ نَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَّا عَلِيكُ عَلَّا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَي

﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾: لِدِينِه، أي: لا تُجَدِّلُوهُ بِأَن تُشْرِكُوا، ﴿ ذَالِكَ ٱلدِّينِ ٱلْقَيْمُ ﴾: المُستَقِيم تَوجِيدُ الله، ﴿ وَلَذِكِنَ ٱلصَّرَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: كُفَّار مكَّة ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ تَوجِيدَ الله.

﴿ مُنِيبِينَ ﴾: راجِعِينَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ تَعالى فِيما أَمَرَ بِه ونَهَى عنهُ، ـ حالٌ مِن فاعِل (أقِم) حاشية الصاوى \_\_\_\_\_\_

يكفرون، وقوماً يؤمنون؛ فمَنْ سبق في علم الله إيمانُهُ.. فقد استمرَّ على فِطرته الأصليَّة، ومَنْ سبق في علم الله كفرُهُ.. فقد رجع عن فطرته وإن كان سبق منه التوحيد، وحينتذ يكون معنى الآية: الزَم أنت ومن تبعك الفطرة التي فطرك ربُّك عليها، وهي التوحيد، وهذا أحدُ أقوال ثلاثة في معنى الفطرة.

وقيل: المراد بها: الخلقة الأصليَّة التي ابتدأهم الله عليها من سَعادة وشقاوة، وإلى ما يصيرون الله عند البلوغ؛ فمَن ابتدأ الله خلقه للضلالة. . صيَّره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى ومن ابتدأ الله خلقه للهدى . صيَّره إلى الهدى وإن عَمل بأعمال الضلالة.

وقيل: إنها الخلقة والطبيعة التي في نفس الطفل، يكون بها مهيًّا لمعرفة ربّه، ليس بين قلوبه ومعرفة ربهم حِجاب؛ كما خلق أسماعهم وأبصارهم قابلة للمسموعات والمبصرات، فما دامت باقيةً على تلك الهيئة أدركت الحقَّ ودين الإسلام، ولا يَحجبها عنه إلا وساوس الشيطان بعد البلوغ؛ ولذا كان كلُّ مَنْ مات من بني آدم قبل بُلوغه في الجنة وإن كان من أولاد المشركين، وهذا قولٌ قريبٌ من معنى القول الأول.

قوله: (أي: لا تبداوه) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿لَا نَبَدِيلَ لِخَلِقِ ٱللَّهِ ﴿ خَبِرٌ والمراد منه الأمر. قوله: (توحيد الله) تفسير لقوله: ﴿ذَلِكَ ﴾.

قوله: (﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ توحيد الله) أي: بل جَهلوا ذلك، فعبدوا غير الله.

قوله: (حال من فاعل «أقم») أي: وما بينهما اعتراض (١).

<sup>(</sup>۱) أو يكون حالاً من فاعل (الزموا) المضمر؛ أي: الزموها مُنيبين، أو خبراً لـ (كان) مقدرة؛ أي: كونوا مُنيبين؛ لدلالة قوله: ﴿وَلِا تَكُونُوا ﴾. وانظر «الدر المصون» (٩/٤٤).

وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ اللَّذِينَ فَرَوْواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعَواْ رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعَواْ رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمُ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَانَينَهُمْ مَنَهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ليكفروا بِمَا ءَانَينَهُم مَن مُنهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ليكفروا بِمَا ءَانينهم من الله من

وما أُرِيد بِه ـ أي: أَقِيمُ وا ﴿وَائَقُوهُ﴾: خافُوهُ، ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾.

﴿ وَمَنَ ٱلَّذِينَ ﴾ ـ بَدَل بِإعادةِ الجارِّ ـ ﴿ فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾ بِاختِلافِهِم فِيما يَعبُدُونَه، ﴿ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ فِيمَا لَدَيْمِ ﴾ عِندَهم ﴿ وَرَحُونَ ﴾ : فَوَحُونَ ﴾ فَرَحُونَ ﴾ فَرَوْرُون ، ـ وفي قِراءة : (فارَقُوا) ـ أي: تَرَكُوا دِينَهم الذِي أُمِرُوا بِه .

﴿ إِلَيْهِ هُواِذَا مَسَ النَّاسَ الْهَ أَي: كُفَّارَ مكَّة ﴿ ضُرُّ ﴾: شِدَّةٌ ﴿ دَعَوْا رَبَّمَ مُنِيدِينَ ﴾: راجِعِين ﴿ إِلَيْهِ مُولِيَّ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾. ﴿ إِلَيْهِ مُ فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْنَكُهُم اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حاشية الصاوي

قوله: (وما أريد به) أي: بالخطاب؛ فإنه أريد به محمَّد ومَنْ تَبعه.

قوله: (أي: أقيموا) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿وَاتَّقُوهُ عطف على محذوف مأخوذ من الحال قبله.

قوله: (﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مُوحُونَ ﴾) أي: فأهل السعادة فَرحون بسعادتهم، وأهل الشقاوة فرحون بما زيَّن لهم الشيطان؛ لظنِّهم أنهم على حقِّ.

قوله: (وفي قراءة: «فارقوا») أي: وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ﴾ (إذا): شرطية، وجوابها قوله: ﴿ دَعُواْ رَبِّهُم ﴾، وقوله: (أي: كفار مكة) خصَّ ذلك بهم؛ لأنه سبب النزول، وإلَّا.. فالعِبرة بعموم اللفظ.

قوله: (﴿ إِذَا فَرِيقٌ ﴾) (إذا): فجائية قائمة مَقام الفاء، فهي رابطة للشرط.

قوله: (أريد به التهديد) أي: فاللام لام الأمر للتوبيخ والتقريع، على حدٍّ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِتْتُمُّ ﴾.

<sup>(</sup>١) وبها قرأ حمزة والكسائي. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٦٨).

فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يَشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَا وَإِن نَصِبْهُمْ سَيِئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ وإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَا وَإِن نَصِبْهُمْ سَيِئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ وأَلِمَ يَرُواْ أَنَّ اللّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

﴿ فَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عاقِبةً تَمَتُّعِكُم، \_ فِيه التِفاتُ عن الغَيبةِ \_.

وَ ﴿ أَمَ ﴾ ـ بِمَعنى هَمزةِ الإنكارِ ـ ﴿ أَنزَلَنَا عَلَيْهِمْ سُلطَنَا ﴾ : حُجَّةً وكِتاباً ﴿ فَهُوَ سَكَلَمُ ﴾ تَكَلُّمَ دَلالةٍ ﴿ بِمَا كَانُواْ بِهِ ـ يُشْرِكُونَ ﴾ أي : يَأْمُرُهُم بِالإشراكِ؟ لا .

وَ إِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ»: كُفَّارَ مكَّةَ وغيرَهُم ﴿ رَمْهُ ﴾: نِعمةً ﴿ فَرِحُوا بِهَآ ﴾ فرَحَ بَطَرٍ ، ﴿ وَمِن فُومِبُهُمْ سَيِّنَةً ﴾: شِدَّة ﴿ وِمِن الرَّحمةِ ، ومِن شَان المُؤمِن أَن يَشكُرَ عِند النِّعمة ويَرجُو رَبَّه عِندَ الشِّدَّة.

(v) ﴿أُولَمْ يَرَوْأَ﴾: يَعلَمُوا ﴿أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾: يُوسِّعهُ ﴿لِمَن بَشَآءُ ﴾ امتِحاناً،

قوله: (عاقبة تمتُّعكم) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعول ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ محذوف.

قوله: (فيه التفات عن الغيبة) أي: إلى الخطاب؛ لأجل المبالَغة في زجرهم.

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي: فهي مُنقطعة تفسَّر تارةً بالهمزة وحدها، وتارةً بالهمزة و(بل).

قوله: (﴿ فَهُو يَتَكُلُّمُ ﴾) داخل في حيّز النفي.

قوله: (أي: يأمرهم بالإشراك) أشار بذلك إلى أنَّ (ما)، مصدرية، والأحسَن أن يجعلها موصولة؛ أي: بالأمر الذي كانوا يشركون بسببه.

قوله: (فرحَ بطرٍ) أي: عجبٍ وكبرٍ، فيصرفونها فيما يُغضبه تعالى، ولو فرحوا بها فرحَ سرورٍ... لصرفوها فيما يُرضيه.

قوله: (﴿ يَقْنَطُونَ ﴾) بفتح النون وكسرها، سبعيَّتان (١).

قوله: (ومن شأن المؤمن) أي: من خصلته وهيئته.

قوله: (ويرجو ربَّه عند الشدة) أي: لأنه يشهد أنه لا كاشف لها غيره، ولا رحيم سِواه.

قوله: (امتحاناً) أي: اختباراً؛ لينظر أيشكر أم يطغى.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون بعد القاف، والباقون بالفتح. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٧٠).

وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ حَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهَ ٱللَّهِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا .....

﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ : يُضَيِّقَهُ لِمَن يَشَاء ابتِلاءً؟ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ بِها .

﴿ وَفَاتِ ذَا ٱلْفُرْيَى ﴾: القرابةِ ﴿ حَفَّهُ مِن البِرِّ والصِّلة ، ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّمِيلِ ﴾: المُسافِر مِن الصَّدَقة ، وأُمَّةُ النَّبِيِّ تَبَعُ لَهُ في ذلك ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾ المُسافِر مِن الصَّدَقة ، وأُمَّةُ النَّبِيِّ تَبَعُ لَهُ في ذلك ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَذَينَ يُرِيدُونَ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾ أَيُ اللهُ اللهُ اللهُ إِن الفائِزُون .

وَمَا عَاتَبْتُم مِن رِدَا﴾ بِأَن يُعطِيَ شَيئاً هِبةً أَو هَدِيَّة لِيَطلُبَ أَكثَرَ مِنهُ، فسُمِّيَ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (ابتلاءً) أي: فينظر هل يصبر ويرضى أم يضجُر ويشكو.

قوله: (﴿ فَنَاتِ ذَا ٱلْفَرْنِي حَقِّهُ ﴾) هذه الآية في صدقة التطوع، لا في الزكاة الواجبة؛ لأنَّ السورة مكيَّة، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة.

قوله: (القرابة) أخذ أبو حنيفة من الآية أنَّ النفقة على الأرحام عموماً واجبةً على القادر، وعند مالك والشافعي: النفقة على الأصول والفُروع واجبة، وما عدا ذلك مندوب (١).

قوله: (وأمة النبي. . . الخ) أشار بذلك إلى أنَّ الأمر وإن كان للنبي فالمراد أمَّته.

قوله: ﴿ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ] أي: الظافرون بمقصودهم.

قوله: (﴿ وَمَا عَاتَيْتُم ﴾ بالمد والقصر، قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (بأن تعطوا شيئاً... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الآية نزلت في هبة الثواب، وهي: أن يريد الرجل بهديَّته أكثر منها، وهي مكروهة في حقّنا، وأما في حقّه ﷺ.. فمحرمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْنُ تَسْتَكُثِرُ ﴾ [المدثر: ٦]، والحكم فيها إذا وقَعت: أنه إذا شرط عليه الثواب.. لزمه الدفع، وإن لم يشترط عليه.. فلا يلزمه إلا دفع قيمتها إن كان مِثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له، لا من نحو غنيٌ لفقير.

قوله: (فسمِّي) أي: المُعطى، وهو الهدية.

<sup>(</sup>١) انظر «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٦٢٨)، و«المدونة» (٢/ ٢٦٦)، و «تحقة المحتاج» (٨/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير بقصر الهمزة بمعنى: ما جِئتم به من إعطاء رباً، والباقون بمدِّها. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٧١).

لِيَرْبُواْ فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَالَيْتُم مِّن زَكَوْمِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَ تُمَّ مُرَاقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

بِاسم المَطلوبِ مِن الزِّيادة في المُعامَلة، ﴿ لِيَرْبُوا فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ المُعطَينَ أي: يَزِيدَ ﴿ فَالَا يَرْبُوا ﴾: يَزِكُو ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: لا ثُوابَ فِيهِ لِلمُعطِين، ﴿ وَمَآ اللَّهُ مِن ذَكُوةِ ﴾: صَدقة ﴿ يَرْبُوا ﴾: يَزِكُو ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي أَنْ المُعْفِقُونَ ﴾ ثَوابَهم بِما أرادُوه، فِيهِ التِفاتُ عن الخِطاب.

وَاللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مِمَّن أَسْرَكتُم

#### حاشية الصاوي

قوله: (باسم المطلوب) أي: الذي يَأخذه من المهدى إليه في مقابلة ما أعطاه.

قوله: (﴿ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾) أي: في تحصيلها.

قوله: (المعطَيْن) أي: الآخذِين للهبة والهدية.

قوله: (أي: لا ثواب فيه للمعطِينَ) أي: الدافعين لما ذكر، فالأوَّل اسم مفعول، والثاني اسم فاعل.

قوله: (صدقةٍ) أي: صدقةِ تطوُّعٍ، وعبَّر عنها بالزكاة؛ إشارةً إلى أنها مطهِّرةٌ للأموال والأبدان والأخلاق.

قوله: (﴿ هُمُ ٱلْمُضِّعِفُونَ ﴾) أي: الذين تَضاعفت لهم الحسنات.

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي: تعظيماً لحالهم، أو قصداً للعموم، كأنه قيل: من فعل ذلك. . فأولئك هم المضعِفون.

قوله: (﴿ أُلَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ﴾) جملةٌ من مبتدأ وخبر، وهي تفيد الحصر؛ لكونها معرَّفةَ الطرفين.

قوله: (﴿ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم ﴾ . . . إلخ ) خبرٌ مقدَّم، و﴿ مِن ﴾ : للتبعيض، و﴿ مَن يَفْعَلُ ﴾ : مبتدأ مؤخّر، وقوله: ﴿ مِن ذَالِكُمُ ﴾ : جارٌ ومجرور متعلق بمحذوف حال من ﴿ شَيْءٍ ﴾ ؛ لكونه نعتَ نكرةٍ تقدَّم عليها، و﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ : مفعول ﴿ يَفْعَلُ ﴾ ، و﴿ مِن كَان الله و النقدير : من الذي يفعل شيئاً من ذلكم من شركائكم ؟ واسم الإشارة يَعود على ما ذكر من الأمور الأربعة ، وهي الخلق ، والرزق ، والإحياء .

مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً مِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

﴿مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً ﴾ ؟ لا ، ﴿ شَبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بِه .

(ا) ﴿ طَهَرَ ٱلْفَكَادُ فِي ٱلْبَرِ ﴾ أي: القِفارِ بِقَحطِ المَظر وقِلَة النَّبات ﴿ وَالْبَحْرِ ﴾ أي: البِلاد التِي على الأنهارُ بِقِلَةِ مائِها، ﴿ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ مِن المَعاصِي ؛ حاشية الصاوي

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري.

قوله: (﴿ سُنِهَ صَانَهُ وَتَعَالَى ﴾) هذا نتيجة ما قبله؛ أي: فإذا ثبت أنه تعالى هو الفاعل لذلك كلّه، ولا شريكَ له في شيء منها.. فالواجبُ نسبيحُهُ وتنزيهه عن كلِّ نقصِ.

قوله: (أي: القفار) بكسر القاف جمع (قَفْرٍ)، وهي: الأرض التي لا ماء بها ولا نبات، وأمَّا القَفَارُ - بفتح القاف - فهو الخبز الذي لا أُدْمَ معه (١).

قوله: (بقحط المطر) أي: مَنعه من النزول.

قوله: (أي: البلاد التي على الأنهار) وقيل: إنَّ قلَّة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر؛ فتَخلو أجواف الأصداف، وتعمو دوابُّه (٢)، فإذا أمطرت السماء.. تفتَّحت الأصداف في البحر؛ فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ، وتكثر دوابُّ البحر.

قوله: (﴿ بِمَا كُسَبَتُ ﴾) الباء: سببيَّة، و(ما): مصدرية؛ أي: بِسبب كسبهم.

قوله: (من المعاصي) أي: ومبدؤها قتل قابيل هابيل؛ لأنَّ الأرض كانت قبل ذلك نضرةً مثمرةً، لا يأتي ابنُ آدم شجرةً إلَّا وجد عليها الثمر، وكان البحر عذباً، وكان الأسد لا يُصول على الغنم ونحوها، فلَما قتله. . اقشعرَّت الأرض (٣)، ونبت الشوك في الأشجار، وصار ماء البحر ملحاً، وتسلَّطت الحيوانات بعضُها على بعض.

<sup>(</sup>١) ومنه: أقفر البيت: إذا خَلا من الأدم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، ولعلها: (وتعمى دوابه)، وفي «القرطبي» (١٤/ ٤٠): (إذا قلَّ المطر. . قلَّ الغوص عنده، وأخفق الصيادون، وعَمِيت دواب البحر).

<sup>(</sup>٣) اقشعرت الأرض: اربدت وتقبضت وتجمَّعت. «تاج العروس» (١٣/ ٤٢٠).

لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرِجِعُونَ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلُ أَن يَأْنِي يَومٌ لَا اللَّذِينَ مِن قَبْلُ أَن يَأْنِي يَومٌ لَا اللَّذِينَ مِن قَبْلُ أَن يَأْنِي يَومٌ لَا اللَّذِينِ الْقَيِهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِي يَومٌ لَا مَرَدُ لَهُ مِن اللَّهِ يَوْمَ بِذِ يَصَدَّعُونَ ﴾ مَرَدُ لَهُ مِن اللّهِ يَوْمَ بِذِ يَصَدَّعُونَ ﴾

﴿ لِيُذِيقَهُم ﴾ - بِالياءِ والنُّون - ﴿ بَعْضَ الَّذِي عَيِلُوا ﴾ أي: عُقُوبَتَه ﴿ لَعَلَّهُم رَجِعُونَ ﴾ : يَتُوبُون .

﴿ وَ اللَّهِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا﴾) اللام: للعاقبة والصيرورة، متعلق بقوله: ﴿ ظُهَرَ الفَسَادُ... ﴾ إلخ، وهذا فيمن أظهر الفساد وتكبَّر وتجبَّر وكفر، وإلا.. فالمصائب للصالحين رفعُ درجات، ولِعُصاة المؤمنين تكفيرُ سيئاتٍ.

قوله: (أي: عقوبته) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف.

قوله: (﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾) أي: وهي الدمار والهلاك إن لم يَتوبوا، وكذلك يحل بكفار مكة إن لم يتوبوا، قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَجَزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [يوسف: ٧٥].

قوله: (﴿ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِللِّينِ ٱلْقَيِدِ ﴾) الخطاب للنبي ﷺ، والمراد هو وأُمَّته، والمعنى: ابذل همَّتك في دين الإسلام واشتغل به، ولا تحزن عليهم.

قوله: (﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ ﴾ أي: وأما بعد مجيئه.. فلا ينفع العاملَ عملُه، بل كلُّ إنسان يلقى جزاءَ ما عمله قبل ذلك، قال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَوِذِ مُسْفِرَةٌ ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَشِرَهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا غَبُرَةٌ ﴾ [عبس: ٣٨-٤١].

قوله: (﴿مِنْ ٱللَّهِ﴾) متعلق بـ﴿يَأْقِ﴾.

قوله: (﴿ يَوْمَ بِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴾) التنوين عوض عن جملة؛ أي: يوم إذ يأتي هذا اليوم.

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، ومَن عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ لَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَادِيْهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُشَرَّتٍ وَلِيُذِيقَاكُمُ . .

- فِيهِ إدغام التَّاء في الأصلِ في الصَّاد -: يَتَفرَّقُون بعدَ الحِساب إلى الجَنَّة والنَّار.

﴿ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ﴾: وَبِالُ كُفُرِهِ وهو النَّارِ، ﴿ وَمَن عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْ هُونَ ﴾: يُوطئُون مَنازِلَهم في الجَنَّة.

(ف) ﴿لِيَجْزِى ﴾ - مُستعلَّق بِ ﴿ يَصَّدَعُونَ ﴾ - ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنْتِ مِن فَصْلِهِ ۗ ﴾ : يُعاقِبُهم ، ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: يُعاقِبُهم .

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد) أي: فأصله: يتصدعون، أبدلت التاء صاداً وأدغمت في الصاد.

قوله: (يتفرقون بعد الحساب) أي: عند سماع قوله تعالى: ﴿وَآمَتَـٰزُوا اَلْيُوْمَ آَيُهَا ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩]. قوله: (وبال كفره) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف.

قوله: (بُوطئون منازلهم) أي: فالأعمال الصالحة في الدنيا بها تُهيَّأ المنازل في الجنة.

قوله: (متعلق بـ ﴿ بَصَّدَّعُونَ ﴾) أي: والتقدير: يتفرقون ليجزيَ الذين آمنوا من فضله، والذين كفروا بعدله.

قوله: (﴿ ٱلرِّبَاحَ ﴾ أي: الشمال والصبا والجنوب؛ فإنها رياح الرحمة، وأما الدَّبُور.. فهي ريح العذاب، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمَّ اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً»(١). قوله: (﴿ وَلِيُدِيقَكُمْ ﴾) عطف على ﴿ مُبَشِّرَتِ ﴾، كأنه قال: لِتبشركم وليذيقكم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام الشافعي في «المسند» (١/ ٨١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٢١٣) عن سيدنا ابن عباس ﴿

<sup>(</sup>٢) وهو عطف على المعنى ـ المسمَّى في غير القرآن: عطف التوهم ـ في المركبات، ويحتمل أن التقدير: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها، انظر «مغني اللبيب» (ص٦٢٣).

﴿ مِن رَحْمَةِهِ ﴾ : المَطَر والخَصب، ﴿ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ ﴾ : السُّفُن بِها ﴿ بِأَمْرِهِ ﴾ : بِإِرادَتِه، ﴿ وَلِتَبْنَغُوا ﴾ : تَطلُبُوا ﴿ مِن فَضَلِهِ ﴾ الرِّزقَ بِالتِّجارةِ في البَحر، ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ هَذِه النِّعَمَ يا أهلَ مكَّة فتُوحِّدُونَ ﴾ .

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَا أَوْهُم بِالْبَيِّنَتِ ﴾ : بِالحُجَجِ الواضِحات على صِدقِهِم في رِسالَتِهم إلَيهِم، فكَذَّبُوهُم، ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ : أهلكنا الَّذِين كَذَّبُوهُم، ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ : أهلكنا الَّذِين كَذَّبُوهُم، ﴿ وَلَا كَهُم وَإِنجاءِ المُؤمِنِينَ .

﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيكَعَ فَنُثِيرُ سَحَابًا ﴾: تُرعِجُهُ، ﴿ فَيَبْسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَلَةِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ حاشية الصاوي\_\_\_\_\_

قوله: ( ﴿ مِن رَحْمَتِهِ عَ ﴾ (مِن): تبعيضيَّة؛ أي: بعض رحمته.

قوله: (يا أهل مكة) خصَّهم؛ لأنهم سبب نزول الآية، وإلَّا.. فالعبرة بعموم اللفظ.

قوله: (﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا ﴾) هذه الآية مُعترضة بين الآيات المُفَصَّلةِ والمُفصِّلةِ ؛ لأنَّ قوله: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ ﴾ تفصيلٌ لقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَدِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ ﴾، وحكمةُ ذلك: تسليتُهُ ﷺ وتأنيسُهُ ؛ حيث وَعده بنصر المؤمنين عموماً.

قوله: (﴿ فَأَننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾) عطف على محذوف، قدَّره بقوله: (فكذَّبوهم).

قوله: (﴿وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾) (كان): فعل ماض ناقص، و﴿نَصَّرُ﴾: اسمها مؤخّر، و﴿حَقًّا﴾: خبرها مقدَّم، و﴿عَلَيْنَا﴾: متعلق بـ﴿حَقًّا ﴾، أو بمحذوف صفة، وهذا وعدٌ حسَن من الله للمؤمنين بنصرهم على أعدائهم في الدنيا والآخرة، وهو لا يتخلَّف.

قوله: (﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَحَ ﴾) مبتدأ وخبر، وهو تفصيل لما أجمل أوَّلاً؛ كما تقدَّم التَّنبيه عليه.

قوله: (تُزعجه) أي: تهيِّجه وتحرِّكه.

قوله: (﴿ فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَا فِي) أي: يَنشره في جهتها متَّصلاً بعضه ببعض.

مِن قِلَّةٍ وكَثْرَة، ﴿وَيَغْعَلُهُ كِسَفًا﴾ بِفَتحِ السِّين وسُكُونها: قِطَعاً مُتفَرِّقةً، ﴿فَنَرَى ٱلْوَدَى﴾: المَطَر ﴿يَخْرَجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ أي: وسَطِه، ﴿فَإِذَاۤ أَصَابَ بِهِ ﴾: بِالوَدْق ﴿مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾: يَفرَحُون بِالمَطر.

﴿ ﴿ وَإِنَ ﴾ وَقَد ﴿ كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزُلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ ﴾ - تَــاْكِــيــد - ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ : آيسِينَ مِن إنزالِه .

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قوله: (بفتح السين وسكونها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (۱)؛ فالمفتوح جمعُ: كِسْفَةٍ، والمسكَّن مخفَّف المفتوح؛ فقوله: (قطعاً) تفسير للوجهين.

قوله: (﴿ إِذَا هُرّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ﴾ ﴿ إِذَا ﴾: فُجائية، والمعنى: فاجأهم الفرح.

قوله: (﴿ وَإِن كَانُوا ﴾ فسَّر (إن) بـ (قد) تبعاً لغيره؛ فالواو: للحال، و(قد): لِلتحقيق، وبعضهم جعلها مخفَّفة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، والجملة خبرها؛ بدليل اللام في ﴿ لَمُبُلِسِينَ ﴾؛ فإنها اللام الفارقة، وكلُّ صحيح.

قوله: (تأكيد) أي: إشارة إلى أنه أتاهم الفرج بعد تمادي يأسهم.

قوله: (﴿ فَانْظُرْ إِلَىٰ ءَائلِ رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾) أي: ما ينشأ عن المطر من خضرة الأشجار وأثمارها وبهجتها ونضارتها.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (٢).

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو جعفر وابن ذكوان وهشام بخلف عنه بإسكان السين، والباقون بفتحها، وهو الوجه الثاني لهشام. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر والأخوان وحفص بالجمع، والباقون بالإفراد. انظر «الدر المصون» (٩/ ٥٣).

إِنَّ ذَلِكَ لَمْحَى الْمُوتَّنُّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَلَا إِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظُنُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَكُفُرُونَ ﴿ فَا لَمُوتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصَّهِ مَ الصَّهِ اللَّهُ عَلَا إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَائِنَا فَهُم مُسْلَمُونَ ﴾ .....

﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمْحِي ٱلْمُولِينِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ وَلَيِنْ ﴾ - لامُ قَسَم - ﴿ أَرْسَلْنَا رِيحًا ﴾ مُضِرَّة على نَبات ﴿ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا ﴾ : صارُوا - جَواب القَسَم - ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ، أَي : بعدَ اصفِرادِه ﴿ يَكْفُرُونَ ﴾ : يَجحَدُون النِّعمةَ بِالمَطَرِ.

وَهُ ﴿ وَا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا ﴾ ـ بِتَحقِيقِ الهَمزتينِ وتسهيلِ الثَّانِية بَينها وبينَ الياء ـ ﴿ وَلَوْا مُدْبِينَ ﴾ .

وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِمْ إِن ﴿ مَا ﴿ تُسْمِعُ ﴾ سَماعَ إِفَهَامٍ وقَبُولٍ ﴿ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَاكِهِ اللهِ . وَاللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ : مُخلِصُون بِتَوجِيدِ الله .

#### حاشية الصاوي

قوله: (مضرَّة) أي: وهي ريح الدَّبُور.

قوله: (﴿ فَرَأْقَهُ مُصْفَرّا ﴾) أي: بعد خضرته.

قوله: (جواب القسم) أي: وقد سدَّ مسدَّ جواب الشرط؛ للقاعدة المعلومة من أنه عند اجتماع الشرط والقسم يحذف جوابُ المتأخِّر منهما.

قوله: (يَجحدون النعمة) أي: فشأنهم يَفرحون عند الخصب؛ فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم. . جحدوا سابق نعمة الله عليهم.

قوله: (﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾) تعليلٌ لمحذوف، والمعنى: لا تحزن على عدم إيمانهم، فهم موتى صمٌّ عميٌ، وأنت لا تُسْمِعُ مَنْ كان كذلك.

قوله: (بتحقيق الهمزتين. . . إلخ) أي: وهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿ إِلَّا مَن يُومِنُ بِنَاكِنَا﴾) أي: يصدِّق بها.

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية في الوصل، والباقون بالتحقيق، ووقف حمزة وهشام على (الدعاء) وأبدلا الهمزة ألفاً مع المدَّة والتوسط والقصر. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٧٦).

اللهُ الَّذِى خَلَفَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْمِعُونَ مَا لِمِثُوا غَيْرَ سَاعَةً

وَهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَن ضَعفِ : ماء مهدين، وثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضُعفِ آخر وهو ضعفُ الطُّفُولِيَّة - وقَوَّ أي: قُوةَ الشاب، وثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفَا وَسَيْبَةً وَضَعْفَا وَسَيْبَةً فَ ضَعف الكِبَر وشَيبُ الهَرَم، - والضُّعف في الثَّلاثة بِضَمِّ أوَّلِه وفَتحِه - ويَخْلُقُ مَا يَشَاءً فَ مِن الضَّعف والقُوَّة والشَّبابِ والشَّيبةِ، ووهُو الْعَلِيمُ بِتَدبِيرِ خَلقِه، والْقَدِيرُ على ما يَشاءُ. مِن الضَّعف والقُوَّة والشَّبابِ والشَّيبةِ، ووهُو الْعَلِيمُ بِتَدبِيرِ خَلقِه، والقُوَّة والشَّبابِ والشَّيبةِ، وهُوهُ الْعَلِيمُ في بِتَدبِيرِ خَلقِه، والقُوْة والشَّبابِ والشَّيبةِ، وهُوهُ الْعَلِيمُ في المُحْرِمُونَ في: الكافِرُون: همَا لِبَثُوا في القُبُور هَنَيْرَ سَاعَةً يُقْسِمُ في السَّاعَةُ يَقْسِمُ في المَّبُور هَنَيْرَ سَاعَةً في السَّاعَة عَلَى مَا يَسَاعَة في القُبُور هَنَيْرَ سَاعَةً في السَّاعِ اللهِ اللهِ والسَّيةِ المُعلوم في المُعْرِمُونَ في السَّاعَة في السَّاعِة المَاوي في السَّاعَة في السَّاعَة في السَّاعِة المَاوي في السَّاعِة المُعاوى السَّاعِة المَاوي في المُعْرِدُ المَاعِي السَّاعِة المَاعِي المَّاعِيةِ المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَّاعِة المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَاعِي المَّاعِي المَاعِي المُعْرِينَ المَاعِي المَاعِي المَاعِي المُعْرِينَ المَاعِي المُعْرِينَ المَاعِي المَ

قوله: (﴿ مِن ضَعْفِ ﴾ ) أي: أصل ضعيفٍ.

قوله: (ماء مهين) أي: حقير ضعيفٍ قليلٍ.

قوله: (﴿وَشَيْبَةُ﴾) أي: وهو بَياض الشعر الأسود، ويحصل أوَّله غالباً في السنة الثالثة والأربعين، وهو أول سنِّ الكهولة، والأخذ في النقص بعد الخمسين لثلاث وستين فيزيد، وهو أول سن الشيخوخة، فيزيد الضعف في الجسم والعقل إلى آخر العُمر، وهذا في غير أهل التقوى والصلاح، وأمَّا هم. . فيزيد عقلهم لآخر عُمرهم.

قوله: (بضم أوله وفتحه) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾) أي: تحصل وتوجد، والمراد بها: القيامة، سمِّيت بذلك؛ لحصولها في آخر ساعةٍ من ساعات الدنيا.

قوله: (الكافرون) أي: المنكرُون للبعث.

قوله: (مكثوا في القبور) إنما استقلَّوا تلك المدة؛ لأنَّ عذاب القبر خفيفٌ بالنسبة لما شاهَدوه من عذاب النار، وقيل: المراد: مكثوا في الدنيا، فاستقلُّوا أجل الدنيا لما عايَنوا الآخرة.

<sup>(</sup>۱) قرأ حمزة وشعبة وحفص بخلف عنه. بفتح الضاد والباقون بضمها وهو الوجه الثاني لحفص والوجهان عنه جيدان. انظر «البدور الزاهرة» (ص٠٥٠).

كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِينَانَ لَقَدْ لِبِثْتُمْ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

قال تَعالى: ﴿ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾: يُصرَفُون عن الحَقِّ البَعث كما صُرِفُوا عن الحَقِّ الصِّدقِ في مُدَّة اللَّبْث.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ﴾ مِن المَلائكةِ وغَيرِهم: ﴿ لَقَدْ لَيَمْتُمْ فِي كِنْبِ اللَّهِ ﴾: فِيما كَتَبَهُ فِي سَابِق عِلْمِه ﴿ إِلَى يَوْمِ البَعْبِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ﴾ الَّذِي أَنكَرتُمُوهُ، ﴿ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وُقُوعَه.

﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ ﴾ : لا يُطلَب مِنهُم العُتبَى أي: الرُّجُوعُ إلى ما يُرضِي الله.

حاشية الصاوي

قوله: (يُصرفون عن الصدق) أي: الإقرار والاعتراف به في الدنيا.

قوله: (﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾) أي: ردًّا عليهم وتكذيباً لهم.

قوله: (وغيرهم) أي: كالأنبياء والمؤمنين.

قوله: (أنكرتموه) أي: في الدنيا.

قوله: (﴿فَيَوْمَهِذِ﴾) التنوين عوض عن جمل محذوفة؛ أي: يَومئذْ قامت الساعة وحلف المشركون كاذبين وردَّ عليهم الملائكة وغيرُهُم وبيَّنوا كذبهم لا تنفع. . . إلخ.

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿مَعْذِرْتُهُمْ ﴾) أي: اعتذارهم.

قوله: (العتبى) ك: (الرجعى) وزناً ومعنى، والمعنى: لا يُجابون لما طلبوه من الرجوع إلى الدنيا.

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون بياء التذكير وغيرهم بتاء التأنيث. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٥١).

وَلَقَدْ صَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَهِنِ حِثْمَتُهُم بِثَايَةٍ لَِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ لِلَّا مُبطِلُونَ ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قَلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ فَاصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخَفَنَكَ ٱلَذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴾ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخَفَنَكَ ٱلّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴾

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا﴾ : جَعَلنا ﴿ لِلنَّاسِ فِي هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ﴾ تنبِيها لَهُم، ﴿ وَلَهِن ﴾ ـ لام قَسَم - ﴿ حِنْتَهُم ﴾ يا مُحمَّد ﴿ عَارَةِ ﴾ مِثل العَصا واليَد لِمُوسى ﴿ لَيَقُولَنَ ﴾ - حُذِف مِنهُ نُونُ الرَّفع لِتَوالِي النُّونات، والواو ضَمِير الجَمع لِالتقاءِ السَّاكِذَينِ - ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ ﴾ فَونُ الرَّفع لِتَوالِي النُّونات، والواو ضَمِير الجَمع لِالتقاءِ السَّاكِذَينِ - ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ ﴾ فَرَنهُ ، وَالواو صَحابُه ﴿ إِلَّا مُنْطِلُونَ ﴾ : أصحاب أباطِيلَ .

﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ التَّوحِيدَ كما طَبَعَ على قُلُوبِ هؤلاءِ.

﴿ ﴿ وَاصْدِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ ﴾ بِنَصرِكَ عَلَيهِم ﴿ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ بالبعث، أي: لا تَتركُهُ.

\* \* \*

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ مِن كُلِّ مَثَلِهِ ) (مِن): للتبعيض؛ أي: بعض كلِّ صفة؛ لأجل إرشادهم.

قوله: (﴿ وَلَهِن جِنْتَهُم بِنَايَةِ ﴾ ) أي: ممَّا اقترحوا.

قوله: (حذف منه نون الرفع. . . إلخ) هذا سبق قَلم من المفسِّر؛ فالصواب أن يقول: هو فعل مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والذين: فاعله؛ لأنَّ اللام مفتوحة باتفاق القرَّاء.

قوله: (منهم) حال من الكافرين.

قوله: (﴿ فَأَصْبِرُ ﴾ أي: إذا علمت حالهم وأنهم لا يؤمنون؛ لوجود الطبع على قلوبهم.. فاصبر... إلخ.

قوله: (﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ﴾) تعليل للأمر بالصبر.

قوله: (والطيش) عطف مرادف على (الخفة).

قوله: (أي: لا تتركنَّه) أي: لا تُترك الصبر؛ لتكذيبهم وإيذائهم.

# ﴿ الَّهُ إِنَّ الْكِتَ الْكِتَ الْكِيدِ }



مَكِّيَّة أُو إِلَّا ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْدُ . . . ﴾ الآيتين فمدنِيَّتان، وهي أربَعٌ وثلاثونَ آية .

### بِسْمِ اللهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرَّحِينِ

- الله أعلَم بِمُرادِه بِهِ.
- (آ) ﴿ تِلْكَ ﴾ أي: هَذه الآياتُ ﴿ اَلْكِنَابِ ﴾: القُرآنِ ﴿ الْحَكِمِ ﴾: ذِي الحِكمة ، والإضافةُ بِمَعنى (مِن) \_.

حاشية الصاوي

## ٩

(سورة لقمان مكية) مبتدأ وخبر، سمّيت بذلك؛ لذكر قصة لقمان فيها.

قوله: (إلا ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ . . . إلخ) هذا أحد أقوال ثلاثة، وقيل: مكيَّة كلُّها، وقيل: إلا ثلاث آيات من قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلأَرْضِ﴾ إلى ﴿خَبِيرٌ﴾، وهذا القول الثالث للبيضاوي(١١).

قوله: (أي: هذه الآيات) أي: آيات السورة، وأُشير إليها بإشارة البعيد؛ لعلوِّ رتبتها، ورفعة قدرها عند الله وإن كانت قريبةً من الأذهان.

قوله: (ذي الحكمة) أي: المشتمل على الحكمة، وهي: العِلم النافع، ويصح أن يراد برالحكيم): المحْكَم؛ أي: المتْقَن الذي لا يَأتيه الباطل من بين يدّيه ولا من خلفه، ويصح أن يراد: الحكيم قائله، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو الضمير المجرور، فبانقلابه مرفوعاً استكن في الصفة المشبهة.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير البيضاوي» (۲۱۲/٤).



ت هو ﴿ هُدَى وَرَحَمَهُ ﴾ - بِالرفع - ﴿ لِلمُحَسِنِينَ ﴾، - وفي قِراءة العامَّة بِالنَّصبِ حالاً مِن الآيات، العامِل فِيها ما في ﴿ تِلْكَ ﴾ مِن مَعنَى الإشارة -.

(﴿ ﴾ ﴿ أَلَدِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ـ بَيان لِلمُحسِنِين ـ ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ . الثَّانِي تَأْكِيد ـ ﴿ أُولَةٍكَ عَلَى هُدًى مِن زَيِّهِمٌ وَأُولَةٍكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ : الفائزُون.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾ أي: ما يُلهِي مِنهُ عَمَّا يَعنِي .....

حاشية الصاوي\_

قوله: (بالرفع) أي: لحمزة على أنه خبرٌ لمحذوف، قدَّره بقوله: (هو).

قوله: (وفي قراءة العامَّة) أي: وهم السبعة ما عدًا حمزة.

قوله: (حالاً من «الآيات») أي: حالة كون كلِّ منهما حالاً.

قوله: (من معنى الإشارة) أي: كأنه قال: أشير إلى تلك الآيات حال كونها هدى ورحمةً.

قوله: (﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْهَ ﴾) أي: يُؤدُّونها بأركانها وآدابها.

قوله: (﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوهَ ﴾) أي: يعطونها لمستحقِّبها.

قوله: (﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾) أي: يؤمنون بلقاء الله والبعث.

قوله: (الفائزون) أي: بما أُعِدَّ لهم من النَّعيم المقيم.

قوله: (﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى ﴾ . . . إلخ ) شروعٌ في ذكر مُقابل الفريق الأول على حكم عادته تعالى في كتابه .

والجارُّ المجرور: خبر مقدَّم، والاسم الموصول: مبتدأ مؤخَّر. واعلَم أنَّ (مَنْ) لفظها مفرد، ومعناها جمع، فرُوعي لفظها في جميع الضمائر الآتية، وروعي معناها في قوله: ﴿أَوْلَكَيِكَ لَمْمُ عَدَابٌ مُعِينٌ ﴾.

قوله: (﴿ لَهُو ٱلْحَدِيثِ ﴾) إمَّا من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الحديث اللهو؛ أي: المشغل عمًّا يعني، أو الإضافة على معنى (من)، وإليه يشير المفسِّر بقوله: (أي: ما يلهي منه).

﴿لِيَضِلَ ﴾ - بِفَتِحِ الياء وضَمِّها - ﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ : طَرِيقِ الإسلام ﴿بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا ﴾ - بِالنَّصبِ عَطفاً على ﴿يَشْتَرِى ﴾ - ﴿هُزُواً ﴾ : مَهزُوءاً بِها ، ﴿ أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ : ذُو إهانةٍ .

حاشية الصاوي

قوله: (بفتح الياء) أي: يستمرَّ على الضلال، وقوله: (وضمِّها) أي: ليوقع غيره في الضلال، فهو ضالٌ مضلٌّ، والقراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (طريق الإسلام) أي: الأمور الموصِلة للإسلام؛ فاللَّهو: كلُّ ما يَشغل عن عبادة الله وذكره من الأضاحيك والخرافات والمغاني والمزامير وغيرها من الأمُور الباطلة (٢٠).

قوله: (﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾) حال من فاعل ﴿ يَشْتَرِى ﴾ أي: حالَ كونه جاهل القلب وإن كان عليم اللسان.

قوله: (﴿ وَيَتَّخِذَهَا ﴾) أي: الآيات (٣).

قوله: (بالنصب. . . إلخ) أي: والقراءتان سبعيَّتان (١٠٠٠).

قوله: (مهزوءاً بها) أي: لمحاكاته لها بالخرافات.

قوله: (أَعْلِمْهُ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالبشارة: مطلق الإعلام بالخبر وإن لم يكن فيه بشارة،

<sup>(</sup>۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء قبل الضاد من الضلالة، بمعنى: ليثبت على ضَلاله، والباقون بضمّها. انظر «السراج المنير» (۳/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) الأضاحيك: جمع (الأضحوكة) بالضمّ، وهي: ما يُضْحَكُ منه.

<sup>(</sup>٣) أي: أو السبيل. «فتوحات» (٣/٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) قرأ الأخوان وحفص بالنصب عطفاً على (ليضل)، فهو علة كالذي قبله، والباقون بالرفع عطفاً على (يشتري)، فهو صلة، وقيل: الرفع على الاستثناف من غير عطف على الصلة. انظر «الدر المصون» (٩/ ٦١).

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ لَهُمْ جَنَنْتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَلَايِنَ فِيهَا وَعَدُ

﴿ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾: مُؤلِم. وذِكرُ البِشارة تَهَكُّم بِه وهو النَّضر بن الحارِث، كان يَأْتِي الحِيرةَ يَتَجِر، فيَشتَرِي كُتُبَ أخبارِ الأعاجِم ويُحَدِّث بِها أهل مَكَّةَ ويَقُول: إنَّ مُحمَّداً يُحَدِّثُكُم أحادِيثَ فارِس والرُّوم، فيَستَملِحُون حَدِيثَه ويَتركُونَ استِماعَ القُرآن.

( ( ) - ( ) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِهَ ﴾ ـ حال مُقدَّرة ـ أي: مُقَدَّراً خُلُوهُم فِيها إذا دَخَلُوها، ﴿ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا ﴾ أي: وعَدَهُم الله ذلك

ودفع بذلك ما يقال: إنَّ الإخبار بالعذاب الأليم ليس بشارةً، بل هو نذارة، وقوله: (وذكر البشارة... إلخ) جواب آخر، فكان المناسب أن يذكره بـ(أو).

قوله: (النضر بن الحارث) أي: ابن كلدة، كان صديقاً لقريش.

قوله: (فيستملحون حديثه) أي: يعدُّونه مليحاً فيصغون له.

قوله: (﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ﴾) بيان لحال المؤمنين بالقرآن بعد بيان حال الكافرين

قوله: (﴿جُنَّتُ ٱلعِيمِ﴾) المراد بها: جميع الجنان، لا خصوص المسمَّاة بهذا الاسم.

قوله: (أي: مقدَّراً دخولهم) أي: فهم عند دخولهم يُقدِّرون الخلود؛ لسماعهم النداء من قِبَلِ الله: «يا أهل الجنة؛ خُلود بلا موت»(١).

قوله: (﴿ وَعَدَ ٱللَّهِ حَمَّاً ﴾) وَعْدَ: مؤكَّد لنفسه؛ لأن قوله: ﴿ لَهُمُّ جَنَّنَتُ ٱلنَّعِبِمِ ﴾ في معنى: وعدهم الله بذلك، و﴿ حَقَّا ﴾: مؤكِّد لمضمون الجملة الأولى، والعامل مختلف، والتقدير: وعد ذلك وعداً، وحقَّه حقًّا (٢).

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاري (٦٥٤٥) عن سيدنا أبي هريرة ١٥٤٥)

 <sup>(</sup>٢) المصدر المؤكّد لنفسه هو: الواقع بعد جملة هي نصّ في معناه، وسمي بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة؛ فكأنه نفسها، والمؤكد لغيره هو: الواقع بعد جملة تحتمل غيره فتصير به نصًّا، وسمّي بذلك لأنه أثّر في الجملة، فكأنه غيرها؛ لأنّ المؤثّر غير المؤثّر فيه؛ فلذا كان (وعد) مؤكّداً لنفسه، و(حقًّا) مؤكّداً لغيره. وفي (ط٢): (قوله: =

وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ رَوْنَهَا وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَعِيدَ بِكُمِّ ...

وحَقَّه حَقَّا، ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾: الَّذِي لا يَغلِبُهُ شَيء فيَمنَعهُ مِن إنجازِ وَعدِه ووَعِيدِه، ﴿ الْخَ

#### حاشية الصاوي

قوله: (الذي لا يَغلبه شيء) أي: لا يَقهره أحد.

قوله: (﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ . . . إلخ) هذا دليلٌ على أنه عزيزٌ حكيمٌ ، لا يمنعه أحدٌ من إنجاز وعده ووَعيده .

قوله: (أي: العَمَد) أشار بذلك إلى أن جملة ﴿ تُرَوِّنَهَا ﴾ صفة لـ عَمَدِ ﴾.

قوله: (جمع عماد) ك: أُهَبٍ جمع إِهَابٍ (١).

قوله: (الأسطوانة) بضمِّ الهمزة وهي: السَّارية.

قوله: (وهو صادق. . . إلخ) أي: لأنَّ السَّالبة تصدق بنفي الموضوع وهو المراد هنا، ويصح أن يراد الشِّقُ الثاني وهو أن يكون لها عمدٌ لا ترى، وهي قُدرة الله تعالى.

قوله: (﴿ رَوَسِي ﴾) أي: ثُوابت.

قوله: (جبالاً مرتفعة) قال ابن عباس: هي سبعة عشر جبلاً منها: ق، وأبو قبيس، والجودي، ولبنان، وطور سينين.

قوله: (﴿ أَن تَوِيدَ بِكُمْ ﴾ قدَّر المفسِّر لام التعليل و(لا) النافية؛ إشارةً إلى أنَّ حكمةَ تثبيت الأرض بالجبال عدم تحرُّكها بأهلها.

وعد الله حقًا، مصدران مؤكّدان لمضمون الجملة الأولى، والعامل مختلف، والتقدير: وعد ذلك وعداً، وحقّه حقًا). وانظر «الفتوحات الإلهية» (٣/ ٤٢٤)، و«شرح الأشموني للألفية» (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>۱) وفي الكثير يجمع على: (أُهُب) بضم الأولين. "تاج العروس" (۲/ ٤٠)، وقوله: (جمع: عماد) وجمع عَمود أيضاً، وجمعه كما في "المختار": (في القلة: "أعمِدة"، وفي الكثرة: "عَمَد" بفتحتين، واعُمُد" بضمَّتين). وفتوحات؛ (٣/ ٤٢٤).

| خَلْق     | هَندَا        |          | وْج كَرِي | ڪُل ر          | فِيهَا مِن | وأندنا     | لشَمَآءِ مَآءُ | ُنْزَلْنَا مِنَ ٱ | يُ دَابَةٍ وَأ | فِيهَا مِن كُلِّ | وبت    |
|-----------|---------------|----------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| لُقَمَٰنَ | ءَ الْيَدْنَا | وَلَقَدْ | ينِ ١     | ضَلَالٍ أُمِيا | مُونَ فِي  | ، ٱلظَّالِ | دُونِدِهُ بَا  | ٱلَّذِينَ مِن     | مَاذَا خَلَقَ  | فَأَرُونِ        | الله   |
|           |               |          |           |                |            |            |                |                   |                | ãs               | آلحِکُ |

وَيَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَاْبَةً وَأَنزَلْنَا﴾ ـ فِيهِ التِفاتُ عن الغَيبة ـ ﴿مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَفِج كَرِيعِ﴾: صِنفٍ حَسَن.

﴿ هَاذَا خَلْقُ اللّهِ أَي: مَخْلُوقُه ﴿ فَأَرُونِ ﴾ : أخبِرُونِي يا أهلَ مكّة ﴿ مَاذَا خَلَقَ اللّهِ عَيْره أي : آلِهَتَكُم حتَّى أَشْرَكتُمُوها بِه تَعالى . ـ و (ما) استِفهامُ إنكار مُبتدأ ، و (ذا) بِمَعنَى (الّذِي) بِصِلَتِه خَبَره ، و (أرُونِي) مُعلَّق عن العَمَل ، وما بعدَه سَدَّ مَسَدَّ مَسَدً المَفعُولَين \_ . ﴿ بَلِ ﴾ \_ لِلانتِقالِ \_ ﴿ الظّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبينِ ﴾ : بَيِّن بِإشراكِهِم وأنتُم مِنْهُم .

الله ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا لَقَمَانَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ . .

#### حاشية الصاوي\_

قُولُه: (﴿ وَيَثُّ فِيهَا ﴾) أي: نشر، وقوله: (﴿ مِن كُلِّ دَآتِةٍ ﴾) (مِن): زائدة (١٠).

قوله: (فيه النفات) أي: مِن الغيبة إلى الخطاب؛ زيادة في التبكيت وإلزام الحجة.

قوله: (﴿ هَاذَا خَلَّقُ ٱللَّهِ ﴾) أي: ما ذكر من السماوات والأرض وما فيهما.

قوله: (استفهام إنكار) أي: وتوبيخ وتقريع.

قوله: (معلَّق عن العمل) أي: في اللفظ، وأما في المحل. . فهو عاملٌ النصب.

قوله: (سدَّ مسدَّ المفعولين) ظاهره: أنَّ (أروني) تنصب ثلاث مفاعيل: الياء، وجملة الاستفهام التي سدَّت مسد الثاني والثالث، وهذا غير ما ذكرُوه من أنَّ (أرى) إن كانت بمعنى (أخبر). . فإنها تتعدَّى لمفعولين: الأول صريح، والثاني جملة الاستفهام؛ فالمناسب للمفسِّر أن يقول: (سدَّت مسدَّ الثاني).

قوله: (للانتقال) أي: من تبكيتهم إلى الإخبار بتقبيح الظالمين عموماً.

قوله: (﴿ وَلِقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ اختلفُ في لقمان؛ فقيل: اسم أعجمي، ممنوع من الصرف للعَلمية وزيادة الألف والنون.

<sup>(</sup>١) أي: على مذهب الأخفش، ويجوز أن تكون تَبعيضية. انظر «الدر المصون» (٢/ ٢٠٥).



مِنها العِلمُ والدِّيانة والإصابةُ في القَول، وحِكَمُه كَثِيرة مَأْثُورة، كان يُفتِي قبلَ بَعثة داوُّد وأُدرَكَ بَعثَتَه وأخذَ عنهُ العِلمَ وتَرَك الفُتيَا وقال في ذلك: ألا أكتَفِي إذا كُفِيتُ؟ وقِيل لَه: حاشية الصاوي\_\_\_\_\_

واختلف فيه أيضاً فقيل: هو لقمان بن فاغور بن ناخور بن تارخ<sup>(۱)</sup>، وهو آزر؛ فعلى هذا: هو ابنُ ابنِ أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل: كان ابن أخت أيوب، وقيل: كان ابنَ خالته، يقال: إنه عاش ألف سنة حتى أدرك داوودَ.

واتفق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيًّا إلا عكرمة والشعبي فقالا بنبوَّته، وقيل: خُيِّر بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة، ورُوي: أنه كان نائماً في نصف النهار، فنُودي: يا لقمان؛ هل لك أن نجعلك خليفة في الأرض فتَحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيَّرني ربي. قبلت العافية ولم أقبَل البلاء، وإن عزم عليً.. فسمعاً وطاعة؛ فإني أعلم أنَّ الله إن فَعل لي ذلك. أعانني وعصَمني، فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟ قال: إن الحاكم بأشدً المنازل وأكدرها يغشاه المظلوم من كلِّ مكان؛ إن عدَل.. نجا، وإن أخطأ الطريق.. أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون شريفاً، ومن يختر الدنيا على الآخرة.. تَفتنه الدنيا ولم يُصب الآخرة، فعجبت الملائكة من حسن منطقه، فنام نومة، فأعطِيَ الحكمة، فانتبه وهو يتكلم بها، ثم نُودي بها داوود بعده فقبَلها(٢).

وكان لقمان يؤازر داوود لحكمته، وقيل: كان خيَّاطاً، وقيل: كان راعي غنم، فروي أنه لقيه رجلٌ وهو يتكلَّم بالحكمة، فقال: ألستَ فلاناً الراعي؟ قال: بلى، قال: فبِم بلغت ما بلغت؟ قال: بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يَعنيني.

قوله: (منها العلم والديانة) أي: فالحكمة هي: العلم والعمل، ولا يسمَّى الرجل حكيماً حتى يجمعهما، وقيل: الحكمة: المعرفة والأمانة، وقيل: هي نور القلب يُدرك به الأشياء كما تدرك بإلبصر.

قوله: (وحكمه كثيرة) قال وهب: تكلَّم لقمان باثني عشر ألف باب من الحكمة، أدخلها الناس في كلامهم.

قوله: (وقال في ذلك) أي: في شأن الاعتذار عن نرك الفُتيا.

<sup>(</sup>١) في «الخازن» (٣/ ٣٩٧): (لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارخ).

<sup>(</sup>٢) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (١/ ٣٧٣).

أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيً حَمِيكُ ﴿ وَلَا قَالَ لَقَمْنُ لِآئِنهِ، وَهُو يَعِظُهُ لِنُنَى لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ ......

أَيُّ النَّاسِ شَرِّ؟ قال: الذِي لا يُبالِي أَنْ رَآهُ النَّاسِ مُسِيئًا، ﴿أَنِ اَيْ وَقُلنا لَهُ: أَن ﴿ وَمَن يَشْكُرُ لِلَّهُ اللهِ عَلَى مَا أعطاكَ مِن الحِكمةِ، ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ لِأَنَّ ثُوابَ شُكرِه لَه، ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ النِّعمة ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيً ﴾ عن خَلقِه، ﴿ حَمِيلَ ﴾: مَحمُودٌ في صُنعه.

حاشية الصاوي

قوله: (وقلنا له: أن ﴿ اَشْكُرْ ﴾... إلخ ) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) زائدة ، وجملة ﴿ اَشْكُرْ ﴾ مَقول القول ، والأنسب: أنَّ (أن) تفسيرية ؛ لتقدُّم جملة فيها معنى القول دون حُروفه (١٠).

قوله: (على ما أعطاك من الحكمة) أي: فهي نعمةٌ يجب الشكر عليها؛ بصرفها في مصارفها.

قوله: (﴿ وَمَن يَشْكُرُ ﴾ . . . إلخ ) تعليلٌ للأمر بالشكر.

قوله: (محمودٌ في صنعه) أي: فهو حقيقٌ بأن يُحْمَدَ من دون المخلوقات.

قوله: (﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِانْهِ مِهِ ﴾ أي: واسمه: ثاران، وقيل: مشكم، وقيل: أَنْعَمَ، قيل: كان ابنه وامرأته كافرَيْنِ، فما زال يَعِظهما حتى أسلما.

قيل: وضع لقمان جراباً من خردل إلى جنبه، وجعل يعظُ ابنه موعظة، ويخرج خردلة خردلة، فنفد الخردل، فقال: يا بنيّ؛ وعظتك موعظة لو وعظتُها جبلاً.. لتفطّر، فتفطّر ابنه ومات<sup>(٢)</sup>.

قوله: (﴿ وَهُو يَعِظُهُ ﴾) الجملة حاليَّة.

قوله: (﴿ يُدِينَ ﴾) بكسر الياء وفتحها، قراءتان سبعيَّتان (٣).

قوله: (إشفاق) أي: محبَّةٍ.

<sup>(</sup>١) أي: وهي إيتاء الحكمة.

<sup>(</sup>٢) عزاه الإمام السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣) لابن أبي الدنيا من حديث حفص بن عمر الكندي.

<sup>(</sup>٣) قرأ حفص بفتح الياء، وسكَّنها ابن كثير، وكسرها الباقون. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٨٥).

## لَظُلُمُ عَظِيمٌ ١

### ﴿ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ فرَجَعَ إليه وأسلَمَ.

#### حاشية الصاوي

قوله: (فرجع إليه) أي: إلى دين أبيه وهو الإسلام، وقال له أيضاً: يا بنيَّ؛ اتخذ تقوى الله تعالى تجارة. . يأتِكَ الربح من غير بِضاعة (١٠).

يا بنيَّ؛ احضر الجنائز ولا تحضُّر العرس؛ فإنَّ الجنائز تذكِّرك الآخرة، والعرس يُشَهِّيك الدنيا.

يا بنيَّ؛ لا تكن أعجزَ من هذا الديك الذي يُصوِّت بالأسحار وأنت نائم على فراشك.

يا بنيٌّ؛ لا تؤخِّر التوبة؛ فإنَّ الموت يأتي بغتةً.

يا بنيّ؛ لا ترغب في ودِّ الجاهل؛ فيرى أنك تَرضى عمله.

يا بنيَّ؛ اتَّقِ الله ولا تُري الناس أنك تخشى؛ ليُكرموك بذلك وقلبك فاجر.

يا بنيَّ؛ ما ندمتُ على الصَّمت قط؛ فإنَّ الكلام إذا كان من فضَّة.. كان السكوت من ذهب.

يا بنيَّ؛ اعتزل الشَّرَّ كيما يَعتزلك؛ فإنَّ الشَّرَّ للشَّرِّ خُلِقَ.

يا بني؟ عليك بمجالس العلماء، واستمع كلام الحكماء؛ فإنَّ الله تعالى يُحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر؛ فإنَّ من كذب. . ذهب ماء وجهه، ومَن ساء خلقه. . كثر غمُّه، ونقلُ الصخور من مواضعها أيسرُ مِنْ إفهام مَنْ لا يفهم.

يا بنيّ؛ لا تُرسل رسولك جاهلاً؛ فإن لم تجد حكيماً.. فكن رسولَ نفسك.

يا بنيَّ؛ لا تنكح أمةً غيرك؛ فتورث بَنيك حزناً طويلاً.

يا بنيٌّ؛ يأتي على الناس زمان لا تقرُّ فيه عين حَليم.

يا بني؟ اختر المجالس على عينيك، فإذا رأيت المجلس يُذْكُرُ فيه الله عزَّ وجلَّ. فاجلس معهم؛ فإنك إن تك عالماً. ينفعك علمك، وإن تكن غبيًّا. . يعلِّموك، وإن يطَّلع الله عزَّ وجلَّ عليهم برحمة. . تُصِبْكَ معهم.

يا بنيّ؛ لا تجلِس في المجلس الذي لا يُذْكَرُ فيه الله عزَّ وجلَّ؛ فإنك إن تك عالماً.. لا يَنفعك علمك، وإن تك غباءً، وإن يطَّلع الله عليهم بعد ذلك بسخط.. يُصبك معهم.

<sup>(</sup>۱) في (أ): (يأتيك) والياء إشباع للكسرة، أو الجزم بحذف الحركة على حد قراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصبِرُ) بإثبات الياء وجزم (يصبر). انظر «مغني اللبيب» (ص٦٢١).

# وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ ......

الله ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسُنَ بِوَالِدَيْهِ ﴾: أَمَرِناهُ أَن يَبَرَّهُما،

#### حاشية الصاوي

يا بنيٌّ؛ لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاوِر في أمرك العلماء.

يا بنيّ؛ إن الدنيا بحر عميق وقد غَرق فيها ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، وحشوَها الإيمان بها (١)، وشراعَها التوكل على الله لعلَّك أن تنجو.

يا بنيَّ؛ إني حملت الجندل والحديد فلم أحمل شيئاً أثقل من جارِ السوء، وذقتُ المرارة كلُّها فلم أذق أشدَّ من الفقر.

يا بنيٌّ؛ إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك.

يا بنيَّ؛ لا تتعلُّم ما لا تعلم حتى تُعمل بما تعلم.

يا بني ؛ إذا أردت أن تؤاخي رجلاً.. فأغضِبه قبل ذلك؛ فإن أنصفك عند غضبه، وإللاً..

يا بنيَّ؛ إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدارٌ أنت إليها تسير أقربُ من دارٍ أنت عنها تَرحل.

يا بنيَّ؛ عوِّد لسانك أن يقول: اللهم اغفر لي؛ فإنَّ لله ساعاتٍ لا تردُّ.

يا بنيَّ؛ إيَّاكَ والدَّيْن؛ فإنَّه ذلُّ بالنهار وهمُّ بالليل.

يا بنيّ؛ ارجُ الله رجاءً لا يجرّئك على معصيته، وخَفِ الله خوفاً لا يُؤيسك من رحمته... إلى غير ذلك من المواعظ المأثورة عنه عليه السلام.

قوله: (﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ . . . إلخ ) هاتان الآيتان نزَلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدَّم (٢) ، فهما مُعترضتان بين كلامي لقمان ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب ، ف(أل) في ﴿ ٱلْإِنسَانِ ﴾ للجنس .

قوله: (أن يبرُّهما) أي: يُحسن إليهما.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي «الفتوحات؛ (٣/ ٤٢٦): (وحشوها الإيمان بالله).

<sup>(</sup>٢) في سورة (العنكبوت)، وسبب النزول في «مُسلم» (١٧٤٨).

حَمَلَتْهُ أُمْهُمُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَلِكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِنَا مُعْرُوفَا اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا أَوَلَا لِيَّالِ اللَّهُ اللّ

﴿ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ ﴾ فَوَهَنَت ﴿ وَهَنَا عَلَىٰ وَهُنِ ﴾ أي: ضَعُفَت لِلحَملِ وضَعُفَت لِلطَّلقِ وضَعُفَت لِلحَملِ وضَعُفَت لِلطَّلقِ وضَعُفَت لِللهِ اللهِ وَلَادةِ، ﴿ وَفَصْلُهُ ﴾ وقُلنا لَه: ﴿ أَنِ الشَّكْرُ لِي وَلِوَلِلَابِكَ إِلَى الْمُوجِع. الْمَوجِع.

(١٥) ﴿ وَإِن جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَن تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾: مُوافَقةٌ لِلواقِع ﴿ وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَ أَي: بِالمَعرُوفِ البِرِّ والصِّلة، ﴿ وَأَتَبِعْ سَدِلَ ﴾: طَرِيقَ .....

قوله: (فوهنت) قدَّر الفعل؛ إشارةً إلى أن ﴿وَهْنَا﴾ مفعول مطلق، والأحسن: جعله حالاً من ﴿أَمْنُهُ ﴾ أي: ذاتَ وهنِ.

قوله: (﴿عَلَىٰ وَهْنِ﴾) صفة لـ﴿وَهْنَا﴾ أي: ضعفاً كائناً على ضَعف، والمراد: التوالي، لا خصوص وهنين؛ بدليل قول المفسِّر: (أي: ضعفت للحمل... إلخ).

قوله: (أي: فطامه) أي: ترك رضاعه.

قوله: (﴿ فِي عَامَيْنِ ﴾) أي: في انقضائهما.

قوله: (﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي ﴾) يحتمل أنها مفسِّرة لجملة (وصينا)، أو مصدريَّة (١).

قوله: (أي: المرجع) أي: فأجازي المحسنَ على إحسانِهِ، والمسيءَ على إساءتِهِ.

قوله: (موافقة للواقع) أي: فلا مفهوم له، وهو جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ الشريك مستحيلٌ على الله تعالى، فربما يتوهَّم وجود شريك له به علم.

قوله: (﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِّيَا﴾) أي: أمورهما التي لا تتعلَّق بالدِّين.

قوله: (أي: بالمعروف) أشار بذلك إلى أنه منصوب بنزع الخافض.

قوله: (﴿ وَأُتَّبِعْ سَبِيلَ .

<sup>(</sup>۱) قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس. . فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس. . فقد شكر الوالدين . «خازن» (٣٩٨/٣).

مَن أَدَاب إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَبَنَى إِنَّا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدِلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ ......

﴿ مَن أَنَابَ ﴾: رَجَع ﴿ إِلَيُّ ﴾ بِالطّاعةِ، ﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فأجازِيكُم عَلَيهِ، وجُملة الوَصِيَّة وما بعدَها اعتِراضٌ.

حاشية الصاوي

قوله: (فأجازيكم عليه) أي: الفِعل الحسن والسيِّئ.

قوله: (وجملة الوصية) أي: وهي قوله: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ﴾ . . . إلخ، وقوله: (وما بعدها) أي: وهو قوله: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ﴾ . . . إلخ، وقوله: (اعتراض) أي: بين كلامَي لقمان.

قوله: (﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ ﴾ . . . إلخ) رجوعٌ لذكر وصايا لقمان لِوَلده، وسبب تلك المقالة: أنه قال له وَلده: يا أبت؛ إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحدٌ كيف يَعلمها الله؟ فقال له تلك المقالة، وهذا السؤال ليس عن اعتقاد لمضمونه؛ إذ هو مُسلمٌ، لا يعتقد أنَّ الله تخفي عليه خافية، وإنما مقصوده الانتقالُ من العلم بالدليل إلى المعرفة والمشاهدة؛ ولِذا مات من استيلاء الهيبة على قلبه.

قوله: (﴿ مِنْ خَرْدَكِ ﴾) هو حَبُّ الكبر، وهو أصغر حبٌّ، والمراد: أصغر شيء؛ بدليل ضرب المثل بالذَّرَة في الآية.

قوله: (﴿ فِي صَخْرَةِ ﴾) قيل: المراد بها تحت الأرضين السبع، وهي التي تكتب فيها أعمال

يَأْتِ بِمَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ يَبْنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمَّرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأَصْرِ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِك .....

أي: في أخفّى مَكان مِن ذلك ﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ فيُحاسِب علَيها، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ ﴾ باستِخراجِها، ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بِمَكانِها.

الفجار، وخضرة السماء منها؛ لما قيل: خلق الله الأرض على حوت، والحوت في الماء على ظهر صَفَاةٍ، والصَّفاة على ظهر ملك، وقيل: على ظهر ثُور، وهو على الصخرة، وهي التي ذكرها لقمان، فليست في السماء ولا في الأرض.

قوله: (أي: في أخفى مكان من ذلك) أي: من الصخرة والسماوات والأرض، فأخفى الصخرة باطنها، وأخفى السماوات أعلاها، وأخفى الأرض أسفلَها.

قوله: (﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾) جواب الشرط.

قوله: (﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ ﴾) أي: عالمٌ بخفيًّات الأمور.

قوله: (﴿خَبِيرٌ﴾) أي: عالمٌ ببواطن الأشياء كظواهرها، قيل: إنَّ هذه الكلمة آخر كلمة تكلَّم بها لقمان، فانشقَّت مرارة ابنه من هيبتها وعظمها، فمات مسلماً شهيداً ﷺ.

قوله: (﴿ يَدَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَانِ ﴾) أي: بشُروطها وأركانها وآدابها؛ لكونها عمادَ الدِّين، ومناجاةَ الله تعالى.

قوله: (﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُونِ ﴾ أي: بكل ما عُرِفَ شرعاً؛ لأنَّ الدَّالَّ على الخير كفاعِله.

قوله: (﴿وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾) أي: باليد أو اللسان أو القلب على حسب الطاقة، فإن لم يُفد.. فالهجر أولى بالمعروف.

قوله: (بسبب الأمر والنهي) المناسب حمله على العموم، فالصبرُ على المصائب سواء كانت من الله، والمراد بالصبر: التسليم لأحكام الله، والمراد بالصبر: التسليم لأحكام الله، والرجوع إليه، قالوًا إِنَا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ ﴾ والرجوع إليه، قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٦].

﴿ مِنْ عَزِمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ أي: مَعزُوماتِها التِي يُعزَمُ علَيها لِوُجُوبِها.

﴿ وَلَا تَصَعِرُ ﴾ وَفِي قِراءة: (تُصاعِر) وَ خَذَكَ لِلنَّاسِ ﴾: لا تُمِلْ وجهَك عنهُم تَكبُّراً، ﴿ وَلَا تَمْنِ فِي الْأَرْضِ مَرَّا ﴾ أي: خُيلاء، ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ ﴾: مُتَبَختِرٍ في مَشيِه، ﴿ وَفَخُورٍ ﴾ على النَّاس.

﴿ وَأَقْصِدُ فِي مَشْبِكَ ﴾: تَوسَّط فِيه بينَ الدَّبِيب

حاشية الصاوي\_

قوله: (التي يعزم عليها؛ لوجوبها) أي: تحتُّمِهَا على المكلَّفين؛ فلا ترخيصَ في تركها.

قوله: (﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾) الصَّعَر بفتحتين في الأصل: داء يصيب البعير يلوي عنقه، ثم استعمل في ميل العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقين؛ لأجل الفخر على الناس، والمراد: لا تتكبَّر فتحتقر الناس، ولا تُعْرِضْ عنهم بوَجهك إذا كلَّموك.

قوله: (وفي قراءة: «تُصاعر») أي: وهما سبعيَّتان، ومعناهما واحد (١).

قوله: (أي: خُيلاء) أي: عجباً وتكبُّراً، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَن تَغْرِفَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ آلِجِبَالُ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧].

قوله: (﴿ فَخُورِ ﴾ على الناس) أي: لِظنّه أنَّ نعمة الله أسبغت عليه؛ لاستحقاقه إيَّاها، فتكبَّر بها على الناس.

قوله: (﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾) لما أمره أوَّلاً بحسن الباطن.. أمَره ثانياً بحسن الظاهر؛ ليجمع له في وصيَّته بين كمال الظاهر والباطن.

قوله: (بين الدَّبيب) أي: وهو ضعيف المشي جدًّا، قال الشاعر (٢): [الخفيف] زُعَمَتْنِي شَيْخً مَنْ يَدِبُّ دَبِيبَا

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وأبو عمرو والأخوان: (تصاعر) بألف وتخفيف العين، والباقون دُون ألف وتشديد العين، والرسم يحتملهما؛ فإن الرسم بغير ألف، وهما لغتان: لغة الحجاز التخفيف، وتميم التثقيل. انظر «الدر المصون» (٩/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي أميَّة أوس الحنفي؛ كما في «شرح شواهد المغني» (٢/ ٩٣٢).

## وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِن أَنكُرُ ٱلْأَضُواتِ لَصَوْتُ ٱلْحَدِ اللهِ

والإسراع، وعَلَيك السَّكِينةُ والوقار، ﴿وَاعْضَضْ﴾: اخفِضْ ﴿مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكُرُ الْإَسْرَاعِ، وعَلَيك السَّكِينةُ والوقار، ﴿وَاعْضَضْ﴾: اخفِضْ ﴿مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكُرُ الْأَضْوَتِ﴾: أقبَحها ﴿لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ﴾؛ أوَّلُه زَفيرٌ وآخِرُه شَهيق.

حاشية الصاوي

قوله: (والإسراع) أي: وهو قُوة المشي، وهي مذمومة؛ لما ورد: «سُرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» (١).

إن قلت: في الحديث: «كنا نجهد أنفسنا خلف رسول الله ﷺ (٢) فيقتضى أنه يسرع في مشيه.

أجيب: بأنه على في نفسه مشية متوسط، وبالنسبة للصحابة هو أعلى مشياً منهم؛ لما في الحديث المتقدم: «وهو غير مكترث، كأنَّ الأرض تطوى له».

قوله: (﴿ مِن صَوْتِكَ ﴾ يحتمل أنَّ (مِن) تبعيضيَّة، أو الجارُّ والمجرور متعلقٌ بمحذوف، صفة لمحذوف؛ أي: شيئاً من صَوتك (٣).

قوله: (﴿لَصَوْتُ ٱلْحَيرِ﴾) أي: هذا الجنس؛ لما فيه من العلوِّ المفرِط من غير حاجةٍ؛ فإنَّ كلَّ حيوان يَصيح من ثقل أو تعب أو غير ذلك، والحمار يصيح لغير سبب، وصياحُ كلِّ شيءٍ تسبيحٌ لله تعالى إلا الحمار.

إِنْ قَلْتَ: إِنَّ دَقَّ النحاس بالحديد أشدُّ صوتاً من الحمير.

أجيب: بأنَّ الصوت الشديد لحاجة يتحمَّله العقلاء، بخلاف الصوتِ الخالي من الثمرة والفائدة، وهو صوت الحمار.

قوله: (أوَّله زفير) أي: صوت قوي، وقوله: (وآخره شهيق) أي: صوت ضعيف، وهما صفة صوت أهل النار.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٣٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٩٠) من حديث سيدنا أبي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٤٨) عن سيدنا أبي هريرة ﷺ بلفظ: «ما رأيتُ أحداً أسرعَ في مشيه من رسول الله ﷺ، كأنما الأرض تُطوى له، إنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترث».

<sup>(</sup>٣) وعند الأخفش: يجوز أن تكون مزيدة، ويؤيده: ﴿ يَغُضُّونَ أَصَوَتَهُمْ ﴾. •الدر المصون، (٦٦/٩).



أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى .......

قوله: ﴿ ﴿ أَلَوْ تَرُوّاْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم ﴾ . . . إلخ) رجوعٌ لما سبق من خِطاب المشركين والردِّ عليهم.

قوله: (يا مخاطبين) القياس بالواو؛ لأنه منادى مفرد، وهو مبني على ما يرفع به إلا أن يُقال: إنه نكرة غير مقصودة، فهو منصوب.

قوله: (﴿نِعَمَهُ ﴾) إما بالجمع فـ ﴿ظُنِهِرَةً وَيَاطِنَةً ﴾ حالان، أو الإفراد بتاء التأنيث، نكرة، فهما نعتان لها، وهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (هي حسن الصورة... إلخ) وقيل: الظاهرة: نِعمة الدنيا، والباطنة: نعمة العقبى، وقيل: الظاهرة: ما يُرى بالأبصار كالمال والجاه والجمال في الناس، والباطنة: ما يجده الإنسان من نفسه من حسن اليقين والعلم بالله تعالى، وكلُّ صحيحٌ.

قوله: (وتسوية الأعضاء) أي: تناسبُهَا.

قوله: (﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾) نزلت في النضر بن الحارث وأُبي بن خلف وأميَّة بن خلف ومن حذا حذوَهم، كانوا يجادلون النبي ﷺ في الله وصفاته من غير عِلم (٢).

قوله: (﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾) أي: بالجهل وعدم المعرفة.

قوله: ( ﴿ وَلا هُدَى ﴾ من رسول ) أي: جاءهم به.

<sup>(</sup>۱) قرأه نافع وأبو عمرو وحفص بفتح العين وبعد الميم هاء مضمومة، والباقون بسكون العين وبعد الميم تاء مفتوحة مُنوَّنة، ومعناها الجمع أيضاً؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعَمُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحْصُوهَ أَلَى . انظر «السراج المنير» (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر (تفسير الخازن) (٣/ ٣٩٩).

وَلَا كِنَابٍ ثُمَنِيرٍ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱنَّهِ عُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَامِآءَنَا أَوْلُو كُنْبِ ثُمِنِيرٍ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ ٱلسَّعْطِيرِ ﴾ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ ٱلسَّعْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَلَ ...

﴿ وَلَا كُنْبِ مُنِدٍ ﴾ أَنْزَلَهُ الله ، بَل بِالتَّقليد.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابَآءَنَا ﴾، قال تَعالى : ﴿ أَ ﴾ يَتَبِعُونَه ﴿ وَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ أي: مُوجِباتِه ؟ لا .

﴿ وَمَن يُسْلِمَ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ أِي: يُقبِلْ على طاعَتِه ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾: مُوحِّدٌ، ﴿ وَفَقَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: (﴿ وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾) أي: نير واضح الدَّلالة.

قوله: (﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْهُ ﴾) الجمع باعتبار المعنى.

قوله: (﴿أَ﴾ يتبعونه) أشار بذلك إلى أنَّ هذا الشرط للحال، والتقدير: أيتَّبعونه والحال أنَّ الشيطان يَدعوهم إلى العذاب، وحينتذ: فلا جواب له.

قوله: (﴿ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾) أي: يَدعو آباءهم؛ لأنَّ مَدار إنكار الاتِّباع كونُ الرؤساء تابعين للشيطان.

قوله: (لا) أي: لا يكيق منهم ذلك.

قوله: (أي: يقبل على طاعته) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالوجه: الذات، والمعنى: مَنْ يَبذل ذاته في طاعة ربِّه والحال أنه موحِّدٌ.. فقد استَمسك... إلخ، وهذا هو حقيقة الشكر، فالإقبال على الله ظاهراً وباطناً موجبٌ للأمن من عذاب الله، ومِن زوال تلك النعمة، وهذه الآية معنى قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ لَمُمُ ٱلأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨].

قوله: (موحِّدٌ) إنما فسَّره بذلك؛ ليشملَ الإحسان في حقِّ العامة وهو التوحيد، وإلَّا.. فالإحسان الكامل: أن تعبد الله كأنك تَراه.

قوله: (بالطرف الأوثق) أي: الموصل إلى الله بلا انقطاع، فقد مثّل المؤمن المتمسّك بطاعة الله بمن أراد أن يرقى إلى شاهق جبل، فتمسَّك بأوثق حَبل، فهو تشبيه تمثيلي بذكر طرفَي التشبيه.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾: مرجعُها.

﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزَيْكَ ﴾ يا مُحمَّد ﴿ كُفُونَ ﴾ : لا تَهتَمَّ بِكُفرِه، ﴿ إِلَيْنَا مَجِعُهُمْ فَنُانِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ أي: بِما فِيها كغيرِه، فمُجازٍ عليهِ.

وَ اللَّهُ ال

قوله: (مرجعها) أي: فيجازي عليها.

قوله: (﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ . . . إلخ ) هذا مُقابل الفريق الأول.

قوله: (﴿ فَلَا يَعْزُنكَ كُفُرُهُ ۚ ﴾) بفتح الياء وضم الزاي، وبضم الياء وكسرِ الزاي، قراءتان سبعيَّتان (١٠)؛ أي: فتسلَّ ولا تَعْتَمَ على ذلك.

قوله: (﴿ فَنُبِّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاً ﴾) أي: نُخبرهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا.

قوله: (﴿ ثُمُّ نَضُطُرُّهُمُ ﴾) أنى بـ(ثم)؛ إشارةً إلى أن العذاب الغليظ إنما يكون لهم في الآخرة لا في الدنيا، كما أنَّ المؤمن إذا نُعِّم في الدنيا بأنواع النِّعَم.. فليس ذلك جزاءً لأعماله الصالحة.

قوله: (لا يجدون عنها مُحيصاً) أي: ملجأً.

قوله: (﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾) الجملة جواب القسم، وحذف جواب الشرط؛ لِلقاعدة، ولفظ الجلالة: مرفوع إمَّا على أنه فاعل بفعل محذوف تقديره: خلَقهنَّ الله؛ بدليل آية: ﴿ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩]، أو خبرٌ لمحذوف تقديره: الخالق لهنَّ.

<sup>(</sup>١) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح الياء وضم الزاي. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٥١).

قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلشَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنَى الْحَمِيدُ ﴿ وَٱلْمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ .............

وواوُ الضَّمِير لِالتِقاء السَّاكِنَين ـ ﴿قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ على ظُهُورِ الحُجَّة علَيهِم بِالتَّوحِيد، ﴿بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وُجُوبَه علَيهِم.

﴿ إِنَّ هُو لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مُلكاً وخَلقاً وعَبِيداً، فلا يَستَحِقُ العِبادةَ فِيهِما غَيرُه، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ عن خَلقِه، ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾: المَحمُودُ في صُنعِه.

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرَ ﴾ ـ عَطف على اسمِ (أنَّ) ـ .....

قوله: (وواو الضمير) أي: لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد، وبَقيت الضمة دليلاً عليها.

قوله: ﴿ وَبَلَ أَكَّ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وُجوبه عليهم) أي: بل يعتقدون أنَّ الإشراك يقرِّب إلى الله تعالى مع كونهم ينسبون الخلق لله وحده.

قوله: (﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾) هذا نتيجة ما قبله؛ أي: فحيث ثبت أنه الخالق لها تحقّق أنه المالك لها.

قوله: (المحمود في صنعه) أي: المتَّصفُ بالكمالات أزلاً وأبداً، لا يُستحقُّ الحمد غيره.

قوله: (﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) (أنَّ): حرف توكيد ونصب، و(ما): اسم موصول في محل نصب اسمها، وجملة الجارِّ والمجرور مع مُتعلَّقه: صلة الموصول، و ﴿ مِن شَجَرَةٍ ﴾: بيان لها، وتوحيدُ (شجرة) إشارةٌ إلى استغراق الأفراد، كأنه قال: لو أنَّ كلَّ شجرةٍ شَجرةٍ تجعل أقلاماً... إلخ، وقوله: ﴿ أَقَلَدُ مُ خبر (أنَّ).

قوله: (﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾) أي: المحيط؛ لأنَّ الحقيقة إذا أُطلقت. . تنصرف للفرد الكامل.

قوله: (عطف على اسم «أن») أشار بذلك إلى توجيه قراءة النصب، وترك تَوجيه قراءة الرفع، وتوجيهها أن يقال: إما عطف على جملة (أن) واسمها وخبرها؛ لأنَّ موضعها رفع على الفاعلية لفعل محذوف، والتقدير: لو ثبت أنَّ ما في الأرض... إلخ، أو مبتدأً، خبره: ﴿يَمُدُّمُ ﴾، والجملة حاليَّة (١).

<sup>(</sup>۱) ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها؛ للاستغناء عنه بالواو، وقرأ أبو عمرو بالنصب، والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون» (٩/ ٦٧).

يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَنْ بَعْدِهِ مَا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْدُهُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ ال

﴿ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ مِداداً ﴿ مَا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهُ ﴾ المُعَبَّر بِها عن مَعلُوماتِه بِكَتْبِها بِتِلكَ الأقلام بِذلك المِداد، ولَو بِأكثَرَ مِن ذلك؛ لِأنَّ مَعلُوماتِه تَعالَى غيرُ مُتَناهِية، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾: لا يُعجِزُهُ شَيء، ﴿ حَكِيمٌ ﴾: لا يَخرُج شَيء عن عِلْمِه وحِكمَتِه.

﴿ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ خَلْقاً وبَعثاً ؛ لِأَنَّهُ بِكَلِمةِ (كُن فَيكُون)، ﴿إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ : يَسمَع كُلَّ مَسمُوع، ﴿بَصِيرٌ ﴾ : يُبصِر كُلَّ مُبصَر، لا يَشغَلهُ شَيء عن شيءٍ

#### حاشية الصاوي

قوله: (مداد) خبر لمحذوف، تقديره: والجميع مِداد، وهو جملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدَّر، تقديرُه: ما تجعل تلك الأبحر؟ فأجاب بقوله: (مداد)، يَدل على ذلك قوله في الآية الأخرى: ﴿ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَٰتِ رَبِّ...﴾ [الكهف: ١٠٩] إلخ.

قوله: (﴿كِلِمَتُ ٱللَّهِ﴾) أي: مَدلولات كلامه النفسي القديم القائم بذاته تعالى؛ بدليل قوله: (المعبَّر بها)(١)؛ فإنَّ مدلول الكلام القديم هو ما أحاط به العلم القديم، وأما الكلام المنزل للقراءة والتَّعبُّد به كالكتب السماوية. . فهو دالٌّ على بعض مَدلول الكلام القديم؛ فلذلك كان له مبدأ وغاية.

قوله: (﴿ مَّا خَلْفُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ سبب نزولها: أنَّ أبيَّ بن خَلف وجماعة قالوا للنبي ﷺ: خلقنا أطواراً، نُطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً، ثم تقول: إنا نبعث خلقاً جديداً جميعاً في ساعة واحدة، فنزلت (٢٠).

والمعنى: أنَّ الله لا يَصعب عليه شيء، بل خلق العالم وبعثُهُ برمَّته كخَلق نفسٍ واحدةٍ وبعثِهَا. قوله: (خلقاً وبعثاً) لفٌّ ونشرٌ مرتَّب.

<sup>(</sup>۱) قوله: (المعبر بها عن معلوماته) يعني: على سبيل الفرض والتقدير؛ أي: لو كان يُعبر به، وإلا.. فالتعبير به محال؛ لأن التعبير إنما يكون بالألفاظ المحدَثة، وبعد هذا كله: لا حاجة لقوله: (المعبر بها)؛ لأن الكلام القديم في حدِّ ذاته لا يتناهى ولا يُنحصر. اه فليتأمل. «فتوحات» (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «زاد المسير» (۳/ ٤٣٤).

أَلَةٍ تَرَ أَنَّ ٱللَهَ يُولِجُ ٱلْتَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْذِلِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر كُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ

(آ) ﴿ أَلَرْ تَرَ ﴾ : تَعلَم يا مُخاطَبُ ﴿ أَنَّ اللَه يُولِجُ ﴾ : يُدخِلُ ﴿ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ ﴾ : يُدخِلهُ ﴿ فِ النِّيلِ ﴾ فيزيد كُلُّ مِنهُما بِما نَقَصَ مِن الآخَر، ﴿ وَسَخَّرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ ﴾ مِنهُما ﴿ يَعِرِي ٓ ﴾ في فَلَكه ﴿ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى ﴾ هو يومُ القِيامةِ ، ﴿ وَأَنَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ .

﴿ ﴿ وَاللَّهُ المَذَكُورُ ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾: الثَّابِت، ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ ﴾ ـ بِالياء والتَّاء ـ: يَعْبُدُونَ

#### حاشية الصاوي

قوله: (يا مخاطباً) نصبه؛ لكونه قصد أنه نكرة غير مقصودة.

قوله: (بما نقص) أي: بالجزء الذي نَقص من الآخر، وهو أربع ساعات دائرة بين الليل والنهار، فتارة يُزيدها بالليل، وتارة بالنهار.

قوله: (﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾) عطف على ﴿ يُولِجُ ﴾، وعبَّر في الأول بالمضارع؛ لأنَّ الإيلاج متجدِّد، بخلاف التسخير.

قوله: (﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾) عبَّر هنا بـ(إلى)، وفي (فاطر) و(الزمر) باللام تفتُناً؛ لأنَّ اللام و(إلى) للانتهاء (١٠).

قوله: (﴿ ذَٰلِكَ ﴾ المذكور) أي: من الآيات الكريمة، وهو مبتدأ، خبره قوله: (بأن الله هو الحق الثابت) أي: الذي لا يَقبل الزوال أزلاً ولا أبداً.

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

<sup>(</sup>۱) وهو قوله تعالى في سورة (فاطر): ﴿ يُولِجُ ٱلْيَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَلْعُونَ مِن دُونِدِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴾، وفي سورة (الزمر): ﴿ فَلَا مُسَمِّى ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ وَٱلْذِينَ النَّهَادِ وَبُكُودُ ٱلنَّهَادَ عَلَى ٱلنَّالِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجْلِ مُسَمِّى أَلَا لَهُ وَالْعَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِلْجَالِ مُسَكِّى أَلَا لَهُ وَ ٱلْعَرْدُ ٱلْفَقَرُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: (يدعون) بالياء على الغيبة، والباقون بالتاء على الخطاب. انظر «السراج المنير» (٣/ ١٩٧).

مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ الْعَلِيُّ الْحَبِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ 
﴿ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾: الزَّائِل، ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُ ﴾ على خَلقِه بِالقَهرِ، ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾: العَظِيم.

قوله: ﴿ وَأَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ ﴾. . . إلخ) هذا دليلٌ آخر على إثبات الألوهيَّة لله وحده.

قوله: (﴿ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾) أي: إحسانه.

قوله: (أي: علا الكفار) أي: أحاط بهم، ف(علا) فعلٌ ماضٍ، لا حرف جرٍّ.

قوله: (أي: لا يدعون معه غيره) أي: كالأصنام؛ لأنهم في ذلك الوقت في غاية الشدة والهول، فلا يُجدون ملجأ لكشف ما نزَل بهم غيره تعالى.\*

قوله: (متوسط بين الكفر والإيمان) المناسب: تفسير (المقتصد) بالعَدل الموفي بما عاهد الله عليه من التوحيد؛ ليكونَ موافقاً لسبب النزول؛ فإنها نزلت في عكرمة بن أبي جهل، وذلك أنه هرب عام الفتح إلى البحر، فجاءتهم ريحٌ عاصفٌ، فقال عِكرمة: لئن أنجانا الله من هذا. . لأرجعنَّ إلى محمد على ولأضعنَّ يدِي في يده، فسكن الريح، فرجع عكرمة إلى مكة، فأسلَم وحسُن إسلامه (۱).

<sup>(</sup>۱) روى الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۱۹) عن ابن أبي مليكة قال: (لما كان يوم الفتح هرب عكرمة بن أبي جهل، فركب البحر، فخبَّ بهم البحر، فجعلت الصواري ومَن في البحر يدعون الله عزَّ وجل ويستغيثون به، فقال: «ما هذا؟» فقيل: مكان لا يَنفع فيه إلا الله، فقال عكرمة: «فهذا إله محمد الذي يَدعونا إليه، ارجعوا بنا إليه»، فرجع وأسلم، وكانت امرأتُه قد أسلمت قبله فكانًا على نِكاحهما)، وانظر «زاد المسير» (٣/ ٤٣٥).

وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَكِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارِ كَفُورِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمًا لَّلَا يَجَرِي وَالِدُ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱللّهِ الْخَرُودُ ﴿ وَاللّهِ الْغَرُودُ ﴿ اللّهِ الْغَرُودُ ﴿ اللّهِ الْغَرُودُ ﴾ اللّهِ الْغَرُودُ ﴿ اللّهِ الْغَرُودُ ﴾ اللّهِ الْغَرُودُ ﴿ اللّهِ الْعَرْودُ ﴿ اللّهِ الْعَرْودُ اللّهِ اللّهِ الْعَرْودُ اللّهِ اللّهِ الْعَرْودُ اللّهِ اللّهِ الْعَرْودُ اللّهُ اللّهِ الْعَرْودُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَرْودُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّه

ومِنهُم باقٍ على كُفرِه، ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِنَايَالِنَآ ﴾ ومِنها الإنجاءُ من المَوج - ﴿ إِلَّا كُلُّ خَتَارِ ﴾: غَدَّار ﴿ كَفُورٍ ﴾ لِنِعَم اللهِ تعالى.

﴿ وَيَا أَيُّا النَّاسُ الْيَ الْيَاسُ الْيَ الْيَاسُ الْيَ الْيَاسُ الْيَ الْهَ الْهَ الْهَ الْهَ الْهَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### حاشية الصاوي

قوله: (ومنهم باق على كفره) أي: وهو المشار إليه بقوله: ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِعَالَالِنَا ٓ . . . ﴾ إلخ.

قوله: (غدَّار) أي: لأنه نَقض العهد ورجع إلى ما كان عليه.

قوله: ﴿ ﴿ أَتَّفُواْ رَبُّكُمْ ﴾ أي: امتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه.

قوله: (﴿ لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ﴾ . . . إلخ ) كلُّ من الجملتين نعت لـ (يوماً ) ، والمعنى : أنَّ يوم القيامة يقولُ كل إنسان : نفسي نفسي ، لا أملِك غيرها ، ولا يهتمُّ بقريب ولا بعيد .

وهذه الآية مخصوصة بالكفار، وأما المسلمون. فيَنتفعون من بعضهم؛ فالأولاد تنفع الآباء، والآباء تنفع الأباء، والآباء تنفع الأولاد، قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالنَّبَعَةُمُ ذُرِّيَّةُمُ بِإِيمَنِ ٱلْحَقّنَا بِهِمَ ذُرِّيَّهُمْ وَاللَّهِ (٢١]، وأمّا ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته: «أنا لا أُغني عنك من الله شيئاً» (١٠). فهو تحذيرٌ لها من الكفر الذي به تنقطع الأنساب.

قوله: (﴿ وَلَا مُولُودُ ﴾) مبتدأ، و﴿ هُو ﴾: مبتدأ ثان، و﴿ جَازٍ ﴾ خبر الثاني، وهو وخبره: خبر الأول، أو معطوف على ﴿ وَالِدُ ﴾.

قوله: (في حِلمه وإمهاله) أشار بذلك إلى أنَّ الباء سببيَّة، والكلام على حذف المضاف، والأصل: ولا يغرَّنَكم بسبب حِلم الله وإمهاله الغرور.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٥٣)، ومسلم (٢٠٦) عن سيِّدنا أبي هريرة رضيُّه.

إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا اللهِ عَدَامً السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا اللهِ عَدَامً اللهُ عَامً اللهُ عَدَامً اللهُ عَامًا عَدَامً اللهُ عَدَامًا عَدَامًا عَدَامًا اللهُ عَدَامًا اللهُ عَدَامً اللهُ عَدَامً اللهُ عَدَامً اللهُ عَدَامً اللهُ عَدَامًا عَدَامًا عَدَامً عَدَامًا عَدَامً عَدَامً اللهُ عَدَامً عَدَامً عَدَامً عَدَامًا عَدَامً عَدَامً عَدَامً عَدَامِ عَدَامً عَدَامِ عَدَامً عَدَامً عَدَامً عَدَامً عَدَامُ عَدَامً عَدَامُ عَدَامً عَدَامُ عَدَامُ عَدَامً عَدَ

﴿ الله عَندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ مَتَى تَقُوم، ﴿ وَيُنزِكُ ﴿ وَالتَّخفيف والتَّشديدِ وَ الْعَيْثَ ﴾ وإنَّ الله عَلَم واحِداً مِن الثَّلاثة ﴿ الْغَيْثَ ﴾ بِوَقْتٍ يَعلَمه ، ﴿ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلأَرْحَامِ ﴾ أَذَكُر أَم أُنثَى ؟ ولا يَعلَم واحِداً مِن الثَّلاثة غيرُ الله تَعالى ، ﴿ وَمَا تَدْرِى نَقْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا ﴾ مِن خير أو شَرِّ، ويَعلَمهُ الله تَعالى ، حاشية الصاوى \_\_\_\_\_\_

قوله: (﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾... إلخ) نزلت لما قال الحارث بن عمرو للنبي ﷺ: متى الساعة؟ وأنا قد ألقيت الحبَّ في الأرض؛ فمتى السماء تُمطر؟ وامرأتي حامل؛ فهل حملها ذكر أم أنثى؟ وأيُّ شيء أعمله غداً؟ ولقد علمتُ بأيِّ أرض ولدت؛ فبأيِّ أرض أموت؟(١)

قوله: (متى تقوم) أي: وقت قيامها.

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢٠).

قوله: (بوقت علمه) أي: وفي أيِّ مكان يُنزله.

قوله: (﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَحَسِبُ غَدًا ﴾) أي: من حيث ذاتها، وأما بإعلام الله للعبد.. فلا مانع منه كالأنبياء وبعضِ الأولياء، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ دِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ دِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً﴾ [البقرة: ٢٥٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُظِهِرُ عَلَى غَيْمِهِ أَحَدًا إِنَّ إِلّا مَن ارْتَضَى مِن رَسُولِ السجن: ٢٦-٢٧]، قال العلماء: وكذا وَلِي؛ فلا مانع من كون الله يُطلع بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغيبات، فتكون معجزة للنبي، وكرامة للولي؛ ولذلك قال العلماء: والحق: أنه لم يخرج نبيّنا من الدنيا حتى أطلَعه على تلك الخمس، ولكنّه أُمِرَ بكتمها(٣).

والحكمة في كونه تعالى أضاف العِلم إلى نفسه في الثلاثة الأول، ونفى العلم عن العباد في الأخيرتين منها مع أنَّ الخمسة سواءٌ في اختصاص الله تعالى بعلمها ونفي عِلم العباد بها: أنَّ الثلاثة الأُولَ أمرها عظيمٌ، لا يُتوهم في الخلق علمها، بخلاف الأخيرتين، فهما من صِفات العباد، فربما يتوهمون علمهما، فإذا انتفى عنهم علمهما.. كان انتفاء علمهم بغيرهما أولى.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الخازن» (۳/ ٤٠١).

 <sup>(</sup>۲) قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح النون وتشديد الزاي، والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. انظر «السراج المنير»
 (۳/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) وهو الذي نقله الإمام اللقاني في اهداية المريد لجوهرة التوحيد" (٢/ ٩٧٥) عن جمع.

## وَمَا تَدْرِى دَفْسَ مِأْيِ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَدِيرٌ ﴿ ﴾

﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسَ بِأَيِّ أَرْضِ نَمُوتِ ﴾ ويَعلَمهُ الله تَعالى، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ بِكُلِّ شيء، ﴿ خَيبِرُ ﴾ بِباطِنِه كظاهِرِه، رَوَى الْبُخارِيُّ عن ابن عُمرَ حَدِيث «مَفاتِيحُ الغَيب خَمسة؛ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ. . . ﴾ إلى آخِر السُّورة».

#### 0 0 0

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾) لم يقُل: بأيِّ وقتٍ تموت فيه؛ لأنَّ انتقال الإنسان من مكان إلى آخر في وُسعه واختياره، فتوهَّمه علمَ مكان موته أقربُ، بخلاف الزمان؛ ففيه تنبيهٌ على انتفاء علم الأقرَب؛ لِيفهم منه عِلمُ الأبعد بالأولى.

قوله: (﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾) أشار بذلك إلى أنَّ عِلمه تعالى ليس مختصًا بهذه الأشياء المتقدِّمة، بل هو عليم ببواطن الأشياء كظواهرها.









مكيَّة، ثلاثون آية.

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحَدِ فِي

(١) ﴿الْمَ ﴾ الله أعلَم بِمُرادِه بِه.

حاشية الصاوي

### سَوْرَةُ السِّعَالَةِ

أي: التي ذكر فيها السجدة.

قوله: (مكيَّة) ظاهره: أن جميعها مكيُّ، وقال غيره: إلا ثلاث آيات، وقيل: إلا خمس آيات أوَّلها قوله: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾، وآخرها قوله: ﴿ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴾.

ومنها: أنه ﷺ كان لا يَنام حتى يقرأ ﴿الَّمْ ۚ ۚ تَنْزِلُ﴾ السجدة، و﴿تَبْرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾ (٣).

وتسمَّى أيضاً المنجِية؛ لأنها أحد المنجيات السبع، وهي: هذه السورة، و(يس)، و(الدخان)، و(الواقعة)، و(هل أتى)، و(الملك)، و(البروج)، ولِما ورد عن خالد بن معدان أنه قال: اقرَؤوا المنجية، وهي ﴿الَّهَ ۚ لَيُ الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (٨٧٩)، ورواه البخاري (٨٩١) عن سيدنا أبي هريرة ١٠٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر «تحفة المحتاج» (٢/ ٥٥)، و«منح الجليل شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٦٦).

# تَنْزِيْلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ بَلْ هُو ٱلْحَقّ مِن رَبِّك

﴿ اللَّهُ الْكِتَابِ القُرآنِ مُبتَدأ ﴿ لَا رَبِّ ﴾ : شَكَّ ﴿ فِيهِ ﴾ - خَبَر أَوَّل - ﴿ مِن رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ - خَبر ثانٍ - .

﴿ وَأَمْرُ ﴾ : بَل ﴿ يَقُولُونَ ٱفَتَرَيْثُ ﴾ مُحمَّد، لا ﴿ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ .....

حاشية الصاوي

الخطايا، فنشرت جناحها عليه وقالت: ربِّ؛ اغفر له؛ فإنه كان يُكثر قراءتي، فشفَّعها الله فيه، وقال: «اكتبوا له بكل خَطيئة حسنة، وارفعوا له درجة»(١).

قوله: (﴿ نَهٰزِلُ الْكِتَٰبِ ﴾) أي: نُزوله ومجيئه.

قوله: ( ﴿ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ أي: لفظا ومعنى.

قوله: (خبر ثان) هذا أحسن الأعاريب في هذا الموضع، ويَصح أن يكون حالاً من ضمير الخبر (٢).

قوله: (﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾) «أم»: منقطعة تفسَّر بـ(بل) والهمزة عند البصريين، والمفسِّر قدَّرها بـ(بل) فقط، وهو غير مناسب؛ بدليل قوله: (لا)؛ فإنه إشارةٌ إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ مع أنه لم يَذكر الهمزة، ولعلَّها سقطت من قلم ناسخ المبيضة.

قوله: ﴿ ﴿ بَلِّ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ ) إضرابٌ انتقاليُّ عن نفي الافتراء عنه إلى إثبات حقِّيَّته، ويصح أن يكون

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في اسُننه، (٣٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ تَلْزِيلُ ﴾ فيه أوجه: أحدها: أنه خبر (ألم)؛ لأن (ألم) يراد به السورة وبعض القرآن، و(تنزيل) بمعنى: مُنزل، والجملة من قوله: ﴿ لَا رَبِّبَ فِيدٍ ﴾ حال من (الكتاب)، والعامل فيها (تنزيل)؛ لأنه مصدر، و﴿ يَن رَّبِّ ﴾ متعلق به أيضاً، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (فيه)؛ لوقوعه خبراً، والعامل فيه الظرف أو الاستقرار.

الثاني: أن يكون (تنزيل) مبتدأ، و﴿لَا رَبُّ فِيهِ خبره، و﴿فِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ حال من الضمير في (فيه)، ولا يجوز حينئذ أن يتعلق بـ (تنزيل)؛ لأن المصدر قد أُخبر عنه فلا يعمل، ومَن يتسع في الجارِّ لا يبالي بذلك.

الثالث: أن يكون (تنزيل) مبتدأ أيضاً، و﴿ مَن رَبِّ خبره، و﴿ لَا رَبُّ ﴾ حال، أو معترض.

الرابع: أن يكون ﴿لَا رَبُّ ﴾ و ﴿مِن زَّبِّ ٱلْمَنْكِينَ ﴾ خبرين لـ (تنزيل).

الخامس: أن يكون خبر مبتدأ مُضمر، وكذلك ﴿لَا رَبُّ ﴾، وكذلك ﴿مِن رَّبِّ ﴾، فتكون كل جملة مُستقلة برأسها. ويجوز أن يكونا حالين من (تنزيل)، وأن يكون ﴿مِن رَّبِّ ﴾ هو الحال، و﴿لَا رَبُّ ﴾ مُعتَرض. انظر «الدر المصون» (٩/ ٧٧).



لِتُنذِرَ ﴾ بِه ﴿ فَوَمَا مَآ﴾ ـ نافِية ـ ﴿ أَتَنْهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَمْنَدُونَ ﴾ بِإنذارِك. ﴿ وَلَنَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أوَّلها الأحدُ وآخِرُها

حاشية الصاوي

إبطاليًّا لقولهم، كأنه قيل: ليس هو كما قالوا، بل هو الحق، وقولهم: (كل ما في القرآن من الإضراب انتقالي) (١). . يحمل على غير هذا، والمعنى: أنَّ القرآن مَحصورٌ في الحق، لا يخرج عنه لغيره، واستفيد الحصر من الجملة المعرَّفة الطرفين.

قوله: (﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا ﴾) هو فعل ينصب مفعولين: الأول: ﴿ قَوْمًا ﴾، والثاني: محذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (به)، وقدَّره غيره (العقاب)<sup>(٢)</sup>.

قوله: (﴿ مَا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ ﴾) جعل المفسِّر الجملةَ منفيَّةً صفة لـ ﴿ فَوْمًا ﴾ ...

واختلف في القوم؛ فقيل: المراد بهم العرب؛ لأنهم أمة لم يأتهم نذيرٌ قبل محمد على وتكون هذه الآية بمعنى قوله تعالى: ﴿ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُم ﴾ [بس: ٦]، وقيل: المراد بهم أهل الفترة الذين كانوا بين عيسى ومحمد عليهما السلام، فيشمل بني آدم برُمَّتهم.

قوله: (﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾) الترجي بالنسبة له ﷺ، والمعنى: لتنذر قوماً راجياً لاهتدائهم، لا آيساً منه.

قوله: (﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾) مبتدأ وخبر، وهو شروعٌ في ذكر أدلة تَوحيده سبحانه وتعالى.

قوله: (أوَّلها الأحد، وآخرها الجمعة) أي: على سبيل التوزيع؛ فخلق الأرض أولاً في الأحد

<sup>(</sup>۱) كما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله في الشرحه على الكافية»، ووَهَّمه ابن هشام في المغني (ص١٧٧). والإضراب الإبطالي: إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه والانصراف عنه إلى ما بعده، والانتقالي: الانتقال من غرض إلى آخرَ يُخالفه.

<sup>(</sup>۲) انظر «الدر المصون» (۹/ ۷۹).

<sup>(</sup>٣) وجعل الإمام أبو حيان (ما) موصولة، والمعنى: لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم. انظر «البحر المحيط» (٧/ ١٩٢).

# ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا سَفِيعٍ

والاثنين، وخلق ما فيها في الثَّلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفي ذلك إشكالٌ، وهو أن الأيام لم تكن معرُوفة إذ ذاك، فضلاً عن تسميتها؛ لعدم وجود الشمس والأفلاك التي بها تعرف الأيام، وأجيب: بأنَّ المراد مقدار ستة أيام كائنة في عِلمه تعالى؛ بحيث تكون عند ظهورها لنا أولها الأحد وآخرها الجمعة، ويقتضي هذا أنها كأيام الدنيا، وبه قال الحسن، وقال ابن عباس والضحاك: اليوم منها مقدار ألف سنة (۱).

قوله: (سرير الملك) أي: ومنه: ﴿قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا﴾ [النمل: ٤١]، والمراد به هنا: الجِسم النوراني المحيط بالعالم كله.

قوله: (استواء يَليق به) هذا إشارةٌ لطريقة السلف الذين يُؤمنون بالمتشابه ويفوِّضون علمه لله تعالى، وهو أسلَم؛ ولِذا سلكه المفسِّر، وطريقة الخلف يؤوِّلون الاستواء بالاستيلاء والقهر؛ إذ هو أحد معنيَى الاستواء، ومنه: قال الشاعر (٢): [الرجز]

قد استَوى بِشْرٌ على العِرَاق مِن غَيْرِ سَيْفٍ ودَمٍ مُهُرَاقِ وتقدَّم الكلام في هذا غيرَ مرة.

قوله: (﴿مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ﴾) هذا نتيجةً ما قبله؛ أي: فحيث ثبت أنه الخالق للسماوات والأرض وما بينهما، وهو المالك للعرش وما حوى.. فلا وليَّ ولا شفيع غيره.

قوله: (يا أهل مكة) خصَّهم؛ لأنهم سبب نزول الآية، وإلا.. فالعِبرة بعموم اللفظ.

قوله: (اسم «ما») أشار بذلك إلى أنَّ (ما) حجازيَّة و ﴿ وَلِيّ ﴾: اسمها مؤخّر، و ﴿ مِن دُونِهِ ۗ ﴾: خبرها مقدَّم، وفيه: أنَّ شرط إعمالها الترتيب، وهو مَفقود هنا، إلا أن يقال: إنه مشى على قول ضعيف للنحويين مِن عدم اشتراطه في عملها، والأحسن: جعلُها تميميَّة، و ﴿ وَتِن دُونِهِ ۗ ﴾: خبر مقدَّم، و ﴿ وَلِيّ ﴾: خبر مقدَّم، و ﴿ وَلِيّ ﴾: مبتدأ مؤخّر؛ لأنَّ القرآن لا يَنبغي حمله على ضعيف.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير القرطبي» (٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٢) هو للبعيث كما قاله ابن عباد، أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر «إتحاف السادة المتقين» (٣/ ١٠٦).

## أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ١ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ

### ﴿ أُفَلَا لُتَدَكُّرُونَ ﴾ هَذَا فَتُوْمِنُونَ؟

وَ يُدَبِرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ هُدَّة الدُّنيا،

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ أَفَلًا نُتَذَكُّرُونَ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة عليه، والتقدير: أغفلتم فلا تتفكرون؟

قوله: (﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ ﴾) أي: الشأن والحال، والمعنى: يتصرف في الخلق على طبق علمه وإرادته، وهو القضاء والقدر المشار إليهما بقول الأجهوري: [من: الرجز]

إِرَادَةُ اللهِ مسعَ السَّقَعَ لُسق والقَدَرُ الإِسجَادُ لِلأَشْيَا عَلَى ويَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ: مَعْنَى الأَوَّلِ العِلْمُ مَعْ تَعَلَّقِ في الأَزَلِ والـقَـدَرُ الإيـجَادُ لِـالأُمُـورِ

في أَزَلِ قَضَاؤُهُ فَحَقِّق وَجْهِ مُعَيِّن أرادَهُ عَلا على وفَاق عِلْمِهِ المَذْكُودِ

وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: ﴿ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأَنِهِ [الرحمن: ٢٩]، فالتَّصريفُ الذي يظهر في الخلق من حيثُ وجودُهُ على طِبق العلم والإرادة. . قدرٌ ، ومن حيثُ عِلمُ الله وإرادتُه به . . قضاءً، فكلُّ شيء بقضاء وقدر.

قوله: (﴿مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ) قال ابن عباس: مَعناه: ينزل القضاء والقدر، وقيل: ينزل الوحي مع جبريل، ورُوي أنه: «يدبِّر أمر الدنيا أربعة: جبريل، وميكائيل، وملك الموت، وإسرافيل صلواتُ الله عليهم أجمعين، فأما جبريل فمُوكّل بالأرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكّل بالقطر والماء، وأما ملك الموت فموكَّل بقَبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو يَنزل بالأمر عليهم، (١٠).

وقد قيل: إنَّ العرش موضع التَّدبير؛ كما أنَّ ما دُون العرش موضع التَّفصيل، قال تعالى: ﴿مُ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ . . . يَدَدَّرُ ٱلْأَمَّرَ ﴾ [الرعد: ٢]، وما دون السماوات مَوضعُ التَّصويف.

قوله: (مدة الدنيا) أي: وهي كما ورد: «سبعة آلاف سنة، بُعِثُ رسول الله على في الألف

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الشعب» (١/ ٣١٦)، وابن أبي شَيبة في «مصنفه» (٧/ ١٥٩) من حديث عبد الرحمن بن سابط.

ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ الْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

﴿ نَوْ يَعْرُجُ ﴾: يَسرجِعُ الأمرُ والتَّدبِيسِ ﴿ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ في الدُّنيا، وفي سُورة (سَأَلَ): ﴿ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ١٤]، وهو يَوم القِيامة لِشِدَّةِ أَهُوالِه بِالنِّسبة إلى الكافِر، وأمَّا المُؤمِن فيَكُون أخَفَّ عليه مِن صَلاة مَكتُوبة يُصَلِّيها في الدُّنيا كما جاءَ في الحَديث.

(أ) ﴿ وَاللَّهُ الخالِقُ المُدَبِّر ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أي: ما غابَ عن الخَلقِ وما حَضَرَ، ﴿ الْمَزِيرُ ﴾: المَنيعُ في مُلكِه، ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بِأَهلِ طاعَتِه.

حاشية الصاوي

السادس»(١)، ومُدة أمَّته تزيد على الألف سنة، ولا تبلغُ الزيادة عليها خمسَ مئة سنة كما ذكره السيوطي في «الكشف عن مُجاوزة الأمة الألف»(١)، وهذا أحد أقوال تقدَّمت.

قوله: (يرجع الأمر والتدبير ﴿إِلَيْهِ﴾) أي: يَنتقل التصريف الظاهري من أيدِي العبيد يوم القيامة، ويكون لله وحده ظاهراً وباطناً، قال تعالى: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيُومُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

قوله: (لشدة أهواله... إلخ) إشارة لوجه الجمع بين الآيتين؛ أي: فالمراد من ذكر الألف وذكر الخمسين: التّنبيه على طُوله، والتخويف منه، لا العدد المذكور بخصوصه.

وجمع أيضاً: بأنَّ مواقف يوم القيامة خمسون موقفاً؛ لكلِّ موقف ألف، فهذه الآية بَيَّنت أحد المواقف، وآية (سأل) بيَّنت المواقف كلَّها، وهذا هو الأقرَب.

وجمع أيضاً: بأنَّ العذاب مُختلف؛ فيعذَّب الكافر بجنس من العذابِ ألفَ سنة، ثم يُنْقَلُ إلى جنسِ آخر مدَّته خمسونَ ألف سنة.

قوله: (من صلاة مكتوبة) صادِق بصلاة الصبح، فهو في حقِّ المؤمن قصير جدًّا.

قوله: (﴿ ذَٰلِكَ ﴾) مبتدأ، و﴿ عَالِمُ ﴾ خبر أول، و﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ خبر ثان، و﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ خبر ثالث، و﴿ ٱلْذِينَ الْحِيم ) وَ فَضَ (العزيز الرحيم) و﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ خبر رابع، وهذه قراءة العامَّة، وقرئ شذوذاً برفع (عالم)، وخفض (العزيز الرحيم)

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٠٢)، والبيهقي في «الدلائل» عن ابن زمل الجهني من حديثه الطويل، وفيه: «فالدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا في آخرها ألفاً».

<sup>(</sup>٢) «الكشف عن مجاوزة الأمة الألف» (ص٢٥).

ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً، وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّالَةٍ مِّن مَّا يَعْمَ السَّمْعَ وَٱلأَبْصَدَ وَٱلأَفِيدَةً قَلِيلًا مَا يَشَكُرُونَ ﴿ ثُلَّا يَصَدَرُ وَٱلأَفِيدَةً قَلِيلًا مَا تَشَكُرُونَ ﴿ ثَالَا يَعْمَدُ وَالْأَفِيدَةً قَلِيلًا مَا تَشَكُرُونَ ﴿ ثَالَا اللَّهُ مَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا تَسَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

(﴿٧﴾ - ﴿٨﴾) ﴿ اللَّذِي آخَسَنَ كُلُّ شَيءٍ خَلْقَهُ ﴿ ﴿ وَ لِلَّهُ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَهُمَّ سَوَّنَهُ اَي: خَلَقَ آدمَ ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِ إِنَّ أَي: جَعَلَهُ حَيَّا حَسَّاساً بعدَ أَن كَانَ جَمَاداً، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ﴾ أي: لِنُرِيَّتِه ﴿ السَّمْعَ ﴾ بِمَعنَى الأسماعَ ﴿ وَٱلْأَبْصَلَ وَالْأَبْصَلَ كَانَ جَمَاداً، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ﴾ أي: لِنُرِيَّتِه ﴿ السَّمْعَ ﴾ بِمَعنَى الأسماعَ ﴿ وَٱلْأَبْصَلَ وَاللَّافَادَةَ أَنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُوالِي الللْمُوالِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### حاشية الصاوي

على أنهما بدلان من الهاء في ﴿إِلَيْهِ﴾، وقرئ أيضاً بجرِّ (عالم) وما بعده، وخرِّجت على جَعل اسم الإشارة فاعلاً لـ﴿يَعْرُبُحُ﴾، و(عالم) وما بعده: بَدل من الضمير في (إليه)(١).

قوله: (﴿ ٱلَّذِي أَحْسَنَ ﴾) أي: أحكم وأتقن.

قوله: (صفة) أي: لـ(كل)، أو لـ(شيء).

قوله: (وسكونها) أي: وهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (بدل اشتمال) أي: من ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾.

قوله: (ذرِّيَّته) سميت نسلاً؛ لأنها تَنسلُّ؛ أي: تنفصل.

قوله: (أي: خلق آدم) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في (سوَّاه) عائد إلى آدم، ويصح أن يكون عائداً على النسل، ويكون المعنى: سوَّى أعضاءَه في الرحم، وصوَّرها بعد أن كان يُشبه الجماد؛ حيث كان نُطفة، ثم علقة، ثم مضغة.

قوله: (﴿ مِن رُّوجِهِ ﴾) الإضافة للتشريف.

قوله: (أي: لذريَّته) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، والنكتة: أنَّ الخطاب إنما يكون مع الحيِّ، فلمَّا نفخ فيه الروح. . حَسُنَ خطابه.

<sup>(</sup>۱) قرأ بالأولى أبو زيد، وبالثانية زيد بن علي. انظر «الدر المصون» (۹/ ۸۰)

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بسكون اللام، والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (٩/ ٨١).

﴿ وَقَالُواْ اَي: مُنكِرُو البَعث: ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾: غِبْنا فِيها بِأَن صِرْنا تُراباً مُختَلِطاً بِتُرابِها ﴿ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾؟ - استِفهام إنكارٍ بِتَحقِيقِ الهَمزتَين وتسهيل الثَّانِية وإدخالِ ألِف بَينَهما على الوَجهينِ في المَوضِعَين -، قال تَعالى: ﴿ بَلْ هُم بِلِقَاء رَبِّم ﴾ بِالبَعث ﴿ كَفِرُونَ ﴾.

﴿ اللَّهِ ﴿ فَلَ ﴾ لَهُم: ﴿ يَنُوفَنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾ أي: بِقَبضِ أرواحِكُم، ....

قوله: (﴿ وَقَالُوا لَهِ ذَا ضَلَلْنَا﴾ حكايةٌ لبعض قبائحهم وأباطِيلهم، وقرأ العامَّة بضاد معجمة ولام مفتوحة بمعنى: ذهبنا، وقرئ شذوذاً بكسر اللام، وبضمِّ الضاد وكسر اللام مشدَّدة (١٠).

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وتركه، فتكون القراءات أربعاً سبعيَّات (٢).

قوله: (في الموضعين) أي: وهما: ﴿ أَءِذَا ضَلَّنَا ﴾ ، ﴿ آءِنَا ﴾ .

قوله: (﴿ بَلِّ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴾) انتقالُ من جَحدهم البعثَ إلى جحدهم لقاءَ الله بالمرَّة.

قوله: (﴿ فُلْ ﴾ لهم ) أي: للكفار، وخصَّهم بالذكر؛ لوجود التَّشنيع بعد ذلك.

قوله: (﴿ بَنُونَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾) أسند التوفي في هذه الآية لملك الموت، وفي آية (الأنعام) للرسل (٣)، وفي (الزمر) لله تعالى (٤)، ولا مُنافاة بينها؛ فما هنا محمولٌ على مباشرة أخذها حين تصل للحلقوم، وما في (الأنعام) محمولٌ على معالجة أعوان عزرائيل لمن أمر بقبض رُوحه؛ فإن فإن المباشر لإخراجها من الظفر إلى الحلقوم أعوانه، وما في (الزمر) محمولٌ على الحقيقة؛ فإن المتوفّى حقيقة هو الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) قرأ يحيى بن يعمر وابن محيصين وأبو رجاء بكسر اللام، وهي لغة العالية، وقرأ علي وأبو حيوة: (ضُلِّلنا) بضم الضاد وكسر اللام المشددة من: ضَلَّله بالتشديد. انظر «الدر المصون» (۸٤/۹).

<sup>(</sup>٢) مذهب قالون وأبي عمرو في الاستفهام تسهيل الثانية وإدخالُ الألف بينها وبين همزة الاستفهام، وورش وابن كثير بتسهيل الثانية من غير إدخال، وهشام يُسهل الثانية ويحققها مع الإدخال، والباقون بتحقيقهما من غير إدخال. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) في قوله عزَّ شأنه: ﴿ حَتَّى إِذَا جَأَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تُوفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في قوله سبحانه: ﴿ اللَّهُ يَتُونَى ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِمَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِمَ ۗ ﴾.

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرجَعُونَ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّا أَضَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَا مُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

## ﴿ اللهُ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ أحياءً فيُجازِيكُم بِأعمالِكُم.

﴿ وَاَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾: الكافِرُون ﴿ نَاكِسُواْ رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾: مُطَاطِئُوها حَياءً يَقُولُون: ﴿ رَبِّنَا آبْصَرْنَا ﴾ ما أنكرنا مِن البَعثِ، ﴿ وَسَمِعْنَا ﴾ مِنك تَصدِيقَ الرُّسُل فِيما كُذَّبناهُم فِيه، ﴿ فَارْجِعْنَا ﴾ إلى الدُّنيا ﴿ نَعْمَلْ صَلِحًا ﴾ فِيها، ﴿ إِنَا مُوفِنُونَ ﴾ الآنَ، فما يَنفَعهُم ذلك ولا يَرجِعُون، ......

روي: «أن الدنيا جعلت لملك الموت مثل راحة اليد، فيأخذ منها مَنْ شاء أُخْذَهُ من غير مشقَّةٍ، فهو يقبض أرواح الخَلق من مشارق الأرض ومغاربها، وله أعوانٌ من ملائكة الرحمة ومَلائكة العذاب»(١).

وروي: «أن خطوته ما بين المشرق والمغرب» (٢)، وروي: «أنه جعلت له الأرض مثل الطشت يتناول منه حيث يَشاء» (٣).

وقيل: إنه على مراح بين السماء والأرض، وقيل: إنَّ له حربةً تبلغ ما بين المشرق والمغرب، وهو يتصفَّح وجوه الناس، فما مِن أهل بيت إلا وملك الموت يتصفَّحهم في كل يوم مرَّتين، فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله. . ضرب رأسه بتلك الحربة وقال له: الآن يَنزل بك عسكر الموت.

قوله: (فيُجازيكم بأعمالكم) أي: عليها من خير وشرٍّ.

قوله: (﴿ وَلُو تَرَى ﴿ ) الخطاب لكلِّ أحدٍ ممن يَصلح له.

قوله: (﴿ نَاكِسُوا رُءُوسِمْ ﴾) أي: خافِضوها.

قوله: (وسمعنا منك تصديق الرسل) أي: فيما أخبرونا به من الوعد والوعيد.

قوله: (﴿ إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ الآن) أي: آمنًا في الحال، ويحتمل أن المعنى: لم يقع منَّا الشرك؛ كقولهم: ﴿ وَأَلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٤٨) من حديث سيدنا ابن عباس في موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ٣٢٨) من كلام مجاهد رحمه الله.

وَلَوْ شِنْنَا لَانَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهِا وَلَكِنْ حَقَ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَلَا شِينَا لَانَيْنَا كُلَّ فَدُوقُواْ جِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَلَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَابِ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْدُمْ تَعْمَلُونَ فِي إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَتِنَا .....

### وجَواب (لُو): لَرَأيت أمراً فَظيعاً. قال تَعالى:

﴿ وَلَوْ شِنْدَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا ﴾ فتَهتَدِي بِالإيمانِ والطَّاعة بِاختِيارٍ مِنها، ﴿ وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي ﴾ وهـو: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ ﴾: الـجِـنِّ ﴿ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ وتَقُول لَهم الخزَنةُ إذَا دَخَلُوها:

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَذَابِ ﴿ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ آ﴾ أي: بِتَركِكُم الإيمانَ بِه، ﴿ إِنَّا نَسِينَكُمْ هَلَآ آ﴾ أي: بِتَركِكُم الإيمانَ بِه، ﴿ إِنَّا نَسِينَكُمْ فَي الْعَذَابِ، ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ ﴾ الدَّائِم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ مِن الكُفر والتَّكذِيبِ.

(أَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَالِكِتِنَا ﴾:

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (لرأيت أمراً فظيعاً) أي: شنيعاً عجيباً.

قوله: (﴿هُدَاهُا﴾) أي: إيمانها، والمعنى: لو أردنا خلق كلِّ نفس على الإيمان والطاعة.. لفعلنا ذلك.

قُولُه: (﴿ وَلِنَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي ﴾) أي: ثبت وتقرَّر وعيدي.

قوله: ( ﴿ مِن ٱلْجِنَّةِ ﴾) قدَّمهم؛ لأنَّ دخول البجنَّةِ النارَ أكثرُ من الإنس.

قوله: (أي: بترككم الإيمان) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالنسيان: التَّركُ.

قوله: (﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ ﴾) كرَّره لِبيان مفعول (ذوقوا) الأول.

قوله: (﴿ إِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾) أي: بسبب عملكم.

قوله: (﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَلِنَا﴾... إلخ) هذا تسليةٌ له ﷺ على بقاء مَنْ كفر على كُفره؛ كأنَّ الله يقول لنبيّه: لا تحزن؛ فإنَّ أهل الإيمان مجبولون على الاتّعاظ بالقرآن، وأهل الكفر مجبولون على عدم الاتّعاظ به؛ فالخلق فريقان في علم الله.

الَّذِينَ إذا ذَكِرُواْ بِهَا حَرُواْ شُجَّدًا وَسَتَحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِم وَهُم لا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

القُرآنِ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا ﴾: وُعِظُوا ﴿ إِمَا خَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَّعُوا ﴾ مُتَلَبِّسِين ﴿ يَعَمْ ﴾ أي: قالُوا: سُبحانَ الله وبِحَمدِه، ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ عن الإيمانِ والطّاعةِ.

الله ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾: تَرتفِعُ ﴿ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾: مَواضِعِ الإضطِّجاعِ بِفُرُشِها ....

قوله: (القرآن) استشكل ظاهر تلك الآية: بأنه يَقتضي مَدْحَ كلِّ مَنْ سمع القرآن واتَّعظ به وسجد لله وإن لم يكن موضع سجود.

وأجيب: بأنَّ السُّنَّة بيَّنت مواضع السجود في القرآن، فمدح المتَّعظين بالقرآن في كلِّ آية، الساجدين في مواضع السجود.

قوله: (﴿خُرُّواْ سُجَّدًا﴾) أي: على وجوههم؛ تعظيماً لآياته، وامتثالاً لأمره، وخصَّ السجود بالذكر؛ لأنَّه غاية الذل والخضوع، وهو لا يكون إلا لله، وفِعلُهُ لغيره كفرٌ، ولأنه روح الصلاة وأعظم أركانها، ولأنه يُقرِّب العبد من الله تعالى؛ لما في الحديث: «أقرَب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد»(۱).

قوله: (ملتبسين ﴿ يَحَمّدِ رَبِّهِمْ ﴾) أي: جمعوا في سُجودهم بين التَّنزيه والحمد؛ فالتنزية حاصلٌ بوضع الأعضاء على الأرض، وبقولهم: (سبحان الله)، والحمد لله حاصلٌ بقولهم: (وبحمده)، فالسجود يطلب فيه التسبيح والتحميد، ويُطلب فيه أيضاً الدعاء، ومما ورد فيما يقال في سجدات القرآن: «اللهم؛ اكتُب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعَلها لي عندك ذخراً، وتقبَّلُها مني كما تقبَّلتها من عبدك داوود عليه السلام»(٢).

قوله: (﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ أي: لا يتكبَّرون ولا يَأْنفون.

قوله: (﴿ لَتَجَافَى جُنُورُهُمْ ﴾) أسند التَّجافي للجُنوب؛ لأنَّ الواعظ الذي يكون سبباً في القيام للصلاة ونحوها من جهة الجُنوب، وهو القلب، فالإنسان إذا كان مشغولاً بربه. . سُلِّط عليه واعظ في قلبه يُقلقه، فيكون قليل النوم والهجوع، قال تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْتَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات: ١٧]،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٨٢) عن سيدنا أبي هريرة في د

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٥٧٩)، وابن ماجه (١٠٥٣) عن سيدنا ابن عباس ﴿

يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَفْتَكُهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِن قُرَةٍ أَعَيْنِ جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ مَن قُرَةٍ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

لِصَلاتِهِم بِاللَّيلِ تَهِجُّداً، ﴿يَدَءُونَ رَبَّهُمْ خَوْلَ﴾ مِن عِقابِه، ﴿وَطَمَعَا﴾ في رَحمَتِه، ﴿وَمِمَا رَوْمِنَا

﴿ اللهُ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ فَلَسُ مَّا أُخْفِى ﴾ : خُبِّئ ﴿ لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ : ما تَقَرُّ بِه أعينُهم، وفي قِراءة : بِسُكون الياء مُضارع - ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

حاشية الصاوى\_

فإذا اضطجع. . قصد بذلك التَّقوِّيَ على القيام والخدمة، وبالجملة فتكون جميعُ أفعاله دائرةً بين الواجب والمندوب.

قوله: (لصلاتهم بالليل) أي: لما فيها من نور القلب، ورضا الرَّبِّ؛ لما في الحديث: «ما زال جبريل يُوصيني بقيام الليل حتى علمت أنَّ خِيار أمتي لا ينامون»(١).

قوله: (﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ﴾) أي: لا ملكُ مقرَّب، ولا نبيٌّ مرسلٌ فضلاً عن غيرهم، والمعنى: لا تعلم ذلك تفصيلاً، وإلا. . فنحن نعلمه إجمالاً كالأشجار والأنهار والغُرَف والحور والولدان وغير ذلك؛ لأنَّ عطاء الجنة لا تحيط به العقول؛ ففي الحديث: «لموضعُ سوط أحدكم في الجنَّة خيرٌ من الدَّنيا وما فيها »(٢).

قُولُه: (﴿ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ أي: سُرورها وفرحها؛ فلا يلتفتون لغيره.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (٣).

قوله: (مضارع) أي: والفاعل مستتر تقديره: أنا؛ ففي الحديث: «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشرٍ»(٤).

قوله: (﴿جُزَاءً﴾) مفعول لأجله.

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في «الفردوس» (٦٣٠٦) عن سيدنا أنس بن مالك رياليه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٥٠) عن سيدنا سهل بن سعد رضي .

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة بسكون الياء، والباقون بالفتح. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) عن سيدنا أبي هريرة ﷺ.

أَفَهَن كَانَ مُومِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُن ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَتُ الْمَأْوَى نُزَلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ .......

قوله: (﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا ﴾ . . . إلخ ) سبب نزولها: أنه كان بين علي بن أبي طالب وعقبة (١) ابن أبي معيط تنازعٌ ، فقال الوليد بن عقبة لعليِّ : اسكت ؛ فإنَّك صبيٌّ ، وأنا والله أبسَط منك لساناً ، وأشجع منك جناناً ، وأملأ منك حشواً في الكتيبة ، فقال عليٌّ : اسكت ؛ فإنك فاسِق (١) .

وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ آجَتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَعْلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ [الجاثية: ٢١].

قوله: (﴿ كُمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾) أي: كافراً.

قوله: (﴿ لَا يَسْتَوُنَ ﴾) أي: في المآل، وقد راعى المعنى فجمع؛ لأنَّ المراد الفريق في كلِّ، وروي: أنه ﷺ كان يتعمَّد الوقف على قوله: ﴿ فَاسِقَأْ ﴾، ويبتدئ بقوله: ﴿ لَا يَسْتَوُنَ ﴾ (٢٠).

قوله: (﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾) تفصيل لما أجمل أولاً.

قوله: (﴿نُزُلُّا﴾) أي: مهيَّأة ومعدَّة لإكرامهم، كما تهيًّا التُّحف للضَّيف النَّازل بالكرام.

قوله: (﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾) أي: بسبب كونهم يَعملون الصالحات.

قوله: (﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾) لم يقُل: وعملوا السيئات؛ إشارةً إلى أنَّ مجرَّد الكفر كافٍ في الخلود في النار، فلا التفات إلى الأعمال معه، وأما العمل الصالح. . فله مع الإيمان تأثيرً ؛ فلذا قرنه به .

قوله: (﴿ فَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ أي: مسكنهم ومنزلهم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، ولعلها: الوليد بن عقبة بن أبي معيط كما في سبب النزول.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٠٤٣) عن سيدنا ابن عباس ، وانظر «زاد المسير» (٣/ ٤٤٢).

 <sup>(</sup>٣) ذكر الأشموني في «منار الهدى في بيان الوقف والابتدا» (١٣/١) أن الوقف كما أورده المفسر من وقف جبريل الذي ينبغي للقارئ تعلمه. وانظر «الدر المصون» (٩/ ٨٨).

كُلَّمَا أَرَادُوَا أَن يَغَرُجُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ ثَكَلَيْهُونَ ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ ٱلأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وَكَنْدِيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ ٱلأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِتَايَاتِ رَبِّهِ ثُرُ اعْهَا عَنْهَا إِنَّا مِن ٱلْمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ﴾ .....

كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّادِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، ثُكَذِّبُونَ ﴾.

(أَنَّ ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذْنَى ﴾: عَذاب الدُّنيا بِالقَتلِ والأسرِ والجَدب سِنِينَ والأمراضِ، ﴿ وَلَنَّذِي فَبَلَ ﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ عَذابِ الآخِرة، ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أي: مَن بَقِيَ مِنهُم ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ إلى الإيمانِ.

الله ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن ذُكِرَ بِاللهِ مِينَ وَيِّهِ ﴾: القُرآنِ ﴿ أَمْ اَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أي: لا أحَدَ أظلَمُ مِنه ، ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾: المُشركِينَ ﴿ مُنكَقِمُونَ ﴾.

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا ﴾ . . . إلخ ) بيان لكون النار مأواهم.

روي: «أن النار تضربهم، فيَرتفعون إلى طبقاتها، حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن يخرجوا منها. . يضربهم لهبها، فيَهوون إلى قعرها، وهكذا يفعل بهم أبداً»(١).

قوله: (﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾) عطف على ﴿ أُعِيدُوا ﴾، والقائل لهم الخزنة.

قوله: (﴿ الَّذِى كُتُم بِهِ تُكَذِّبُوك ﴾) صفة لـ (عذاب)، وعبَّر هنا بالتذكير؛ نظراً للمضاف، وهو العذاب، وفي (سبأ) بالتأنيث؛ نظراً للمضاف إليه، وهو النار (٢).

قوله: (والجدب سنين) أي: بمكة سبع سنين، حتى أكلوا فيها الجِيَف والعظام والكلاب.

قوله: (أي: من بقي منهم) أي: بعد القحط، وبعد يوم بدر، والترجي في القرآن بمنزلة التحقيق، وقد تحقّق ذلك عند الفتح.

قوله: (﴿ وَمَن أَظَلَمُ ﴾ . . . إلخ ) بيانٌ إجماليٌّ لحال المكذِّب إثر بَيانه تفصيلاً .

قوله: ( ﴿ أَمْ أَءْضَ عَنْهَا ﴾ أي: ترك الإيمان بها.

قوله: (أي: لا أحد... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٢/ ٩٧) من تفسير الحسن رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أي: في قوله تعالى: ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوا دُوقُوا عَذَابَ ٱلدَّادِ ٱلَّتِي كُمْتُم بِهَا تُكْدِبُونَ ﴾ .

وَلَقَدُ اللَّهَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَي إِسْرَاءِيلَ ﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةً

(٣) ﴿ وَلَقَدْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَتَابَ ﴾: التَّوراة ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ ﴾: شَكُ ﴿ مِن لِقَآبِةِ ، ﴾، وقد التَّقيا لَيلة الإسراءِ، ﴿ وَجَعَلْنَاهُ ﴾ أي: موسى أو الكِتاب ﴿ هُدَى ﴾: هادياً ﴿ لِبِّي السِّرَّةِ بِلَ ﴾ .

( وَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ أَيِمَةً ﴾ \_ بِتَحقِيقِ الهَمزتَينِ وإبدال الثَّانِية ياءً \_: قادةً ......

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ ﴾) الحكمة في ذكر موسى: قُربه من النبي ﷺ، ووجود من كان على دينه؛ لتقوم الحجَّة عليهم.

قوله: (وقد التقبا ليلة الإسراء) أي: في الأرض عند الكثيب الأحمر وهو قائمٌ يُصلي في قبره، وفي السماء السادسة؛ كما ورد بذلك الحديث<sup>(۱)</sup>.

وفي كلامه إشارةٌ إلى أن الضمير في ﴿لَقَآبِهِ عَائدٌ على (موسى)، والمصدر مضاف لمفعوله أي: من لقائك موسى لَيلة الإسراء، وهو أقوى الاحتمالات في هذا الموضع (٢).

قوله: (﴿ وَجَعَلْنَا مِنهُمْ أَيِمَةً ﴾ أي: وهم الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل، أو أتباع الأنبياء. قوله: (وإبدال الثانية ياء) تقدَّم أنها سبعيَّة، لكن من طريق «الطيبة»، لا من طريق «الشاطبية» (٣).

<sup>(</sup>١) أما حديث رؤيته عليه السلام قائماً يصلي. . فرواه مسلم (٢٣٧٥) عن سيدنا أنس ﷺ، وأما حديث رؤيته في السماء السادسة . . فرواه مسلم في حديث قصة الإسراء (١٦٢) عن سيدنا أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وفي عود الضمير في (لقائه) أقوال: أحدها: ما ذكره المصنف رحمه الله، والثاني: أنَّ الضمير يعود على (الكتاب)، وحينئذ: يجوز أن تكون الإضافة للفاعل؛ أي: من لقاء الكتاب لموسى، أو المفعول؛ أي: من لقاء موسى الكتاب لأن اللقاء تصح نسبته إلى كل منهما، والثالث: أنه يعود على (الكتاب) على حذف مُضاف؛ أي: من لقاء مثل كتاب موسى، والرابع: أنه عائد على ملك الموت؛ لتقدُّم ذكره، والخامس: عَودُه على الرجوع المفهوم من الرجوع في قوله: ﴿إِنَّ رَبِّحُمُونَ ﴾؛ أي: لا تلك في مِرية من لقاء الرجوع، والسادس: أنه يعود على ما يفهم من سياق الكلام مما ابتلي به موسى من البلاء والامتحان، قاله الحسن؛ أي: لا بدَّ أن تلقى ما لقي موسى من قومه. وهذه أقوال بعيدة ذكرتها لِلتَّنبيه على ضعفها، وأظهَرُها: أن الضمير: إما لموسى، وإما للكتاب؛ أي: لا ترْتَبْ في أن موسى لقي الكتاب وأنزل عليه. انظر «الدر المصون» (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص١٣٣).

يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبرُواً وَكَانُواْ بِعَايلَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَدَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُثُمْ كُمْ أَهْلَكَمْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنَهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتُ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴾ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنَهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتُ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴾

﴿ يَهْدُونِ ﴾ النَّاسَ ﴿ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُوا ﴾ على دِينِهم وعلى البَلاء مِن عَدُوِّهِم، ﴿ وَكَانُوا بِعَالِمَةِنَا ﴾ وَكَانُوا بِعَالِمَةِنَا ﴾ وفي قراءة بِكَسرِ اللَّام وتَخفِيف المِيم ..

((٥) - (٢٠) ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيْكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِهُونَ ﴾ مِن الله الدِّين، ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم ﴾ أي: يتبيَّنْ لِكُفَّارِ مَكَّة إهلاكنا كثيراً ﴿ مِن اللهُ رُونِ ﴾: الأُمَم بِكُفرِهِم، ﴿ يَمْشُونَ ﴾ - حالٌ مِن ضَمِير ﴿ لَمُنْمَ ﴾ - ﴿ فِي مَسَكِنِهِمْ ﴾ في أسفارِهِم إلى الشَّام وغيرِها فيعتبِرُوا، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنَتٍ ﴾: دَلالاتٍ على قُدرَتِنا، ﴿ أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تَدَبُّر واتّعاظ ؟

حاشية الصاوي

قوله: (﴿لَمَّا صَبَرُواۗ) أي: تحمَّلوا المشاقَّ؛ فالصبر عواقبه خير، كما قيل: [البسيط] العَسَلِ العَسَلِ العَسَلِ العَسَلِ مُن العَسَلِ والمعنى: جعلنا منهم أئمَّةً حين صبروا.

قوله: (﴿ وَكَانُوا ﴾) عطف على ﴿ صَبُرُوا ﴾.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً، وخُرِّجت على جعل اللام للتعليل، و(ما): مصدرية؛ أي: جعَلناهم أئمة لأجل صَبرهم (١).

قوله: (﴿ بَيْنَهُم ) أي: المؤمنين والمشركين، أو بين الأنبياء وأُممهم.

قوله: (﴿ أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُهُ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، والتقدير: أغفلُوا ولم يتبيَّن لهم... إلخ؟.

قوله: (﴿ مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ (مِن): بَيَانية لـ(كم)، و﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾: حال من ﴿ ٱلْقُرُونِ ﴾.

قوله: (﴿ إِنَّ فِي ذَلِكِ ﴾) أي: المذكور من كثرة إهلاك الأمم الخالية.

<sup>(</sup>١) قرأ الأخوان بكسر اللام وتخفيف الميم، والباقون بفتحها وتشديد الميم. انظر «الدر المصون» (٩٠/٩).

أُوَلَمْ بَرُواْ أَذَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُحْرِج بِهِ، زَرْعَا تَأْكُلُ مِنهُ أَنْعَكُمُمْ وأَنفسهم أَفَلًا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَفَ يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمُ يَنظَرُونَ ﴿ فَا عَنْهُمْ وَٱنظَرْ ........................

﴿ وَأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾: اليابِسةِ الَّتِي لا نَباتَ فِيها ، ﴿ فَنَخْرِجُ لِهِ اللَّهِ مُرْفَا مَا مَا عَلَمُ اللَّهُ مُنْ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ﴾ هذا فيَعلَمُون أنَّا نَقدِرُ على إعادَتِهم .

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَبَقُولُونَ ﴾ لِلمُؤمِنِين: ﴿ مَنَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ ﴾ بَينَنا وبَينَكُم ﴿ إِن كُنتُمُ مَ وَاللَّهُمْ وَلَا هُمُ صَدِقِينَ ﴿ فَا لَذِينَ كَفَرْوَا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ صَدِقِينَ ﴿ فَا لَذِينَ كَفَرْوَا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

وَفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنظِرْ ﴾ إنزالَ العَذاب بِهِم، .

حاشية الصاوي

قوله: (اليابسة التي لا نبات فيها) أي: التي قُطع وأزيل بالمرَّة، فـ(الجرز) معناه: القطع، سمِّيت الأرض اليابسة بذلك؛ لقطع النبات منها، وقيل: المراد بـ(الجرز): موضع باليمن.

قوله: (﴿ قُلَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ ﴾) المراد به: يوم القيامة؛ لأنه يوم الفصل بين المؤمنين والكافرين. قوله: (﴿ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيمَنْهُمْ ﴾) أي: لأنَّ الإيمان المقبول هو الذي يكون في الدنيا، ولا يُقْبَلُ بعد خُروجهم منها.

قُولُه: ﴿ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ ) أي: يؤخُّرون، وقوله: (أو معذرةٍ) أي: اعتذارٍ.

قوله: (﴿ فَأَعْضَ عَنْهُمْ ﴾) أي: اتركهم ولا تتعرَّض لهم.

<sup>(</sup>۱) انظر «زاد المسير» (٣/٤٤٤).

## إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ٢

﴿ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ بِك حادِثَ مَوتٍ أو قَتلٍ فيَستَرِيحُون مِنك، وهذا قبلَ الأمرِ بِقِتالِهم.

0 0 0

حاشية الصاوي

قوله: (وهذا قبل الأمر بقتالهم) أي: فهو منسوخٌ بآية الجهاد، ويحتمل أنَّ الآية محكمةٌ، ومعنى ﴿فَأَعْرِضَ عَهُمُ أي: اقبل عُذر من أسلم منهم وترك ما هو عليه، وقد وَقع منه ذلك؛ فقد عفا عن وحشيٌ حين أسلَم بعد قتله حمزة عمَّه ﷺ، وعن جميع مَنْ دخل عليهم مكة عام الفتح.

0 0 0

### ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهِ اللَّهِ



مدنيَّة، ثلاثٌ وسَبعون آية.

### بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرِّحِيمِ إِللهِ التَّمْنِ الرِّحِيمِ إِللهِ

( اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ

حاشية الصاوي

### سِوْلَةُ الاجرانَ

أي: التي ذكرت فيها قصَّة الأحزاب، وهذه السورة اشتَملت على مَدح النبي على والصادقين من أصحابه، والتَّشنيع على المنافقين وذمِّهم، وكانت هذه السورة قدر سورة (البقرة)، وكانت فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)(١)، فأبقى الله منها ما هو بأيدينا، ورفع الزائد، خلافاً للروافض؛ حيث زعموا أنَّ تلك الزيادة كانت في صَحيفة في بيت عائشة، فأكلها الداجن (٢).

قوله: (مدنيّة) أي: بإجماع.

قوله: (﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ﴾) لم يخاطبه الله كما خاطب غيره من الأنبياء حيث قال: ﴿ رَمُوسَىٰ ﴾ ،

- (۱) روى النسائي في «السنن الكبرى» (۷۱٥٠) عن زرِّ، قال: قال لي أبيُّ بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا: ثلاثة وسبعين، فقال أبي: كانت لتعدل سورة (البقرة)، ولقد كان فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).
- (٢) روى ابن ماجه (١٩٤٤) عن سيدتنا عائشة في قالت: القد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله في وتشاغلنا بموته. . دخل داجِنٌ فأكلها، وعلَّق العلامة السندي على الحديث في الحاشيته (١٩٤٥)، فقال: (ولم تُرِد أنه كان مقروءاً بعد؛ إذ القول به يوجب وقوع التغيير في القرآن، وهو خلافُ النص؛ أعني: قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِظُونَ ﴾)، فهذه الرواية وأمثالها محمولة على النسخ. وانظر القرطبي (١١٣/١٤).

| مِن | إِلْنِكَ | مَا يُوحَىٰ | وَأَتَّبِعَ | ١     | المياد ح      | ألله كات      | قِينُ إِنَّ أَ | نَ وَٱلْمُنْدَفِ | ع ٱلْكَفِرِي     | وَلَا نَعْطِ |
|-----|----------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
|     |          |             |             | اللهِ | رُحِّلُ عَلَى | يرًا 🕲 وَتَوْ | تَعَمَلُونَ خَ | كَانَ بِمَا      | إِنَّ اللَّهُ أَ | رُيِّكُ إِ   |

دُمْ على تَقواهُ، ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ فِيما يُخالِفُ شَرِيعَتَك، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَاك عَلِيمًا ﴾ بِما يَكُون قبلَ كَونِه، ﴿مَكِيمًا ﴾ فِيما يَخلُقُه.

﴿ وَاتَبِع مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ أي: الـقُـرآنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ - وفي قِراءة بِالفوقانيَّة ـ.

حاشية الصاوي

﴿ يَعِيسَى ﴾ ، ﴿ يَندَاوُدُ ﴾ ؛ لكونه ﷺ أفضلَ الخلق على الإطلاق، فخاطبه بما يُشعر بالتعظيم والإجلال؛ حيث قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُ ﴾ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ ﴾ ، وإن ذكر اسمه صريحاً . . أردَفه بما يشعر بالتعظيم ؛ حيث قال: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ ﴾ إلى غير ذلك .

قوله: (أي: دُمْ على تقواه) دفع بذلك ما يقال: إنَّ في الآية تحصيلَ الحاصل.

وسببُ نزول هذه الآية: أنَّ أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور عمرو بن سفيان السلمي قَدموا المدينة فنزلوا على عبد الله بن أبيِّ رأسِ المنافقين بعد قتال أُحد، وقد أعطاهم النبي على أن يكلِّموه، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق، فقالوا للنبي على أن يكلِّموه، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق، فقالوا للنبي على وعنده عمر بن الخطاب في أنها الله الله الله وعنده عمر بن الخطاب في أنها النبي على النبي عمر: يا رسول الله المذن لنا في قتلهم، فقال عمر: إني أعطيتهم الأمان، فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه، فأمر النبي على عمر أن يخرجهم من المدينة الله وغضبه، فأمر النبي المدينة الله وغضبه من المدينة الله وغضبه المدينة الله وغضبه المدينة الله وغضبه المدينة الله وغضبه من المدينة الله وغضبه المدينة الله وغسلام الله و المدينة المدينة الله و المدينة الله و المدي

قوله: (﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾) تعليلٌ للأمر والنهي.

قوله: (﴿ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾) الواو: ضمير الكفَرة والمنافقين على قراءة التحتانيَّة، وضمير النبي وأُمَّته على قراءة الفوقانيَّة، وهما قراءتان سبعيَّتان (٢٠).

قوله: (﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾) أي: اعتمد عليه، وفوِّض أُمورك إليه.

أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (٨/٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. انظر «الدر المصون» (٩١/٩).

| ٱلَّئِي | أزواجكم | جَعَلَ | وَمَا | حَوْفهِ | فِي | قَلْبَيْنِ | مِّن | لِرجُلِ | ألله  | جعل | 15 | وكيلا | بِأَسَّهِ | وَ كُفِي      |
|---------|---------|--------|-------|---------|-----|------------|------|---------|-------|-----|----|-------|-----------|---------------|
|         |         |        |       |         |     |            |      |         | 0 4 0 |     |    | <br>  |           | تُظَامِ رُونَ |

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾: حافِظاً لَك، وأُمَّتُه تَبَعٌ لَه في ذلك كُلِّه.

﴿ وَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَدِّتِ فِي جَوْفِهِ ﴾ رَدًّا على مَن قال مِن الكُفَّار: إنَّ لَهُ قَلبَينِ يَعقِل بِكُلِّ مِنهُما أَفْضَلَ مِن عَقل مُحمَّد، ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي ﴾ - بِهَمزةٍ وياءٍ وبِلا ياء - ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي ﴾ - بِلا أَلْفٍ قبلَ الهاء، .....

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾) الباء: زائدة في فاعل (كفي)، و﴿ وَكِيلًا ﴾: حال.

قوله: (تبع له في ذلك) أي: فيما ذكر من قوله: ﴿ أَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ إلى هنا.

قوله: (﴿ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾) أي: لأنَّ القلب عليه مَدار قوى الجسد، فيَمتنع تعدُّده؛ لأنه يؤدِّي للتناقض، وهو أن يكون كلُّ منها أصلاً لكل قوى الجسد، وغيرَ أصلِ لها.

قوله: (ردًّا على من قال... إلخ) أي: وهو أبو مَعمر جميل بن معمر الفهري، كان رجلاً لبيباً حافظاً لما يَسمع، فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أنَّ له قلبَين، وكان هو يقول: لي قلبان أعقل بكلِّ منهما أفضلَ من عقل محمد، فلمَّا هزم الله المشركين يوم بدر.. انهزم أبو معمر، فلقيه أبو سفيان وإحدى نعلَيه بيده، والأخرى برجله، فقال له: يا أبا معمر؛ ما حال الناس؟ قال: انهزَموا، فقال: ما بال إحدى نعلَيك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرتُ إلا أنهما في رجلي، فعلموا يومئذٍ أنه لو كان له قلبان.. لما نسى نعلَه في يده (١).

قوله: (بهمزة وياء وبلا ياء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢)، وهو جمع (التي)، قال ابن مالك (٣): [الرجز]

### باللَّات واللَّاء السِّي قد جُمعِا

قوله: (بلا ألف قبل الهاء) أي: فأصله: (تَتَظَهَّرون) بتاءين، سُكِّنت الثانية وقلبت ظاءً وأدغمت في الظاء.

<sup>(</sup>۱) انظر «زاد المسير» (۳/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون وابن عامر بياء ساكنة بعد همزة مكسورة، وقرأ قنبل وورش بهمزة مكسورة دون ياء. انظر «الدر المصون» (٩/ ٩٢) فقد ذكر قراءة أخرى لأبي عمرو والبزي بياء ساكنة وصلاً بعد ألف محضة في أحدِ وجهيهما.

<sup>(</sup>٢) (الخلاصة)، باب: (الموصول) (ص١٥).

## مِنْهُنَّ أُمُّهُمْ لِكُورٌ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءً كُمْ

وبِها، والتاءُ الثانيةُ في الأصلِ مُدغَمةٌ في الظّاء \_ ﴿مِنْهُنَّ﴾ يَقُول الواحِد مَثَلاً لِزَوجَتِه: أنتِ علَيَّ كظَهرِ أُمِّي ﴿أُمِّهَاتِكُونِ﴾ أي: كالأُمَّهاتِ في تَحرِيمِها بِذلك المُعَدِّ في الجاهِلِيَّة طَلاقاً، وإنَّما تَجِب بِه الكَفَّارة بِشَرطِه كما ذُكر في سُورة (المُجادَلة)، ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِياً عَكُمْ﴾: ....

قوله: (وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء) أي: فهاتان قراءتان سبعيّتان، وبقي قراءتان سبعيتان أيضاً، وهما: فتح التاء والهاء مع تخفيف الظاء، وأصلها: بتاءين حذفت إحداهما، وضمّ التاء وكسر الهاء مع تخفيف الظاء أيضاً مضارع (ظاهر)(۱). وهذا القراءات واردةٌ في (قد سمع) أيضاً غير فتح التاء والهاء مع تخفيف الظاء (۲)؛ لأنّ المضارع هناك مبدوء بالياء، فلا تتأتى فيه، وفي الماضي ثلاث لغات: (تظهّر) ك: تكلّم، و(تظاهَر) ك: تقاتل، و(ظاهَر) ك: قاتل.

قوله: (يقول الواحد مثلاً لزوجته. . . إلخ) أي: وضابطُه: أن يشبِّه زوجته كلاً أو بعضاً بظهر مؤبَّدةِ التحريم.

قوله: (﴿ أُمُّهُٰتِكُرُّ ﴾) مفعول ثان لـ ﴿ جَعَلَ ﴾.

قوله: (بشرطه) أي: وهو العزم على العَود، فإن لم يعزم على العود.. فلا تَجب عليه كفارة ما لم يمسَّها، وإلَّا.. تحقَّقت عليه ولو طلَّقها بعد ذلك.

قوله: (﴿وَمَا جَعَلَ أَدِّعِياءَكُمْ ﴾) نزلت في حق زيد بن حارثة وهو كما رُوي: كان من سبايا الشام، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد، فوهبه لعمَّته خديجة بنت خويلد، فوهبته خديجة لرسول الله على فأعتقه وتبنَّاه، فأقام عنده مُدة، ثم جاء عنده أبوه وعمُّه في فِدائه، فقال لهما النبي على الخيراه ، فأعتار الرقَّ مع رسول الله على حُرِّيَّته وقومه، فقال النبي على عند ذلك: «يا مَعشر قريش؛ الشهدوا أنه ابني يَرثني وأرثه»، وكان يَطوف على حِلَقِ قريش يُشهدهم على ذلك، فرضي ذلك عمُّه وأبُوه وانصرفا، فزوَّجه رسول الله على زينبَ بنت جحش، فمكثت معه مُدة، ثم أخبر الله نبيَّه أنه زوَّجه

 <sup>(</sup>۱) قرأ عاصم: (تُظاهِرون) بضم التاء وكسر الهاء بعد ألف، مضارع: ظاهر، وابن عامر: (تَظَاهَرون) بفتح التاء والهاء
 وتشديد الظاء، مضارع: تَظاهر، والأخوان كذلك إلا أنهما خففا الظاء، والباقون: (تَظهرون) بفتح التاء والهاء
 وتشديد الظاء والهاء دون ألف. انظر «الدر المصون» (٩٣/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص٥١٥).

أَنْاَءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمُّ وَاللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللهِ الْعَهُمَ الْآبَامِهُمْ الْآبَاءِهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

جَمع (دَعِيِّ) وهو مَن يَدَّعِي لِغَيرِ أَبِيهِ ابناً لَه، ﴿ أَنَاءَكُمْ ﴾ حَقِيقةً، ﴿ وَلِكُمْ فَوْلُكُم بِأَفَرُهِكُمْ ﴾ أي : اليَهُود والمُنافِقِينَ قالُوا لمَّا تَزوَّج النَّبيُّ عَلِيْ زَينَب بِنتَ جَحش التِي كانَت امرأة زيدِ بن حارِثة الذِي تَبَنَّاهُ النَّبيُّ عَلِيْ قالُوا: تَزوَّج مُحمَّد امرأة ابنِه، فأكذَبَهُم الله تَعالى في ذلك، ﴿ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ : سَبِيلَ الحَقِّ.

وَ اللَّهِ وَمَوْلِكُمْ ﴾ : بَنُو عَمِّكُم، ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ في ذلك، .....

زينب، فلما طلَّقها زيد. . تزوَّجها رسول الله ﷺ، فتكلَّم المنافقون وقالوا: تزوَّج محمد حليلةَ ابنه وهو يحرِّمها، فنزلت هذه الآية ردًّا عليهم، وستأتي هذه القِصة في أثناء السورة (١٠).

قوله: (جمع دَعِيِّ) أي: بمعنى مَدعوِّ، وأصله: (دَعِيوٌّ)، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياءً وأُدغمت في الياء.

قوله: (أي: اليهود) تفسير للكاف في ﴿ بِأَفَرَهِكُمْ ﴾.

قوله: (﴿ اَدْعُوهُمْ لِأَكِابِهِمْ ﴾) رُوي: أنَّ عمر بن الخطاب قال: ما كنَّا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَاهِمْ ﴾ (٢).

قوله: (﴿ هُوَ أَقْسَطُ ﴾) أي: دعاؤهم لآبائهم أبلغ في العدل والصدق.

قُولُه: ﴿ فَا إِخَوْنَكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ أي: فادْعُوهم بمادة الأُخوة؛ بأن تقولوا: يا أخي مثلاً.

قوله: (بنو عمكم) تفسير للموالي؛ فإنه يُطلق على معان، من جملتها: ابن العم، والمعنى: إذا لم تعرفوا نسب شخص وأردتم خطابه. . فقولوا له: يا ابنَ عمي مثلاً.

قوله: (﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾) أي: إثم.

<sup>(</sup>۱) روى الخبر بتمامه ابنُ سعد في «الطبقات» (۳/ ۳۱)، وتزويجه ﷺ وقول المنافقين فيه رواه الترمذي (۳۲۰۷) من حديث سيدتنا عائشة ﷺ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٨٢)، ومسلم (٢٤٢٥) عن سيدنا عبد الله بن عمر الله

وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ٱلنَّبِيُ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمُّ وَلَكِن مَّا اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ٱلنَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَفُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ..............

﴿ وَلَكِنَ ﴾ في ﴿ مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمُ ﴾ فِيه وهو بعدَ النَّهي، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا ﴾ لِما كانَ مِن قَولِكُم قبلَ النَّهي، ﴿ رَّحِيمًا ﴾ بِكُم في ذلكَ.

(أَ ﴿ النِّينَ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمٌ ﴾ فيما دَعاهُم إلَيهِ ودَعَتْهُم أَنفُسُهم إلى خِلافِه، ﴿ وَأَزْوَجُهُ وَ أَنْوَجُهُ وَ الْقَرَابَاتِ ﴿ بَعْضُهُمْ وَأَزْوَجُهُ وَ أَنْوَجُهُ وَ الْقَرَابَاتِ ﴿ بَعْضُهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِم، ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ : ذَوُو القراباتِ ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلُكُ بِبَعْضِ ﴾ في الإرثِ .....

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدُتْ ﴾) أي: ولكن الجناح فيما تعمَّدته قلوبكم.

قوله: (﴿ النَّيِّ أُولَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ ﴿ ) أي: إنه عَلَيْ أحقُ بكلِّ مؤمن من نَفسه، كان في زمنه أو لا، فطاعة النبيِّ مقدَّمة على طاعة النفس في كلِّ شيءٍ من أمور الدين والدنيا؛ لأنها طاعة لله، قال تعالى: ﴿ فَفَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٨]، وإذا كان أولى بهم من أنفسهم. . فهو أولى بمالهم وأولادهم وأزواجهم من أنفسهم بالأولى، فحقُّه على أمَّته أعظمُ من حقِّ السَّيِّد على عبده، وهذه الآية أعظم دليل على أنه على أنه على هو الواسطة العظمى في كلِّ نِعمة وصلت للخلق.

قوله: (فيما دعاهم إليه) أي: من أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة، فإذا طلب النبيُّ شيئاً من أمر الدنيا أو الدين وطّلبت النفس خلافه. . فالحقُّ في الطاعة للنبيِّ، وحينة ذِ: فلا يتأتى من النبي الغصب ولا السرقة، ولكن من كمال أخلاقه أنه كان يَتداين من اليهود، ويشتري الشيء بالثمن.

وإنما جعله الله أولى بالمؤمنين؛ لأنه ﷺ لا يفعل شيئاً عن هوى نفسه بل عن وحي، فجميع أفعاله وأقواله عن ربّه.

قوله: (﴿وَأَزْوَلَجُهُۥ أُمَّهَانُهُمُ ﴾) أي: مَنْ عقد عليهنَّ، سواء دخل بهنَّ أو لا، مات عنهنَّ أو طلَّقهنَّ، وسَراريه اللاتي تمتَّع بهنَّ كذلك.

قوله: (في حرمة نكاحهنَّ عليهم) أي: والتعظيم والاحترام والبرِّ، لا في غير ذلك من النظر والخلوة؛ فإنهنَّ في ذلك كالأجانب.

قوله: (﴿ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ ﴾) مبتدأ ، و﴿ بَعْضُهُم ﴾: بدل، أو مبتدأ ثان، و﴿ أُولِكَ ﴾: خبر .

قوله: (في الإرث) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف، والتقدير: الأقارب أولى بإرث بعضهم من أن يَرثهم المؤمنون والمهاجرون الأجانب.

﴿ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ أي: مِن الإرث بِالإيمانِ والهِجرةِ الذِي كان أوَّلَ الإسلامِ فنسِخَ، ﴿ إِلاّ ﴾: لَكِنْ ﴿ أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أُولِيَابِكُم مَعْرُواً ﴾ بِوَصية فجائِز، ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي: نسخُ الإرثِ بِالإيمانِ والهِجرة بإرثِ ذَوِي الأرحام ﴿ فِي الْكِتَابِ فِي الْمَوضِعَين اللَّوحُ المَحفُوظ.

﴿ ﴿ وَ ﴾ اذْكُر ﴿ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ مِثَنَقَهُمْ ﴾ حينَ أُخرِجُوا مِن صُلبِ آدمَ كالذَّرِّ جَمع (ذَرَّةٍ) وهي أصغَرُ النَّملِ، ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ بِأَن يَعبُدُوا الله حاشية الصاوى

قوله: (أي: من الإرث بالإيمان والهجرة) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ متعلّق بد أُولِك ﴾ يعني: أن الأقارب أولى بإرث بعضهم من الإرث بسبب الإيمان والهجرة الذي كان في صدر الإسلام، وذلك أنَّ النبي عَلَيْ كان يؤاخي بين الرجلين، فإذا مات أحدهما.. ورثه الآخر دُون عصبته، حتى نزلت: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْعَامِ بَعَضُهُمْ أَولِك بِبَعْضِ ﴾ (١).

قوله: (﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا ﴾) استثناءٌ منقطعٌ؛ ولذا فسَّره بـ (لكن).

قوله: (﴿ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِكُمْ ﴾) أي: مَنْ تُوالونه من الأجانب.

قوله: (بوصية) أي: فلمَّا نُسِخَ الإرث بالإيمان والهجرة. . توصل إلى نفع الأجانب بالوصيَّة، وهي خارجة من ثُلث المال.

قوله: (﴿مُسَطُورًا﴾) أي: مكتوباً.

قُوله: (﴿ وَإِذْ أَخَذْنَاكُ ) ظرف لمحذوف، قدَّره بقوله: (اذكر).

قوله: (وهي أصغر النمل) أي: فكلُّ أربعين منها أصغَر من جناح بعوضة.

قوله: (بأن يعبدوا الله) أي: يُوحِّدوه، وهو تفسيرٌ للميثاق.

<sup>(</sup>١) أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» (٢/ ٢٢٩) من حديث سيدنا ابن عباس را

| المال | عدانًا | لِلْكَنفِرِينَ | وأعد | صِدُقِهِمْ | عَن | الصَّالِدِقِينَ | سَتُلَ ٱ  | يّا ١            | عليظ   | م مِيثَاقًا  | مِنْهُ    | وَأَخَذَنَا  |
|-------|--------|----------------|------|------------|-----|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|-----------|--------------|
|       |        |                |      |            |     |                 | عَلَيْكُو | نِعْمَةً ٱللَّهِ | أدكروا | ءَامَنُولَ ا | ٱلَّذِينَ | يَتْأَيُّهَا |

ويَدعُوا إلى عِبادَته، وذِكرُ الخَمسة مِن عَطف الخاصِّ على العامِّ، ﴿وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَلَقًا عَلِيهُ عَ عَلِيظَا﴾: شَدِيداً بِالوَفاءِ بِما حُمِّلُوهُ وهو اليَمِينُ بالله تَعالى. ثُمَّ أَخذُ المِيثاق.

﴿ ﴿ لِيَسْتَلَ ﴾ اللهُ ﴿ الصَّدِقِينَ عَن صِدُقِهِمْ ﴾ في تَبلِيغ الرِّسالة تَبكِيتاً لِلكافِرين بِهِم، ﴿ وَأَعَدَ ﴾ تعالى ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ بِهِم ﴿ عَلَابًا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ أَخَذَنا ﴾ .

﴿ مِنَا أَبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا الْذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

حاشية الصاوي

قوله: (ويدعوا إلى عبادته) أي: يُبلِّغوا شرائعه للخلق، فعهد الأنبياء ليس كعهد مطلق الخلق.

قوله: (من عطف الخاص على العام) أي: والنكتة كونُهم أولي عزم، ومشاهير الرسل، وقدَّمه ﷺ؛ لمزيد شَرفه وتعظيمه.

قوله: (بما حملوه) أي: وهو عبادة الله والدعاء لها.

قوله: (وهو اليمين) أي: الحلف بالله أن يَعبدوا الله ويدعو إلى عبادته، فالميثاق الثاني غير الأول؛ لأنَّ الأول إيصاء على التوحيد والدعوى إليه من غير يمين، والثاني مغلَّظ باليمين، والشيءُ مع غيره غيرُهُ في نفسه (١).

قوله: ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ ) متعلق بـ(أخذنا)، وفي الكلام التفاتُ من التكلَّم للغيبة كما أشار له المفسِّر بقوله: (ثم أخذ الميثاق). والمراد بـ(الصادقين): الرسلُ.

قوله: (تبكيتاً للكافرين) أي: تقبيحاً عليهم، فالحكمة في سؤال الرسل عن صِدقهم وهو تبليغهم ما أمروا به مع علمه تعالى أنهم صادقون: التقبيحُ على الكفار يوم القيامة.

قوله: (هو عطف على «أخذنا») ويصح أن يكون في الكلام احتِباك، وهو الحذف من الثاني نظير ما أثبت في الأول، والتقدير: ليسأل الصادقين عن صدقهم فأعدَّ لهم نعيماً مقيماً، ويسأل الكافرين عمَّا أجابوا به رُسلَهم وأعدَّ لهم عذاباً أليماً.

قوله: (﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ ﴾) هذا شُروعٌ في ذكر قصة غزوة الأحزاب،

<sup>(</sup>۱) في «الكشاف» (۳/ ٥٣٣): (فإن قلت: فماذا أراد بالميثاق الغليظ؟ قلت: أراد به ذلك الميثاق بعينه. ومعناه: وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقاً غليظاً).

حاشية الصاوي

وكانت في شوال سنة أربع، وقيل: خمس، وسببها: أنه لما وقع إجلاء بني النضير من أماكنهم. . سار منهم جمعٌ من أكابرهم منهم حُيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وأبو عمار الوائلي في نَفر من بني النضير إلى أن قَدموا مكة على قريش، فحرَّضوهم على حرب رسول الله على وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً، وأحبُّ الناس إلينا مَن أعاننا على عداوة محمد، ثم قالت قريش لأولئك: يا مَعشر اليهود؛ إنكم أهل الكتاب الأول، فأخبرونا أنحن على الحق أم محمد، ثم قالوا: بل أنتُم على الحق، فأنزل الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ أُونُوا نَصِيبُ ا مِنَى ٱلْكِتَابِ إلى قوله: ﴿وَكَنَى بِجَهَامً سَعِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥-٥٥].

فلمًّا قالُوا ذلك لقريش. سرَّهم ونَشطوا لحرب محمد، ثم خرج أولئك اليهود حتى جاؤوا غطفان وقيس وغيلان، فاجتَمعوا على ذلك، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدُهم عيينة بن حصن، ولما تهيَّأ الكل للخروج. أنى ركبٌ من خُزاعة في أربع ليال حتى أخبروا محمداً بما اجتمعوا عليه، فشرع في حَفر الخندق بإشارة من سلمان الفارسي؛ فقال له: يا رسول الله؛ إنا كنا بفارس إذا حاصرونا. خندقنا علينا، فعمل فيه النبي والمسلمون حتى أحكموه، وكان النبي يقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، ومكثوا في حَفره ستة أيام، وقيل: خمسة عشر يوماً، وقيل: أربعة وعشرين، وقيل: شهراً.

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرِّن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً، فحفَرنا وإذا ببطن الخندق صخرة كَسَرَتْ حديدَنا، وشقَّت علينا، فقُلنا: يا سلمان؛ ارق إلى رسول الله على وأخبره بخبر هذه الصخرة، فأتى سلمان إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله بخرجت لنا صخرة بيضاء مَروة من بطن الخندق، فكسرت حديدنا، وشقَّت علينا، فمرنا فيها بأمرك؛ فإنَّا لا نحبُ أن نجاوز خطّك، فهبط رسول الله على مع سلمان إلى الخندق، فمرنا فيها بأمرك؛ فإنَّا لا نحبُ أن نجاوز خطّك، فهبط رسول الله مع مع سلمان إلى الخندق، وأخذ المعول من سلمان، وضربها به ضربة صَدعها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتَيها \_ يعني: المدينة \_ حتى كأنَّ مصباحاً في جوف بيتٍ مظلم، فكبَّر رسول الله على، وكبَّر المسلمون معه، ثم ضربها الثالثة الثانية، فبرق منها برق مثل الأول، فكبَّر رسول الله على القوم وقال: البي أنت وأمي يا رسول الله القد رأيتُ شيئاً ما رأيت مثلَه قط، فالتفت رسول الله على القوم وقال: «أرأيتم ما يقولُ سلمان؟ قالوا: نعم، قال: «ضربت ضربتي الأولى، فبرق البرق الذي رأيتُم، فأضاء لي منها قُصور الحيرة قالوا: نعم، قال: «ضربت ضربتي الأولى، فبرق البرق الذي رأيتُم، فأضاء لي منها قُصور الحيرة قالوا: نعم، قال: «منها قُصور الحيرة قالوا: نعم، قال: «منها قُصور الحيرة قالوا: نعم، قال: «منها قُصور الحيرة قالوا: نعم، قال: «ضربت ضربتي الأولى، فبرق البرق الذي رأيتُم، فأضاء لي منها قُصور الحيرة

حاشية الصاوي

ومدائن كسرى، كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أنَّ أمتي ظاهرة عليها، ثم ضرَبت الثانية، فبرق لي الذي رأيتُم أضاءت لي منها قصور قيصر من أرض الروم، كأنها أنياب الكلاب، فأخبَرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الثالثة، فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور صنعاء، كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أنَّ أُمني ظاهرة عليها، فأبشِروا»(١)، فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، مَوعد صدق، وعدنا النصر بعد الحصر.

فقال المنافقون: ألا تَعجبون؟ يمنيّكم ويَعدكم الباطل ويخبر أنه ينظر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تُفتح لكم وأنتم إنما تحفرُون الخندق من الفَرَقِ، لا تستطيعون أن تَبرزوا، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا [الأحزاب: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَ مَلِكَ ٱلمُلكِ. . . ﴾ [آل عمران: ٢٦] الآية .

فلمًّا فرغوا من حَفره. أقبلت قريش والقبائل، وجملتهم اثنا عشر ألفاً، فنزلوا حول المدينة، والخندق بينهم وبين المسلمين، فلمَّا رأته قريش. قالوا: هذه مَكيدة لم تكن العرب تَعرفها، وخرج رسول الله عَلَيْهُ والمسلمون معه حتى جعلوا ظُهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هنالك عسكرَه، والخندق بينهم وبين القوم.

وخرج عدوًّ الله حُيي بن أخطب رئيس بني النضير حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيِّد بني قريظة، فلما سمع كعب حييًا. أغلَق دونه حصنه، فاستأذن عليه، فأبى أن يفتح له وقال له: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مَشؤوم، إني عاهدت محمداً، فلست بناقض؛ فإني لم أرَ منه إلا وفاءً وصدقاً، فما زال حييٌّ به ويقول له: جئتُك بعزِّ الدهر حتى فتح له ونقَض عهد رسول الله، فلمَّا انتهى الخبر إلى رسول الله. بعث لهم سَعد بن معاذ سيِّد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وعبد الله بن رواحة، فوجدُوهم نقضوا عهد رسول الله عقد بيننا وبينكم، ورجعوا أخبروا رسول الله عقد بيننا وبينكم، فشرعوا يترامون أخبروا رسول الله عقد عشرين يوماً، فأكبر، أبشِروا يا معشر المسلمين، فشرعوا يترامون على المسلمين بالنَّبل، ومكثوا في ذلك الحصار خمسة عشر يوماً، وقيل: أربعة وعشرين يوماً، فاشتدً على المسلمين الخوف.

<sup>(</sup>١) رواه بنحوه النسائي في «المجتبى» (٦/ ٤٣) عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

حاشية الصاوي

ثم إن تعيماً ابن مسعود الأشجعي من غَطفان جاء إلى رسول الله في فقال له: إني أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمُرني بما شئت، فقال له رسول الله في: «خَذِّل عنا إن استطعت؛ فإنَّ الحرب خَدْعةٌ»، فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة، وكان نديماً لهم في الجاهلية، فقال لهم: قد عرفتُم ودِّي إياكم، وخاصَّة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم، فقال لهم: إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمد، وقد ظاهرتُموهم عليه، وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيئتكم، البلد بلدُكم، به أموالكم وأولادكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحوَّلوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره، وإن رأوا نهزة وغنيمةً. . أصابوا (١)، وإن كان غير ذلك . . لحقوا ببلادهم، وخلَّوا بينكم وبين هذا الرجل، ولا طاقة لكم عليه إن خلا بكم، فلا تُقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا رُهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقةً لكم عليه أن يقاتلوا معكم محمداً لا يتأخروا، قالوا: أشرتَ برأي ونصح .

ثمّ خرج حتى أنى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومَن معه: قد عرفتم ودِّي إيَّاكم وفراقي محمداً، فقد بلغني أمور رأيتُ حقًّا عليَّ أن أبلِّغكم نصحاً لكم، فاكتموا عليَّ، قالوا: نفعل، قال: تعلمون أنَّ معشر اليهود قد نَدموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن قد نَدمنا على ما فعلنا، فهل يُرضيك عنَّا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنُعطيكهم، فتضربَ أعناقهم، ثم نكون معك على مَن بقي منهم، فأرسل إليهم أن: نَعم، فإن بعثَت إليكم يهود يلتمسون رهناً من رجالكم. . فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً.

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان، أنتم أهلِي وعشيرتي وأحبُّ الناس إليَّ، ولا أراكم تتهموني، قالوا: صدقتَ، قال: فاكتموا عليَّ، قالوا: نفعَل، فقال لهم مثل ما قال لقريش، وحذَّرهم مثل ما حذرهم.

فلمًا كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس، وكان مما صنع الله لرسوله على أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدُوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بَيننا وبينه، فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت، وهو يوم لا نعمل شيئاً فيه، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً، فأصابهم ما لم يخف عليكم، ولسنا مع الذي نقاتل



..................

#### حاشية الصاوي

معكم حتى تُعطونا رهناً من رجالكم، يكون بأيدينا ثقةً لنا حتى نناجز معكم محمداً، فإنا نخشى إن ضرَمتكم الحرب واشتدَّ عليكم القتال أن تسيروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بِلادنا ولا طاقة لنا بذلك من محمد، فلمَّا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة. قالت قريش وغطفان: تعلمُنَّ والله إن الذي حدَّثكم به نعيم بن مسعود لحقةٌ فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا نَدفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا، فإن كنتم تُريدون القتال. فاخرجوا فقاتلوا، فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسلُ بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقٌّ، ما يُريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصة . انتهزوها، وإن كان غير ذلك . انتهزوا إلى بلادهم وخلَّوا بينكم وبين الرجل في بلادكم، فأرسَلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم حتى تُعطُونا رهناً، فأبوا عليهم، وخذَّل الله عزّ وجلً بينهم . (١)

وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً، وهي ريح الصبا في ليلةٍ شديدة البرد والظلمة، فقَلعت بيوتهم، وقطّعت أطنابهم، وكفَأت قدورهم، وصارت تُلقي الرجل على الأرض، وأرسل الله الملائكة، فزلزلتهم ولم تقاتل، بل نفَثت في قلوبهم الرعب.

ثم إن رسول الله على قال: «مَن يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم، فيَأتينا بخبرهم أدخله الله الجنة؟ الفما قام منّا رجل، ثم صلى رسول الله على هويّا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله، فسكت القوم، وما قام القوم، وما قام مِنا أحدٌ، ثم صلى هويًا من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله، فسكت القوم، وما قام منا أحدٌ من شِدة الخوف والجوع والبرد، ثم قال: «يا حُذيفة»، فقلت: لبّيك يا رسول الله، وقمتُ حتى أتيته، فأخذ بيدي ومسح رأسي ووجهي ثم قال: «ائتِ هؤلاء القوم حتى تأتيني بخبرهم، ولا تُحدِثنَّ شيئاً حتى ترجع إليّ»، ثم قال: «اللهم؛ احفظه من بين يدّيه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومِن تحته»، فأخذت سهمي، ثم انطّلقت أمشي نحوهم، كأنما أمشي في حمّام، فذهبت فدخلت في القوم، وقد أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً، وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقرّ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءً، وأبو سفيان قاعد يصطّلي، فأخذت سهماً فوضعته ما تفعل، لا تقرّ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءً، وأبو سفيان قاعد يصطّلي، فأخذت سهماً فوضعته

<sup>(</sup>۱) خبر سيدنا نعيم بن مسعود ﷺ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٠٤–٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (هوناً من الليل)، والمثبت من (ط٢)، والهويُّ بالفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مُختص بالليل. انظر «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٢٨٥).

# إِذْ جَاءَنَكُمْ حُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرْوَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

في كبد قوسي، فأردتُ أن أرميه، ولو رميتُه لأصبته، فذكرت قول رسول الله على: «لا تحدثنَّ حدثاً حتى ترجع»، فرددتُ سهمي في كنانتي، فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله بهم؛ لا تقرُّ لهم قدوراً ولا ناراً ولا بناء. قام فقال: يا معشر قريش؛ ليأخذ كلُّ منكم بيد جليسه، فلينظر من هو؟ فأخذت بيد جليسي فقلتُ: مَن أنت؟ فقال: سبحان الله، أما تَعرفني؟ أنا فلان بن فلان رجل من هوازن، فقال أبو سفيان: يا معشر قريش؛ إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقام، فقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلَغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو مَعقول، فجلس عليه، ثم ضربه، فوثب على ثلاث، فما أطلق عِقاله إلا وهو قائم. وسمعت غطفان بما فعَلت قريش، فاستمرُّوا راجعين إلى بلادهم.

قال: فرجعتُ إلى رسول الله ﷺ كأني أمشي في حمَّام، فأتيته وهو قائم يصلي، فلمَّا سلَّم. . أخبرتُه، فضحك حتى بدَت أنيابه في سواد الليل، فلمَّا أخبرته وفرغت. قُرِرْتُ (١) وذهب عني الدِّف، فأتاني النبي ﷺ، فأنامني عند رجليه، وألقى عليَّ طرف ثوبه، وألصق صدري ببطن قدميه، فلم أزل نائماً حتى أصبحت، قال: «قُم يا نَومان»(٢).

قوله: (﴿إِذْ جَاءَتُكُمْ ﴾) بدل من ﴿نِعْمَةُ ﴾، والعامل ﴿أَذْكُرُواْ ﴾.

قوله: (متحزبون) أي: مجتمعون، وتقدَّم أنهم كانوا اثني عشر ألفاً، وكان المسلمون إذ ذاك ثلاثة آلاف، والمنافقون من جُملتهم.

قوله: (﴿ رِيِّحًا ﴾) أي: وهي الصبا التي تهبُّ من المشرق ولم تتجاوزهم.

قوله: (ملائكة) أي: وكانوا ألفاً ولم يُقاتلوا، وإنما ألقُوا الرُّعب في قلوبهم.

قوله: (وبالياء) فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

<sup>(</sup>١) القرُّ بضم القاف: البرد.

 <sup>(</sup>۲) خبر سيدنا حذيفة بن اليمان رواه بنحوه مسلم (۱۷۸۸)، وانظر خبر الغزوة كاملاً عند البيهقي في «الدلائل» (۳/ ۳۸۹)،
 والواقِدي في «مغازيه» (۲/ ۲ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو عمرو بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. انظر «الدر المصون» (٩١/٩).

بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَيَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ .............

مِن تَحزِيب المُشرِكِينَ ﴿بَصِيلً ﴾.

﴿ ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسَفَلَ مِنكُمْ ﴾ مِن أعلَى الوادِي وأسفَلِه مِن المَشرِق والمَغرِب، ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبُصَدُرُ ﴾: مالَت عن كُلِّ شَيء إلى عَدُوِّها مِن كُلِّ جانِب، ﴿ وَيَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ ﴾: جَمع (حَنجَرةٍ)، وهي مُنتَهَى الحُلقُوم مِن شِدَّة الخَوف، ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَ اللّهُ المُختَلِفة بِالنَّصِ واليَأس.

(١) ﴿ هُذَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: اختُبِرُوا لِيَتبيَّنَ المُخلِصُ مِن غَيرِه،

حاشية الصاوي

قوله: (﴿إِذْ جَآءُوكُم ﴾) بدل من ﴿إِذْ جَآءَتُكُمْ ﴾.

قوله: (من أعلى الوادي) أي: وهم أسد وغطفان.

قوله: (وأسفله) أي: وهم قريش وكنانة.

قوله: (من المشرق والمغرب) لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ.

قوله: (من كل جانب) أي: المحيط من كلِّ جانب.

قوله: (وهي منتهى الحلقوم) أي: من أسفله.

قوله: (﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾) بألف بعد النون وصلاً ووقفاً، وبدونها في الحالين، وبإثباتها وقفاً وحذفها وصلاً، ثلاث قراءات سبعيَّات، وتجري في قوله أيضاً: ﴿ ٱلسَّبِيلا ﴾، و﴿ ٱلرَّسُولا ﴾ في آخِر السورة (١).

قوله: (بالنصر) أي: من المؤمنين، وقوله (واليأس) أي: من المنافقين وبعض الضعفاء. قوله: (هُمَالِكَ) ظرف مكان؛ أي: في ذلك المكان، وهو الخَندق.

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون (الظنونا)، ولام (الرسول) في قوله: ﴿وَأَطَعْنَا الرَّسُولِا﴾، ولام (السبيل) في قوله: ﴿وَأَضَلُونَا السّبِيلاً﴾ وصلاً ووقفاً موافقة للرسم؛ لأنهن رُسِمن في المصحف كذلك، وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين؛ لأنها لا أصل لها، والباقون بإثباتها وقفاً وحذفها وصلاً. انظر «الدر المصون» (٩/ ٩٨).

وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت ظَآبِفَهُ مِنْهُم يَتَأَهِلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُو ۖ فَٱرْجِعُواْ .....

﴿ وَزُلْزِلُوا ﴾ : حُرِّكُوا ﴿ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ مِن شِدَّة الفزَع.

اَدُكُر ﴿ وَ ﴾ اذْكُر ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾: ضَعفُ اعتِقادٍ: ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ بِالنَّصرِ ﴿ إِلَّا غُرُودًا ﴾: باطِلاً.

وَ اللَّهُ وَالَتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ اي: المُنافِقِين ﴿يَأَهْلَ يَثْرِبَ هِي أَرْضُ الْمَدِينة، ولَم تُصرَف لِلْعَلَمِيَّةِ ووَزْنِ الفِعل، ﴿لَا مُقَامَ لَكُرُ ﴾ - بِضَم المِيم وفَتجِها - أي: لا إقامة ولا مَكانة، ﴿فَأَرْجِعُوأُ ﴾ إلى مَنازِلِكُم مِن المَدِينة، وكانُوا خَرَجُوا مَع النَّبِيِّ عَلَيْ إلى سَلْع جَبَل خارِج المَدِينةِ لِلقِتالِ،

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ رِٰزَالًا﴾) بكسر الزاي في قراءة العامَّة، وقرئ شذوذاً بفتح الزاي، وهما لغتان في مصدر الفعل المضعَّف إذا جاء على (فعلال) ك: صلصال، وقلقال (١٠).

قوله: (﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ . . . إلخ ) القائل معتب بن بشير، وقال أيضاً: يَعدنا محمَّد بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرَّز خوفاً وفرقاً، ما هذا إلا وعد غُرور.

قوله: (﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآيِهُ مُّ مِّنهُم ﴾) القائل هو أوس بن قيظيِّ ـ بكسر الظاء المعجمة ـ من رؤساء المنافقين .

قوله: (هي أرض المدينة) أي: فسمِّيت باسم رجل من العَمالقة، كان نزلها قديماً، وقد نهى النبي ﷺ عن تسميتها بذلك، وسمَّاها: طيبة، وطابة، وقبَّة الإسلام، ودار الهجرة.

قوله: (ووزن الفعل) أي: فهي على وزن (يَضرب).

قوله: (بضم الميم وفنحها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (ولا مكانة) أي: تمكُّناً، فهو بمعنى: الإقامة.

قوله: (جبل خارج المدينة) أي: بينها وبين الخندق، فجعل المسلمون ظُهورهم إليه، ووجوههم للعدو.

<sup>(</sup>۱) وبها قرأ عيسى والجحدري، وقد يُراد بالمفتوح اسم الفاعل نحو: صلصال بمعنى: مُصلصل، وزلزال بمعنى: مُزلزل. انظر «الدر المصون» (۹/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) قرأ حفص بضم الميم، والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٠٠).

الفلا فيد المنا الفلال

وَدَسْتَعْدِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَدَسْتَعْدِنُ فَرَيْتُ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ وَلَقَدْ وَلَقَدْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شَبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلْبَتْثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَنهَدُوا ٱللّهَ مِن قَبْلُ

﴿ وَيَسْتَغَدِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّبِيَ ﴾ في الرُّجُوع، ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ : غيرُ حَصِينةٍ يُخشى عليها، قال تَعالى : ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن ﴾ : ما ﴿ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ مِن القِتال.

( (١٥٠ - (١٦٠) ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ وَيَسْتَنْذِنُ ﴾) عطف على ﴿ قَالَت ظَآبِهَ أُ ﴾، وعبَّر بالمضارع؛ استحضاراً للصورة.

قوله: (يخشى عليها) أي: من السرَّاق؛ لكونها قصيرة البناء.

قوله: (قال تعالى) أي: تكذيباً لهم.

قوله: ( ﴿ وَلَو دُخِلَتْ عَلَيْهِم ﴾ أي: دخلها الأحزاب.

قوله: (الشرك) أي: ومقاتلة المسلمين.

قوله: (بالمد والقصر) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (أي: أعطوها وفعلوها) لفٌّ ونشرٌ.

قوله: (﴿وَمَا تَلَبَتُواْ بِهَا إِلَا يَسِيرًا﴾) أي: ما أقاموا بالمدينة بعد نَقض العهد وإظهار الكفر وقتال المدينة المسلمين إلا زمناً قليلاً ويهلكون، فالعزَّة لله ورسوله والمسلمين، فالمعنى: لو دخل الكفار المدينة وارتدَّ هؤلاء المنافقون وقاتلوكم مع الكفار.. لأخذ الله بأيديكم سريعاً بقطع دابِرهم؛ فلا تخشوا منهم داخل المدينة أو خارجها.

قوله: (﴿مِن قَبُّلُ\*) أي: قبل غزوة الخندق.

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن كثير بالقصر بمعنى: لجؤوها وغَشيوها، والباقون بالمد بمعنى: لأعطوها، ومفعوله الثاني محذوف تقديره: لآتوها السائلين. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٠٢).

لَا يُوَلُّونَ ٱلْآذِرُرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ قُلُ لَنَ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَدُّهِ مِن ٱلْمَوْتِ الْمَوْتِ اللَّهِ وَإِذَا لَلَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّمًا أَوْ ٱلْفَتْ لِ وَإِذَا لَلَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلّذِى يَعْصِمُكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّمًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمْمُ مِّن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَا قَالِيلِنَ لِإِخْوَانِهِمْ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَالْقَالِيلِنَ لِإِخْوَانِهِمْ مَن دُونِ ٱلللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَاللّهِ وَلِيّا وَلَا مَا مَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا فَا اللّهُ وَلِيّا مَا لَا مُعَوِقِينَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَاللّهُ وَلِيّا وَلَا مَا مَا مَا اللّهُ وَلِيّا وَلَا مُعْمِلًا اللّهُ وَلِيّا وَلَا مُعْمِلًا اللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا إِلَى اللّهُ وَلِيّا وَلَا مُعْمَلًا مُن وَاللّهُ وَلِيّا وَلَا مُعْمِلًا اللّهُ وَلِيّا وَلَا مُعْمَالِهُ اللّهِ وَلِيّا وَلَا مُعْمِلًا اللّهُ اللّهُ وَلِيّا وَلَا مُورِي الللّهُ وَلِيّا وَلَا مُولِيّا وَلَا مُعْمَالًا لَهُ اللّهُ وَلِيّا وَلِيلًا وَلَا مُعْلِيلًا لِذِي لِي عَلَمُ الللّهُ وَلِيّا وَلَا مُولِي اللّهُ وَلِيّا وَلَا مُولِيّا وَلَا مُعْلِيلًا مِنْ الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْقَالِيلِينَ لِلْمُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْمِلُونَ لِلللّهِ مُن وَلِي اللّهِ وَلِيّا وَلَا مُعْمِلُولِنَا مُولِي اللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْنُولًا﴾ عن الوفاء بِه، ﴿ قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُع مِنَ الوفاء بِه، ﴿ قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُع مِنَ الْمُوْتِ أَوِ ٱلْفَتْلِ وَإِذَا ﴾ إِلَا قَلِيلًا ﴾ بَقِيَّة آلِمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْلِ وَإِذَا ﴾ إِلَا قَلِيلًا ﴾ بَقِيَّة آجالِكُم.

(١٧) ﴿ وَأَلَ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم ﴾ : يُجِيرُكُم ﴿ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا ﴾ : هَلاكاً وهَزِيمةً ، ﴿ أَرَادَ ﴾ الله ﴿ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ : خيراً ، ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ﴾ أَرَادَ ﴾ الله ﴿ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ : خيراً ، ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ﴾ أي : غَيره ﴿ وَلِنَّا ﴾ يَنفَعُهُم ، ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ يَدفَعُ الضّرّ عنهُم .

(١٨) ﴿ فَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلمُعَوِقِينَ ﴾: المُثَبِّطِين ﴿ مِنكُرُ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ لَا يُولُّونِ ٱلْأَدْبَارُ ﴾ أي: بل يَثبتون على القتال حتى يموتوا شهداء.

قوله: (﴿مَسْتُولًا﴾ عن الوفاء) أي: مسؤولاً صاحبُهُ؛ هل وفي به أم لا؟

قوله: ( ﴿إِن فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ ﴾ ) أي: لأنه مُصيبكم لا محالة.

قوله: (﴿ وَإِذًا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي: وإن نفعكم الفرار وتمتَّعتم بالتأخير لم يكن ذلك التَّمتُّع إلا زمناً قليلاً.

قوله: (﴿ أَوَ أَرَادَ بِكُرُ رَحَمَةً ﴾) قدَّر له المفسِّر عاملاً يناسبه، وهو قوله: (أو يصيبكم بسوء)؛ لأنه لا يصلح لتسلُّط العامل السابق وهو ﴿ يَمْصِمُكُم ﴾، على حدِّ<sup>(۱)</sup>: [الرجز]

### 

قوله: (المُنبطين) أي: المكسِّلين غيرَهم عن القتال في سبيل الله، وهم المنافقون.

قوله: (﴿وَٱلْقَآبِلِينَ﴾) عطف على ﴿ٱلْمُعَوِّقِينَ﴾، وقوله: (﴿لِإِخْوَنِهِمْ﴾) أي: في الكفر والعداوة لرسول الله ﷺ، والمراد بالقائلين: اليَهود من بني قريظة.

<sup>(</sup>١) تقدم البيت والكلامُ عليه أكثرَ من مرَّة.

هَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْنُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَهُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنَهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا دَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم ......

هَلُمَّ ﴾: تَعالُوا ﴿إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ ﴾: القِتالَ ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ رِياءً وسُمعةً.

﴿ وَاشِحَةً عَلَيْكُمُ ﴿ إِللهُ عَاوَنَةِ جَمع (شَجِيح) - وهو حالٌ مِن ضَمِير ﴿ يُؤْتُونَ ﴾ - ، ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ كَاللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ كَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ ﴾ وحيزت الغَنائِمُ ﴿ سَلَقُوكُم ﴾: آذُوكُم مِن ٱلْمُوتِ ﴾ أي: سَكَراتِه، ﴿ وَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤْفُ ﴾ وحيزت الغَنائِمُ ﴿ سَلَقُوكُم ﴾: آذُوكُم حاشية الصاوى

قوله: (﴿ هُلُمُ إِلَيْنَا ﴾) اسم فعل، ويلزم صفةً واحدةً للواحد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث، وهذه لغة أهل الحجاز، وعند تميم هو: فِعل أمر تلحقه العلامات الدَّالَّة على التَّثنية والجمع والتأنيث، ومقتضى عبارة المفسِّر أنه لازم؛ حيث فسَّره بـ (تعالوا)، ويصح جعله متعدِّياً بمعنى: قرِّبوا، ومفعوله محذوف، والتقدير: أنفسكم إلينا.

قوله: (رياءً وسمعةً) أي: لأنَّ شأن من يكسِّل غيره عن الحرب لا يَفعله إلا قليلاً لغرض خيث.

قوله: (﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾) أي: مانِعين للخير عنكم.

قوله: (جمع «شحيح») هذا هو المسموع فيه، وقياسه: (أفعِلاء) ك: خليل وأخلاء. والشُّحُ: البخل.

قوله: (﴿ رَأَيْتَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ . . . إلخ) هذا وصف لهم بالجبن؛ لأنَّ شأن الجبان الخائف ينظر يميناً وشمالاً شاخصاً ببَصره.

قوله: (كنظر أو كدوران) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿ كَأَلَّذِى يُغَشَىٰ عَلَيْهِ ﴿ نعتُ لمصدر محذوف من ﴿ يَنظُرُونَ ﴾، أو من: ﴿ تَدُورُ ﴾ (١).

قوله: (﴿ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾) أي: لأنه يَشخص ببصره، ويذهب عقله.

قوله: (﴿ سَلَقُوكُم ﴾) السلق: بسط العضو ومدُّه للقهر، كان يداً أو لساناً، ففي الآية استعارةٌ

<sup>(</sup>۱) والتقدير: ينظرون إليك نظراً مثل نظر الذي يُغشى عليه من الموت، أو تدور دوراناً مثل دوران عين الذي يغشى عليه من الموت، أو تدور دوراناً مثل دوران عين الذي يغشى عليه. «فتوحات» (٢٠٦/٩)، وذكر العلامة السمين في «الدر المصون» (١٠٦/٩) وجهاً ثالثاً، وهو أن يكون حالاً من (أعينهم) أي: تَدور أعينهم حالَ كونها مشبهة عين الذي يغشى عليه من الموت.

بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ مِلْوَالِيَّ عَلَى ٱللَّهِ مِلْوَالِيَّ مَعْمَلُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي سِيرًا اللَّهِ يَعْمَبُونَ ٱلْأَحْزَابُ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أُو ضَرَبُوكُم ﴿ إِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: الغَنِيمةِ يَطلُبُونَها، ﴿ أُولَيْكَ لَر حَقِيقةً، ﴿ فَأَصَبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ ﴾ الإحباط ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ بإرادتِه.

(٢) ﴿ يَحْسِبُونَ ٱلْأَخْرَابَ ﴾ مِن الكُفَّار ﴿ لَمْ يَذْهَبُواْ ﴾ إلى مكَّة لِخَوفِهِم مِنهُم، ﴿ وَإِن يَأْتِ اللَّاحَزَابُ ﴾ كَرَّة أُخرَى ﴿ يَوَدُّواْ ﴾ : يَتَمَنَّوا ﴿ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ أي : كَائِنُون في اللَّحْرَة ، ﴿ يَسَّتُلُونَ عَنْ أَنْهَ إِيكُمْ ﴾ : أخبارِكُم مَع الكُفَّار، ﴿ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم ﴾ هَذه الكُرَّة ﴿ مَا قَنَلُواْ إِلَا قَلِيلًا ﴾ رياءً وخوفاً مِن التَّعيير.

#### حاشية الصاوي\_

بالكناية؛ حيث شبّه اللسان بالسيف، وطوى ذكر المشبّه به، ورَمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنى: الضرب، فإثباته تخييل، والجداد ترشيح.

قوله: (﴿ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾) أي: مانعين له، فلا نفع في أنفسهم، ولا في مالهم.

قوله: (﴿لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ حقيقة) أي: بقلوبهم وإن أسلموا ظاهراً.

قوله: (﴿ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ ﴾) أي: أظهر بُطلانها.

قوله: (﴿ يَعْسَرُنَ ﴾) أي: المنافقون؛ لشدَّة جُبْنِهم.

قوله: (﴿ ٱللَّهُ زَابُ ﴾) أي: قريشاً وغطفان واليهود.

قوله: (﴿ لَوَ أَنَهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ أي: ساكنون في البادية خارج المدينة؛ ليكونوا في بعدٍ عن الأحزاب.

قوله: (﴿ يَسْتَلُوكَ عَنْ أَنْبَآيِكُمْ ﴾) يصح أن يكون حالاً من الواو في ﴿ بَادُوكِ ﴾، أو جملةً مستأنفةً، والمعنى: يسألون كلَّ قادم من جانب المدينة عمَّا جرى بينكم وبين الكفار قائلين فيما بينَهم: إن غلب المسلمون. . قاسمناهم في الغنيمة، وإن غلب الكفار. . فنحن معهم.

لَّقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَانَ لَيْرَجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ هذه الآية وما بعدها إلى قوله: ﴿ وَأَنزَلَ الّذِينَ ظَهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ مِن تمام قصة الأحزاب، وفيها عتابٌ للمتخلّفين عن القتال مع رسول الله ﷺ من المؤمنين والمنافقين.

قوله: (بكسر الهمزة وضمِّها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١١).

قوله: (اقتداءً) أشار بذلك إلى أنَّ الأسوة اسمٌ بمعنى المصدر، وهو الائتساء، يقال: ائتسى فلان بفلان؛ أي: اقتَدى به.

قوله: (في القتال) لا مفهوم له، بل الاقتداء برسول الله على واجبٌ في الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأنه لا ينطق ولا يفعل عن هوى، بل جميعُ أفعاله وأقواله وأحواله عن ربّه؛ ولذا قال العارف (٢٠): [الوافر]

وَخصَّكَ بِاللهُدى في كُلِّ أَمْرٍ فَلَسْتَ تَـشَاءُ إِلَّا ما يَـشَاءُ وَلَا ما يَـشَاءُ وَاللهُ ما يَـشَاءُ وإنما خصَّ الفتال بالذكر؛ لأنه مَعرض السَّبب.

قوله: (﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ أي: فالمتَّصف بهذه الأوصاف ثبَتت له الأسوة الحسنة في رسول الله، وأمَّا من لم يكن متَّصفاً بتلك الأوصاف. . فليس كذلك. قوله: (﴿ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ أي: بلسانه، أو جنانه، أو ما هو أعمُّ.

(١) قرأ عاصم بضم الهمزة حيث وقعت هذه اللفظة، والباقون بالكسر، وهما لغتان ك: العُدوة والعِدوة، والقُدوة والقِدوة. والقِدوة. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٠٨).

رسول الله ضاق بي الفضاء

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة للإمام العارف عبد الله بن محمد الشبراوي في ديوانه «مناثح الألطاف بمدائح الأشراف» (ص٣٩) مطلعها:

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ

﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ مِن السَّمَا فَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ مِن السَّمَا فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

الله عَلَيْ فَي النَّوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا الله عَلَيْ فِي مِن النَّبات مَع النَّبيِّ عَلَيْهُ؛ .....

قوله: (﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلاَّقْرَابَ ﴾) أي: أبصروهم محدقين حول المدينة.

وقوله: (﴿وَرَسُولُكُ ﴾) أي: بقوله: «إنَّ الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع ليال، أو عشرٍ، والعاقبة لكم عليهم».

قوله: (﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾) أي: ظهر صِدق خبر الله ورسوله في الوعد بالنصر، فاستبشروا بالنصر قبل وصوله.

وأظهر في محل الإضمار؛ زيادةً في تعظيم اسم الله، ولأنه لو أضمر. . لجمع بين اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد، مع أنَّ النبي على عاب على من قال: من يُطع الله ورسوله. . فقد رشد، ومَن يعصمها . . فقد غوى، فقال له: «بئس خطيب القوم أنتَ، قُل: ومَن يعص الله ورسوله»(١).

قوله: ( ﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ ذلك أي: الوعد، أو الصدق.

قوله: (﴿ مِنْ ٱلنَّوْمِينِ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾ . . . إلخ ) هم جماعة من الصحابة نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع رسول الله ﷺ . . ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۷۰) عن سيدنا عدي بن حاتم هين، وقيل: إنما ردَّ عليه؛ لأنه وقف على العصهما، وعلى الأول: استشكل بعضهم قوله على الحتى يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سِواهما،؛ فقد جمع بينهما في ضمير واحد، وأجيب: بأن النبي على أعرَف بقدر الله تعالى منا، فليس لنا أن نقول كما يقول. انظر الدر المصون (١١٠/١).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٢٨٠٥) عن أنس رفيه، قال: (غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله؛ عبت \_

| ألصندقين          | أَللَّهُ | لعَدْزِي   | @ ×        | أ تَبْدِياً   | ا بَدَّلُو | لِلْرُّ وَمُ | مَّن يَلْئُغ | ومنهم      | عبة.         | قضى         | م مّن    | فَينهُ    |
|-------------------|----------|------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| ا وَرَدَّ اللَّهُ | 01       | ورًا رّجيہ | كَانَ عَفَ | إِنَّ ٱللَّهَ | الميم إ    | يتُوبُ عَ    | نَاءَ أَوْ   | ينَ إِن لل | ٱلۡمُنَافِقِ | وَيُعَذِّبُ | قِهِمْ ا | بِصِدُ    |
|                   |          |            |            |               |            |              |              |            |              | • • • •     | كَفَرُوا | ٱلَّذِينَ |

﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَدُ ﴾: ماتَ أو قُتِلَ في سَبِيل الله، ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ ﴾ ذلك، ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ في العَهد، وهُم بِخِلافِ حال المُنافِقِين.

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي: الأحزابَ

#### حاشية الصاوى

قوله: (﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُ ﴾) أي: وَفي نذره بموته في القتال، يقال: نحب ينحب، من باب (قتل): نذر، ومن باب (ضرب): بكي.

قوله: (﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ ﴾ ذلك) أي: قضاء النَّحب بالموت في سبيل الله.

قوله: (بخلاف حال المنافقين) أي: فقد بدَّلوا وغيَّروا، فكان الواحد منهم إذا أراد القتال إنما يقاتل خوفاً على نفسه وماله، لا طمعاً في رضا الله.

قوله: (﴿ لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِقِينَ ﴾) متعلق بمحذوف تقديره: خَلق المؤمنين والمنافقين، وفرق بين نيَّاتهم؛ ليجزي الله. . . إلخ.

قوله: (بأن يميتهم على نفاقهم) أشار بذلك إلى أنَّ مفعول (شاء) محذوف، ودفع بذلك ما يقال: إن عذابهم متحتِّم فكيف علَّق على المشيئة؟ فالتعليق بحسب عِلمنا، وأما في علم الله. . فالأمر محتَّم؛ إما بالسعادة، أو الشقاوة، وسيَظهر ذلك للعباد.

<sup>=</sup> عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين. ليَرينَّ الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون. قال: اللهم؛ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم، فاستقبله سَعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة وربِّ النضر، إني أجد رِيحها من دون أحد، قال سعد: فما استطعتُ يا رسول الله ما صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووَجدناه قد قتل وقد مثَّل به المشركون، فما عرفه أحدٌ إلا أخته ببنانه، قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهِه: ﴿ وَمَن النُومِينِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتَةٍ . . . ﴾ إلى آخر الآية).

بِعَظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَارَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ طَاهِرُوهُم مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ .....

﴿ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾: مُرادَهُم مِن الظَّفَر بِالمُؤمِنِين، ﴿ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ بِالرِّيحِ والمَلائكةِ، ﴿ وَكَفَى اللَّهُ قَوْيَتًا ﴾ على أمرِه.

(أَنَّ ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: قُريظة ﴿ مِن صَيَاصِهِم ﴾: حُصُونِهم جَمع (صِيصِية)

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ بِغَيْظِهِمْ ﴾) الجملة حاليَّة (١)؛ أي: مُلتبسين بالغيظ.

قوله: (﴿ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾) حال ثانية.

قوله: (﴿ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾) أي: لم يَحصل بينهم اختلاطٌ في الحرب، بل إنما كان بينهم ضربٌ بالسهام والخندق بينهم.

قوله: (بالريح) أي: فكُفِئَت قدورُهُم، وقطِّعَتْ خيامُهُم.

قوله: (والملائكة) أي: بإلقاء الرعب في قلوبهم، وتقدُّم بسطُ ذلك في القصة.

قوله: (﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُنْهُرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ﴾... إلى شروعٌ في ذكر قِصة بني قريظة، وذكرت عقب الأحزاب؛ لكون بني قريظة كانوا من جملة الذين تحزَّبوا على رسول الله وأصحابه ونقضُوا عهده وحاربُوه.

قال العلماء بالسيّر: لما أصبح على من الليلة التي انصرف فيها الأحزاب راجعين إلى بلادهم. انصرف هو والمؤمنون إلى المدينة، ووضعوا السلاح، فلمّا كان الظهر. أتى جبريلُ وعليه عمامة إستبرق، راكباً على بغلة بيضاء، عليها قطيفة ديباج، ورسول الله على عند زينب بنت جحش، وهي تغسل رأسه، وقد غسلت شقّه الأيمن، فقال: يا رسول الله؛ قد وضعت السلاح؟ قال: «نَعم» قال جبريل: عفا الله عنك، ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة، وما رجعتُ الآن إلا من طلب القوم، فقال: إنَّ الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة، فانهض إليهم؛ فإني قد قطعتُ أوتارهم، وفتحت أبوابهم، وتركتهم في زلزال، وألقيتُ الرعب في قلوبهم، فأمر رسول الله عنى منادياً ينادي:

<sup>(</sup>١) الأولى أن يقال: (الجارُ والمجرور متعلقان بمحذوف حال)؛ لأنَّ الحال هنا مفرد وليس جملة.

# وَقَذَفَ فِي قَلُودِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ

وهو ما يُتَحصَّنُ بِه، ﴿وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ﴾: الخَوف، ﴿فَرِيفًا تَقْتُلُونَ﴾ مِنهُم وهُم المُقاتِلةُ، ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيفًا﴾ مِنهُم أي: الذَّرارِيَّ.

حاشية الصاوي

"أن من كان مُطبعاً فلا يُصلينَ العصر إلا في بني قريظة"، فحاصَرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فقال لهم رسول الله على: "أتنزلون على حكم سَعد بن معاذ سيّد الأوس؟"، فرضُوا به، فحكَّمه فيهم، فقال سعد: إنّي أحكم فيهم أن تقتلَ الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء، فقال على: "لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات"، فحبسهم رسول الله على في دار بنت الحارث من نساء بني النجار، ثم خرج إلى سوق المدينة الذي هو سُوقها اليوم، فخندق فيه خندقاً، ثم بعث إليهم، فأتي بهم إليه، وفيهم حُبي بن أخطب رئيس بني النضير، وكعب بن أسد رأس بني قريظة، وكانوا سِت مئة أو سبع مئة، فأمر عليًا والزبير بضرب أعناقِهم وطرحهم في ذلك الخندق، فلماً فرغ من قتلهم، وانقضى شأنهم. . تُوفي سعد المذكور بالجرح الذي أصابه في وقعة الأحزاب، وحضره رسول الله على وأبو بكر وعمر، قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيده؛ إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجري، قالت: وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿رُمَاءُ بَيْنَهُمُ اللهُ . ().

قوله: (وهو ما يتحصَّن به) أي: سواء كان من الحُصُون أو لا، حتى الشوكة والقَرن وباب الدار ونحو ذلك تسمَّى صِيصِية (٢).

قوله: (﴿ فَرِيقًا تَقَتُّلُونَ ﴾) بيان لما فعل بهم.

قوله: (وهم المقاتلة) أي: وكانوا سِت مئة، وقيل: سبع مئة.

قوله: (أي: الذراري) أي: وكانوا سبع مئة، وقيل: وخمسين.

<sup>(</sup>۱) انظر خبر بني قريظة بتمامه في "سبل الهدى والرشاد» (۹/٥)، وحديث صلاة العصر ببني قُريظة رواه البخاري (٩٤٦)، (٩٤٦) عن سيدنا عبد الله بن عمر الله عمر عله وحديث تحكيم سيدنا سعد بن معاذ الله فيهم رواه البخاري (٣٠٤٣)، وحديث بكاء ومسلم (١٧٦٨) عن سيدنا أبي سعيد الخدري الله وفيهما: "لقد حَكمت فيهم بحكم الملك»، وحديث بكاء الشيخين عند وفاة سيدنا سعد الله رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٦٤٢/١) من مسند الصديقة عائشة الله الشيخين الله عند وفاة سيدنا سعد الله والمام أحمد في «مسنده» (٦٤٢/١) من مسند الصديقة عائشة الله الله عند وفاة سيدنا سعد الله والمام أحمد في «مسنده» (١٤٢/١) من مسند الصديقة عائشة الله الله عند وفاة سيدنا سعد الله والمام أحمد في «مسنده» (١٤٢/١) من مسند الصديقة عائشة الله والمام أحمد في «مسنده» وحديث الله والمام أحمد في «مسنده» وفاة سيدنا سعد الله والمام أحمد في «مسنده» وحديث وحديث وحديث وحديث وحديث وحديث وفاة سيدنا سعد الله والمام أحمد في «مسنده» وحديث وحدي

<sup>(</sup>٢) الصيصية: شوكة الديك التي في رِجليه، وأيضاً: قرن البقر والظباء. «تاج العروس» (١٨/ ٢٧).

| قَديرًا ﴿ اللهُ | لِي شَيْءِ | عَلَىٰ كُإِ | وَكَانَ ٱللَّهُ | تطعوها | وَأَرْضًا لَّهُ | وأمواكمة | رثكم أرضهم وديرهم                      | وأو |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|----------|----------------------------------------|-----|
|                 |            |             |                 |        |                 |          | يُمُّا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَكِجِكَ . |     |

﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُم وَدِيكُوهُمْ وَأَمُولَكُمْ وَأَرْضًا لَمْ مَطَءُوهَا ﴾ بعدُ وهي حَيبَرُ، أُخِذَت بعدَ وُهُولِكُمْ وَأَرْضًا لَمْ مَطَءُوهَا ﴾ بعدُ وهي حَيبَرُ، أُخِذَت بعدَ وُهُولِكُمْ وَأَرْضًا لَمْ مَطَءُوهَا ﴾ بعدُ وهي حَيبَرُ، أُخِذَت بعدَ وُهُولِكُمْ وَأَرْضًا لَمْ مَطَءُوهَا ﴾ بعدُ وهي حَيبَرُ، أُخِذَت بعدَ وُهُولِكُمْ وَأَرْضًا لَمْ مَطَءُوهَا ﴾ بعدُ وهي حَيبَرُ، أُخِذَت بعدَ

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَلَجِكَ ﴾ .

حاشية الصاوي\_

قوله: (بعد) أي: الآن، وعبَّر بالماضي؛ لتحقق الحصول.

قوله: (وهي خيبر) أي: وغيرها من كلِّ أرض ظهر عليها المسلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة.

قوله: (أخذت بعد قريظة) أي: بسنتين أو ثلاث على الخلاف المتقدم في قريظة؛ هل هي في الرابعة أو الخامسة، وخيبر كانت في السابعة في أول المحرم، وهي مدينة كبيرة ذات حصون ثمانية، وذات مزارع ونخل كثير، بينها وبين المدينة الشريفة أربع مراحل، فأقبل عليها صبيحة النهار، وفي تلك الليلة لم يَصِحْ لهم ديكٌ، ولم يتحركوا، وكان فيها عشرة آلاف مقاتِل، فنزل رسول الله عليها، وحاصرها، وبنى هناك مسجداً صلى به طول مقامه عندها، وقطّع من نخلها أربع مئة نخلة، وسبى أهلها، وأصاب من سبيها صفية بنت حيى بن أخطب رئيس بني النضير، وكانت وقعت في سهم وحية الكلبي، فتنازع بعض الصحابة في شأن ذلك، فأخذها رسول الله عليه، وأرضاه، وكانت من سبط هارون أخي موسى، فأسلَمت، ثم أعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها(۱).

قوله: (﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزَوَيَهِكَ ﴾) اختلف المفسرون في هذا التخيير؛ هل كان تفويضاً في الطلاق لهنَّ فيقع بنفس الاختبار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العِلم إلى أنه لم يكن تفويضاً في الطلاق، وإنما خيَّرهنَّ على أنهنَّ إن اخترن الدنيا. فارقهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ في الطلاق، وإنما خيَّرهنَّ على أنهنَّ إن اخترن الدنيا. فارقهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ ﴾.

وذهب قوم: إلى أنه كان تفويضاً، وأنهنَّ لو اخترن الدنيا.. لكان طلاقاً؛ فلا يحتاج لإنشاء صِيغة من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (٤٢٠٠) عن أنس فيه، قال: صلى النبي في الصبح قريباً من خيبر بغلس، ثم قال: «الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يَسعَون في السكك، فقتل النبي في المقاتلة، وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دِحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي في، فجعل عتقها صداقها.

## إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

وهُنَّ تِسعٌ - وطَلَبنَ مِنهُ مِن زِينة الدُّنيا ما ليسَ عِندَه -: ﴿ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا

حاشية الصاوي

قوله: (وهنَّ نسعٌ) أي: وهنَّ اللاتي مات عنهنَّ، وقد جمعهنَّ بعض العلماء بقوله (''): [الطويل] تُوفِّي رسولُ اللهِ عن تِسْعِ نِسْوةِ إليهِ نَّ تُعْزَى المكْرُماتُ وتُنْسَبُ فعائشةٌ مَي مونةٌ وصَفيَّةٌ وحَفصةُ تَتْلوهُ نَّ هذدٌ وزَينبُ جُوي ربَّةٌ معْ رَملةٍ ثمَّ سَوْدةٌ ثلاثٌ وستُّ نَظمُ هُنَّ مه ذَّبُ

فعائشة هي: بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، ومَيمونة بنت الحارث الهلاليَّة، وصفية بنت حُيي بن أخطب من بني النضير، وهِند هي: أُم سلمة بنت أبي أُمية، وزينب بنت جُحش، وجُويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية، ورَملة هي: أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حَرب، وسَودة هي: بنت زَمعة.

قوله: (﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا﴾) أي: التَّنعُّمَ فيها.

قوله: (﴿ وَزِينَنَّهَا ﴾) أي: زخارفَهَا.

روي: (أن أبا بكر جاء ليستأذن على رسول الله على، فوجد الناس جلوساً بِبابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن، فأذن له فدخل، فوجد النبي على جالساً واجماً ساكتاً، وحوله نساؤه، قال عمر: فقلتُ: والله لأقولنَّ شيئاً أضحك به النبي على فقلتُ: يا رسول الله؛ لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، فقمتُ إليها فوجأت عُنقها، فضحك النبي وقال: «هنَّ حولي كما ترى يَسألنني النفقة»، فقام أبو بكر إلى عائشة يجاً عُنقها، وقام عمر إلى حفصة يجاً عُنقها، كلاهما يقول: تَسألْنَ رسول الله ما ليس عنده؟ فقُلن: والله لا نسأل رسول الله عنده؟ فقُلن: والله لا نسأل رسول الله عنده الآية: ﴿يَتَأَيُّمُ ٱلنَّبِيُ قُل رسول الله عنده الآية: ﴿يَتَأَيُّمُ ٱلنَّبِيُ قُل اللَّهِ عَلَيْهَ مَن بلغ ﴿لِمُحْسِنَتِ مِنكُنَ أَجَّلُ عَظِيمًا﴾.

قال: فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة؛ إني أريد أن أعرض عليك أمراً أُحِبُّ ألَّا تعجلي فيه حتى تَستشيري أبوَيك»، قالت: أفيك يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله

<sup>(</sup>١) نسبها الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» (١/ ٤٩١) إلى الحافظ أبي الحسن بن فضل المقدسي رحمه الله تعالى.

فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنْ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَهِ فَإِنْ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَهِ

فَنَعَالَيْنَ أُمَتِعَكُّنَ ﴾ أي: مُتعة الطَّلاق، ﴿وَأُسَرِحَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلَا﴾: أُطَلِّقْكُنَّ مِن غَير ضِرار. ﴿ آَلِ ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَالدَّارَ ٱلآخِرَةَ ﴾ أي: الـجنَّة ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَبِ مِنكُنَ ﴾ بإرادةِ الآخِرة ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ أي: الجنَّة، فاختَرْنَ الآخِرةَ على الدُّنيا.

البِّي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

حاشية الصاوي

أُستَشير أبويَّ؟! بل أختار الله ورسولَه والدار الآخرة. وكلُّهنَّ قُلن كما قالت عائشة، فشكر لهنَّ ذلك، فأنزل الله: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ اَلنِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ ﴾، ثم رفع ذلك الحرجَ بقوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ عَلَى اَلنِّي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ تَشَاّةً ﴾ (١٠).

قوله: (﴿ فَنَعَالَيْنَ ﴾) فعل أمر مبني على السكون، ونون النسوة فاعل.

قوله: (﴿أُمَيِّعَكُنَّ﴾) جواب الشرط، وما بينهما اعتراض، ويصح أن يكون مجزوماً في جواب الأمر، والجواب هو قوله: ﴿فَنَعَالَيْكَ﴾.

قوله: (أطلقكن من غير ضرار) أي: من غير تعب ولا مشقّة.

قوله: (فاخترن الآخرة على الدنيا) أي: ودُمْنَ على ذلك، فكنَّ زاهداتٍ في الدنيا حتى وَرد: أنَّ عائشة دخل عليها ثمانون ألف درهَم من بيت المال، فأمرت جاريتها بتفرقتها، ففرَّقتها في مجلس واحد، فلما فرَغت. . طلبت عائشة منها شيئاً تُفطر به وكانت صائمة ولم تجد منها شيئاً ".

قوله: (﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّيِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَةِ ﴾ . . . إلخ ) هذه الآيات خطابٌ من الله لأزواج النبي ؛ إظهاراً لِفَضَلهنَّ وعِظم قدرهنَّ عند الله تعالى ؛ لأنَّ العتاب والتشديد في الخطاب مُشعرٌ برفعة رتبتهنَّ ؛ لِشدة قربهنَّ من رسول الله ؛ لأنهنَّ ضَجيعاته في الجنة ، فبقدر القرب من رسول الله يكون القرب من الله ، خلافاً لمن شذَّ وزعم أنَّ حبَّ النبي والقربَ منه والتعلُّقَ به شركٌ .

قوله: (﴿ بِفَاحِثَةِ ﴾) قيل: المراد بها: الزنا، والمعنى: لو وَقع من واحدة منكنَّ هذا الفعل. . لحُدَّتُ حدَّيْن؛ لِعِظم قَدرها كالحرة بالنسبة للأمة، وعلى هذا القول: فلا خصوصية لنساء النبي، بل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٨٧) عن سيدنا جابر بن عبد الله 🚴، وقوله: (وجأت عنقها): دَقَقته.

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٥).

يَضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ صِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَاكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَقْنُتَ مِنكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَدْلِحًا نُّوْتِهَا آجُرَهَا

- بِفَتحِ الياء وكسرِها ـ أي: بُيِّنَت أو هي بَيِّنةٌ ﴿ يُضَعَفَ ﴾ ـ وفي قِراءة: (يُضَعَف) بِالتَّشدِيد، وفي أُخرَى: (نُضَعِّف) بِالنُّونِ مَعَه ونَصب (العَذاب) ـ ﴿ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْ ﴾: ضِعفَي عَذابِ غَيرِهِنَّ، أي: مِثلَيهِ، ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

الله ﴿ وَمَن يَقَنُتُ ﴾: يُطِعْ ﴿ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا .....

حاشية الصاوي\_

جميع نساء الأنبياء مَصُونات من الزنا؛ ولذا قال ابن عباس: (ما بغَت امرأة نبيٌ قط) (١)، وإنما خانت امرأة نوح ولوط في الإيمان والطاعة.

وقيل: المراد بها: النُّشوز وسوء الخلق.

وقيل: الفاحشة إذا وردت معرَّفةً فهي: الزنا واللواط، وإن ورَدت منكَّرةً فهي: سائر المعاصي، وإن وردت منعوتةً كما هنا فهي: حقوق الزوج وسُوء عِشرته.

وقيل: المراد بها جميع المعاصي، وهو الأظهر، وهذا على سبيل الفرض والتقدير، على حدٍّ: ﴿لَبِنَ أَشَرَّكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وإلَّا.. فنساء النبي مُطهَّراتٌ مَصوناتٌ من الفواحش.

قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾) أي: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

قوله: (أي: مثلَيه) أي: فضعف الشيء: مِثله، وضعفاه: مِثلاه، وأضعافه: أمثاله.

قوله: (﴿وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾) أي: سهلاً، فلا يُبالي الله بأحد وإن عظمت رتبتُه، فليس أمر الله كأمر الخلق بترك تعذيب الأعزة حيث أذنبوا لكثرة أوليائهم وأعوانهم، بل المكرم عند الله هو التقي.

قوله: (﴿ وَتَعْمَلُ صَالِمًا ﴾ أي: تَدُمْ عليه، وفيه مراعاة معنى (مَن) على قراءة التاء، ومراعاة لفظها على قراءة الياء (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في اتفسيره (١٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير وشعبة بفتح الياء التحتية؛ أي: ظاهر فُحشها، والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) قرأ الأخوان بالياء من تحت، والباقون بالتاء من فوق. انظر «الدر المصون» (٩/ ١١٧).

مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزَقًا كَرِدِمَا ﴿ لَيْ يَالَةً ٱلنِّبِيِّ لَسْتُنَ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَآءُ إِنِ ٱتَقَيْمَنَ فَلَا تَخْضَعَنَ بِٱلْقُولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مُعَرُوفًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مُعَرُوفًا ﴿ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَرَّتَيْنِ﴾ أي: مِثْلَي ثُواب غَيرِهِنَّ مِن النِّساء ـ وفي قِراءة بِالتَّحتانيَّة في (تَعمَل) و(نُؤتِها) ـ ﴿ ﴿وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ في الجنَّة زِيادةً.

﴿ اللهِ اله

حاشية الصاوي

قوله: (﴿مَرَّتَيْنِ﴾) أي: مرَّة على الطاعة والتقوى، ومرة أخرى على خِدمة رسول الله الخدمة الباطنية التي لا تتيسَّر من غيرهنَّ.

قوله: (﴿ يُنِسَاءَ ٱلنِّي لَسَّتُنَ كَأَمَدِ مِنَ ٱلنِسَاءِ ﴾) تقدّم أنَّ حكمة التشديد عليهنَّ شدَّةُ قربهنَّ من رسول الله عَلَيْهُ، وهو دليلٌ على رفعة قدرهنَّ، وعظم رتبتهنَّ؛ فلا يَليق منهنَّ التوغُّل في الشهوات، وتطلب زينة الدنيا؛ لأنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: «لستُ من الدنيا، وليست الدنيا مِني» (١)، والمقرَّبون منه كذلك، والمعنى: ليست الواحدة منكنَّ كالواحدة من آحاد النساء، فالتَّفاضُل في الأفراد.

قوله: ﴿ إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ﴾) شرط حُذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه كما يشير له المفسِّر بقوله: (فإنكن أعظم)، والمعنى: إن اتقيتنَّ الله.. فلا يقاس بالواحدة منكنَّ واحدةٌ من سائر النساء.

قوله: (﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ ﴾) كلامٌ مستأنفٌ مفرَّعٌ على التقوى (٢).

قوله: (﴿ بِالْقَوْلِ ﴾ أي: بأن تتكلَّمن بكلام رقيق يميل قلوب الرجال إليكنَّ؛ إذ لا يَليق منكنَّ ذلك؛ لكونكنَّ أعظم النساء.

قوله: (﴿ فَيَطَمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ في ذلك احتراسٌ عمَّا يقال: إنهنَّ أمهات المؤمنين، والإنسان لا يطمع في أُمِّه، فأجاب: بأن الذي يقع منه الطمع إنما هو المنافق؛ لأنَّ شَهوته حاصلة معه، وهو منزوع الخشية والخوف من الله، ولكن نُهِينَ عموماً؛ سدًّا للذريعة.

قوله: (﴿ قُولًا مَّعْـرُوفًا ﴾ أي: حسناً، فيه تعظيم الكبير ورحمة الصغير، لا ريبة فيه.

<sup>(</sup>٢) وقيل: هو جواب الشرط.



## وَقَرْنَ فِي بُونِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبُرُجُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي

وَوَرْنَه - بِكَسرِ القاف وفَتجها - ﴿ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ مِن القرار، - وأصلُه: اقرِرنَ بِكَسرِ الرَّاء وفَتجها مِن (قَرِرت) بِفَتحِ الرَّاء وكسرِها، نُقِلَت حَرَكة الرَّاء إلى القافِ وحُذِفَت مَع همزةِ الوَصل - ﴿ وَلَا تَبْرَجُ كَ ﴾ - بِتَركِ إحدى التَّاءَينِ مِن أصلِه - ﴿ تَبُرُحُ ٱلجَهلِدَةِ الأُولَى ﴾ أي: ما قبلَ الإسلام مِن إظهارِ النِّساء مَحاسِنَهُنَّ لِلرِّجالِ، والإظهارُ بعدَ الإسلام حاشية الصاوى

قوله: (بكسر القاف وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (من القرار) أي: الثبات، بيانٌ لمعنى القراءتين.

قوله: (وأصله: اقررن بكسر الراء) أي: من باب (ضرب)، وقوله: (وفتحها) أي: من باب (علم)، فماضي الأول مفتوح، والأمر منه مكسور، والثاني بالعكس.

قوله: (نقلت حركة الراء) أي: الأولى، وحركتها إما كسرة على الأول، أو فتحة على الثاني. قوله: (مع همزة الوصل) أي: للاستغناء عنها بتحريك القاف، والمعنى: اثبُتْنَ في بيوتكنَّ، ولا تخرجن إلا لِضرورة.

قوله: (﴿ تَبَرُّحَ ٱلْجَلِهِلِيَةِ ٱلْأُولِيَّ ﴾) اختُلف في زمنها؛ فقيل: هي ما قبل بعثة إبراهيم، وقيل: ما بين موسى ما بين آدم ونوح، وقيل: ما بين نوح وإبراهيم، وقيل: ما بين موسى وعيسى، وقيل: ما بين عيسى ومحمد على وقيل: هي ما قبل الإسلام مطلقاً، وعليه اقتصر المفسِّر، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنَّ عليه، وليس المعنى أنَّ ثمَّ جاهلية أخرى.

قوله: (من إظهار محاسنهن للرجال) أي: فكانت المرأة تلبس القميص من الدُّرِّ غير مخيط الجانبَين، وكان النساء يظهرن ما يقبح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلِّها، فيَنفرد خلُّها بما فوق الإزار، وينفرد زوجها بما دُون الإزار إلى أسفل، وربما سأل أحدهما صاحبَه البدل.

قوله: (والإظهار بعد الإسلام. . . إلخ) جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ إظهار الزينة واقعٌ من فسَقة النساء بعد الإسلام؛ فلا حاجة لذكر الجاهلية الأولى، فأجاب: بأنه تقدَّم النهي عنه في قوله: ﴿وَلَا يُبِدِنَ لِينَتَهُنَّ . . . ﴾ إلخ.

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وعاصم بفتح القاف، والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٢٠).

وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمْةَ وَلَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَالْحِكَمَةَ فَالْمِلْمَ وَالْمُحَمَّةُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يُتُلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَالْمِحْمَةُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُحْمَةُ وَالْمُحْمَةُ فَي اللهُ ُ اللهُ لِ اللهُ ا

مَذَكُورٌ في آية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَأَ ﴾ [النور: ٣١]، ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَوَةُ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْهَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ﴾: الإثم يا ﴿أَهْلَ ٱلْبَيْنِ﴾ أي: نِساءَ النَّبِيِّ ﷺ، ﴿وَيُطَهِرَكُونَ مِنه ﴿تَطْهِيرًا﴾.

وَاللَّهُ هُوَاذَكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ﴿ اللَّهُ رَآنِ ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾: السُّنَّةِ ، حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَأَقِدْنَ ٱلصَالَوْةَ ﴾) أي: بشروطها وآدابها.

قوله: (﴿ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْهَ ﴾) أي: لمستحقّيها.

قوله: (﴿ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَا ﴾ أي: في جميع الأوامر والنواهي؛ فلا تَليق منكنَّ المخالفةُ فيما أمر الله ورسوله به.

قوله: (﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾) أي: الذنبَ المدنِّسَ لعرضكنَّ.

قوله: (﴿ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾) منصوب على أنه منادى، وحرف النداء محذوف قدَّره المفسِّر.

قوله: (أي: نساء النبيِّ) قصره عليهنَّ؛ لمراعاة السياق، وإلا.. فقد قيل: الآية عامَّةٌ في أهل بيت سكنه وهنَّ أزواجه، وأهل بيت نسَبه وهنَّ ذريَّته.

قوله: (﴿ وَيُطَهِرَكُمُ تَطَهِيرًا ﴾ أكّده؛ إشارةً إلى الزيادة في التطهير بسبب التكاليف، فالعبادة والتقوى سبب للطهارة، وهي الخلوص من دنس المعاصي، فمن ادّعى الطهارة مع ارتكابه المعاصى.. فهو ضالٌ كذّاب.

قوله: (﴿وَالذَّكُرِّنَ مَا يُتُلَىٰ فِي بَيُوتِكُنَ ﴾ أي: لِتذكرن به أنفسكنَّ أو غيركنَّ، وفيه تذكيرٌ لهنَّ بهذه النعمة العظيمة؛ حيث جعلهنَّ من أهل بيت النبوَّة، وشاهدن نزول الوحي، وكلُّ ذلك موجبٌ للزوم التقوى.

قوله: ( ﴿ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ﴾ بيان لـ (ما).

إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمَاكِينِينَ وَٱلْمَاكِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْمَاكِينِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينِينَ وَٱلْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِنَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَالَاقِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا ﴾ بِأُولِيائِه، ﴿خَبِيرًا ﴾ بِجَمِيع حَلْقِه.

وَالْمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْصَّنِينِينَ وَالصَّنِينِينَ وَالصَّنِينِينَ وَالصَّنِينِينَ وَالصَّنِيمِينَ وَالصَّنِيمَانِ ﴿ وَالْخُولِينَ اللّهَ كَثِيمًا وَالنَّكِرُتِ أَعَدُ الله لَهُمُ وَالْخَوْمِينَ اللّهَ كَثِيمًا وَالنَّكِرُتِ أَعَدُ الله لَهُمُ وَالْفَرْكِينَ اللّهَ كَثِيمًا وَالنَّكِرَتِ أَعَدُ الله لَهُمُ مَا فَعَلَى الطَّاعاتِ.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿لَطِيفًا﴾) أي: عالماً بخفيَّات الأمور.

قوله: (﴿خَبِيرًا﴾) أي: مُطَّلِّعاً على كل شيء. ﴿ ﴿ لَلَّهُ السَّلَا السَّلَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ

قوله: (﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ﴾... إلخ) سبب نزولها: أنَّ أزواج النبي عَلَيْ جلسن يتذاكرن فيما بينهنَّ ويقُلن: إنَّ الله ذكر الرجال في القرآن، ولم يذكر النساء بخير، فما فينا خير نذكر به، إنا نخاف ألَّا تُقْبَلَ منَّا طاعةٌ، فسألت أم سلمة رسول الله على وكانت كثيرة السؤال له، فقالت: يا رسول الله؛ ما بالُ ربنا يذكر الرجال في كتابه ولا يَذكر النساء؟ فنخشى ألاَّ يكون فيهنَّ خير، فنزلت؛ جبراً لخاطرهنَّ (۱).

قوله: (﴿ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ الله الله الله الله وصفهما بالإسلام: التَّلفظ بالشهادتين بشَرط تصديق القلب متَّحدَيْنِ شرعاً؛ نظراً إلى أنهما مختلفان مفهوماً؛ إذ الإسلام: التَّلفظ بالشهادتين بشَرط تصديق القلب بما جاء به النبي عَيِّي ، والإيمان: الإذعان القلبي بشَرط النطق باللسان، ويكفي في العطف أدنى تغاير. قوله: (﴿ وَٱلْمُونِ عَلَيْهِ ﴾) حذف المفعول؛ لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: والحافظات فروجهن . قوله: (﴿ وَٱلدَّكِنِينَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾) أي: بأي ذكر كان؛ من تسبيح أو تهليل أو تَحميد أو صلاة قوله: (﴿ وَٱلدَّكِنِينَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾) أي: بأي ذكر كان؛ من تسبيح أو تهليل أو تَحميد أو صلاة

<sup>(</sup>١) رواه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (١١٤٠٤) بنحوه.

## ومَا كَانَ لِمُودِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُّ ٱلْخِيرَةُ

﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَة إِذَا قَضَى الله ورسَلُهُۥ أَمْرًا أَن تَكُونَ ﴾ ـ بِالتَّاء والياءِ ـ ﴿ لَهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

حاشية الصاوي

على النبي على النبي على الكثرة مختلفة باختلاف الأشخاص، فالكثرة في حقّ العامَّة أقلُّها ثلاث مئة، وفي حق المريدين اثنا عشر ألفاً، وفي حقّ العارفين عدمُ خُطور الغير على قلوبهم، ومنه قول العارف ابن الفارض (١): [الطويل]

وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِواكَ إِدادَةٌ عَلَى خاطِرِي يَوْماً حَكَمْتُ بِرِدَّتِي

قوله: (﴿ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ مَ أَمْرًا ﴾ ذكر اسم الله؛ للتعظيم، وإشارةً إلى أن قضاء رسول الله هو قضاء الله؛ لِكونه لا يَنطق عن الهوى.

و(إذا): يصح أن تكون ظرفاً معمولاً لما تعلق به خبر (كان)، والتقدير: وما كان مستقرًا لمؤمن ولا مؤمنة وقت قضاء الله ورسوله أمراً كون الخيرة لهم، ويصح أن تكون شرطية، وجوابها محذوف دلً عليه ما قبله.

قوله: (﴿أَن تَكُونَ﴾) اسم (كان) مؤخر، والجارُّ والمجرور خبرٌ مقدَّم.

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان، فالتاء ظاهرة، والياء نظراً إلى أن ﴿ الْخِيرَةُ ﴾ مجازيُّ التأنيث، أو للفصل بين العامِل والمعمول (٢٠).

قوله: (﴿ اَلَّخِيْرَهُ ﴾) بفتح الياء، وقرئ شذوذاً بإسكانها، ومَعناهما واحد، وهو الاختيار (٣). قوله: (أي: الاختيار) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿ اَلْخِيْرَةً ﴾ مصدر.

<sup>(</sup>۱) البيت من تاثيَّته المشهورة، انظر «ديوانه» (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون وهشام بالياء من أسفل، والباقون بالتاء من فوق مراعاة للفظها. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ عيسى بن سليمان. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٢٤).

## مِن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ صَلَّ ضَلَاكُ مُّهِمْ اللَّهَ

﴿ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ خِلافَ أَمْرِ الله ورَسُولِه، نَزَلت في عبدِ الله بن جَحش وأُختِه زينب، حَطَبَها النَّبِيُ وَلِيهِ بَن حَارِثة فكرِها ذلك حِينَ عَلِما لِظَنَّهِما قبلُ أَنَّ النَّبِيَ وَلَيْهِ خَطَبَها لِنَفْسِه، ثُمَّ رَضِيا لِلاَيةِ، ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ﴾ : بَيِّناً، فزَوَّجِها النَّبِيُ وَلَيْهِ لِزَيدٍ، ثُمَّ وقع بَصَرُه علَيها بعدَ حِين فوقع في نَفْسِه حُبُّها، وفي نَفْس زيد كراهَتُها، ثُمَّ قال لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

قوله: (﴿مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾) حال من ﴿ ٱلْخِيرَةُ ﴾.

قوله: (وأخته زينب) أي: بِنت جحش، وأمهما أُممية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله ﷺ.

قوله: (خطبها النبي وعنى لزيد) أي: بعد أن كان زوَّجه أوَّلاً أمَّ أيمن بركة الحبشية بنت ثعلبة بن حصن، كانت لعبد الله أبي النبي ﷺ، فأعتقها، وقيل: أعتقها النبي ﷺ، وعاشت بعده ﷺ خمسة أشهر، وقيل: سنة، ووَلدت لزيد أسامة، وكانت ولادته بعد البعثة بثلاث سنين، وقيل: بخمس.

قوله: (فكرها ذلك) أي: كون الخطبة لزيد، وقالت لرسول الله ﷺ: أنا بنتُ عمَّتك، فلا أرضاه لنفسي، وكانت بيضاء جميلة، وزَيد أسود (١٠).

قوله: (ثم رَضيا للآية) أي: حين نزَلت الآية توبيخاً لهما.

قوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ . . . إلخ ) هذا من تَمام ما نزل في شأنهما ، فكان المناسب للمفسّر تأخير ذكر سبب النُّزول عن هذه الآية .

قوله: (﴿ فَقَدْ ضَلَّ ﴾) أي: أخطأ طريق الصواب.

قوله: (فزوَّجها النبي لزيد) أي: وأعطاها رسول الله عشرة دنانير، وستين درهماً، وخماراً ودرعاً ومِلحفة، وخمسين مدًّا من طعام، وثلاثين صاعاً من تمر.

قوله: (ثم وقع بصره عليها) هذا بناء على أن معنى قوله تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) روى الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۹) عن سيدتنا زينب بنت جحش في قالت: خطبني عِدَّة من قريش، فأرسلت أختي حَمنة إلى رسول الله في أستشيره، فقال لها رسول الله في: «أين هي ممن يُعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟» قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: «زيد بن حارثة؟» قال: فغضبت حمنة غضباً شديداً، وقالت: يا رسول الله، أتزوج بنت عَمَّتك مَولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني، فغضبت أشدً من غضبها، وقلت أشد من قولها، فأنسزل الله: ﴿وَمَا كُن لُمُوْمِن وَلا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا أَمْلُ الله عَن وَلها، وقلت: إني أستَغفر الله وأطيع الله ورسوله، افعل ما رأيت، فزوجني زيداً.

وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِي أَنعُم ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ .....

أُريدُ فِراقَها، فقال: «أُمسِك عليكَ زُوجَك» كما قال تعالى:

مُبْدِيهِ ﴾ هو حبُّها الذي درج عليه المفسِّر تبعاً لغيره، وهذا التفسير غير لائق بمنصب النُّبوَّة، لا سيَّما بجنابه الشريف، وأيضاً: يبعد أن النبي يَخفى عليه حالها مع كونها بنت عمَّته وفي حجره.

قوله: (فقال: أمسك عليك زوجك) أي: لا تفارقها.

قوله: (منصوب بـ «اذكر») أي: فهو معمول لمحذوف.

قوله: (اشتراه رسول الله) فيه تسمُّح، بل الذي في السِّير: أن خديجة اشترته بأربع مئة درهم، ثم وهبته لرسول الله، وهذا الشراء صُوري، وإلاَّ.. فهو كان حرَّا؛ لأنه لم يكن الرق بالسَّبي مشروعاً؛ لكونهم أهل فترة، وهم ناجُون، ليس فيهم حربي، والعلماء عرَّفوا الرقَّ بأنه عجز حكمي سببه الكفر.

روي: أن عمّه لقيه يوماً بمكة، فعرفه وضمّه إلى صدره وقال له: لِمَن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله، فأتوه وقالوا: هذا ابننا فرُدَّه علينا، فقال: «اعرضُوا عليه؛ فإن اختاركم. . فخُذوه»، فبعث إلى زيد وخيَّره، فقال: يا رسول الله؛ ما أختار عليك أحداً، فجذبه عمّه وقال: يا زيد؛ اخترت العبودية على أبيك وعمّك؟! قال: نعم، هي أحب إليَّ من أن أكون عندكم، فتبناه رسول الله على قوله: (من مَحبتها) بيان لما أبداه، وهذا القول مردود؛ لما تقدَّم أنه يُنزَّه عنه رسول الله على والصواب أن يقول: إنَّ الذي أخفاه في نفسه هو ما أخبره الله به من أنها ستصير إحدى زوجاته بعد طلاق زيد لها؛ لما روي عن على بن الحسين على أنَّ رسول الله على كان قد أوحى الله إليه أنَّ زيداً

<sup>(</sup>۱) روى الخبر بتمامه ابن سعد في «الطبقات» (۳ / ۳۱).

## وَيَعْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى رَيدٌ مِنا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا .....

تَزوَّجتَها، ﴿وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ﴾ أن يَقُولُوا: تزوَّج زوجة ابنِه، ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ في كُلِّ شيءٍ، وتَزوَّجها ولا عليك مِن قَولِ الناس، ثُمَّ طلَّقها زيد وانقضت عِدَّتُها، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَّكُ: حاجةً ﴿زَوَجْنَكُهَا﴾ فدخل عليها النَّبيُّ عَلِيْهُ بِغَير إذن، .....

يطلِّق زينب، وأنه يتزوَّجها بتزويج الله إياها، فلمَّا شكى زيد للنبي خلق زينب وأنها لا تُطيعه وأعلمه بأنه يريد طلاقها. قال له رسول الله على جِهة الأدب والوصية: «اتق الله في قولك، وأمسِك عليك زوجك» (۱)، وهذا هو الذي أخفى في نفسه، وخشي رسول الله أن يَلحقه قول الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو متبنيّه، فعاتبه الله على الكتم لأجل هذا العذر.

والحكمة في تزوَّج رسول الله بزينب: إبطال حكم التَّبنِّي، والتفرقة بين ولد الصلب وولد التَّبنِّي من حيث إن ولد الصلب يَحرم التزوُّج بزوجته، وولد التَّبنِّي لا يحرم.

قوله: (وتزوَّجُها) هكذا في بعض النسخ بصيغة الأمر، وفي نسخة: (ويزوجكها) فعل مضارع. قوله: (﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ رَيّدٌ مِنْهَا وَطَرَا﴾) أي: بأن لم يبق له أربٌ، وطلَّقها، وانقضت عِدَّتها، وفي ذكر اسمه صريحاً دون غيره من الصحابة جبرٌ وتأنيسٌ له وعوضٌ من الفخر بأبوَّة محمد عَنِّهُ، فكان اسمه قرآناً يتلى في الدنيا والآخرة على ألسِنة البشر والملائكة، وزاد في الآية أن قال: ﴿ وَإِذَ لَيْكُ لَلَّذِي مَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: بالإيمان، فدلَّ على أنه مِن أهل الجنة، فعلم ذلك قبل مَوته، فهذه فضيلةٌ أخرى.

قوله: (فدخل عليها النبيُّ ﷺ بغير إذن) أي: ولا عقد ولا صداق، وهذا من خُصوصيًّاته التي لم يشاركه فيها أحدٌ بالإجماع، وكان تزوُّجه بها سنة خمس من الهجرة، وقيل: سنة ثلاث، وهي أول من مات بعده من زوجاته، ماتت بعده بعشر سنين، ولها من العمر ثلاث وخمسون سنة، وكانت تفتخر على أزواج النبي وتقول: (زوَّجكنَّ أهاليكنَّ، وزوَّجني الله من فوق سبع سماوات)(٢)، وكانت

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٦٤)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٢/ ١٨٦)، ونقل الثعلبي في «الكشف والبيان» (٤/ ٣٤٩) عن القاضي عياض قال: (وتأويل علي بن الحسين أحسن التأويلات وأصحُها، وهو قول ابن عطاء، وصحَّحه واستحسنه). انتهى.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٢٤٠) عن سيدنا أنس ظيمة.

لِكُنَ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمَوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا فَصَوْاً مِهِنَ وَطَرَأْ وَكَاكَ أَمْرِ ٱللَّهِ مَفَعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِ مِن حَرَجٍ فِيمَا فَرْضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴿ مَن خَرَجٍ فِيمَا فَرْضَ ٱللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهِ عَدَرًا مَقَدُورًا ﴿ مَن اللَّهُ لَكُ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَدَرًا مَقَدُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَدَرًا مَقَدُورًا إِنَّ اللَّهِ عَدَرًا مَقَدُورًا إِنَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وأَشْبَعَ المُسلِمِين خُبزاً ولَحماً، ﴿لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْجِ أَدَعَآبِهِمْ إِذَا فَضَوْأُ مِنْهُنَ وَطَرَأٌ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾: مَقضِيتُهُ ﴿مَفْعُولًا﴾.

﴿ وَمَا كَانَ عَلَى ٱلنِّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ ﴾: أحَلَّ ﴿ ٱللَّهُ لَلَّهُ سُنَهُ ٱللَّهِ ﴾ أي: كسُنَةِ الله، فنُصِبَ بِنَزعِ الخافِض، ﴿ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ ﴾ مِن الأنبِياء أن لا حَرَجَ عليهِم في ذلك تَوسِعةً لَهُم في النّكاح، ﴿ وَكَانَ آمَرُ ٱللَّهِ ﴾: فِعلُه ﴿ وَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾: مقضِيًّا.

حاشية الصاوي

تقول للنبي: (جدِّي وجدك واحد، وليس من نسائك من هي كذلك غيري، وقد أنكَحنيك الله، والسفير في ذلك جبريل)(١).

قوله: (وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً) أي: فذبح شاة وأطعم الناس خبزاً ولحماً حتى تركُوه، ولم يولم النبي على أحدٍ من نسائه كما أولَم على زينب.

قوله: ( ﴿ لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّ ﴾ . . . إلخ ) أي: فهو دليلٌ على أنَّ هذا الأمر ليس مخصوصاً به عَيْ . . .

قوله: (﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾) أي: موجوداً لا محالة.

قوله: (﴿مِنْ حَجَّ﴾) أي: إثم.

قوله: (فنصب بنزع الخافض) ويصح نصبه على المصدرية (٢٠)، وفي هذه الآية ردُّ على اليهود؛ حيث عابوا على النبي ﷺ كثرةَ النساء.

قوله: (توسعة لهم في النكاح) أي: فقد كان لِداوود مئة امرأة، ولسليمان ولذه سبع مئة امرأة، وثلاث مئة سُرِّيَّة.

قوله: (﴿ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾) هو من التأكيد ك: (ظلٌّ ظليل) و(ليلٌ أليل).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في "تفسيره" (٢٠/ ٢٧٦) من مُرسل الشعبي.

<sup>(</sup>٢) وهو مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة؛ أي: سنَّ الله ذلك سُنة. انظر «الدر المصون» (٩/ ٧١٥).

اللَّذِينَ يُلَيِّغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَحْسُونَهُ, وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَكَانَ مُنا لَكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مَعْمَدُ أَبًا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ

﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ فلا يَخشُونَ مَقالةَ النَّاسِ فِيما أَحَلَّ الله لَهُم، ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾: حافظاً لأعمالِ خَلقِه ومُحاسِبَهُم.

﴿ فَمَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ فليسَ أَبَا زَيد أي: والِدَه، فلا يَحرُم علَيهِ التَّزوُّج بِزَوجَتِه زَينب، ﴿ وَلَكِنَ ﴾ كان ﴿ رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتِمَ النّبَيِّ فلا يكونُ لَه ابن رَجُلٌ بعدَه يَكُون نَبِيًّا، \_ وفي قِراءة بِفَتحِ التَّاء كَالَةِ الخَتمِ \_ أي: به خُتِمُوا، ............

قوله: (﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ﴾) أي: أبوَّة حقيقية؛ فلا يُنافي أنه أبوهم من حيث إنه شفيقٌ عليهم، وناصحٌ لهم، يجب عليهم تعظيمه وتَوقيره.

قوله: (﴿وَلَكِكِن رَسُولَ اللّهِ﴾) العامَّة على تخفيف ﴿لَكِن ﴾، ونصب ﴿رَّسُولَ ﴾ على أنه خبر لـ(كان) المحذوفة، وقرئ شذوذاً بتشديد (لكن)، ورسول: اسمها، وخبرها محذوف تقديره: أب من غير وراثة؛ إذ لم يعش له ولد ذكر، وقرئ أيضاً بتخفيفها ورفع (رسول) على الابتداء، والخبر مقدَّر؛ أي: هو، أو بالعكس، ووجهُ الاستدراك: رفع ما يتوهم من نَفي الأبوة عنه أن حقَّه ليس أكيداً، فأفاد أن حقَّه آكدُ من حق الأب الحقيقي بوصف الرسالة (١٠).

قوله: (فلا يكون له ابنٌ رجلٌ بعده يكون نبيًّا) النفي في الحقيقة متوجِّه للوصف؛ أي: كون ابنه رجلاً، وكونه نبيًّا بعده، وإلا.. فقد كان له من الذكور أولاد ثلاث: إبراهيم والقاسم والطيِّب، ولكنهم ماتوا قبل البُلوغ، فلم يَبلغوا مبلغ الرجال، فكونه خاتم النبيين يَلزم منه عدم وجود ولد بالغ له.

وأورد عليه: بمنع الملازمة؛ إذ كثير مِن الأنبياء وُجد لهم أولاد بالغون وليسوا بأنبياء، وأجيب: بأن الملازمة ليست عقليَّة، بل على مقتضى الحكمة الإلهيَّة، وهي أنَّ الله أكرم بعض الرسل بجعل أولادهم أنبياء كالخليل، ونبيُّنا أكرمهم وأفضَلهم؛ فلو عاش أولاده. . اقتضى تشريفُ الله له جعلَهُم أنبياء؛ لجمعه المزايا المتفرِّقة في غيره، فتدبَّر.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو في رواية بتشديد (لكنَّ)، وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بتخفيفها ورفع (رسول) على الابتداء. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٢٨).



| بُكرة | وسنحوه | كنير ١ | ٱللَّهَ ذِكْرًا | ٱذكرُوا | ءامنوأ | ٱلَّذِينَ | المُّيْنِ الْمُ | عليدًا | شَيْءٍ | بِكُلِّ | وَكَانَ ٱللَّهُ |
|-------|--------|--------|-----------------|---------|--------|-----------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|
|       |        |        |                 |         |        |           |                 |        |        |         | وأصلًا ﴿        |

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ مِنهُ بِأَن لا نَبيَّ بعدَه، وإذا نَزَلَ السَّيِّدُ عِيسَى يَحكُم بِشَرِيعتِه.

((١٠) – (١٠) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١) وَسَبِحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ﴾: أوَّلَ النَّهار وآخِرَه،

النَّهار وآخِرَه،
حاشبة الصاوى

قوله: (وإذا نزل السيد عيسى... إلخ) جوابٌ عمَّا يقال: كيف قال تعالى: ﴿وَخَاتَمَ ٱلنَّكِيَّاتُ ﴾ وعيسى يَنزل بعده وهو نبيٌ؟

ولا يرد على هذا وَضع الجزية، وعدم قبول غير الإسلام ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث مما يُخالف شرعنا؛ لأن ذلك شرع نبيّنا عند نُزول عيسى عليه الصلاة والسلام.

قوله: (﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾) في هذه إشارةٌ إلى تَشريف المؤمنين عموماً، حيث ناداهم وأمرهم بذكره وتسبيحه، وصلى عليهم هو وملائكته، وأفاض عليهم الأنوار، وحيَّاهم.

والمقصود من ذكر العباد ربَّهم: كونُ الله يذكرهم قال تعالى: ﴿فَاتَذُرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وليس المقصودُ انتفاعَهُ تعالى بذلك، تنزَّه الله عن أن يصلَ له من عباده نفعٌ أو ضرٌّ، قال تعالى: ﴿إِن تَكُفُرُوا فَإِنَ اللّهَ عَنِكُمٌ ﴾، فذِكْرُنا لأنفسنا؛ لأنه لا غِنى لنا عن ربِّنا طرفة عين، وإذا كان كذلك. . فلا تَليق الغفلة عنه أبداً، بل المطلوب ذكرُهُ دائماً وأبداً.

واعلم: أنَّ الله تعالى لم يَفرض فريضةً على عبادة إلا جعل لها حدًّا معلوماً، وعذَرَ أهلَهَا في حال العذر غير الذكر؛ فلم يجعل له حدًّا، ولم يَعذر أحداً في تركه إلا من كان مغلوباً على عقله؛ ولذا أمرهم به في جميع الأحوال، قال تعالى: ﴿ فَاذَكُرُوا اللهَ قِينَمًا وَقُدُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم ﴾ [النساء: ١٠٣]؛ ففيه إشارةٌ إلى أنَّ الذكر أمرُهُ عظيمٌ، وفضلُه جسيمٌ.

قوله: (﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكُولُ وَأَصِيلًا ﴾) خصَّ التسبيح بالذكر وإن كان داخلاً فيه؛ لكونه أعلى مراتبه، وحكمة تخصيص التسبيح بهذين الوقتين: لكونهما أشرف الأوقات بسبب تنزُّل الملائكة فيهما.

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُهُ لَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ ﴾) استئناف في معنى التعليل للأمر بالذكر والتسبيح (١٠). قوله: (﴿وَمَكَتِمِكُنُهُ ﴾) عطف على الضمير المستتر في ﴿يُصَلِّى ﴾، والفاصل موجود (١٠).

قوله: (أي: يستغفرون لكم) أي: يَطلبون لكم من الله المغفرة، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَغَفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامُنُواْ رَبَّنَا وَسِغْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرٌ لِلَّذِينَ تَابُؤاْ وَإِنَّبَعُواْ سَبِيلَكَ...﴾ [غافر: ٧] الآيات.

قوله: (ليديم إخراجه إياكم) جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ إخراجه إيَّانا من الظلمات حاصلٌ بمجرد الإيمان. وإيضاحُ الجواب: أن المراد دَوام هذا الإخراج؛ لأنَّ الغفلة عن الخالق إذا دامت.. ربما أخرجت العبد من النور، والعياذُ بالله.

قوله: (﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾) جمع الأول؛ لِتَعدد أنواع الكفر، وأفرد الثاني؛ لأنَّ الإيمان شيءٌ واحدٌ، لا تعدُّد فيه؛ فمَن ادَّعى الإيمان وأثبت التعدد والمخالفة.. فهو ضالٌ مضلٌ خارجٌ عن السنة والجماعة.

قوله: (﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ أي: يقبل القليل من أعمالهم، ويَعفو عن الكثير من ذنوبهم؛ حيث أخلصوا في إيمانهم.

<sup>(</sup>۱) لأنَّ صلاتَهُ تعالى عليهم مع عدمِ استحقاقِهم لها وغناهُ عن العالمينَ ممَّا يُوجبُ عليهم المُداومةَ علَى ما يستوجبُه تعالى عليهم من ذكرِه تعالى وتسبيحِه. «فتوحات» (٤٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) لكن لا على أن يراد بالصلاة الرحمة أولاً، والاستغفار ثانياً؛ فإن استعمال اللفظ الواحد في معنيين متغايرين مما لا مساغ له، بل على أن يراد بهما معنى مجازي عاممً، يكون كلا المعنيين فرداً حقيقيًا له، وهو الاعتناء بما فيه خيرهم وصلاح أمرهم؛ فإن كلًا من الرحمة والاستغفار فردٌ حقيقي له، أو الترحم والانعطاف المعنوي المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصُّوري الذي هو الركوع والسجود، ولا ريب في أن استغفار الملائكة ودعاءهم للمؤمنين نرحم عليهم، وأما أن ذلك سبب للرحمة؛ لكونهم مُجابي الدعوة كما قيل. . فاعتباره ينزع إلى الجمع بين المعنيين المتغايرين، فتدبر . انظر «إرشاد العقل السليم» (٧/١٠٧).



﴿ الْمَلَائِكَةِ، ﴿ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجُرَا كَرِيمًا ﴾ بِلِسانِ المَلائكةِ، ﴿ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرَا كَرِيمًا ﴾ هو الجنَّة.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدَا ﴾ على مَن أُرسِلتَ إِلَيهِم، ﴿ وَمُبْشِرًا ﴾ مَن صَدَّقَك بِالجَنَّةِ، ﴿ وَنَا يَبُلُ ﴾ : إلى طاعَتِه ﴿ وَإِذِنهِ عَلَى اللَّهِ ﴾ : إلى الله ﴾ : إلى الله ﴿ وَإِذِنهِ عَلَى اللَّهِ ﴾ : إلى الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ ﴾ : إلى الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ : إلى الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ يَحِيَّتُهُمْ ﴾ منه تعالى) أي: التَّحيَّة الصادرة منه تعالى زيادة في الاعتناء بهم، وتعظيماً لقدرهم.

قوله: (﴿ يَوْمَ يَلْفُونَهُ ﴾) اختلف في وقت اللُّقِيِّ؛ فقيل: عند الموت، وقيل: عند الخروج من القبور، وقيل: عند دخول الجنة.

قوله: (هو الجنة) أي: وما فيها من النعيم المقيم.

قوله: (على من أرسلْتَ إليهم) أي: لتتعرَّف أحوالهم، وتكون مشاهداً لما صدر منهم من الأعمال الحسنة والقبيحة، فالأعمال تُعرض عليه حيًّا وميتاً، ويصح أن يكون المراد: شاهداً يوم القيامة للمؤمنين، وعلى الكافرين، فهو مَقبول الدعوى، لا يحتاج في دعواه إلى شهادة أحد، فيشهد للأنبياء بالتبليغ، وعلى الأمم إمَّا بالتصديق أو التكذيب.

<sup>(</sup>۱) روى ابن الأعرابي في «معجمه» (۲۲۸٦) عن سيدنا عبد الله بن مسعود مرسلاً قال: (إذا أراد الله قبض روح المؤمن أوحى إلى مَلك الموت أن أقرئه مني السلام).



وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ أَلَيْهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ....

بِأُمرِه، ﴿ وسِراجًا مُنِيرًا ﴾ أي: مِثلَه في الاهتداء به.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴾ هـ و الـجـنَّـة، ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ ﴾ فيما يُخالِف شَرِيعَتَك، ﴿ وَدَعْ ﴾: اترُك ﴿ أَذَنهُمْ ﴾ لا تُجازِهِم عليه إلى أن تُؤمَرَ فِيهِم بِأُمرٍ، ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ فهو كافيك، ..............

قوله: (بأمره) دفع بذلك ما يقال: إنَّ الإذن حاصل بقوله: ﴿أَرْسَلْنَكَ﴾، فأجاب: بأنَّ المراد بالإذن: الأمر.

والحكمة في الإذن: تسهيل الأمر وتيسيره؛ لأنَّ الدخول في الشيء من غير إذن متعذِّر، فإذا حصل الإذن.. سهل وتيسَّر، ومن هنا أخذ الأشياخ استعمال الإجازة للمريدين، فمن أجازه أشياخه بشيءٍ من العلم والإرشاد.. فقد سهلت له الطريق وتيسَّرت، ومَن لم تحصل له الإجازة وتصدَّر بنفسه.. فقد عطَّل نفسه وغيره، وانسدَّت عليه الطُّرق.

قوله: (﴿وَسِرَاجًا مُّنِيرً﴾) يحتمل أنَّ المراد بالسراج: الشمس وهو ظاهر، ويحتمل أن المراد به: المصباح، وحينئذ فيقال: إنما شُبِّه بالسراج ولم يُشَبَّه بالشمس مع أنَّ نورها أتمُّ؛ لأنَّ السراج يَسهل اقتباس الأنوار منه، وهو ﷺ تقتبس منه الأنوار الحسيَّة والمعنويَّة.

قوله: (﴿ وَيَثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾) أي: حيث كنت متَّصفاً بالصفات الخمسة. . فبشِّر المؤمنين.

قوله: (﴿وَلِا نُطِعِ ٱلْكَنِفِرِينَ﴾) أي: لا تُدَارِ الكفار، ولا تليِّنْ لهم جانبك في أمر الدين، بل اثبت على ما أوحي إليك وبلّغه، ولا تكتم منه شيئًا.

قوله: (﴿وَدَعُ أَذَىٰهُمْ﴾) إمَّا من إضافة المصدر لفاعله؛ أي: أذيَّتهم إياك؛ فلا تُقاتلهم جزاء على ما صدر منهم، أو لمفعوله؛ أي: اترك أذيَّتك لهم في نظير كفرهم، واصفح عنهم، واصبر، ولا تعاجلهم بالعقوبة. وهذا منسوخٌ بآية القتال.

قوله: (﴿ وَبُوَكُلُّ عَلَى ٱللَّهُ ﴾) أي: ثِقْ به في أمُورك واعتمد عليه. . يكْفِكَ أمور الدين والدنيا .

#### ﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ مَفَوَّضًا إلَيه.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَكِفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾) الباء: زائدة في الفاعل؛ أي: إنَّ الله تعالى كافٍ من توكَّل عليه أمورَ الدنيا والآخرة، وفي الآية إشارةٌ إلى أنَّ التوكل أمرُهُ عظيمٌ، فإذا عجز الإنسان عن أمرٍ.. فعليه بالتوكل على الله، والتفويض إليه؛ فإنَّ الله يكفيه ما أهمَّه من أمور الدنيا والآخرة.

قوله: (﴿إِذَا نَكَحَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾) المراد بالنكاح: العقد؛ بدليل قوله: ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن نَسُّوهُ ﴾، وذكر المؤمنات خَرَج مَخرج الغالب؛ إذ الكتابيات كذلك، وإنما خصَّ المؤمنات بالذكر؛ إشارةً إلى أنَّ الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنات، وأمَّا نكاح الكتابيات. . فمكروه، أو خلافُ الأولى .

قوله: ﴿ وَٰتُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ أي: ولو طال زمن العقد.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهما سبعيَّتان (١).

قوله: (أي: تُجامعوهنَّ) تفسيرٌ لكلٌّ من القراءتين.

قوله: (﴿ نَعْنَدُّونَهَا ﴾) إمَّا من العدد، أومن الاعتداد، أي: تَحسبونها، أو تَستوفون عددها؛ من قولهم: عدَّ الدراهم فاعتدَّها؛ أي: استَوفى عددها.

قوله: (وعليه الشافعي) أي: ومالك، فالمطلَّقة قبل الدخول إن سُمِّي لها صداق. . فلا متعة لها، ولا عدَّة عليها، ولها المتعة إمَّا وجوباً كما هو عند الشافعي، أو ندباً كما هو عند مالك (٢).

<sup>(</sup>۱) قرأ الأخوان وخلف بضم التاء وألف بعد الميم فيصير مدًّا لازماً، والباقون بفتح التاء ولا ألف بعد الميم. انظر البدور الزاهرة» (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر "تحفة المحتاج" (٧/ ١٥٥)، و"المدونة" (٢/ ٢٣٢).

وسرِحوهن سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَذَا لَكَ أَرْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُن ومَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْك ..........

﴿ وَسَرِّحُوهُ مَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾: خَلُوا سَبِيلَهُنَّ مِن غيرِ إضرارٍ.

﴿ وَيَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِي إِنَا ٱخْلَلْنَا لَكَ ٱزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ ٱجُورَهُنَ ﴾: مُــهُــورَهُــنَّ ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْكَ ﴾ مِن الكُفَّار بِالسَّبِي كَصَفِيَّة ................

حاشية الصاوي

قوله: (خلُّوا سبيلهنَّ) أي: اتركوهنَّ.

قوله: (من غير إضرار) أي: بأن تمسكوهنَّ تعنتاً حتى يَفتدينَ منكم، أو تؤذوهنَّ وتتكلموا في أعراضِهنَّ.

وقيل: المراد: أحلَلنا لك أزواجك الكائنات عندك؛ لأنهنَّ اخترنك على الدنيا، ويؤيِّده قول ابن عباس: كان رسول الله يتزوَّج من أيِّ النساء شاء، وكان يَشقُّ على نسائه، فلمَّا نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمِّى.. سُرَّ نساؤه بذلك(١). والقول الأول أصَح.

قوله: (﴿ اُلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ ﴾) بيان لما كان يَفعله من مكارم الأخلاق، وإلا.. فالله أحلَّ له أن يتزوَّج بلا مهر.

قوله: (﴿ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ ﴾) بيان لـ ﴿ مَ مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾، وهذا القيد خَرَج مخرج الغالب، بل الملك بالشراء كذلك.

قوله: (كصفيَّة) هي بنت حيي بن أخطب، من نسل هارون أخي موسى، وتقدَّم أنها كانت من سبى خيبر، أذن النبي ﷺ: أعطيته سيدة

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۸/۲۰).

## وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمِّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَالِكَ ٱلَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ ......

وجُويرِيّة ، ﴿ وَبَنَاتِ عَمْك وَبَنَاتِ عَمَّنِيكَ وَبَنَاتِ خَالِك وَبَنَاتِ خَالَيْكَ ٱلَّذِي هَاجِرِنَ مَعَك ﴾ ....

حاشية الصاوى

بني قريظة والنضير وهي لا تَصلح إلا لك؟ فخشي عليهم الفتنة، فأعطاه غيرها، ثم أعتقها وتزوَّجها، وبني بها وهو راجع إلى المدينة (١).

وفي رواية: (أنه وَيَهِ قال لها: «هل لك في ؟»، قالَت: نعم يا رسول الله؛ إني كنت أتمنَّى ذلك في الشرك، وكان بعينِها خضرة، فسألها عنها فقالت: إنها كانت نائمة ورأس زوجها ملكهم في حجرها، فرأت قمراً وقع في حجرها، فلما استيقظ. . أخبَرته، فلطّمها وقال: تتمنَّين ملك يثرِب؟!)(٢) ماتت في رمضان سنة خمسين، ودُفنت في البقيع.

قوله: (وجويرية) أي: وهي بنت الحارث الخزاعيَّة، وكانت وقَعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فكاتبها، فجاءت تسأل النبي على وعرَّفته بنفسها، فقال: «هل لكِ إلى ما هو خير من ذلك؛ أُودي عنك كتابتك وأتزوَّجك؟» قالت: نعم، فسَمع الناس بذلك، فأعتَقوا ما بأيديهم من قومها، وقالوا: أصهار رسول الله على قالت عائشة: فما رأينا امرأة كانت أعظمَ في قومها بركة منها، أُعتق بسببها مئة أهل بيت من بني المصطلق (٣). وقسَم لها النبي على وكانت بنت عشرين سنة، وتوفيت سنة خمسين.

قوله: (﴿ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنِتِكَ ﴾) أي: نساء قريش المنسوبات لأبيك، وقوله: ﴿ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ﴾ أي: نساء بني زهرةَ المنسوبات لأمك. وحكمة إفراد العمِّ والخال دون العمَّة

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في حديث فتح خيبر (۳۷۱) عن سيدنا أنس بن مالك رفيه الله والله و

<sup>(</sup>٢) رواها ابن حبان في «صحيحه» (١٩٩٥) عن سيدنا عبد الله بن عمر را

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود (٣٩٣١) عن سيدتنا عائشة ﴿ اللهُ الله

# وَأَمْلُهُ مُؤْمِدُةً .....

### بِخِلافِ مَن لَم يُهاجِرنَ، ﴿وَأَلَّهُ مُومِدَهُ

حاشية الصاوي

والخالة: أن العمَّ والخال يَعمَّان إذا أضيفا؛ لكونهما مفردين خاليَين من تاء الوحدة، والعمة والخالة لا يعمَّان؛ لوجود التاء<sup>(١)</sup>.

قوله: (بخلاف مَن لم يهاجرن) أي: فلا يَحللن له، وهذا الحكم كان قبل الفتح حين كانت الهجرة شرطاً في الإسلام، فلمَّا نُسِخَ حكم الهجرة.. نُسِخَ هذا الحكم.

قوله: (﴿وَآمَانَ مُوْمِنَةً﴾) معطوف على مفعول ﴿أَمَلَلْنَا﴾ أي: وأمَّا غير المؤمنة.. فلا تحلُّ له، وظاهر الآية: أنَّ النكاح ينعقد في حقِّه ﷺ بالهبة، وحينتذ: فيكون من خصوصيَّاته (٢).

والنساء اللاتي وهَبن أنفسهن أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وأم شريك بنت جابر، وخَولة بنت حكيم.

واعلم: أنه يحرم على النبي تزوَّج الحرة الكتابيَّة؛ لما في الحديث: «سألتُ ربي ألاَّ أزوَّج إلا من كان معي في الجنة، فأعطاني» (٢)، ولقوله تعالى: ﴿وَأَزْوَنَجُهُو أُمَّهَا لُهُمُ ولا يَليق أن تكون المشركة أمَّ المؤمنين، ويحرم عليه أيضاً نكاح الأمة ولو مسلمة؛ لأنَّ نكاحها مشروط بأمرين: خوف العنت، وعدم وجود مهر الحرة، وكلا الأمرين مَفقود منه عليه ، وأما تسرِّيه بالأمة الكتابية. . ففيه خلاف.

<sup>(</sup>۱) قد سئل كثيرٌ عن حكمة إفراد العمّ والخال دون العمة والخالة، حتى إنَّ السبكيَّ رحمه الله صنف جزءاً فيه سماه: "بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمَّة»، وقد رأيت لهم فيه كلمات ضعيفة كقول الرازي: إنَّ العمَّ والخال على زنة المصدر، وقيل: إنه يعمّ إذا أضيف، والعمة والخالة لا تعمُّ؛ لتاء الوحدة، وهي إن لم تمنعه حقيقة تأباه ظاهراً، ولا يأباه قوله في سورة (النور): ﴿أَوْ بُيُوتِ أَعْمَعِكُمْ أَوْ بُيُوتِ مَعَعَكُمْ ؟ لأنه على لأصل.

وأحسن منه ما قيل: إنَّ أعمامه عَلَيْ العباس وحمزة الله وأبو طالب، وبنات العباس كنَّ ذات أزواج لا يكيق ذكرهن، وحمزة الشهاب وحمزة المنهاب المنته أمَّ هانئ لم تكن مهاجرة. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٧/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) وذهب آخرون: إلى أنه لا ينعقد إلا بِلفظ الإنكاح أو التزويج؛ كما في حقّ سائر الأُمة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبَيُّ أَن يَسْتَنَكِحُهَا﴾، وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح. انظر «تفسير الخازن» (٣/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٤٨) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رَهُ الله بن أبي أوفى رَهُ بلفظ: «سألتُ ربي عز وجل الّا أُزَوِّجَ أَلَا أُزَوِّجَ الله الله عن الجنة، فأعطاني».

إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّي إِنْ أَرَاد ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِحُهَا خَالصَهُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِيْكَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ عَلِيْنَكَ حَرِجٌ عَلِيْنَكَ مَن عَلَيْكَ حَرِجٌ عَلَيْكَ حَرِجٌ الْمُنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ عَلَيْكَ حَرِجٌ الْمُنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ الْمُنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ الْمُنْهُمُ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ اللَّهُ الللَّهُ ا

قوله: (﴿ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾) أظهر في محل الإضمار؛ تشريفاً لهذا الوصف، وإظهاراً لعظمة قدره عنده.

قوله: (﴿إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسَتَنكِمُ ا﴾) هذا الشرط قيدٌ في الشرط الأول؛ فإنَّ هبتها نفسها لا توجب حِلَّها إلا إذا أراد نكاحها؛ بأن يحصل منه القبول بعد الهبة، أو يسألها في ذلك قبل الهبة فتدبَّر.

قوله: (﴿ خَالِصَ أَ ﴾) مصدر معمول لمحذوف؛ أي: خلصت لك خالصة، ومجيء المصدر على هذا الوزن كثير؛ ك: العاقبة، والعافية، والكاذِبة.

قوله: (من غير صداق) أي: ومن غير وليّ وشهود.

قوله: (وغيره) أي: كهبة.

قوله: (بخلاف المجوسية... إلخ) أي: فلا تحل لمالكها إلا إذا استسلمها، وذلك كجواري السودان والحبشة والمغرب؛ لأنهنَّ يُجبرن على الإسلام؛ ولذا لا يجوز للكفار شراؤهنَّ كما هو مقرَّر في الفقه.

قوله: (وأن تستبرأ قبل الوطء) أي: كتابيَّة كانت أو مجوسيَّة.

قوله: (متعلق بما قبل ذلك) أي: وهو قوله: ﴿إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ﴾، والمعنى: أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة؛ لئلا يكون عليك ضيق.

وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ثَرِي مَن تَشَاءُ مِنْ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنَ عَرَّتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَ

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ فِيما يَعسُرُ التَّحرُّزُ عنهُ، ﴿ رَّحِيـمًا ﴾ بِالتَّوسِعةِ في ذلك.

﴿ ﴿ أَرْجِئُ ﴾ - بِالهَمزةِ والياء بَدَلَه -: تُؤخّر ﴿ مَن نَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ أي: أزواجِك عن نَوبَتِها، ﴿ وَمَنِ آبَاغَيْتَ ﴾ : طَلَبتَ ﴿ مِمَّنْ فَوَبَتِها، ﴿ وَمَنِ آبَاغَيْتَ ﴾ : طَلَبتَ ﴿ مِمَّنْ عَرَلْتَ ﴾ مِن القِسمةِ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ في طَلَبها وضَمِّها إلَيك، خُيِّرَ في ذلك ......

قوله: (لما يعسر التحرُّز عنه) أي: لقولهم: إذا ضاق الأمر. . اتَّسع.

قوله: (﴿ رُبِّي مَن نَشَهُ مِنْهُنَ ﴾ . . . إلخ اتفق المفسرُون على أن المقصود من هذه الآية: التوسعة على رسول الله على في معاشرته لنسائه، واختلفوا في تأويلها، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على رسول الله على في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته؛ لما روي عن عائشة على قالت: (كنتُ أغار على النبي على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على، وأقول: أوتهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُنُوعَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ الْبَعَيْتَ مِمَن عَرَلْتَ ﴾ قالت: قلتُ: والله ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك) (١٠).

وقيل: إنَّ ذلك في الواهبات أنفسهنَّ، وحينئذِ: فيكون المعنى: تأخذ من شئت منهنَّ، وتترك من شئت.

وقيل: إنَّ ذلك في الطلاق، فالمعنى: لك طلاقُ من شئت منهنَّ، وإمساك من شئت. وعلى كلِّ حالٍ: فالآية معناها: التوسعة عليه في أمر النساء.

قوله: (والياء بدله) أي: بدل الهمزة، وحينئذ: فهو مرفوع بضمة مُقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل.

قوله: (عن نوبتها) أي: من القسم.

قوله: (﴿ وَمَنِ النَّعَيْتَ ﴾ . . . إلخ ) أي: التي طلبت ردَّها إلى فِراشك بعد أن عزلتها وأسقطتها من القسمة، فلا جناح عليك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٨٨).

ذَلِكَ أَدَنَىٰ أَن تَفَرَّ أَعْيُـنُهُنَ وَلَا يَعْزَكَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا عَلِيمًا حَلِيمًا اللهِ عَلَيْمًا عَلِيمًا عَلَيْمً مَا فِي

بعدَ أَن كَانَ القَسْمُ وَاجِباً عَلَيهِ، ﴿ وَلِكَ ﴾ التَّخييرُ ﴿ أَدَنَ ﴾ : أقرَبُ إلى ﴿ أَن تَقَرَّ أَعْبُهُ وَلَا يَعْزَبُ وَيَهِ الْمَخْيَرُ فِيهِ ﴿ كُلُهُ لَهُ ﴿ وَأَلَهُ لِلْفَاعِلَ فِي (يَرضَينَ) . ، ﴿ وَإِلَنّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ مِن أمرِ النِّساء والميل إلى بَعضِهِنَ ، وإنَّما خَيَّرِناكَ فِيهِنَ تَيسِيراً عليك في كُلِّ ما أَردت ، ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَمًا ﴾ بِخَلقِه ، ﴿ حَلِيمًا ﴾ عن عِقابِهم . حاشية الصاوى

قوله: (بعد أن كان القسم واجباً عليه) هذا أحد قولين، وقيل: كان مخيَّراً من أول الأمر ولم يكن واجباً عليه ابتداءً.

قوله: (﴿ وَالِكَ أَدَفَ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُ ﴾) هذا إشارةٌ إلى حكمة تخييره في القَسْم وعدم وجوبه عليه، والمعنى: لم يجب عليه القَسْم بين نسائه مع أنه عدل؛ لأنَّ التخيير أقربُ إلى سكون أعينهنَّ وعدم حزنهنَّ، وأقربُ إلى رضائهنَّ بما حصل لهنَّ؛ لأنهنَّ إذا عَلِمن أن الله لم يوجب على النبي شيئًا من القَسْم وحصل منه القَسْم. . سُررْنَ بذلك وقنِعْنَ به.

قوله: (تأكيد للفاعل) أي: فهو بالرفع، وهذه قراءة العامَّة، وقرئ شذوذاً بالنصب توكيداً للمفعول (١٠).

قوله: (﴿ وَأَلِنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ خطابٌ للنبي على جهة التعظيم، ويحتمل أن يُرَادَ العموم. قوله: (والمَيل إلى بعضهنَّ أي: بالطبع، فكان يميل إلى بعضهنَّ أكثر من بعض، وكان يقول:

«اللهم؛ إنَّ هذا حظي فيما أملك؛ فلا تؤاخذني فيما لا أملك»(٢).

واتفق العلماء على أنه ﷺ كان يعدل بينهنَّ في القسمة حتى مات غير سودة ﷺ؛ فإنها وهبت ليلتها لعائشة ﷺ.

قوله: (﴿ عَلِيمًا ﴾ عن عقابهم) أي: يَعلم العيب ويستره، فينبغي للإنسان ألَّا يفرِّط في حقوقه؛

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي إياس بن عائذ. انظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي في «المجتبى» (٦/٧)، وابن ماجه (١٩٧١) عن سيدتنا عائشة ﷺ، وفيها: (فلا تلمني) بدل (لا تؤاخذني).

لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ مَا يَعِينُكُ

﴿ لَا يَجُلُهُ - بِالتاء والياءِ - ﴿ لَكَ ٱلذِ اللهِ مِنْ بَعْدُ ﴾ بعد التّسعِ التي اختَرنَك، ﴿ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ ﴾ - بِتَركِ إحدَى التّاءينِ في الأصل - ﴿ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ بِأَن تَطَلّقهُ نَ أُو بَعضَهنَ أَن تَبَدَّلَ ﴾ - بِتَركِ إحدَى التّاءينِ في الأصل - ﴿ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ بِأَن تَطلّقهُ فَ أَو بَعضَهنَ وَتَنكِح بَدَل مِن طلّقت ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُ أَنْ إِلّا مَا مَلَكُتُ يَمِينُكُ ﴾ مِن الإماء، فتَحِلُ لك، وقد مَلَكَ يَمِينُكُ ﴾ مِن الإماء، فتَحِلُ لك، وقد مَلَكَ يَمِينُكُ ﴾ مِن الإماء، فتَحِلُ لك،

حاشية الصاوي\_

لأنَّ انتقام الحليم وغضبَهُ أمرٌ عظيم؛ لما في الحديث: «اتقوا غيظ الحليم» (١)، ففي الآية ترغيب وترهيب.

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (بعد النسع) أي: بعد اجتماعهن في عصمتك، فهن بمنزلة الأربع لآحاد الأمة، فقد قصر الله نبيّه عليهن جزاء لهن على اختيارهن الله ورسوله، وهن التسع اللاتي توفي عنهن، وهن : عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحَفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث، وزينب بنت جحش، وجُويرية بنت الحارث المصطلقية. وقيل: المراد: بعد التخيير.

قوله: (﴿ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾) البدل في الجاهلية: أن يقول الرجل للرجل: تنزل لي عن امرأتي وأزيدك، والمراد هنا: نهيُّهُ عن المفارقة والإبدال بأيِّ وجهٍ.

قوله: (﴿مِنْ أَزْوَجِ ﴾) (مِن): زائدة في المفعول.

قوله: (﴿ وَلُو أَعْجَبُكَ حُسَّنُهُنَّ ﴾) حال من فاعل ﴿ بَدَّلُ ﴾.

قوله: (﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتَ يَمِينُكُ ﴾) استثناء متصل من ﴿ ٱللِّمَاءُ ﴾؛ لأنه يتناول الأزواج والإماء، وقيل: منقطع لإخراجه من الأزواج.

قوله: (وقد ملك بعدهنَّ مارية) أي: القبطيَّة، أهداها له المقوقسُ ملك القبط، وهم أهل مصر والإسكندرية، وذلك: أنه على بعث له حاطب بن أبي بلتعة بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام صُورته:

<sup>(</sup>١) لم أُجِده، وفي «كشف الخفاء» (١/١٦٦): («أعوذ بالله من غضب الحليم» ليس بحديث كما زعمه بعضهم).

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو بالتاء الفوقية، والباقون بالياء التحتية. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢٦٤).

## وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿

ووَلَدَت لَهُ إِبراهِيم وماتَ في حَياتِه، ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ رَقِمَا﴾: حَفِيظاً.

"بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القِبط: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلِم تسلم، وأسلم يُؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت. فإنسما عليك إثم القبط، ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاّعِ بَيْنَا وَبَيْنَكُور. . ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية»، فلما جاء حاطب بالكتاب إلى المقوقس. وجده في الإسكندرية، فدفعه إليه، فقرأه، ثم جعله في حُقٌ من عاج، وختم عليه، ودفعه إلى جارية، ثم كتب جوابه في كتاب صورته:

بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط: سلام عليك، أما بعد: فقد قرأتُ كتابك، وفهمت ما ذكرتَ به وما تدعو إليه، وعلمت أن نبيًّا قد بقي، وما كنتُ أظن إلا أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك \_ أي: فإنه قد دفع له مئة دينار وخمسة أثواب \_ وبعثتُ لك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم \_ أي: وهما مارية وسيرين \_ وعشرين ثوباً من قباطي مصر، وطيباً وعوداً وندًّا ومسكاً مع ألف مثقال من الذهب، ومع قدح من قوارير، وبَغلة للركوب).

وأهدى إليه جارية أخرى زيادة على الجاريتين، وخصيًّا يقال له: مابور، والبغلة هي دلدل، وكانت شهباء، وفرساً ـ وهو اللزاز؛ فإنه سأل حاطباً ما الذي يحبُّ صاحبك من الخيل؟ فقال له: الأشقر، وقد تركت عنده فرساً يقال لها: المرتجز، فانتخب له فرساً من خيل مصر الموصوفة، فأسرج وألجم، وهو فرسه الميمون، وأهدى إليه عسلاً من عسل بِنْهَا ـ قرية من قرى مصر ـ فأعجب به على وقال: «إن كان هذا عسلكم. . فهذا أحلَى»، ثم دعا فيه بالبركة (۱).

قوله: (وولدت له إبراهيم) أي: في ذي الحجة سنة ثمان، وعاش سبعين يوماً، وقيل: سنة وعشرة أشهر (٢)، وقوله: (ومات في حياته) أي: ولم يُصلِّ عليه بنفسه، بل أمرهم فصلَّوا عليه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر خبر كتابه على للمُقوقس ملك القِبط وهدايا المقوقس له في «السيرة الحلبية» (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) كما نقله العلامة ابن حجر الهيتمي في «المنح المكية شرح الهمزية» (ص٦١٧).

<sup>(</sup>٣) كما في رواية أبي داوود (٣١٨٧) عن سيدتنا عائشة، قالت: «مات إبراهيم ابن النبي ، وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم يُصل عليه رسول الله ﷺ، ونقَل العلامة الصالحي الشامي في «سُبل الهدى والرشاد» (١١/٢٤) روايات صلاته ﷺ على ابنِه سيدنا إبراهيم، ثم قال: (وهذه الطرق يُقوي بعضها بعضاً).

## يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نظرينَ إِنَكُ

حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَيَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ذَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ . . . إلخ ) هذه الآية نزَلت في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى بها رسول الله ﷺ .

عن أنس بن مالك قال: (كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله على بنت جحش، حين أصبح النبي على بها عروساً، فدعا القوم، فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي على فأطالوا المكث، فقام رسول الله على فخرج وخرجتُ معه؛ لكي يخرجوا، فمشى النبي على ومشيتُ حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظنَّ أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعتُ معه، حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي على ورجعت حتى إذا بلغ حجرة عائشة، وظنَّ أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعتُ معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي على وبينه الستر، وأنزل الحجاب)(١).

قوله: (﴿ إِلَّا أَن يُودِدَكَ لَكُمْ ﴾) أي: إلا بسبب الإذن لكم.

قوله: ( ﴿ إِلَّ طَعَامِ ﴾) متعلق بـ ﴿ يُؤْدِنَ ﴾؛ لتضمينه معنى (يدعى) كما قدَّره المفسِّر.

قوله: (فتدخلوا ﴿غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ ﴾) هذا التقدير غير مناسب؛ لأنه يقتضي أنَّ الدخول مع الإذن لا يجوز معه انتظار نضج الطعام مع أنه يجوز، فالمناسب حذف هذا التقدير؛ إذ هذه الآية نزلت في قوم كانوا يَدخلون من غير إذن، وينتظرون نضج الطعام، فنَهاهم الله عن كلِّ من الأمرين.

والحاصل: أنَّ أسباب النزول في هذه الآيات تعدَّدت، منها: أن قوماً كانوا يدخلون بيوتَ النبي بغير دعوى وينتظرون نضج الطعام.

ومنها: أن قوماً كانوا يدخلون بإذن ويتخلَّفون بعدما طَعموا مستأنسين لحديث.

ومنها: مؤاكلة الأجانب مع رسول الله بحُضور زوجاته. فنزلت آية الحجاب، ونهي عن ذلك كله، وهذه آيات الحجاب لخصوص أمهات المؤمنين، وأما لِعموم الأمة.. فقد تقدَّمت في سورة (النور)، تأمَّل.

قوله: (مصدر: أنى يأني) أي: من باب (رَمى)، وقياس مصدره: (أَنْيُّ) لكنه لم يُسمع، وإنما المسموع (إنيُّ) بالكسر والقصر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٦٥).

وَلَكِكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْسِينَ لِحَديثٍ إِنَّ دَالَكُم كَان يُوذى النَّبِيِّ فَيَسْتَخِيءَ مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَّنَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ النَّبِيِّ فَيَسْتَخِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَّنَلُوهُنَ مِن وَرَاءِ هِجَابٍ

قوله: (﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ ﴾) أي: أكلتُم الطعام.

قوله: (﴿ فَأَنتَشِرُوا ﴾) أي: اذهبوا حيث شِئتم في الحال، ولا تمكثوا بعد الأكل والشرب.

قوله: (﴿ وَلَا ﴾ تمكثوا ﴿ مُسْتَنْسِينَ ﴾) أشار بذلك إلى أن ﴿ مُسْتَغْنِسِينَ ﴾ حال من محذوف، وذلك المحذوف معطوف على (انتشروا) (١٠).

قوله: (﴿ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ ﴾) أي: لتَضيفه عليه.

قوله: (﴿ فَيَسْتَمِّي، مِنكُمٍّ ﴾) أي: من إخراجكم.

قوله: (﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَغْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ﴾) المراد بـ(الحق): إخراجكم من منزله، وأطلق الاستحياء في حقّ الله وأُرِيدَ لازمه، وهو ترك البيان.

قوله: (بياء واحدة) أي: قراءة شادَّة (٢).

قوله: (﴿ فَتَنْلُوهُنَ مِن وَرَا عِجَابٍ ﴾) روي: أنَّ عمر قال: يا رسول الله؛ يَدخل عليك البرُّ والفاجر؛ فلو أمرْتَ أمَّهات المؤمنين بالحجاب، فنزَلت (٣).

<sup>(</sup>۱) ويجوز أن يكون معطوفاً على حال مقدرة؛ أي: لا تدخلوا هاجمين ولا مُستأنسين، وأن يكون مجروراً عطفاً على على (١٤٠/٩).

<sup>(</sup>٢) هي رواية عن ابن كثير، وهي لغة تميم، يقولون: استَحى يَستحي، مثل: استقى يستقي. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٩٠) عن سيدنا أنس بن مالك 🚓.

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواً أَزْوَجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ:

وروي: أنَّ رسول الله ﷺ كان يأكل ومعه بعض أصحابه، فأصابت يدُ رجلٍ منهم يدَ عائشة وهي تأكل معهم، فكره النبي ذلك، فنزلت هذه الآية (١٠).

قوله: (﴿ وَالْكُمْ ﴾ أي: ما ذُكر من عدم الدخول بغير إذن، وعدم الاستئناس للحديث، وسؤال المتاع من وراء الحجاب.

قوله: (من الخواطر المريبة) أي: أنقى وأبعد لدفع الريبة والتهمة، وهو يدلُّ على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقَ بنفسه في الخلوة مع مَنْ لا تحلُّ له؛ فإنَّ مجانبة ذلك أحسنُ لحاله، وأحصنُ لنفسه.

قوله: (﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾ أي: ما صحَّ وما استقام لكم، وقوله: ﴿أَن تُودُولُ هو اسم ﴿كَانَ ﴾، و﴿لَكُمْ ﴿ خبرها، و﴿ أَن تَنكِحُولُ ﴾ عطف على اسم ﴿كَانَ ﴾. نزلت هذه الآية في رجل من الصحابة يقال له: طلحة بن عُبيد الله، قال في سرِّه: إذا قبض رسول الله ﷺ. . نكحت عائشة، ثمَّ ندم هذا الرجل، ومشى إلى مكة على رِجليه، وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله، وأعتق رقيقاً، فكفَّر الله عنه (٢).

قوله: (﴿ مِنْ بَعْدِهِ ٤﴾) أي: بعد وفاته، أو فِراقه ولو قبل الدخول بها؛ لأنَّ كلَّ مَنْ عقد عليها رسول الله ﷺ يتأبَّد تحريمها على أُمَّته، وأمَّا إماؤه.. فلا يَحرمْنَ على غيره إلا بمسِّه لهنَّ.

<sup>(</sup>۱) نقله ابن الجوزي في «زاد المسير» (٣/ ٤٧٩) عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) كذا نقل القرطبي في «تفسيره» (٢٤/ ٢٢) عن مقاتل بن سليمان ومعمر، ونقل العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (٣٢/ ٩٣) قول ابن عطية: (هذا عندي لا يصح على طلحة، والله عاصِمه من ذلك)، ثم قال: (وأقول: لا شكَّ أنه من موضوعات الذين يَطعنون في طلحة بن عبيد الله، وهذه الأخبار واهية الأسانيد، ودلائل الوضع واضحة؛ فإنَّ طلحة إن كان قال ذلك بِلسانه. لم يكن ليخفي على الناس؛ فكيف يتفرد بِروايته من انفرد؟! وإن كان خطر ذلك في نفسه ولم يَتكلم به . . فمن ذا الذي اطلع على ما في قلبه؟! وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآية سبب؛ فإن كان لها سبب . فلا شك أنه قولُ بعض المنافقين؛ لما يؤذن به قوله تعالى عقب هذه الآيات: ﴿لَينَ لَرُ

أَبِدًا ۚ إِن ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن بَدُواْ شَيْئًا أَوْ يَحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَان بِكُلَّ شَيْءً إِن بَدُواْ شَيْئًا أَوْ يَحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَان بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَيْمِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلاّ أَبْنَآيِهِنَ وَلاّ إِخْوَنِهِنَ وَلا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلا أَبْنَآءٍ إِخْوَنِهِنَ وَلا أَنْنَاءً إِخْوَنِهِنَ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

أَبِدًا إِنَّ دَاكُمْ كَانَ عِندَ ٱللهِ ذَنباً ﴿عَظِيمًا ﴿

﴿ إِن تُبَدُوا شَيْءًا أَوْ تَحْفُوهُ ﴾ مِن نِكاحِهِنَّ بعدَه، ﴿ فَانَ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ فيُجازِيكُم عليه.

قوله: (﴿إِنَّ دَالِكُمْ ﴾) أي: ما ذُكِرَ من إيذائه ونكاح أزواجه من بعده.

قوله: (﴿ إِن تُبَدُواْ شَيْئًا﴾) أي: تظهروه على ألسنتكم، وقوله: ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ أي: في صدوركم، وقوله: ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ أي: في صدوركم، وقوله: ﴿ وَوَلّه: ﴿ وَوَلّه: ﴿ وَوَلَّه: كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ تعليلٌ للجواب، وهو بمعنى قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي آنَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

قوله: (﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ ﴾ . . . إلخ) هذا في المعنى مستثنى من قوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا. . . ﴾ الآية .

روي: أنه لما نزلت آية الحجاب. قال آباؤهنَّ وأبناؤهنَّ: يا رسول الله؛ أَوَنكلمهنَّ أيضاً من وراء حجاب؟ فنزَلت هذه الآية، وقوله: (﴿فِي عَابَآمِهِنَّ﴾) أي: أصولهنَّ وإن عَلَوْنَ (())، وقوله (﴿وَلاَ أَبْنَآبِهِنَّ﴾) المراد: فروعهنَّ وإن سَفلوا.

قوله: (﴿ وَلَا نِسَآبِهِ فِنَ ﴾) الإضافة من حيث المشاركة في الوصف وهو الإسلام، فقول المفسِّر: (أي: المؤمنات) تفسيرٌ للمضاف، ومَفهومه: أنَّ النساء الكافرات لا يجوز لهنَّ النظر لأزواج النبي وهو كذلك، ولا مفهوم لأزواج النبي، بل جميع النساء المسلمات كذلك؛ فلا يحلُّ للمسلمة أن تبدي شيئًا منها للكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، ولعل الصواب: (علوا).

وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِكَنَهُ يَصُلُونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَلَيْعِكَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَ

﴿ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ ﴾ فِيما أُمِرتُنَّ بِه، ﴿ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ لا يَخفَى علَيهِ شيء. ﴿ وَٱللَّهِ اللَّهِ وَمَلَتَهِكَنَهُ مُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ مُحمَّد ﷺ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَٱنَّفِينَ ٱللَّهُ ﴾) عطف على محذوف، والتقدير: امتَثِلن ما أُمِرْتنَّ به واتقين الله.

وحكمة تخصيص الحجاب هنا بأمهات المؤمنين وإن تقدَّم في سورة (النور) عموماً: دفعُ توهُم أنَّ أزواج النبي كالأمهات من كلِّ وجهٍ، فأفاد هنا أنهنَّ كالأمهات في التعظيم والتوقير، لا في الخلوة والنظر؛ فإنهنَّ كالأجانب، بل هنَّ أشدُّ، فذكر لهنَّ حجاباً مخصوصاً؛ فلا يقال: إنه مكرَّر مع ما تقدَّم في (النور).

قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي: من الطاعات والمعاصي الظاهرة والخفيَّة.

قوله: (﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِكِنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيُّ ﴿... إلخ ) هذه الآية فيها أعظمُ دليلٍ على أنه ﷺ مَهبطُ الرحمات، وأفضلُ الخَلق على الإطلاق؛ إذ الصلاة من الله على نبيه: رحمته المقرونة بالتعظيم، ومِن الله على غير النبي: مطلق الرحمة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيَكُمْ وَمُلَتَهِكُنَهُ لِيُخْرِمَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، فانظر الفرق بين الصلاتين، والفضلَ بين المقامين.

قوله: (﴿وَمَلَتَهِكَنَهُ﴾) بالنصب معطوف على اسم (إن)، وقوله: ﴿يُصَلُّونَ﴾ خبرٌ عن الملائكة، وخبر لفظ الجلالة محذوف تقديره: إنَّ الله يُصلي، وملائكته يصلون، وهذا هو الأتمُّ؛ لتغاير الصلاتين(١).

والمراد بالملائكة: جميعهم، والصلاة من الملائكة: الدعاء للنبي بما يَليق به، وهو الرحمة المقرونة بالتعظيم، وحينئذ: فقد وَسعت رحمة النبي كل شيء تبعاً لرحمة الله، فصار بذلك مَهبط الرحمات ومنبع التَّجلِّيات.

قوله: (﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ﴾) أي: ادعوا له بما يَليق به، وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي: تشريفُهم بذلك؛ حيث اقتدوا بالله في مطلق الصلاة، وإظهار تعظيمه على وحقً ومكافأةٌ لبعض حقوقه على الخلق؛ لأنه الواسطة العظمى في كلِّ نعمةٍ وصلت لهم، وحقً

<sup>(</sup>١) أي: من جعل (يصلون) خبراً عن اسم الجلالة والملائكة.

## وسَلَمُوا تَسَلَمُوا تَسَلَمُا اللهُ

## وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ أي: قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ على مُحمَّد وسَلِّم.

حاشية الصاوي

على مَنْ وصل له نعمةٌ من شخص أن يُكافئه، فصلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبَعض ما يجب عليهم من حقوقه.

إن قلتَ: إنَّ صلاتهم طلبٌ من الله أن يصلي عليه، وهو مُصلِّ عليه مطلقاً؛ طلبوا أو لا.

أجيب: بأنَّ الخلق لما كانوا عاجزين عن مكافأته ﷺ. . طلبوا من القادر المالك أن يكافئه، ولا شكَّ أن الصلاة الواصِلة للنبي من الله لا تقف عند حدِّ، فكلما طُلِبَتْ من الله . . زادت على نبيّه، فهي دائمةٌ بدوام الله .

قوله: (﴿ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾) إن قلتَ: خصَّ السلام بالمؤمنين دون الله والملائكة.

أجيب: بأنَّ هذه الآية لما ذكرت عَقب ذكر ما يؤذي النبي، والأذيَّة إنما هي من البشر.. فناسب التخصيص بهم؛ لأنَّ في السلام سلامةً من الآفات. وأكَّد السلام دون الصلاة؛ لأنها لما أُسنِدَتْ لله وملائكته.. كانت غنيَّةً عن التأكيد.

واعلم: أن العلماء اتَّفقوا على وجوب الصلاة والسلام على النبي على، ثمَّ اختَلفوا في تعيين الواجب؛ فعند مالك: تجب الصلاة والسلام في العُمر مرة، وعند الشافعي تجب في التشهد الأخير من كل فرض، وعند غيرهما: تَجب في كل مجلس مرَّة، وقيل: تجب عند ذكره، وقيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد (۱).

وبالجملة: فالصلاة على النبي أمرها عظيمٌ، وفَضلها جسيمٌ، وهي من أفضل الطاعات، وأجلّ القربات، حتى قال بعض العارفين: إنها توصل إلى الله تعالى من غير شيخ؛ لأنَّ الشيخ والسَّند فيها صاحبُها؛ لأنها تُعْرَض عليه، ويُصلِّي على المصلي، بخلاف غيرها من الأذكار؛ فلا بدَّ فيها من الشيخ العارف، وإلَّا.. دخلها الشيطان، ولم يَنتفع صاحبها بها.

قوله: (أي: قولوا: اللهم؛ صلِّ على محمد وسلم) أي: اجمعوا بين الصلاة والسلام، وصِيَغ الصلاة على النبي عَلَيْ كثيرةٌ لا تحصى، وأفضلها: ما ذُكِرَ فيه لفظ الآل والصحب؛ فمن تمسَّك بأيِّ صيغة منها. . حصّل له الخير العظيم.

<sup>(</sup>١) انظر «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ١٤)، و«الأم» (١/ ١٤٠)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٥٥).

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهُ عِنْدِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَنَا وَإِثْمًا شُبِينًا ﴿ وَاللَّهِ مَا الْكَتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَنَا وَإِثْمًا شُبِينًا ﴾ . . . . . .

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ وَهُم الكُفَّارِ يَصِفُونَ الله بِما هُو مُّنَزَّه عنهُ مِن الوَلَد والشَّرِيكِ، ويُكذِّبُونَ رَسُولَه، ﴿ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ : أبعَدَهُم، ﴿ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابُا وَالشَّرِيكِ، ويُكذِّبُونَ رَسُولَه، ﴿ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابُا وَالنَّادِ. وَهُ وَالنَّارِ.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا ﴾ : بَيِّناً .

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الإيذاء في حقَّ الله معناه: تعدِّي حدوده (١)، وفي حقً الرسول ظاهرٌ.

قوله: (وهم الكفار) أي: اليهود والنصارى والمشركون.

قوله: (﴿ لَهَ مَهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا﴾) أي: بِحَجْبِهم عن التوحيد والطاعة، وقوله: (﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾) أي: بتَخليدهم في العذاب الدائم.

قوله: (أبعدهم) أي: عن رحمته.

قوله: (ذا إهانة) أي: هُوان واستخفاف.

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . . . إلخ ) قيل: نزلت في علي بن أبي طالب، كانوا يؤذونه ويُسمعونه، وقيل: نزلت في شأن المنافقين الذين كانوا يمشون في سأن المنافقين الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يَطلبون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهنَّ ؛ فإن سكتت المرأة . . اتبعوها، وإن زَجرتهم . . انتهوا عنها (٢) .

وفي هذه الآية زجرٌ لمن يسيء الظنَّ بالمؤمنين والمؤمنات، ويتكلَّم فيهم من غير عِلم، وهي بمعنى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَوُا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّ } [الحجرات: ١٢].

<sup>(</sup>١) وقالت فرقة: ذلك على حذف مضاف، تقديره: يؤذون أولياء الله. «تفسير القرطبي» (١٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الأقوال الثلاثة في «زاد المسير» (٣/ ٤٨٣).

يَّتَأَيُّهَا النَّبِي قُل لِآزُولِجِكَ وَبَنَائِكَ ونِسَآءِ ٱلْمُومِنِينَ يَدِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن حَكِيدِهِنَّ ذَالِكَ أَدَنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُوذَنِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ لَيْ يَنَاهِ ٱلمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ

﴿ وَيَا أَيُّا النِّي قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَائِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدِنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيِيهِهِنَّ : جَمع (جِلباب) وهي المُلاءة الَّتِي تَشتَمِل بِها المَرأةُ، أي: يُرخِينَ بَعضَها على الوُجُوه إذا خَرَجنَ لِجِلباب) وهي المُلاءة الَّتِي تَشتَمِل بِها المَرأةُ، أي: يُرخِينَ بَعضَها على الوُجُوه إذا خَرَجنَ لِحاجَتِهِنَّ إلَّا عَيناً واحِدة، ﴿ ذَلِكَ أَدُنَ ﴾ : أقرَبُ إلى ﴿ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ بِأَنَّهُنَّ حَراثِر، ﴿ فَلَا لِحَاجَتِهِ فَلَا يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَ ، فكان المُنافِقُون يَتعرَّضُون يُوذَنِّ ﴾ بِالتَّعرُّضِ لَهُنَّ بِخِلافِ الإماء، فلا يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَ ، فكان المُنافِقُون يَتعرَّضُون لَهُنَّ مِن تَركِ السَّتر، ﴿ وَكَانَ المُنافِقُونَ يَتعرَّضُونَ لَهُنَّ ، ﴿ وَكَانَ المُنافِقُونَ يَتعرَّضُونَ .

﴿ لَين ﴿ لَام قَسَم - ﴿ لَمْ يَنكِ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ عن نِفاقِهِم ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ حاشية الصاوى

قوله: (﴿ يَكَأَيُّا النَّبِيُّ قُل لِآزُونِهِكَ ﴾ . . . إلخ سبب نزولها: أنَّ المنافقين كانوا يتعرَّضون للنساء بالأذية يُريدون منهنَّ الزنا، ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء، ولكن كانوا لا يَعرفون الحرَّة من الأمة ؛ لأنَّ زيَّ الكل واحد، تخرج الحرة والأَمة في درع وخمار، فشكون ذلك لأزواجهنَّ، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزلت (١).

قوله: (﴿ يُدِّنِينَ ﴾) أي: يُرخِين ويغطّين.

قوله: (التي تَشتمل بها) أي: تتغطّى وتستترر بها المرأة من فوق الدرع والخمار.

قوله: (فلا يغطين وجوههنَّ) أي: فكنَّ لا يغطِّين وجوههنَّ. وهذا فيما مضى، وأمَّا الآن.. فالواجب على الحُرة والأمة الستر بثياب غير مزيَّنة خوفَ الفتنة.

قوله: (لما سلف منهنَّ من ترك الستر) ورد: أنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بجارية متقنِّعةِ، فعلاها بالدِّرَة وقال لها: أتتشبَّهين بالحرائر يا لَكَاع؟ ألقي القِناع<sup>(٢)</sup>.

قوله: (﴿ لَهِ لَذِ يَنْنَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ ) أي: كعبد الله بن أبيّ وأصحابه.

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾) أي: فجورٌ، وهم الزُّناة، وهم من جملة المنافقين.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الطبرى» (۲۰/۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير الخازن» (٣/ ٤٣٧)، ولَكاَع: كلمة تقال لمن يستحقر به مثل العبد والأمة والخامل والقليل العقل؛ مثل قولك: يا خسيس.

وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يَحَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَّلَعُونِينَ ۖ أَلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمِينَةِ لَلْهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ .......

بِالزنى، ﴿وَالْمُرْحِمُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ﴾ المُؤمِنِين بِقَولِهِم: قد أَتَاكُم الْعَدُوُّ وسَراياكُم فَتِلُوا أو هُزِمُوا، ﴿لَنُغْرِبَنَكَ بِهِمْ﴾: لَنُسَلِّطَنَّكُ علَيهِم، ﴿نُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾: يُساكِنُونك ﴿فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ثُمَّ يَخرُجُون.

﴿ مَلَعُونِينَ ﴾: مُبعَدِينَ عن الرَّحمةِ ﴿ آيَنَمَا ثُقِفُوا ﴾: وُجِدُوا ﴿ أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ﴾ أي: الحُكمُ فِيهِم هذا على جِهة الأمر بِه.

الله عن الأُمَم الماضِيةِ الله عن الله عن الله عن الأُمَم الماضِيةِ عن المُمَم الماضِيةِ عن المُمَم الماضِيةِ عن المُرجِفِينَ المُؤمِنِين، ......

حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أي: بالكذب، وذلك: أنَّ ناساً منهم كانوا إذا خرجت سراياه ﷺ. . يوقعون في الناس أنهم قد قُتلوا وهزموا، ويقولون: قد أتاكم العدو.

قوله: (لنسلطنّك عليهم) أي: فتُخرجهم من مجلسك وتقتلهم، وقد فعل لهم عَلَيْ ذلك؛ فإنه لما نزلت سورة (براءة). . جمعهم وصَعد على المنبر فقال النبي عَلَيْ: «يا فلان قُم فاخرج؛ فإنك منافق، ويا فلان قم»(١)، فقام إخوانهم من المسلمين وتَولّوا إخراجهم من المسجد.

قوله: (﴿ مُلْمُونِينَ ﴾) حال من محذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (ثم يخرجون)(٢٠).

قوله: (أي: الحكم فيهم هذا) أي: الأخذ والقتل.

قوله: (على جهة الأمر به) أي: إنَّ الآية خبرٌ بمعنى الأمر.

قوله: (أي: سنَّ الله ذلك) أشار بذلك إلى أن ﴿سُنَهَ مصدر مؤكِّد، وفيه تَسليةٌ للنبي؛ أي: فلا تحزن على وجود المنافقين في قومك؛ فإنه سنَّة قديمة؛ كما كان في قوم موسى منهم موسى السامري وأتباعه، وقارُون وأتباعه.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ٢٤١) عن سيدنا ابن عباس ١١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن يكون منصوباً به (أخذوا) الذي هو جواب الشرط، وهذا عند الكسائي والفراء؛ فإنهما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرط نحو: خيراً إن تأتني تُصب. وقد منع الزمخشري ذلك فقال: ولا يصح أن ينتصب به (أخذوا)؛ لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. وهذا منه مشي على الجادة. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٤٣).

White A state of the last

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبدِيلًا ﴿ يَسَالُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ ومَا يَدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ يَسَالُكَ ٱلنَّالُ عَنِيلًا اللهِ عَنْ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ يَسَالُكُ النَّالُ اللهِ عَنْ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ يَسَالُكُ النَّالُ اللهِ عَنْ السَّاعَةِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَالْمِ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَ

﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ مِنه.

﴿ ﴿ لَا اللَّهُ النَّاسُ ﴾ أهلُ مكَّة ﴿ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ متى تَكُون؟ ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ : يُعلِمُك بِها أي: أنتَ لا تَعلَمُها، ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ ﴾ : تُوجَد ﴿ فَرِبِنا ﴾ .

حاشية الصاوى

قوله: ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ أي: تغييراً ونسخاً؛ لكونها بُنِيَت على أساس متين، فليست مثل الأحكام التي تتبدَّل وتُنْسَخُ.

قوله: (﴿ يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ ﴾) أي: على سَبيل الاستهزاء والسخرية؛ لأنهم ينكرونها.

واعلم: أنَّ السائلَ للنبي عن الساعة أهلُ مكة واليهود، فسؤالُ أهل مكة استهزاءٌ، وسؤال اليهود المتحان؛ لأنَّ الله أخفى علمها في التوراة؛ فإن أجابهم بالتعيين. . ثبت عندهم كذبُه، وإن أجابهم بقوله: علمها عند ربي مثلاً . . ثبتت نبوَّته وصدقه؛ فقول المفسِّر: (أي: أهل مكة) أي: واليهود .

قوله: (﴿ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾) أي: عن أصل ثبوتها، وعن وقت قيامها.

قوله: (﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: لم يُطْلِع عليها أحداً، وهذا إنما هو وقت السؤال، وإلا . . فلم يخرج نبيُّنا ﷺ من الدنيا حتى أطلَعه الله على جميع المغيّبات، ومن جملتها الساعة، لكن أُمِرَ بكتم ذلك (١).

قوله: (﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾) (ما): استفهامية مبتدأ، وجملة ﴿يُدْرِيكَ﴾: خبره، والاستفهام إنكاريُّ. قوله: (﴿لَعَلَ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا﴾) ﴿لَعَلَ ﴾: حرف ترجُّ ونصب، و﴿السَّاعَة ﴾: اسمها، وجملة ﴿تَكُونُ ﴾ خبرها، و﴿وَلَسَّاعَة ﴾: اسمها، وجملة ﴿تَكُونُ ﴾ خبرها، و﴿وَقَرِيبًا ﴾: حال، و﴿تَكُونُ ﴾: تامة؛ ولذا فسَّرها بـ(توجد) (١)، والمعنى: قُل: أترجِّي وجود الساعة عن قريب؟ فكلُّ منهما جملة مستقلة؛ لما ورد: «أن الدنيا سبعة آلاف سنة، بعث رسول الله في الألف السابع (١)، فلم يبق من الدنيا إلا القليل.

<sup>(</sup>١) وهو الذي نقله الإمام اللقاني في «هداية المريد لجوهرة التوحيد» (٢/ ٩٧٥) عن جمع.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أن (قريباً) خبر كان على حذف موصوف؛ أي: شيئاً قريباً، وقيل: التقدير: قيام الساعة، فروعيت الساعة في تأنيث (تكون)، وروعي المضاف المحذوف في تذكير (قريباً)، وقيل: (قريباً) كثر استعماله استعمال الظروف، في تأنيث (تكون)، موضع الخبر. انظر «الدر المصون» (١٤٣/٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٣٦) بلفظ: «الدنيا سبعة آلاف سنة، أنا في آخرها ألفاً»، وروى الحاكم =

( ( وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴾: ناراً شَدِيدةً يَدُوهُم ﴿ وَلِيمَا أَبَدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا ﴾ يَحفَظهُم عنها، ﴿ وَلَا يَدخُلُونَها، ﴿ حَالِينَ ﴾ : مُقدَّراً خُلُودُهُم ﴿ وَلِيهَا أَبَدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا ﴾ يَحفَظهُم عنها، ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ يَدفَعُها عنهُم، ﴿ يَوْمَ نَقَلَبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا ﴾ \_ لِلتَّنبيه \_ ﴿ لَيَنَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا اللّهَ الرّسُولَا ﴾ .

## ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: الأتباع مِنهُم: ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطَمْنَا سَادَتَنَا ﴾

#### حاشية الصاوي

قوله: (أبعدهم) أي: عن رحمته.

قوله: (مقدَّراً خلودهم) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال مقدَّرة.

قوله: (﴿ فَهَا ﴾) أي: في السَّعير، وأنَّنه مراعاةً لمعناه.

قوله: (﴿ أَبِداً ﴾) تأكيد لما استفيد من قوله: ﴿ خَلِدِينَ ﴾.

قوله: (﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ ﴾) إمَّا ظرف لـ ﴿ خَلِدِينَ ﴾، أو لـ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ مُقدَّم عليه، والمعنى: تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يُشوى بالنار.

قوله: ﴿ يُقُولُونَ يَلَيْنَنَآ﴾ كلامٌ مستأنفٌ واقعٌ في جواب سؤال مقدَّر، كأنه قيل: ماذا صَنعوا عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسِّرين على ما فاتهم: يا ليتنا... إلخ.

قوله: (﴿وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا﴾) بألف بعد اللام ودونها هنا وفي قوله: ﴿ٱلسَّبِيلَا﴾، قراءتان سبعيَّتان، وتقدَّم التَّنبيه على ذلك (١).

قوله: (﴿ سَادَتُنَا﴾) جمع إما ل(سيِّد)، أو ل(سائد) على غير قياس.

<sup>=</sup> في «المستدرك» (٢/ ٥٩٧) عن ابن عباس ، قال: «قدم رسول الله على المدينة واليهودُ تقول: إنما هذه الدنيا سبعة الاف سنة».

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف لام (الرسول) في قوله: ﴿وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴾، ولام (السبيل) في قوله: ﴿وَأَضَلُونَا ٱلسِّبِيلا ﴾ وصلاً ووقفاً موافقة للرسم؛ لأنهن رُسمن في المصحف كذلك، وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين؛ لأنها لا أصل لها، والباقون بإثباتها وقفاً وحذفها وصلاً. انظر «الدر المصون» (٩٨/٩).

وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبَّنَا ءَانِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ يَالَهُ مِنَا قَالُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَواْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللهُ مِمَّا قَالُواْ ......

ـ وفي قِراءة: (ساداتِنا) جَمع الجَمع ـ ﴿وَكُبْرَاءَهَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾: طريق الهُدَى.

﴿ وَبَنَا عَامِم ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَدَابِ أَي: مِثْلَى عَذَابِنا، ﴿ وَٱلْعَنْهُمْ ﴾: عَذَّبُهُم ﴿ لَمَنَا صَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْنَا ﴾ وَالْعَنْهُمْ ﴾: عَذَّبُهُم ﴿ لَمْنَا صَالِمُ اللَّهُ وَالْعَنْهُمْ ﴾: عَذَبُهُم ﴿ لَمْنَا صَالِمُو عَدَهُ مَا أَي عَظِيماً .

وَ ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا ﴾ مَع نَبِيِّكُم ﴿ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى ﴾ بِقَولِهِم مَثلاً: ما يَمنَعهُ أَن يَغتَسِل مَعنا إلَّا أنَّهُ آدَرً، ﴿ فَبَرَاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ بِأَن وضَعَ ثَوبه على حَجر لِيَغتَسِل، فَفَرَّ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (جمع الجمع) أي: جمع تصحيح بالألف والتاء لـ: (سادة) الذي مفرده إمَّا (سيِّد)، أو (سائد).

قوله: (أي: مِثْلَيْ عذابنا) أي: لأنَّهم ضلُّوا وأضلُّوا.

قوله: (وفي قراءة بالموحدة) أي: وهما سبعيَّتان (٢).

قوله: (ما يمنعه أن يغتسل معنا... إلخ) أي: لما روي: (أنَّ بني إسرائيل كانوا يغتسلون عُراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب يوماً يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففرَّ الحجر بثوبه، فجعل موسى عليه السلام يغدُو إثره يقول: «ثوبي حجرُ، ثوبي حجرُ» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظروا إليه، فأخذ ثوبَه، فاستتر به وصفق بالحجر ضرباً. قال أبو هريرة: والله إنَّ به ندباً - أي: أثراً - ستة أو سبعة من ضرب موسى) (").

قوله: ( ﴿ فَبَرَّأُهُ اللهُ ﴾) أي: أظهر براءته لهم.

<sup>(</sup>۱) قرأ ابن عامر في آخرين بالجمع بالألف والتاء، والباقون: «سادتنا» على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم بالباء الموحدة؛ أي: لعناً هو أشد اللعن وأعظمُه، والباقون بالثاء المثلثة؛ أي: كثير العدد. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٨).

وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعُمَا لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَرَضُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَرَضْنَا اللَّهُ عَرَضَنَا اللَّهُ عَرَضَنَا اللَّهُ عَرَضَنَا اللَّهُ عَرَضَنَا اللَّهُ عَرَضَنَا اللَّهُ عَرَضَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَضَانًا اللَّهُ عَرَضَانًا اللَّهُ عَرَضَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَالِكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

الحَجرُ بِه حتَّى وقَف بين مَلاْ مِن بَنِي إسرائيل، فأدرَكَهُ مُوسى، فأخَذَ ثُوبه فاستَتَرَ بِه، فرَأُوهُ ولا أُدرة بِه، وهي نَفخةٌ في الخُصية، ﴿وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِهَا ﴾ ذَا جاهٍ. ومِمَّا أُوذِي بِه نَبِيًّنَا عَلَيْ أَنَّهُ قَسَم قَسماً فقال رَجُل: هَذه قِسمةٌ ما أُرِيد بِها وجهُ الله تَعالى، فغَضِبَ النّبيُ مِن ذلك وقال: «يَرحَم الله مُوسى، لَقد أُوذِي بِأكثرَ مِن هذا فصَبَر». رَواه البُخاريُّ.

(﴿﴾ - ﴿﴾) ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّفُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا﴾: صَــوابــاً، ﴿يُصْلِحَ لَكُمْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾: نالَ غايةً مَطَلُوبِه. مَطلُوبِه.

### ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾: الصَّلُواتِ وغَيرَها مِمَّا في فِعلها

حاشية الصاوي

قوله: (وهي نفخة في الخصية) أي: بسبب انصباب مادَّة أو ريح غليظ فيها.

قوله: (﴿ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾) المراد: عنديَّة مكانة وقَدر، لا مكان.

قوله: (فغضب النّبيّ من ذلك) أي: وقال كما في رواية: «إن لم أعدِل من يعدل؟ خَسرت وندمت إن لم أعدِل»(۱).

قوله: (﴿ وَوَلَا سَدِيدًا ﴾ المراد: قولاً فيه رضا الله؛ بأن يكون ممَّا يعني الإنسان، فدخل في ذلك جميع الطاعات القوليَّة، وهذا التفسير أتمُّ من غيره.

قوله: (يتقبلها) أي: يُشبكم عليها.

قوله: (﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾) أي: يَمحوها من الصحف، أو يسترها عن الملائكة.

قوله: (﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ اختلف في المراد بالأمانة: فأحسن ما قيل فيها: التكاليف الشرعيَّة، وقيل: إنها قواعد الدين الخمس، وقيل: هي الودائع، وقيل: الفرج، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٣) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رهي الله الله عن المعلام أعدل. أكن أعدل).

## عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَنْبِنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنَا وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانَ

روي: أنَّ الله قال للسماوات والأرض والجِبال: "أتحمِلن هذه الأمانة بما فيها؟" قُلن: وما فيها؟ قال: "إن أحسنتُنَّ. . جوزيتنَّ، وإن عصيتنَّ. . عُوقبتنَّ»، قلن: لا يا رب، نحن مُسخَّرات لأمرك، لا نريد ثواباً ولا عقاباً، وقلن ذلك؛ خوفاً وخشية وتعظيماً لدين الله؛ لئلا يَقمن بها، لا معصية ولا مخالفة لأمره، وكان العرض عليهنَّ تخييراً لا إلزاماً، ولو ألزمهنَّ . لم يمتنعن من حملها (۱).

قوله: (من الثواب) بيان لـ(ما) أي: عرضناها مع الثواب والعقاب على السماوات... إلخ. قوله: (بأن خلق فيها فهماً) أي: حتى عَقلت الخطاب، وقوله: (ونطقاً) أي: حتى ردَّت الجواب.

قوله: (﴿ فَأَبِينَ أَن يَحِيلُنَهَ ﴾ أي: استصغاراً وخوفاً من عدم الوفاء بها، فليس إباؤهنَّ كإباء إبليس من السجود لآدم؛ لأنَّ السجود كان فرضاً، والأمانة كانت عرضاً، وإباؤه استكبار، وإباؤهنَّ استصغار.

قوله: (﴿ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾) أي: خِفْنَ من عدم القيام بها، وعدم أدائها.

قوله: (﴿ وَمَلَهَا ٱلِّإِنسَانَ ﴾) عطف على محذوف، تقديره: فعَرضناها على الإنسان فحملها.

قوله: (بعد عرضها عليه) روي: أنَّ الله عزَّ وجلَّ قال لآدم: "إني عرضتُ الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فلم تُطقها، فهل أنت آخذها بما فيها؟» قال: يا ربِّ؛ وما فيها؟ قال: "إن أحسنتَ.. جوزيت، وإن أسأت.. عوقبت»، فحمَلها آدم فقال: بين أذني وعاتقي، قال الله تعالى: "أمَّا إذا تحمَّلت.. فسأعينك، وأجعل لِبصرك حجاباً؛ فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحلُّ.. فأرْخِ عليه حجابه، وأجعل للسانك لَحيين وغلافاً؛ فإذا خَشيت.. فأغلق عليه، وأجعل لفرجك لباساً؛ فلا تَكشفه على ما حرمتُ عليك». قال مجاهد: فما كان بين أن تحمَّلها وبين أن أخرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر "".

<sup>(</sup>۱) رواه البغوي في «تفسيره» (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) انظر «تفسير البغوي» (٦/ ٣٨١)، و«الخازن» (٣/ ٤٣٩).

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا ﴿ لَهُ لَكُنَا اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

﴿إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا ﴾ لِنَفْسِه بِمَا حَمَّلَهُ، ﴿جَهُولًا ﴾ بِه.

الله ﴿ لِيُعَذِبَ الله ﴾ - اللَّام مُتعلِّقة بِ ﴿ عَرَضْنَا ﴾ المُتَرتِّب علَيه حَملُ آدم - ﴿ ٱلْمَنْفِينَ وَٱلْمُنْفِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ : المُضَيِّعِين الأمانة ، ﴿ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : المُؤدِين الأمانة ، ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا ﴾ لِلمُؤمِنِين ، ﴿ رَّحِيمًا ﴾ بِهِم .

#### 0 0 0

حاشية الصاوي

قوله: (﴿إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا﴾ لنفسه) أي: حيث حمَّلها ما لا تُطيقه، وقوله: (﴿جَهُولَا﴾ به) أي: بما حمله، وقيل: جهولاً بقدر ربِّه؛ لأنه لا يَعلم قدرَهُ غيرُهُ، وهذا يناسب تفسير (الإنسان) بد: آدم، وعَود الضمير عليه وإن أريد بالضمير ما يشمله وأولاده، ويكون في الكلام استخدام؛ فيقال في الأنبياء والصالحين منهم كذلك، وفي غيرهم الظلم والجهل من حيث خِيانتُهُ في الأمانة ومجاوزتُهُ حدَّ الشرع.

قوله: (﴿ لِعُذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ ﴾) اللام: للعاقبة والصيرورة على حدِّ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبِّدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قوله: (﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ لِلمؤمنين) أي: حيث عفا عمَّا سلف منهم.

قوله: (﴿ رَحِيمًا ﴾ بهم) أي: حيث أثابهم وأكرَمهم بأنواع الكرامات.

وحكمة إخبار الأمَّة بما حصل من تحمُّل آدم الأمانة: لِيَكونوا على أهبة، ويعرفوا أنهم متحمَّلون أمراً عظيماً، لم تقدر على حمله الأرض والسماوات والجبال، وقيل في حقَّ المعصوم: إنه كان ظلوماً جهولاً.

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ



مَكِّيَّة إِلَّا ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ... ﴾ الآيةَ فمَدنيَّة، وهي أربَعٌ أو خمس وخمسونَ آية.

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمِ إِ

#### سِوْلِةُ سُكِبًا

بالصرف وتركه؛ كما سيأتي، سمِّيت بذلك؛ لذكر قصة سبأ فيها، من باب: تسمية الشيء باسمِ

قوله: (حَمِدَ تعالى) من باب (فَهِمَ).

قوله: (المراد (١) به) بالجرِّ، نعتُ لاسم الإشارة.

قوله: (الثناء بمضمونه) أي: إنشاء الثناء بمضمونه، وهو الوصف بالجميل، وليس المراد إنشاء المضمون؛ لأنَّ اتصافه بالجميل أزليُّ ثابتُ له سبحانه وتعالى، وإنما تعبَّدنا الله تعالى بتجديد حمد موافق للحمد الأزلي، وهذا يؤيِّد قول بعض العلماء: إن (أل) في (الحمد) عهديَّة (٢)؛ فإن الله لما علم عجزَ خلقه عن كُنْهِ حمده.. حمِدَ نفسه بنفسه أزلاً، وأمرهم أن يحمدوه بحمدٍ موافق لحمده،

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة المصنف على الإتباع، وفي نسخ الجلال: (والمراد به الثناء. . . إلخ).

<sup>(</sup>٢) باعتبار أن الحمد صادر مِن كلام العباد، أما إن كان الحمد صادراً منه تعالى فـ (أل) إمَّا للاستغراق، أو للجنس، ولا يصح أن تكون عهديَّة؛ لأنه لم يكن ثمَّ شيءٌ معهودٌ غير الحاصل بهذه الجملة؛ كما سيأتي للمصنف رحمه الله في أول سورة (فاطر).

الَّذِي لَهُ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ لَّ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ

﴿ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ مُلكًا وخَلقًا، ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ كالدُّنيا يَحمَدهُ أُولِياؤُهُ إذا دَخَلُوا الجنَّةَ، ﴿ وَهُوَ الْمَكِمُ ﴾ في فِعلِه، ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ بِخَلقِه.

(٢) ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجِ ﴾ : يَدخُل ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كماء وغيرِه،

حاشية الصاوي

فتحصَّل أن الوصف بالجميل ثابتٌ لله أزلاً، وإنشاء الثناء به حادِث، فقول الله: ﴿الْحَـمَدُ لِلَّهِ﴾ اللفظ والتلفظ حادثان دالَّان على معنى قديم، وهو اتصاف الله بالجميل.

إن قلتَ: الحمد مدح، ومدحُ النفس مذمومٌ بين الخلق، فما وجه ذلك؟

أجيب: بأنَّ أوصاف الربِّ لا تقاس على أوصاف العبيد، ألا ترى الاتصاف بالعظمة والكبرياء؛ فإنها نقصٌ في الخلق، كمالٌ في الخالق، وبهذا انهدم قول المعتزلة: إنَّ كلَّ ما حسَّنه العقل يوصف به الربُّ، وكل ما قبَّحه العقل ينزَّه عنه، وبذَوا على ذلك أموراً فاسدة؛ منها: وُجوب الصلاح والأصلح، وغير ذلك.

قوله: (ملكاً وخلقاً) أي: إنَّ كل ما في السماوات وما في الأرض مملوكٌ ومخلوق له سبحانه وتعالى.

قوله: (﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: في نظير النِّعم التي تُعطى لأهل الإيمان، فالحمد في الآخرة مخصوصٌ بمن آمَن، وأما الكفار.. فليسوا من أهله.

قوله: (كالدنيا) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية اكتفاءً.

قوله: (يحمده أولياؤه) المراد بهم: المؤمنون.

قوله: (إذا دخلوا الجنة) أي: فيقولون: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ آذَهَبَ عَنَا ٱلْحَرَٰنَ ﴾ [فاطر: ٣٤]، ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾ [الزمر: ٧٤].

قوله: (﴿ وَهُو الْفَكِيمُ الْفِيرُ ﴾) أي: فلا اعتراضَ عليه في فعل من الأفعال.

قوله: (﴿ يُعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) تفصيلٌ لبعض مَعلوماته التي تعلَّق بها مصالح الدين والدنيا.

قوله: (كماء وغيره) أي: كالكنوز والأموات.

وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْنَيْبِ

﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ كنباتٍ وغَيره، ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ مِن رِزقٍ وغَيرِه، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ ﴾ : يَصَعَدُ ﴿ فِيهَا ﴾ مِن عَمَلٍ وغَيره، ﴿ وَهُو ٱلرَّحِيمُ ﴾ بأوليائِه، ﴿ ٱلْغَفُورُ ﴾ لَهُم.

قوله: (كنبات وغيره) أي: كالكنوز والأموات إذا أُخرجت من القبور.

قوله: (من رزق وغيره) أي: كالبركات والملائكة والصواعق.

قوله: (﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِهِمَّا ﴾) ضمَّن العروج معنى الاستقرار فعدًّاه بـ(في) دون (إلى).

قوله: (من عمل وغيره) أي: كالملائكة، فهو سبحانه وتعالى محيطٌ بجميع ذلك.

قوله: ﴿ الْغَفُورُ ﴾ لهم) أي: إذا عصَوْه أو فرَّطوا في بعض حُقوقه، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ رحمة الله وغفرانه مختصًان بمن يدخل الجنة، وهذا في الآخرة، وأما في الدنيا.. فرَحمته وسعت كلَّ شيء.

قوله: (﴿ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾) أراد الكفارُ بضمير التَّكلم جميعَ الخلق، لا خُصوص أنفسهم، وأرادوا أيضاً بنفي إتيانها نفي وجودها، لا عدم حضورها مع كونها موجودةً في نفس الأمر.

قوله: (﴿ فَلَ بَلَ ﴾ ردٌّ لكلامهم؛ لأنَّ كلامهم نفي، فأُجيب بالنفي (١)، ونفي النفي إثباتُ.

قوله: (﴿وَرَبِيَ﴾) أتى بالقسم تأكيداً لِلرد، وقوله: (﴿عَلِمِ ٱلْنَيْبِ ﴾) تقوية للتأكيد، والحكمة في وصفه تعالى بهذا الوصف: الاهتِمام بشأن المقسم عليه.

قوله: (بالجر... إلخ) أي: فالقراءات الثلاث سبعيَّات: وَجهان في صيغة اسم الفاعل، ووجه واحد في صيغة المبالغة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) على معنى: أن ليس الأمر إلا إتيانها، وقوله تعالى: ﴿وَرَبِّى لَتَاتِيَنَّكُمْ ۖ تَأْكِيدٌ له على أتم الوجوه وأكمله. انظر الرشاد العقل السليم» (٧/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) قرأ الأخوان: (علام) على صيغة المبالغة وخفضه نعتاً لـ (ربي)، أو بدلاً منه، وهو قليل لكونه مشتقاً، ونافع وابن عامر: (عالم) بالرفع على: هو عالم، أو على أنه مبتدأ وخبره: (لا يعزب)، والباقون: (عالم) الخفض على ما تقدَّم. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٤٨).



لَا يَعْرَبُ عَنَهُ مِثْقَالُ دَرَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَالِحَاتُ أُولَتِهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَقَ

﴿ لَا يَغُرُبُ ﴾: يَغِيب ﴿ عَنْهُ مِثْقَالُ ﴾: وزنُ ﴿ دَرَةٍ ﴾: أصغَرِ نَملةٍ ﴿ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا أَضْعَكُرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ شُبِينٍ ﴾: بَيِّن هو اللَّوح المَحفُوظ.

﴿ إِيَجْزِى ﴿ لِيَجْزِى ﴾ فِيها ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَابُ أَوْلَتِهِكَ لَمُم مَّعْفِرَةٌ ورِزَقٌ كَرِيمٌ ﴾: حَسَنٌ في الجَنَّة.

و والذِين سعو

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾) بضم الزاي في قراءة الجمهور، وكسرها في قراءة الكسائي (١).

قوله: (﴿وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَاكِ﴾) قرأ العامَّة بضم الراء في (أصغر) و(أكبر) على أنه مبتدأ، وخبره قوله: ﴿إِلّا فِي كِنَكِ مُبِينٍ﴾، وقرئ بفتح الراء على أن (لا) نافية للجنس، و(أصغر): اسمها، وقوله: ﴿إِلّا فِي كِنَكِ مُبِينٍ﴾ خبرها، والمعنى على كلِّ من القراءتين واحد، وهو أنَّ كلَّ ما كان وما يكون وما هو كائنٌ من سائرِ المخلوقات ثابتٌ في اللوح المحفوظ ومُبيَّن به، زيادة على تعلق علم الله به، وإثباتها في اللوح لا لاحتياج؛ تنزَّه الله عنه.

إن قلت: أيُّ حاجة إلى ذكر الأكبَر بعد الأصغر؛ إذ هو مفهوم بالأولى؟

أجيب: بأنه لرفع توهم أنَّ إثبات الأصغر خَوفُ توهم النسيان، وأما الأكبر.. فلا ينسى؛ فلا حاجة إلى إثباته، فأفاد: أنَّ كلاً مرسومٌ في اللوح المحفوظ لا لاحتياج.

قوله: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . . . إلخ ) عِلمة لقوله: ﴿ لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ ، كأنه قال: لتأتينَّكم لأجل جزاء المؤمنين والكافرين، واللام: للعاقبة والصيرورة.

قوله: (حَسَنٌ في الجنَّة) أي: محمود العاقبة، وأعظمُهُ رؤيةُ الله تعالى.

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ ﴾) عطف على قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وما بينهما اعتراضٌ سيق لبيان جزاء المؤمنين، وهذا أحسن من جعله مبتدأً خبره: ﴿ أُولَكِيكَ لَهُمْ عَذَابُ. . . ﴾ إلخ.

<sup>(</sup>۱) انظر «البدور الزاهرة» (ص۲٥۸).

### فِي ءَايُلِينَا مُعُجِزِينَ أُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزٍ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى

فِنَ إِبطَالِ ﴿ عَالِنِنَا ﴾ : القُرآنِ ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾ - وفي قِراءة هُنا وفِيما يَأْتِي : ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾ - أوليَهِ أَن لا بَعثَ ولا عِقابَ، ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ أَي مُقَدِّرِينَ عَجزَنا أو مُسابِقِين لَنا، فيَفُوتُونا لِظَنِّهِم أن لا بَعثَ ولا عِقابَ، ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رَجْزٍ ﴾ : سيِّئِ العَذابِ، ﴿ أَلِيمٍ ﴾ : مُؤلِم - بِالجَرِّ والرَّفع، صِفة لِـ ﴿ رَجْزِ ﴾ أو ﴿ عَذَابٌ ﴾ - .

الله ﴿ وَيُرِي ﴾: يَعلَم .....

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ فِي ﴾ إبطال ﴿ عَالِمَانِهَ ﴾ أي: بِالطعن فيها، ونسبتها إلى الأكاذيب.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (أي: مقدِّرين عجزنا... إلخ) لفُّ ونشرٌ مرتَّب، والمعنى: مؤمِّلين أنهم يُعجزون رسولنا بسبب سَعيهم في إبطال القرآن.

قوله: (أو مسابقين لنا) أي: مُغالبين لنا بسبب طعنهم في القرآن، ظانين أنَّ مغالبتهم تمنع عنهم العذاب، وذلك أنَّ القرآن يُثبت البعث والعذاب لمن كفر، فيطعنون فيه ويريدون إبطاله؛ لظنِّهم أنَّ ذلك الإبطال يَنفعهم، فيَفروا(٢) من البعث والعذاب؛ لاعتقادهم بطلانه.

قوله: (لظنهم أن لا بعث. . . إلخ) عِلمة لقوله: ﴿ سَعَوْلُهِ .

قوله: (بالجر والرفع) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٣).

قوله: (﴿وَيَرَى﴾) إما بالرفع بضمَّة مقدَّرة على الاستئناف، أو بالنصب على أنه مَعطوف على (يجزي)، فقول المفسِّر: (يعلم) يصح قراءته بالوجهين، و﴿الَّذِينَ﴾: فاعل، و﴿الَّذِينَ أُنزِلَ﴾: مفعول أول، و﴿هُوَ ﴾: ضمير فصل، و﴿الْحَقَّ ﴾: مفعولٌ ثان، وقوله: ﴿وَبَدِى ﴾: إما عطف على (الحق) من باب: عطفِ الفعل على الاسم الخالص، كأنه قيل: ويرى الذين أوتُوا العلم الذي أُنزل إليك من ربك الحق وهادياً، أو مستأنف، أو حال بتقدير: وهو يَهدي.

<sup>(</sup>۱) قرأ المكي والبصري بحذف الألف بعد العين مع تشديد الجيم، والباقون بإثبات الألف وتخفيف الجيم. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول بحذف النون، وهي لغة معروفة.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب برفع الميم، والباقون بخفضها. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٥٨).



ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلْمَ ٱلَذِي أُنزِلَ إِلِيْكَ مِن رَبِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهَدِئَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزَّفَتُمْ كُلَّ مُمَزَق ......

﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾: مُؤمِنُو أَهلِ الكِتابِ كَعَبدِ الله بن سَلّام وأصحابِه ﴿ ٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ أي: الشُّه رآنَ ﴿ هُوَ ﴾ - فصلٌ - ﴿ ٱلْحَقَ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ ﴾: طريق ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ أي: اللهِ، أي: ذِي العِزَّة المَحمُود.

﴿ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي: قالَ بَعضُهم على جِهة التَّعجُّب لِبَعضِ: ﴿ هَلَ نَدَلُكُمْ عَلَى رَجُلِ ﴾ هو مُحمَّد ﴿ يُنِينَكُمْ ﴾: يُخبِركُم أنَّكُم ﴿ إِذَا مُزِقْتُمْ ﴾: قُطّعتُم ﴿ كُلَّ مُمَزَقِ ﴾ بِمَعنى تَمزِيق

#### حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَٱلْعَزِيزِ ﴾ أي: عديم النظير والشَّبيه والمثيل، أو مِن: (عزَّ) بمعنى: قهر وغلب.

قوله: ( ﴿ ٱلْحَمِيدِ ﴾) فعيل بمعنى: مفعول؛ أي: محمود في ذاته وصفاته وأفعاله.

قوله: (هو محمد) نكَّروه تجاهلاً وسُخرية؛ فإنهم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل، مع أنه عندهم أشهر من الشمس في رابعة النهار.

قوله: (﴿إِذَا مُزِقْتُمْ ﴾) يتعيَّن أنَّ عامل الظرف محذوف، تقديره: تُبعثون وتحشرون إذا مُزقتم... إلخ، يدل عليه قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِيدٍ ﴾، ولا يصح أن يكون عامِله ﴿يُنِقَكُمُ ﴾؛ لأن الإخبار لم يقع في ذلك الوقت، ولا قوله: ﴿مُزِقْتُمُ ﴾؛ لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لا يَعمل في المضاف، ولا ﴿خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾؛ لأنَّ ما بعد (إنَّ) لا يعمل فيما قبلها (١٠)، وعبارة المفسِّر غير وافية بالمراد؛ فلو قال: يخبركم أنكم تُبعثون إذا مزقتم.. لوفي بالمقصود.

قوله: (بمعنى: تمزيق) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿مُمَزَّقِ﴾ اسم مصدر؛ لأنَّ كلَّ ما زاد على الثلاث يجيء اسم مصدره وزَمانه ومكانه على زنة اسم المفعول.

<sup>(</sup>۱) ومن توسَّع في الظرف أجازه. هذا إذا جعلنا (إذا) ظرفاً محضاً، فإن جعلناه شرطاً.. كان جوابها مقدراً؛ أي: تبعثون، وهو العامل في (إذا) عند جمهور النحاة. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٥٤).

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنةٌ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يؤمِنُون بِٱلآحِ فِي الْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلبَعِيدِ ﴿ أَفَلَرْ يَرَوْأَ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ......

#### ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ﴾؟

﴿ وَأَفْتَرَى ﴿ الْمَصَلِ مِ بِفَتِحِ الهمزة لِلاستِفهام واستُغنِيَ بِها عن همزةِ الوصل - ﴿ عَلَى اللّهِ كَذِبا ﴾ في ذلك، ﴿ أَم بِهِ جِنَّةً ﴾ : جُنُون تَخيَّلَ بِه ذلك؟ قال تَعالى: ﴿ بَلُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَي ذَلك ، ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى البّعث والعذابِ ﴿ فِي الْعَذَابِ ﴾ فيها ﴿ وَالضّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ عن الحَقِّ في الدُّنيا .

﴿ وَأَفَاتَرَ يَرَوْلَ ﴾: يَنظُرُوا ﴿ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيدِدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ﴾: ما فوقَهم وما تَحتَهم

قوله: (﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَـَدِيدٍ ﴾) أي: تنشؤون خلقاً جديداً بعد تمزيق أجسامكم.

قوله: (﴿ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾) يحتمل أن يكون من تمامِ قول الكافرين: ﴿ هَلْ نَدُلُكُمْ . . . ﴾ إلخ، ويحتمل أن يكون من كلام السامع جواباً للقائل.

قوله: (واستغنى بها) أي: بهمزة الاستفهام؛ لأنها كافية في التوصل للنطق بالساكن.

قوله: (في ذلك) أي: الإخبار بالبعث.

قوله: (جنون) أي: خبَل في عقله.

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ هذا إنشاء كلام من الله ردًّا عليهم، وما تقدَّم وإن كان كلامه إلا أنه حكايةٌ عنهم.

قوله: (﴿ فِي ٱلْعَدَابِ﴾ أي: في الآخرة، وذكره إشارةً إلى أنه متحتِّم الوقوع، فنزَّل المتوقَّع منزلة الواقع، وقدَّمه على (الضلال) وإن كان الضلال حاصلاً لهم بالفعل؛ لأنَّ التَّسلية بحصول العذاب لهم أتمُّ من الإخبار بكونهم في الضلال.

قوله: (﴿ أَفَاتُرْ رَوَا ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة عليه، والتقدير: أعمُوا فلم يروا... إلخ؟.

قوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِم ﴾ المراد به: ما يُنظر له من غير التفات، وقوله: ﴿ وَمَا خَلَفَهُم ﴾ المراد به: ما ينظر له بالتفات، فالمراد جميع الجهات.

مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِن نَّسَأَ نَحْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْهُ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضْلًا لَا اللهُ لَكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضْلًا ......

﴿ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِن نَشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَيْمِ كِسْفَا﴾ ـ بِسُكُونِ السِّين وفَتحِها ـ: قِطْعةً ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ﴾ ـ وفي قراءة في الأفعال الثَّلاثة بِالياء ـ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المَرثِيِّ ﴿ لَآيَةُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾: راجع إلى رَبِّه تَذُلُّ على قُدرةِ الله على البَعث وما يَشاءُ.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًّا ﴾: نُبُوَّة وكِتاباً، وقُلنا: ...

حاشية الصاوي

قوله: ﴿ وَمِنَ كَالسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بيان لـ(ما)، والمعنى: أفلم يتفكروا في أحوال السماء والأرض فيستدلوا على باهِر قدرته تعالى؟ وقد علَّمنا الله كيفية النظر بقوله: ﴿ أَفَاتَمْ يَنْظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ...﴾ [ق: ٦] الآية.

قوله: (﴿ إِن نَشَأَ﴾) هذا تحذيرٌ للكفار، كأنه قيل: لم يبقَ من أسباب وقوع العذاب بكم إلا تعلق مشيئتنا به.

قوله: (﴿ غَنْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾) أي: كما خسَفناها بقارون.

قوله: ( ﴿ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا ﴾ ) أي: كما أسقطناها على أصحاب الأيكة.

قوله: (بسكون السين وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (۱)، وكلُّ منهما جمع (كسفة)، فقول المفسِّر: (قطعة)، المناسب: (قطعاً).

قوله: (في الأفعال الثلاثة) أي: نشاء، ونَخسف، ونسقط (٢).

قوله: ( ﴿ إِنَّ فِي دَلِكَ ﴾ المرئيِّ ) أي: من السماء والأرض.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ ءَالِينَا ﴾) اللام: مُوطئة لقسم محذوف تقديره: وعزَّتنا وجلَّالنا (٣٠).

قوله: (وكتاباً) أي: وهو الزبور.

قوله: (وقلنا) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ﴿يَجِبَالُ﴾ مقول لقول محذوف معطوف على قوله: ﴿ مَانَيْنَا﴾، فهو زيادة على الفضل.

<sup>(</sup>١) قرأ حفص بفتح السين، والباقون بسكونها. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) قرأ الأخوان: (يشأ، يخسف، يسقط)، بالياء في الثلاثة، والباقون بنون العظمة فيها. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) اللام واقعة في جواب قَسَم محذوف كما قدَّره المفسِّر رحمه الله.

#### نَ حَالُ أُوِّي مَعَهُ، وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١

﴿ يَاجِبَالُ أَوِّكِ ﴾: رَجِّعِي ﴿ مَعَهُ ﴾ بِالتَّسبِيحِ، ﴿ وَالطَّيْرَ ﴾ ـ بِالنَّصِبِ عَطْفاً على مَحَلِّ (الجِبال) ـ أي: ودَعُوناها تُسَبِّح مَعهُ، ﴿ وَأَلَنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ فكان في يَدِه كالعَجِين.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ أُوِّكِ ﴾) بفتح الهمزة وتشديد الواو، أمرٌ من التأويب، وهو الترجيع، وهو قراءة العامَّة، وقرئ شذوذاً: (أوْبي) بضمِّ الهمزة وسكون الواو، أمرٌ من: آب بمعنى: رجع (١١)؛ أي: ارجعي وعُودي معه في التسبيح كلَّما سبَّح، فكان داوود إذا سبَّح. . أجابته الجبال، وعطفت عليه الطير من فوقه، وقيل: كان إذا أدركه فتورٌ. . أسمعه الله تسبيح الجبال، فينشط له.

قوله: (عطفاً على محلِّ «الجبال») أي: لأن محلَّه نصب؛ لكونه منادى مفرداً، أو مفعولاً معه (٢)، وقرئ بالرفع عطف على لفظ (الجبال) تشبيهاً للحركة البنائيَّة بالحركة الإعرابيَّة (٣)، قال ابن مالك (٤): [الرجز]

وإِنْ يَكَنْ مَصحوبَ (أَل) ما نُسِقًا فَفِيهِ وَجْهانِ ورَفْعٌ يُنْتَقَى

قوله: (﴿وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ﴾) سبب ذلك: أنَّ الله تعالى أرسل له ملكاً في صورة رجل، فسأله داوود: داوود عن حال نَفسه، فقال له: ما تقول في داوود؟ فقال: نِعْمَ هو، لولا خصلة فيه، فقال داوود: ما هي؟ قال: إنه يأكل ويُطعم عياله من بيت المال، فسأل داوود ربَّه أن يسبب له سبباً يستغني به عن بيت المال، فألان الله له الحديد، وعلَّمه صَنعة الدروع، فهو أول من اتخذها، وكانت قبل ذلك صفائح. قيل: كان يعمل كلَّ يوم درعاً ويبيعها بأربعة آلاف درهم، ويُنفق ويتصدق منها؛ فلِذا قال بين داوود لا يأكل إلا من عمل يَدِه»(٥).

قوله: (فكان في يده كالعجين) أي: من غير نار ولا آلةٍ.

<sup>(</sup>١) وبها قرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٥٩).

 <sup>(</sup>۲) قاله الزجاج، ورد عليه: بأن قبله لفظة (معه)، ولا يقتضي العامل أكثر من مفعول معه واحد، إلا بالبدل أو العطف،
 لا يقال: جاء زيد مع بكر مع عمرو. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ السلمي والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وأبو يحيى وعاصم في رواية: (والطيرُ) بالرفع. انظر «الدر المصون» (١٦٠/٩).

<sup>(</sup>٤) «الخلاصة»، (فصل: تابع المنادى)، (ص٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٠٧٣) عن سيدنا أبي هريرة ﷺ، وانظر سبب النزول في "تفسير الخازن" (٣/ ٤٤٢).

أَنِ أَعْمَلُ سَلِبِغَنْتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلتَّمَرَّةِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرَّبِيحَ ....

(الله وقُلنا: ﴿ أَنِ اَعَلَى مِنهُ ﴿ سَدِهَاتِ ﴾: دُرُوءاً كوامِلَ يَجُرُّها لابِسها على الأرضِ، ﴿ وَقَدِّرْ فِي اَلْسَرِهِ أَي: نَسجِ الدُّرُوعِ قِيل لِصانِعِها: سَرَّاد أي: اجعَلهُ بِحيثُ تَتَناسَب حَلَقُه، ﴿ وَاَعْمَلُوا ﴾ أي: آل داوُد مَعَه ﴿ صَلِحًا ۚ إِنّ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فأُجازِيكم بِه.

🕡 ﴿وَ﴾ سخَّرنا ﴿لِسُلَنَمُنَ ٱلرِّيحَ﴾ ـ وقِراءة الرَّفع بِتَقدِيرِ (تَسخِير) ـ ...

حاشية الصاوي\_

قوله: (دروعاً كوامل) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿سَنبِغَنتِ﴾ صفة لموصوف محذوف.

قوله: (﴿ وَقَدِرَ فِي ٱلسَّرِدِ ﴾) اختلف في معنى الآية؛ فقيل: اجعَله على سبيل الحاجة، ولا تنهمك فيه، بل اشتغل بعبادة ربِّك، وقيل: قدِّر المسامير في حِلَقِ الدروع، لا غِلاظاً ولا دقاقاً، وردَّ ذلك: بأنه لم يكن في حِلَقِها مسامير؛ لعدم الحاجة إليها بسبب إلانة الحديد، وحينئذ: فالأظهر: ما قاله المفسِّر من أن السَّرد: الدروع، والتقدير: اجعل كلَّ حَلْقةٍ مساويةً لأختها، ضيِّقة لا ينفذ منها السهم، في الغِلظ؛ لا تقبل الكسر، ولا تثقل حاملها، والكل نِسبة واحدة.

قوله: (بحيث تتناسب حلقه) بفتحتين، أو بكسر ففتح، جمع (حَلْقَةٍ) بفتح فسكون، أو بفتحتَين<sup>(۱)</sup>. قوله: (أي: آل داوود) تفسير للواو في ﴿أَعْمَلُوّاً﴾.

قوله: (﴿صَالِمًا ﴾) أي: عملاً صالحاً، ولا تتَّكلوا على عزِّ أبيكم وجاهِه.

قوله: (فأجازيكم عليه) أي: إن خيراً.. فخيرٌ، وإن شرًّا.. فشرٌّ.

قوله: (﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ﴾) الجارُّ والمجرور متعلق بمحذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (سخرنا)، بدليل التصريح به في قوله تعالى: ﴿ فَسَخَّرَنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ ﴾ [ص: ٣٦].

قوله: (بتقدير: تسخير) أي: فالجارُّ والمجرور: خبرٌ مقدَّم، و(الريح): مبتدأ مؤخَّر، على حذف مضاف، والأصل: وتسخير الريح كائن لِسليمان، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء (حَلَقَة) في الواحد بالتحريك، والجمع: حلق وحَلقات، وقال تُعلب: كلهم يُجيزه على ضعفه، قال أبو يوسف: سمعت أبا عمرو الشيبانيَّ يقول: ليس في الكلام (حَلَقَةٌ) بالتحريك إلَّا في قولهم: هؤلاء قومٌ حَلَقَةٌ، للذين يَحْلِقونَ الشَّعَرَ: جمعُ حالق. «الصحاح» للجوهري، مادة: (ح ل ق).

 <sup>(</sup>۲) العامة على النصب، وأبو بكر بالرفع على الابتداء، والخبر في الجار قبله، أو محذوف، وجوَّز أبو البقاء أن يكون
 فاعلاً، يعني بالجار، وليس بِقَوي؛ لعدم اعتماده. انظر «الدر المصون» (۹/ ۱٦٠).



﴿ عَدُوهَا ﴾ : مَسِيرُها مِن الغُدوة بِمَعنى الصَّباح إلى الرَّوال ﴿ شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا ﴾ : سَيرُها مِن النَّوال إلى النُّوال إلى النُّوب ﴿ سَهُرٌ ﴾ أي : مَسِيرَته ، ﴿ وَأَسَلْنَا ﴾ : أَذَبْنا ﴿ لَهُ عَبْنَ الْقِطْرِ ﴾ أي : مَسِيرَته ، ﴿ وَأَسَلْنَا ﴾ : أَذَبْنا ﴿ لَهُ عَبْنَ الْقِطْرِ ﴾ أي : النَّاس إلى اليوم مِمّا أي : النَّاس إلى اليوم مِمّا أعطِي سُليمانُ ، ﴿ وَمِن الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَينَ يَدَنِهِ بِإِذْنِ ﴾ : بِأَمرِ ﴿ رَبِّهِ مِن وَمَن بَعْ ﴾ : يَعدِلْ أُعظِي سُليمانُ ، ﴿ وَمِن الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَينَ يَدَنِهِ بِإِذْنِ ﴾ : النَّارِ في الآخِرة ، وقِيل : في الدُّنيا ، أن يَضرِبَهُ مَلَك بِسَوطٍ مِنها ضَربة تُحرِّقهُ .

حاشية الصاوي

قوله: (﴿غُدُوُهَا شَهْرٌ﴾) مبتدأ وخبر، والمعنى: سيرها من الغداة إلى الزوال شهر للسائر المجدِّ، ومن الزوال للغروب مسيرة شهر. عن الحسن: كان سليمان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر، وبينهما مسيرة شهر، ثم يروح من إصطخر فيبيت ببابل، وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع، وتقدَّم: أنَّ الريح كانت تحمل البساط بجيوشه لأيِّ جهةٍ توجَّه إليها، فالعاصف تقلع البساط، والرُّخاء تسيِّره (۱).

قوله: (﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ أي: جعلنا النحاسَ في معدنه جارياً كالعين النابعة من الأرض، وكانت تلك العين باليمن.

قوله: (فأجريت ثلاثة أيام) قيل: مرة واحدة، وقيل: كان يسيل في كل شهر ثلاثة أيام.

قوله: (وعمل الناس. . . إلخ) مبتدأً خبرُه قوله: (مما أعطي سليمان) أي: صنعُ الناس النحاسَ وإذابتُهُ بالنار من آثار كرامة سليمان؛ لأنه قبل ذلك لم يكن يَلين بنارٍ ولا غيرها.

قوله: (﴿ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ ﴾) يصح أن يكون مبتدأ، خبره: الجارُّ والمجرور قبله، ويصح أن يكون مفعولاً لمحذوف تقديره: وسخَّرنا من الجنِّ مَنْ يعمل، و(مَنْ) على كلِّ حالٍ واقعةٌ على فريق. قوله: (بطاعته) أي: بطاعة سليمان.

قوله: (بأن يضربه ملك... إلخ) أي: فقد وكَّل الله ملكاً بالجنِّ المسخَّرين لسليمان، وجعل في يَده سوطاً من نار، فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان.. ضرَبه بذلك السوط ضربةً أحرقته.

انظر الأقوال في سورة (الأنبياء)، (٤/ ٣٥١-٣٥٢).



#### يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن تَحَدِيبَ وَتَمَدِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُودٍ رَّاسِيَتٍ أَعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُد

قوله: (أبنية مرتفعة) أي: مساجد أو غيرها، وسمِّيت بذلك؛ لأنَّ صاحبها يُحارب فيها غيره لحمايتها، وقيل: المراد بالمحاريب: خصوص المساجد، والأقرَب: ما قاله المفسِّر، وليس المراد بها: الطاقات التي تَقف فيها الأئمة في المساجد؛ إذ هي حادثة في المساجد بعد زمن النبي عَيْق، وسمِّيت بالمحاريب؛ تشبيهاً لها بالأبنية المرتفعة؛ لأنها رفيعة القدر؛ ولِذا خصُّوها بالأئمة.

قوله: (﴿ وَتَكُثِيلَ ﴾) قال بعضهم: إنها صورٌ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء، كانت تصوَّر في المساجد؛ ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهاداً، يدلُّ على هذا قوله على المورة وإنَّ أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح. . بذوا على قبره مسجداً، وصوَّروا فيه تلك الصورة أي: ليَذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة.

قوله: (ولم يكن اتخاذ الصور حراماً... إلخ) جوابٌ عما يقال: إنَّ اتخاذ الصور حرام، فكيف يَليق اتخاذها من سليمان؟

واعلم: أنَّ اتخاذ الصور أوَّلاً كان لمقصدِ حسنٍ، فلمَّا ساء المقصد بسبب اتخاذها آلهةً تعبد من دُون الله. . حرَّم الله اتخاذها على العباد.

قوله: (وهي حوض كبير) أي: وسمِّي جابيةً؛ لأنَّ الماء يُجبى فيه أي: يُجمع.

قوله: (﴿ عَالَ دَاوُدَ ﴾) المراد: سليمان وأهل بيته.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٥٢٨) عن سيدتنا عائشة ﷺ .



### 

﴿ شُكُرًا ﴾ لَهُ على ما آتاكُم، ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾: العامِلُ بِطاعَتِي شُكراً لِنِعمتي.

قوله: (﴿ مُنْكُراً ﴾) مفعول لأجله؛ أي: اعمَلوا لأجل الشكر لله على ما أعطاكم من تلك النعم العظيمة التي لا تضاهى، وهذا أعظم المقاصد، وهو العمل لأجل شكر الله على نِعَمه، فالواجب على العباد خدمة الله وطاعته لذاتِه وسابق نعمه عليهم؛ حيث أوجدهم من العدم، وجعل لهم السمع والبصر والأفئدة والعافية وغير ذلك من أنواع النّعم التي لا تحصى.

قوله: (﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ أي: لكون هذا القصد عزيزاً لم يوفَّق له إلا القليل من الناس، وغالب الناس عبادتهم وطاعتهم إمَّا لأجل طلب الدنيا، أو خوفاً من النار، وطمعاً في الجنة.

فائدة: من جملة عمل الجن لسليمان بيتُ المقدس، وذلك: أنَّ داوود ابتدأ بِناءه في موضع فسطاط موسى الذي كان ينزل فيها، فرَفعه قدر قامة، فأوحى الله إليه: لم يكن تمامه على يديك، بل على يد ابن لك اسمه سليمان، فلما قضي على داوود، واستخلف سليمان، وأحبَّ إتمامه. . جمع الجنَّ والشياطين، وقسَم عليهم الأعمال، فأرسل بعضهم في تحصيل الرخام، وبعضهم في تحصيل البلور من مَعادنه، وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفائح، فلمَّا فرغ منها. . ابتدأ في بناء المسجد، فوجَّه الشياطين فرقاً؛ منهم من يستخرج الجواهر والياقوت والدُّرَّ الصافي من أماكنها، ومنهم مَن يأتيه بالمسك والطيب والعنبر من أماكنه، فأتي من ذلك بشيء كثيرٍ، ثمَّ أحضر الصنَّاع لنحت تلك الأحجار، وإصلاح تلك الجواهر، وثقب تلك اليواقيت واللآلئ، فبناه بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر، وجعل عُمُدَهُ من البلور الصافي، وسققهُ بأنواع الجواهر، وبسط أرضه بالعنبر، فلم يكن على وجه الأرض يومئذٍ بيتٌ أبهى ولا أنور منه، فكان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر، فلم يَزل على هذا البناء حتى غزاه بخت نصَّر (١)، فخرَّب المدينة وهَدمه وأخذ ما فيه من الذهب والفضة على هذا البناء حتى غزاه بخت نصَّر (١)، فخرَّب المدينة وهَدمه وأخذ ما فيه من الذهب والفضة ويعي هذا البناء حتى غزاه بخت نصَّر (١)، فخرَّب المدينة وهَدمه وأخذ ما فيه من الذهب والفضة ويعي (٢).

<sup>(</sup>۱) بخت نصَّر: يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى عليه المخطوط، قيل: بخت بمعنى: ابن، ونصَّر: اسمُ صنم وجد مطروحاً عنده، فنُسِب إليه.

<sup>(</sup>۲) انظر «معالم التنزيل» (۲/ ۳۹۰).

#### فَلَمَّا قَصِيْدًا عَلَيْهِ ٱلموت

﴿ وَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ﴾: على سُليمانَ ﴿ ٱلْمَوْتَ ﴾ أي: ماتَ ومَكَثَ قائِماً على عَصاهُ

حاشية الصاوي

وكان ابتداء بناء بيت المقدس في السنة الرابعة من ملك سليمان، وكان عُمره سبعاً وستين سنة، وملك وهو ابن سبع عشرة، وكان مُلكه خمسين سنة، وقرَّب بعد فراغه منه اثني عشر ألف ثور، ومئة وعشرين ألف شاة، واتخذ اليوم الذي فَرغ فيه من بنائه عيداً، وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء، وقال: اللهم؛ أنت وهبت لي هذا السلطان، وقوَّيتني على بناء هذا المسجد، اللهم فأوزعني شكرك على ما أنعمت عليَّ، وتوفَّني على ملَّتك، ولا تُزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه، ولا خائفُ إلا أمَّنته، ولا سقيمٌ إلا شفيته، ولا فقيرٌ إلا أغنيته، والخامسة: ألَّا تصرف نظرك عمن دخل حتى يَخرج منه إلا مَنْ أراد إلحاداً أو ظلماً يا ربَّ العالمين.

وروي: (أنَّ سليمان لما بنى بيت المقدس. سأل الله تعالى خلالًا ثلاثاً: حكماً يُصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من بنائه ألَّا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خَطيئته كيوم ولدته أمَّه)(١).

إذا علمتَ ذلك. . فبيت المقدس تمَّ بناؤه وهو حيٌّ، وهو الصحيح.

قوله: (﴿ وَلَكُمّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ . . . إلخ ) روي: أنَّ سليمان كان يتجرَّد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، فيُدخل فيه ومعه طعامه وشرابه، فلمَّا أعلمه الله بوقت موته . . قال: اللهم؛ أخفِ على الجنِّ موتي حتى تعلم الإنس أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب، وكانت الجنُّ تخبر الإنس أنهم يَعلمون من الغيب أشياء، وأنهم يعلمون ما في غدٍ، ثم لبس كفنَه وتحنَّط، ودخل المحراب وقام يصلي، واتكأ على عصاه على كرسيه، فمات، فكان الجنُّ يَنظرون إليه ويحسبون أنه حيُّ، ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس؛ لِتَكرُّره منه قبل ذلك (٢).

فالحكمة في إخفاء موته: ظهور أنَّ الجنَّ لا يَعلمون الغيب، لا تتميم بناء بيت المقدس كما قيل؛ فإنَّ الصحيح أنه تمَّ قبل موته بالزمن الطويل.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «المجتبى» (٢/ ٣٤) عن سيدنا عمرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٢)، و«تفسير الخازن» (٣/ ٤٤٤).

مَا دَلَمْمُ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَ سَنَتِ ٱلْجِنُ أَن لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلغَيْبَ مَا لِبِشُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلمُهِينِ ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

حَولاً مَيِّتاً، والجِنُّ تَعمَل تِلكَ الأعمالَ الشَّاقَة على عادَتها لا تَشعُر بِمَوتِه، حتَّى أكلَت الأرَضة عصاه فخرَّ مَيِّتاً، ﴿مَا دَلَمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلّا دَابَةُ ٱلأَرْضِ مَصدَر أُرِضَت الخَشَبةُ بِالبناء للمَفعولِ: أكلَتها الأَرَضةُ، ﴿مَا دَلَمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِللهَمزِ وتَركه بِألِفٍ .: عَصاه لِأَنَها يُنسَا: يُطرَد ويُرجَر بِها، ﴿فَلْمَا خَرَ ﴾ مَيتاً ﴿بَيْنَتِ ٱلْحِنْ ﴾: انكشف لَهُم ﴿أَن ﴾ - مُخفَّفة - أي: أنَّهُم ﴿وَلَوْ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾ ومِنهُ ما غاب عنهُم مِن مَوت سُليمانَ ﴿مَا لِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ الشَّاقُ لَهُم لِظَنّهِم حَياتَه خِلاف ظَنّهم عِلم الغَيب، وعُلِم كُونُه سَنةً بِحِسابِ ما أكلتَهُ الأرضة مِن العَصا بعدَ مَوته يَوماً وليلةً مَثلاً.

حاشية الصاوي

قوله: (حتى أكلت الأرضة عصاه) فلمَّا أكلَتها.. أحبَّها الجنُّ وشكروا لها، فهم يأتونها بالماء والطين في خُروق الخشب، وقالوا لها: لو كنتِ تأكلين الطعام والشراب.. لأتيناك بهما.

قوله: (مصدر: أُرِضَت، الخشبة) أي: أُكِلَتْ، فمعنى ﴿ اَبَّهُ ٱلأَرْضِ ﴾: دابة الأكل، وهذا أحد وجهين، والوجه الآخر: أنَّ المراد بالأرض المعروفةُ، ونُسِبَت لها؛ لخروجها منها.

قوله: (بالهمز) أي: الساكن أو المفتوح، فتكون القراءات ثلاثاً سبعيّات (١).

قوله: (الشاقُّ لهم) اللام: بمعنى: على، وفي نسخة: (له) أي: لسليمان.

قوله: (لظنِّهم حياته) علة لقوله: ﴿ مَا لَبِثُوا ﴾.

قوله: (وعلم كونه. . . إلخ) إمّا بالبناء للمفعول، أو مصدر مبتدأ، خبره قوله: (بحساب. . . إلخ)، فتحصَّل: أنَّ الجنَّ أرادوا أن يَعرفوا وقت موته، فوَضعوا الأرضة على العصا، فأكلت في يوم وليلة مقداراً، فحسبُوا على ذلك، فوجدوه قد مات من منذ سنة.

قوله: (﴿ لَقَدَ كَانَ لِسَبَا ﴾) اللام: مُوطئة لقسم محذوف؛ أي: والله لقد كان... إلخ (١٠٠٠) و ( لِسَبَا ﴾: خبر ﴿ كَانَ ﴾ مقدم، و﴿ ءَايَةً ﴾: اسمها مؤخّر، و﴿ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾: حال.

<sup>(</sup>١) قرأ بهمزة ساكنة ابن ذكوان، وبألف مَحضة نافع وأبو عمرو، وبهمزة مفتوحة الباقون. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) اللام واقعة في جواب قسم محذوف كما قدَّره المفسِّر رحمه الله.

#### فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ

قوله: (بالصرف وعدمه) أي: وفي عَدم الصرف قراءتان: فتح الهمزة، وسكونها، فالقراءات ثلاث (١).

قوله: (سمّیت باسم جدّ لهم) أي: وهو سبأ بن یشجب ـ بجیم مضمومة ـ بن یَعرب بن قحطان.

روي: أنَّ رجلاً قال: یا رسول الله؛ وما سبأ أرض أو امرأة؟ قال: «لیست بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل وَلد عشراً من العرب فتیامن منهم سنة ـ أي: سكنوا الیمن ـ وتشاءم منهم أربعة ـ أي: سكنوا الشام ـ فأمّا الذین تشاءموا: فلخم، وجذام، وغسان، وعاملة، وأما الذین تیامنوا: فالأزد، والأشعریون، وجمْیرٌ، وكندة، ومذحج، وأنمار»، فقال رجل: یا رسول الله؛ وما أنمار؟ قال: «الذین منهم خَنعمُ وبَجِیلَة» (۲).

والمقصود من تلك القصة: اتعاظ هذه الأمَّة المحمدية؛ ليَعتبروا ويشكروا نعمة الله عليهم، وألَّا يحلَّ بهم ما حلَّ بمن قبلهم.

قوله: (﴿ فِي مَسْكَنِهِم ﴾) بالجمع كـ(مساجد)، والإفرادِ؛ إمَّا بكسر الكاف، أو فتحها، ففيه ثلاث قراءات سبعيَّات (٣).

قوله: (باليمن) أي: وكان بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام.

قوله: (دالَّة على قدرة الله) أي: فإذا تأمَّل العاقل فيها. . استدلَّ على باهر قُدرته، وأنه الخالق لجميع المخلوقات.

قوله: (بدل) أي: من ﴿ اَيَّهُ التي هي اسم ﴿ كَانَ ﴾، وصحَّ إبدال المثنى من المفرد؛

<sup>(</sup>۱) قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة من غير تنوين، وقنبل بإسكانها، والباقون بكسرها منوَّنة. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٢٢٢) عن سيدنا فَروة بن مسيك المرادي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة وحفص: (مسكنهم) بفتح الكاف مفرداً، والكسائي كذلك إلا أنه كسر الكاف، والباقون: (مَساكنهم) جمعاً. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٦٩).



# عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن رَرْق رَبُّكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١ وَأَعرضوا

﴿ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ﴾ عن يَمِين وادِيهم وشِمالِه، وقِيل لَهم: ﴿ كُلُواْ مِن رَزِق رَيِّكُم وَٱشْكُرُواْ لَهُ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِن النِّعمة في أرضِ سَبَأ، ﴿ بَلَدَةٌ لَيْبَةٌ ﴾ ليسَ فِيها سِباخ ولا بَعُوضة ولا ذُبابة ولا بُرغُوث ولا عَقرَب ولا حَيَّةٌ، ويَمُرُ الغَرِيب فِيها وفي ثِيابِه قُمَّل فيَمُوت لِطِيبِ هَوائِها، ﴿ وَ ﴾ الله ﴿ رَبُ عَفُورٌ ﴾ .

(١٦) ﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ عن شُكرِه وكَفَرُوا،

حاشية الصاوي\_

لأنه في قُوة المتعدد، وذلك أنَّ الجنتين لما كانتا متماثلتَين، وكانت كلُّ واحدة دالَّة على قدرة الله من غير انضمام غيرها لها.. صحَّ جعلهما آيةً واحدةً؛ نَظير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آبُنَ مَرْبَمَ وَأُمَّلُهُ مَا مَاكُ مُنْ مَ وَأُمَّلُهُ مَا مَاكُ مَالَعُهُ وَالْمَاكُ وَالْمُومُونِ: ٥٠] [المؤمنون: ٥٠] .

قوله: (عن يمين واديهم وشماله) هذا أحد قولين، وقيل: عن يمين الذاهب وشماله.

قوله: (وقيل لهم) أي: على لسان أنبيائهم؛ لأنه بعث لهم ثلاثة عشر نبيًا، فدعوهم إلى الله، وذكّروهم بنعمه، وهذا الأمر للإذن والإباحة.

قوله: (﴿ وَٱشْكُرُوا لَهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: (أرض سبأ . . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ خبرٌ لمحذوف، فهو كلامٌ مستأنفٌ.

قوله: (ليس بها سباخ) جمع سبخة، وهي: الأرض ذات الملح.

قوله: (ولا بعوضة) البعوض: البّق، وقوله: (ولا برغوث) بضمّ الباء.

قوله: (فيموت) أي: القمل، ومثله: باقي الهوامّ.

قوله: (﴿ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾) أي: يستر ذنوبكم.

قوله: (﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ عن شُكره) أي: عن أمره واتباع رسله؛ لما روي: أنه أرسل لهم ثلاثة عشر نبيًّا، فدعوهم إلى الله، وذكَّروهم بنعمه، وأنذروهم عقابه، فكذَّبوهم وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا له: فليحبس عنَّا هذه النِّعم إن استطاع (٢). وكان لهم رئيسٌ يلقب بالحمار، كان له ولدٌ

<sup>(</sup>١) واعتمد أبو حيان كون (جنتان) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي جَنتان؛ أي: بُستانان. افتوحات، (٣/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير الطبرى» (٢٢/ ٧٩).



## فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَنْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَلَّنَهُمْ بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ دَوَانَ أُكُلٍّ خَمْطٍ

فمات، فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر، فلا يمرُّ بأرضه أحدٌ إلا دعاه للكفر، فإن أجابه، وإلَّا . . قتله (۱).

قوله: (وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره) أي: فكان واديهم أرضاً مُتسعة بين جبال شامخة، فبنت بلقيس سدًّا حول ذلك الوادي بالصخر والقار، وجعلَتْ له أبواباً ثلاثة، بعضها فوق بعض، وصار ماء السيول يتساقط من الجبال خلف السَّدِّ من كلِّ جهة، فكانوا يسقون من الأعلى، ثمَّ من الأوسط، ثمَّ من الأدنى على حسب علو الماء وهبوطه؛ فالعرم هو هذا السَّدُ.

وقيل: العرم: اسم للفأر الذي نقب السّد؛ لما ورد: أنهم كانوا يزعمون أنهم يَجدون في كهانتهم أنه يخرِّب سدَّهم فأرةٌ، فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هرَّة، فلمًا جاء ما أراده الله بهم. . أقبلت فأرةٌ حمراء إلى بعض تلك الهرر، فساورتها حتى استأخرت عن الجحر، ثم وثبت فدخلت في الفرجة التي عندها، ونقبت السَّدَّ حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون، فلمنّا جاء السيل. . دخل تلك الفرجة حتى بلغ السّد، وفاض الماء على أموالهم فأغرقها، ودفن بيوتهم (٢).

قوله: (﴿جَنَّتَينِ﴾) تسميتهما بذلك تهكُّمٌ بهم؛ لمشاكلة الأول.

قوله: (مفرد على الأصل) أي: لأنَّ أصلها: ذَوَيَّة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، قلبت ألفاً، فصار: ذوات، ثم خُذفت الواو تخفيفاً، ففي تثنيته وجهان: اعتبار الأصل، واعتبار العارض؛ فالأول: ذواتان، والثاني: ذاتان.

قوله: (مرَّ بَشِعٍ) قيل: هو شجر الأراك، وقيل: كلُّ شجر له شوكً.

<sup>(</sup>١) ولهذا يقال في المثل: أكفَرُ من حِمار. انظر «البحر المحيط» (٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «معالم التنزيل» (٦/ ٣٩٤)، وساورتها: واثبتها وقاتلتها، ومنه الحديث: «فكِدت أساوره في الصلاة، أي: أواثبه وأقاتله.

# وَأَثْلِ وَشَىْءِ مِن سِدْرِ قَلِيـلِ ﴿ اللَّهِ دَالِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلَ نُجَزِى إِلَّا الْكَفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَائِنَ الْقُرَى الَّتِي بَدَكُنَا فِيهَا ....

- بِإِضَافَةِ ﴿أُكُلِ﴾ بِمَعنَى مَأْكُول وتَركِها ـ، ويُعطَف عَلَيه: ﴿وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيـلِ﴾.

(١٧) ﴿ذَلِكَ﴾ السَّبِدِيـلُ ﴿جَزَيْنَهُم بِمَا كَهْرُولَ﴾: بِكُـفـرِهِـم، ﴿وَهَلَ يُجَزَيْنَ الَّا ٱلْكَفُورُ﴾ - بِالياءِ، وبِالنُّون مَع كَسر الزَّاي ونَصبِ ﴿ٱلْكَفُورَ﴾ ـ أي: ما يُناقَش إلَّا هو.

﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْهُم ﴾: بينَ سَبَأُ وهُم بِاليَمنِ ﴿ وَيَنَ الْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِهَا ﴾ بِالماء حاشية الصاوي

قوله: (بإضافة ﴿أَكُلِ﴾) أي: بضم الكاف لا غير، وقوله: (وتركها) أي: بضم الكاف وسكونها، فالقراءات ثلاث سبعيَّات (١).

قوله: (ويعطف عليه) أي: على (أكل).

قوله: (﴿ مِن سِدْرِ قَلِيـلِ ﴾) الصحيح: أن السِّدر ـ وهو النبق ـ نوعان: نوع يؤكل ثمره، وينتفع بورقه، ونوع له ثمر غضُّ لا يؤكل أصلاً، ولا ينتفع بورقه، وهو المسمَّى بالضَّال، وهو المراد هنا.

قوله: (﴿ ذَٰلِكَ ﴾ ) مفعول ثان لـ(جزينا) مقدَّم عليه.

قوله: (بكفرهم) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدريّة.

قوله: (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (أي: ما يناقش إلا هو) أشار بذلك إلى أنَّ الحصر منصبُّ على المناقشة والتدقيق في الحساب والمؤاخذة بكلِّ الذنوب، وإلَّا.. فمُطلق المجازاة تكون للمؤمن والكافر، لكن المؤمن يعامل بالعدل.

قوله: (﴿وَجِعَلْنَا بِينِهُم﴾) عطف على ما تقدُّم، عطف قصة على قصة.

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن كثير بإسكان الكاف وتَنوين اللام، وأبو عمرو ويعقوب بضم الكاف وتركِّ التنوين، والباقون بضم الكاف وتنوين اللام. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٠).

 <sup>(</sup>۲) قرأ الأخوان وحَفص (نجازي) بنون العظمة وكسر الزاي؛ أي: نحن، (إلا الكفور) مفعول به، والباقون بضم الياء وفتح الزاي مبنيًّا للمفعول، (إلا الكفور) رفع على ما لم يُسمَّ فاعله، ومسلم بن جندب: (يُجزى) مبنيًّا للمفعول، (إلا الكفور) رفع على ما تقدم، وقرئ: (يَجزي) مبنيًّا للفاعل وهو الله تعالى، (الكفور) نصباً على المفعول به. انظر الدر المصون، (٩/ ١٧٤).

قُرَى ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّبَرِ سِيرُهِ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَهَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ .....

والشَّجَر وهي قُرَى الشَّام التِي يَسِيرُونَ إلَيها لِلتِّجارةِ، ﴿ قُرَى ظَهِرَةً ﴾ : مُتَواصِلةً مِن اليَمَن إلى الشَّام، ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّبْرَ ﴾ بِحيثُ يَقِيلُون في واحِدة ويَبِيتُون في أُخرى إلى انتِهاء سَفَرِهم، ولا يَحتاجُونَ فِيهِ إلى حَملِ زاد وماءٍ، أي: وقُلنا: ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِى وَأَيّامًا عَامِنِينَ ﴾ لا تَخافُونَ في لَيل ولا في نَهارٍ.

(٩) ﴿فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِدْ ﴾ وفي قِراءة: ﴿بَعِدْ ﴾ وَبَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ إلى الشَّام: اجعَلها مَفَاوِزَ ؛ لِيَتَطَاوَلُوا على الفُقراء بِرُكُوبِ الرَّواحِل وحَملِ الزَّاد والماء، فبَطِرُوا النِّعمة، ﴿وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ بِالكُفرِ، ﴿فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ ﴾ لِمَن بَعدَهم في ذلك، .........

قوله: (﴿ وَقُرُى ظُهِرَةً ﴾) قيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبع مئة قريةٍ متصلةٍ من سبأ إلى الشام. قوله: (﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ ﴾) أي: جعلنا السَّير بين قراهم وبين القرى المباركة سيراً مقدَّراً من منزل إلى منزل، ومن قرية إلى قرية.

قوله: (ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء) أي: فكانوا يسيرون غير جائعين ولا ظامئين ولا خائفين مسيرة أربعة أشهر، في أماكن لا يحرك بعضهم بعضاً، ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يُحركه.

قوله: (﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسَّهَارِيًا ﴾ أي: لما بَطروا وطغَوْا وكرهوا الراحة.. تمنَّوا طول السفر والتَّعب في المعايش؛ نظير قول بني إسرائيل: ﴿ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ... ﴾ [البقرة: 11] الآية، وكتمنِّي أهل مكة العذاب بقولهم: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَّمَاءِ... ﴾ [الانفال: ٣٢] الآية.

قوله: (مَفاوز) جمع مَفازة، وهو الموضع المهلك، مأخوذ من: فوَّز بالتشديد: إذا مات، وقيل: من: فاز: إذا نجا وسَلم، سمِّي بذلك تفاؤلاً بالسَّلامة.

قوله: (﴿ أَمَادِيثَ ﴾) أي: يُتَحَدَّثُ بأخبارهم.

وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي دَاكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ﴾: فرَّقناهُم في البِلاد كُلَّ التَّفرِيق، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المَذكُور ﴿ لَآيَتِ ﴾: عِبْراً ﴿ لِكُلِّ صَبَّادٍ ﴾ عن المَعاصِي، ﴿ شَكُورِ ﴾ على النِّعَم.

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ ﴾ - بِالتَّخفِيف والتَّشدِيد - ﴿ عَلَيْهِم ﴾ أي: الكُفَّار مِنهُم سَبَأ ﴿ إِبْلِيسُ ظَنَهُ ﴾ أنَّهُم بِإغوائِه يَتَّبِعُونَه ، ﴿ فَالنَّبُوهُ ﴾ فصَدَقَ - بِالتَّخفِيفِ - في ظَنِّه أو صَدَّقَ - بِالتَّشدِيدِ -ظَنَّه أي: وجَدَهُ صادِقاً ، ﴿ إِلَّا ﴾ بِمَعنى (لَكِن) ﴿ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ - (مِن): لِلبَيانِ -أي: هُم المُؤمِنُون لَم يَتَّبِعُوه .

حاشية الصاوي\_

قوله: (فرَّقناهم في البلاد) أي: لِضيق عيشهم وخراب أماكنهم، وهي سنَّةُ باقيةٌ في كلِّ مَنْ بطر النعمة وظَلم، فقد أفادنا الله في تلك الآيات أنه أصابهم بنعمتين، وابتلاهم بنقمتَين.

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١٠).

قوله: (﴿ طَٰنَهُ ﴾ أي: وسبب ظنّه: إما رؤيته انهماكهم في الشهوات، أو قول الملائكة: ﴿ أَجَٰمُ لُ فِيهَا ﴾، أو وسوسته لآدم في الجنة، فأخرج منها، فظنَّ ضعف أولاده بالنسبة له وإن كان لم تؤثر وسوسته لآدم (٢٠).

قوله: (فصدق - بالتخفيف - في ظنّه) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿ طَنَّهُ عَلَى قراءة التخفيف منصوب على نزع الخافض، والمعنى: صار فيما ظنّه أولاً من إغوائهم على يَقين، وقوله: (أو "صدَّق» بالتشديد. . . إلخ) أي: ف(ظنّه) مفعول لـ(صدَّق)، والمعنى: حقَّق ظنّه، ووجده صادقاً.

قوله: (بمعنى «لكن») أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع، وحمّله على ذلك تفسيره الضمير بالكفار (٣)، ويصح أن يكون متصلاً؛ لأنَّ بعض المؤمنين يُذنب ويتَّبع إبليس في بعض المعاصي، ويكون قوله: ﴿إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المراد بهم: مَنْ لم يتَّبعه أصلاً، والأقرب: الأول؛ لأنَّ المعصومين استثناهم من حين طرده بقوله: ﴿ لَأُغْرِبَنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٦-٨٨].

<sup>(</sup>١) قرأه الكوفيون بتشديد الدال بعد الصاد، والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>٢) أو ظن فيهم ظنًّا حيث قال: ﴿ فَبِعِزَّ إِن كُأْغُوبِنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، ﴿ وَلا تَحِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ ، فصدق ظنَّه وحقَّقه بفعله ذلك بهم واتّباعهم إياه. انظر «معالم التنزيل» (٦/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أي: في قوله: (عليهم) فسَّر الضمير بالكفار؛ فلا يتناول المؤمنين. «فتوحات» (٣/ ٤٩٥).

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَوْمِن بِٱلْآخِرَةِ مِتَنْ هُو مِنْهَا فِي سَكِ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ .........

(آ) ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَنِ ﴾ : تَسلِيطٍ ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ عِلْمَ ظُهُور ﴿ مِن يَوْمِن بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ فنُجازِي كُلًّا مِنهُما، ﴿ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ ﴾ : رَقِيبٌ.

(آ) ﴿ قُلِ ﴾ يَا مُحمَّد لِكُفَّار مكَّة : ﴿ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ رَعَمَّمُ ﴾ أي : زَعَمَّمُوهُم آلِهةً ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي : غَيره لِيَنفَعُوكُم بِزَعمِكُم، 
حاشية الصاوى

قوله: (تسليط منا) أي: فالشيطان سببٌ في الإغواء، لا خالق الإغواء، فمن أراد الله حِفْظَهُ... منع الشيطان عنه، ومَن أراد الله إغواءه.. سلَّط الشيطان عليه، والكلُّ فعل الله تعالى<sup>(١)</sup>.

قوله: (علم ظهور) أي: فالمعنى: ليَظهر متعلَّق علمنا؛ فاللام: للعاقبة، لا للتعليل، ومعنى الآية: ما كان له عليهم إيجاد إضلال، بل خالق الهدى والضلال هو نحن، وإنما سَبقت حكمتنا بتسليطه؛ ليتميَّز بين عبادنا مَنْ خلقنا فيه الكفر، ومَنْ خلقنا فيه الإيمان، فاتِّباعه وعدمه علامةٌ على ما تعلَّق به علمه تعالى، فتدبَّر.

قوله: (رقيب) أي: فهو تعالى قادرٌ على منع إبليس منهم، عالمٌ بما سيقع.

قوله: (﴿ قُلِ اَدْعُوا﴾) بكسر اللام على أصل التخلص، وبالضَّمِّ إِتْبَاعاً، قراءتان سبعيَّتان (٢٠).

قوله: (أي: زعمتموهم آلهةً) أي: فالمفعولان محذوفان؛ الأول: لِطوله بصلته، والثاني: لقيام صفته ـ أعني: قوله: ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ـ مَقامه.

قوله: (لينفعوكم) متعلق بـ ﴿ اَدْعُوا ﴾ أي: ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرَّ الذي نزل بكم في سِني الجوع، ويجلبوا لكم سعة العيش.

<sup>(</sup>۱) وعبارة البيضاوي: (تسلط واستبلاء بالوسوسة والاستغواء)، وكأنه نظر إلى الذي هو وَصف الشيطان، وهو التسلط بالإغواء وإن كان ناشئاً عن التسليط، وفيه رعايةُ الأليّق في عدم إسناد الأمور القبيحة ولو بالنسبة إلينا إليه تعالى؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضِتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴾ حيث لم يَقُل: وإذا أمرضني. . . إلخ، ونحو ذلك كثير. فتوحات (٣/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) كسر اللام وصلاً عاصم وحمزة ويعقوب، وضمَّها غيرهم كذلك. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٠).

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِركِ وَمَا لَهُ

قال تَعالَى فِيهِم: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ﴾: وزنَ ﴿ذَرَةٍ﴾ مِن خَير أو شَرَّ ﴿فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِهِ﴾: شَرِكةٍ، ﴿وَمَا لَهُ ﴾ تَعالَى ﴿مِنْهُم ﴾ مِن الآلِهةِ ﴿مِنْ ظَهِيرِ ﴾: مُعِين.

قُوله: (﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾) أي: لا يملكون أمراً من الأمور في العالم، وذكر (السماوات والأرض) لِلتعميم عرفاً.

قوله: (معين) أي: على خلق شيء، بل الله تعالى المنفرد بالإيجاد والإعدام.

قوله: (﴿ وَلَا لَنَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ﴾ أي: إنَّ الشفاعة لا تكون من هؤلاء المعبودين من دون الله ؟ من الملائكة والأنبياء في الشفاعة لغير الكفار، وأما الكفار. وأما الكفار. فلا شفاعة فيهم ؛ لقوله تعالى: ﴿ آخَشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ الكفار. فلا شفاعة فيهم ؛ لقوله تعالى: ﴿ آخَشُرُوا الّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ اللّهِ عَرْطِ الْهُوعِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢-٢٣].

قوله: (ردًّا لقولهم. . . إلخ) أي: حيث قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣]، وأيضاً: إن الشفاعة لا تكون ولا تجعل إلا بالإذن والرضا، وهم قد ارتكبوا ما يقتضي الغضب وهو الكفر، فكيف يطلبون الشفاعة بالكفر المقتضي للغضب وعدم الإذن في الشفاعة ؟! إنَّ هذا الزعم باطِل.

قوله: (﴿إِلَّا لِمَنَ أَذِكَ لَمُ ﴿) يَصِحَ وَقَوعَ (مَنَ) على الشافعين، والمعنى: إلا لشافع أُذِنَ له في الشفاعة، ويصح وقوعها على المشفوع لهم، والمعنى: لا تنفع الشفاعة إلا لمشفوع أذن أن يُشْفَعَ له؛ فاللام على كل حال متعلِّقة بـ﴿أَذِنَ﴾، والضمير عائد على الموصول، وفيه الوجهان.

قوله: (بفتح الهمزة) أي: والضمير عائد على الله تعالى لِذكره أولاً، وقوله: (وضمّها) أي: بالبناء للمفعول، والآذن هو الله تعالى، والقراءتان سبعيّتان (١).

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو والأخوان وخلف بضم الهمزة، والباقون بفتحها. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٠).

# حَتَّىٰ إِذَا فَرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

قوله: (﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرْعَ ﴾ غاية في محذوف تقديره: يتربَّصون ويتوقفون مدةً من الزمان فزعين حتى إذا فزع. . . إلخ، والتضعيف للسلب كالهمزة؛ كما أشار له بقوله: (كشف عنها الفزع)، والمعنى: حتى إذا أُزيل الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها ربُّ العزَّة في الإذن بالشفاعة . . سأل بعضهم بعضاً .

قوله: (بالبناء للفاعل) أي: والفاعل ضمير يعود على الله، وقوله: (والمفعول) أي: والجارُّ والمجرور نائب الفاعل، والقراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (استبشاراً) أي: لِزوال الكرب والحزن عن القلوب، واختلف هل هذا الأمر في الآخرة أو الدنيا؟ فقيل: في الآخرة، ويُؤيِّده ما في (النبأ): ﴿ وَهُمْ اَلرُّمُ وَالْمَلْيَكَةُ صَفًّا لَا يَنكَلَمُونَ إِلّا مَن أَدِنَ لَهُ الرَّمْ الله وَالله الله والمناء الله المناء وعلى هذا: فيكون في الكلام حذف، والتقدير: لا تَنفع الشفاعة عنده يوم القيامة إلا لمن أذن له، ففزع ما ورد على القلوب من المهابة، حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم.. سأل بعضهم بعضاً.

وقيل: في الدنيا، ويُؤيِّده ما ورد عن النبي ﷺ: "إنَّ الله تعالى إذا أراد أن يوحي بأمر وتكلَّم بالوحي. . أخذت السماوات والأرض منه رجفة أو رعدة شديدة ؛ خوفاً من الله تعالى، فإذا سمع أهل السماوات ذلك . . صعقوا وخرُّوا لله سجَّداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله تعالى ويَقول له من وحيه ما أراد، ثم يمرُّ جبريل بالملائكة ، كلما مرَّ بسماء . . سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل بفقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، قال: فيقول كلُّهم كما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر الله تعالى "(٢).

وعن ابن عباس قال: (كان لكلِّ قبيلة من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي، وكان

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر: (فرُّع) مبنيًّا لِلفاعل، وقرأ الباقون مبنيًّا لِلمفعول. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٤٣٥) عن سيدنا النواس بن سمعان ﷺ، وبنَحوه عند ابن حبان في الصحيحة؛ (٣٧) عن سيدنا ابن مسعود ﷺ.

# قَالُوا ٱلْحَقُّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِرُ ﴿ قُلُ مَن يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ

﴿ وَالْوَالِهِ : القَول ﴿ الْحَقَّ ﴾ أي: قد أذِنَ فِيها ﴿ وَهُوَ الْعَلِيَّ ﴾ فوق خَلقه بِالقَهرِ ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ : العَظيمُ.

وَقُلْ مَن يَرِزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَتِ ﴿ المَظَرَ ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ النَّبات؟ ...

إذا نزل الوحي. . سُمِعَ له صوت كإمرار السلسلة على الصفوان، فلا ينزل على أهل سماء الا صعقوا، فإذا فزع عن قلوبهم. . قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، ثم يقول يكون في هذا العام كذا ويكون كذا، فتسمعه الجنُّ، فيُخبرون الكهنة، والكهنة يخبرون الناس فيجدونه كذلك، فلمَّا بعث الله سيدنا محمداً على . دُحروا ومنعوا بالشهب، فقالت العرب حين لم تخبرهم الجنُّ بذلك: هلك من في السماء، فجعل صاحب الإبل ينحر كلَّ يوم بعيراً، وصاحب البقر ينحر كلَّ يوم بقرة، وصاحب الغنم يذبح كلَّ يوم شاة حتى أسرعوا في أموالهم، فقالت ثقيف ينحر كلَّ يوم بقرة، وصاحب الغنم يذبح كلَّ يوم شاة حتى أسرعوا في أموالهم، فقالت ثقيف وكانت أعقل العرب -: أيها الناس؛ أمسِكوا على أموالكم فإنه لم يمُت من في السماء، أما ترون معالمكم من النجوم كما هي، والشمس والقمر، والليل والنهار؟ فقال إبليس: لقد حدث في الأرض معالمكم من النجوم كما هي، والشمس والقمر، والليل والنهار؟ فقال إبليس: لقد حدث في الأرض اليوم حدث، فأتوني من كل تربة أرض، فأتوه بها، فلمَّا شمَّ تربة مَكة. . قال: من ههنا جاء الحدث، فأنصَتوا، فإذا رسول الله على قد بعث)(۱).

فتحصَّل: أنَّ الفزع على القول بأنه في الآخرة يكون من جميع الخَلق، وعلى القول بأنه في الدنيا يكون من الملائكة خاصة، والآية محتملة للأمرين، والعموم أولى؛ لأنَّ الكفار زعموا أنَّ آلهتهم تنفعهم في الدنيا والآخرة، فردَّ الله عليهم بهذه الآية الشاملة للأمرين، فتدبَّر.

قوله: (القولَ ﴿الْحَقِّ﴾) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿الْحَقُّ﴾ صفة لمصدر محذوف، مقول القول. قوله: (﴿وَهُوَ الْعَلَيُ الْكِبْرُ﴾) هذا من تمام كلام الشفعاء اعتِرافاً بعظمة الله وكبريائه.

قوله: (﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم ﴾ . . . إلخ ) هذا السؤال تبكيت للمشركين، وإشارة إلى أنَّ آلهتهم لا تملك لهم ضرَّا ولا نفعاً، وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ [يونس: ٣١].

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٤٠).

قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُّرِينٍ ﴿ قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ وَهُو ٱلْفَتَاحُ وَلَا نَشْتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ذُمَّ بَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَا نَشْتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ذُمَّ بَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَهُو ٱللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلَيْ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلَيْ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلَيْ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ الْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّ

﴿ قُلِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ إِن لَم يَقُولُوهُ لا جَوابَ غَيره، ﴿ وَإِنَّاۤ أَوْ لِيَاكُمْ ﴾ أي: أحَدَ الفَرِيقَينِ ﴿ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَدَلِ مُبِينِ ﴾: بَيِّن، في الإبهام تَلَطُّف بِهِم داع إلى الإيمانِ إذا وُفَّقُوا لَه.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَمَا ﴾ الْأَذَنبِنَا، ﴿ وَلَا نُشَعُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ لِأنَّا بَرِيتُونَ مِنكُم، ﴿ فَلَ يَجْمَعُ بَيْدَنَا رَبُّنَا ﴾ يَومَ القِيامة ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ ﴾ : يَحكُم ﴿ بَيْنَنَا بِالْحَقِ ﴾ فيُدخِل المُحِقِينَ الجَنَّة والمُبطِلِينَ النَّارِ، ﴿ وَهُو الْفَتَاحُ ﴾ : الحاكِمُ ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بِما يَحكُم بِه.

﴿ ﴿ أَوْنِ ﴾ ﴿ أَوْنِ ﴾ أَعلِمُونِي ﴿ اللَّذِينَ ٱلْحَفَّتُر بِهِ شُرَكَآَّ ﴾ في العِبادةِ ﴿ كَالَّا ﴾ : رَدع لَهُم عن اعتِقاد شَرِيك لَه، ﴿ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمَـزِيزُ ﴾ : الغالِبُ على أمرِه، ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في تَدبِيره لِخَلقِه، فلا يَكُون لَهُ شَرِيك في مُلكِه.

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينِ﴾) غاير بين الحرفين؛ إشارةً إلى أنَّ المؤمنين مستعلون على الهدى؛ كراكب الجواد يسير به حيث شاء، والكفار محبُوسون في الضلال؛ كالمنغمس في الظلمات الذي لا يُبصر شئياً.

قوله: (في الإبهام) خبرٌ مقدَّم، و(تلطُّفُّ): مبتدأ مؤخر، و(داع): صفة لـ(تلطُّف).

قوله: (﴿ قُل لَا تُسْئِلُونَ ءَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ . . . إلخ ) فيه تلطُّفٌ بهم وتواضعٌ ؛ حيث أسند الإجرام الأنفسهم، والعمل لِلمخاطبين.

قوله: (يوم القيامة) أي: في الموقِف.

قوله: (أعلِموني) أشار بذلك إلى أنَّ (أرى) علميَّة، فتتعدَّى إلى ثلاثة مفاعيل: أولها: ياء المتكلم، وثانيها: الموصول، وثالثها: (شركاء)، ويصح أن تكون بصريَّة فتتعدَّى إلى مفعولين: الأول: ياء المتكلم، والثاني: الموصول، و(شركاء): حال من عائد الموصول، والقصد من ذلك: تبكيتُهُم، وإظهارُ خطئهم بعد إقامة الحجة عليهم.

قوله: (﴿ بَلَّ هُوَ ﴾) الضمير إمَّا عائد على الله، أو ضمير الشأن، وما بَعده مبتدأ وخبر، والجملة

## ومَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافُّهُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَهُ لَهُ حَالَ مِن (النَّاس) قُدِّمَ لِلاهتِمامِ - ﴿ لِلنَّاسِ بَشِيرًا ﴾: مُبَشِّراً لِلمُؤمِنِين بِالجنَّةِ، ﴿ وَنَكِذِيرًا ﴾: مُنذِراً لِلكافِرِين بِالعذابِ، ﴿ وَلَنكِنَ أَكُنَّرَ النَّاسِ ﴾ أي: كُفَّار مكَّة ﴿ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ ذلك.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ إِلَّا كَأَفَّةً ﴾) الحصر إضافيٌّ، جيء به للردِّ على المشركين الذين يَعتقدون أنَّ رسالته غير عامَّة لجميع بني آدم.

قوله: (حال من «الناس») تبع فيه ابنَ عطيَّة، واعترضه الزمخشري: بأنَّ تقدُّم الحال على صاحبها المجرور خطأً، بمنزلة تقدُّم المجرور على الجارِّ<sup>(۱)</sup>، ورُدَّ: بأنَّ الصحيح جواز تقديمها الحال على صاحبها المجرور وما يتعلَّق به، وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعامِلها. فتقديمُها على صاحبها وحده أجوزُ؛ لتقدُّم عاملها، وهو (أرسلنا)، وهذا أحدُ أوجهٍ في الآية، ويصحُّ جعل (كافة) حالاً من الكاف في (أرسلناك)، والتاء للمبالغة كهي في: علَّمة وراويَة، والمعنى: إلا جامعاً للناس في التبليغ، لا يخرج عن تبليغك أحدٌ؛ فن ﴿كَافَةُهُ نَاسم فاعل من: (كفَّ) بمعنى: جمع، أو مصدر كالعاقبة والعافية؛ إمَّا مُبالغة، أو على حذف مضاف؛ أي: ذا كافة للناس، أو صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إرسالةً كافَّةٌ (٢)؛ أي: محيطة بهم وشاملة لهم، فلا يَخرج منها أحد، والأوجه الثلاثة على أنه حال من الكاف، وهي متقاربة.

فتحصّل: أنَّ هذه الآية دلَّت على أنه مرسلٌ لجميع الإنس بشيراً ونذيراً، وأمَّا إرساله لغيرهم. . فمأخوذٌ من آيات أُخر منها: ﴿وَمَّا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْسَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، لكن إرسالُهُ للإنس والجنِّ إرسالُ تكليفٍ، وقيل: تشريف، وللحيوانات الغير العاقلة والجمادات إرسالُ تشريفٍ.

قوله: (﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك) أي: ما ذكر من عُموم رسالته، وكونه بشيراً ونذيراً.

<sup>(</sup>۱) انظر «المحرر الوجيز» (٤/٠/٤)، و«الكشاف» (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) ووهَّم ابن هشام من أعربها صفة لمصدر محذوف؛ لإخراجه عمَّا التزم فيه من الحالية؛ فإن العرب لم تستعمل قطُّ (كافة) إلا حالاً. انظر دمغني اللبيب، (ص٧٣٣).

وَنَهُ وَلُونِكَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنَتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قَلَ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعْخُرُونَ عَنَهُ سَاعَةً وَلَا سَتَقَدْمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ بَدَيْةٍ وَلَا سَتَقَدَّمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ بَدَيْةٍ وَلَوْ تَرَيَّ

(الله - الله عَنَامُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ بِالْعَادَابِ ﴿إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿ فِيه؟ فِيه؟ ﴿ وَاللَّهُ مَا عَنَّهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَعْدُونَ ﴾ عليه، وهو يَوم القِيامة.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِن أهل مكَّةَ: ﴿ لَن نُوْمِنَ بِهَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَنَ يَدَيِّهُ أَي: تَقَدَّمَهُ كَالتَّوراةِ والإنجِيل الدَّالَّينِ على البَعث لإنكارِهم لَه، قال تَعالى فِيهم: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ ﴾ يا مُحمَّد

حاشية الصاوي

قوله: (﴿وَبَقُولُونَ﴾) أي: على سبيل الاستهزاء والسخرية.

قوله: (﴿إِن كُنتُمْ) الخطاب للنبي والمؤمنين.

قوله: (﴿ لَا تَسْتَغْفِرُونَ عَنْهُ ﴾) أي: إن أردتم المتأخّر، وقوله (﴿ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾) أي: إن أردتم التقدمَ والاستعجال كما هو مطلوبكم.

إن قلت: إن الجواب ليس مطابقاً للسؤال؛ لأنَّ السؤال عن طلب تعيين الوقت، والجواب يقتضي أنهم منكرُون للوقت من أصله.

وأجيب: بأنَّ الجواب مُطابق بالنظر لحالهم لا لسؤالهم؛ لأنَّ سؤالهم وإن كان على صورة الاستفهام عن الوقت إلا أنَّ مرادهم الإنكارُ والتعنُّتُ، والجواب المطابق أن يكون بالتهديد على تَعنُّتهم.

قوله: (﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ ﴾ . . . إلخ ) سبب ذلك: أنَّ أهل الكتاب قالوا لهم: إنَّ صفة محمد في كتبنا ، فلمَّا سألوهم ووافق ما قال أهل الكتاب . . قال المشركون: لن نُؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدَيه .

قوله: (الدَّالَّيْنِ على البعث) أي: وعلى صفة محمد عليه؛ فإنهم يكفرون بها أيضاً.

قوله: (قال تعالى فيهم) أي: في بيان أحوالهم في الآخرة.

قوله: (﴿ وَلَوْ تَرَكَ ﴾ ) مفعول (ترى) وجواب (لو) محذوفان، والتقدير: ولو ترى حال الظالمين وقت وقوفهم عند ربهم حال كونهم يرجع بعضُهم إلى بعضِ القول. . لرأيتَ أمراً فظيعاً .

إِذِ ٱلطَّلِكُمُونَ مَوْقُونُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَولَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُصَعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُصَعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُكَمِّرُواْ بَلَ مَكُو اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّذِينَ السَّتُصَعِفُواْ لِلَذِينَ السَّتُصَعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُطُعِمُوا اللَّهُ اللَّذِينَ السَّتُطُعِمُونَا لِلَّذِينَ السَّتُكُمُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ السَّتُكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿إِذِ ٱلظَّالِمُونَ﴾: السكافِرُون ﴿مَوقُونُونَ عِندَ رَبِيمٌ يَرْجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواَ﴾: الأتباعُ ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ﴾: الرُّؤُساءِ: ﴿لَوْلَا أَنتُمْ﴾ صَدَدتُمُونا عن الإيمانِ ﴿لَكُنَا مُوْمِنِينَ﴾ بِالنَّبِيِّ.

﴿ اللَّهِ ﴿ وَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوا ۗ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَنَحَنُ صَدَدْنَكُو عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ﴾ ؟ لا، ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ﴾ ؟ لا، ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ﴾ ؟ لا، ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ﴾ ؟ لا،

الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُهُ أَلَ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ اللهِ أي: مَكرٌ فِيهِما

قوله: (﴿إِذِ ٱلظَّالِمُونَ﴾) (إذ): ظرف لـ﴿تَرَيَّ ﴾ بمعنى: وقت.

قوله: (﴿ مُوقُونُوكَ ﴾) أي: محبوسُون في الموقف للحساب.

قوله: (﴿عِندَ رَبِّهُ ﴾) العِنديَّة للمكانة والعظمة، لا المكان.

قوله: (﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ ﴾) حال من ضمير ﴿ مَوْقُونُونَ ﴾ ، و﴿ ٱلْقَوْلَ ﴾ : منصوب بـ ﴿ يَرْجِعُ ﴾ .

قوله: (﴿ يَكُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا ﴾) تفسير لقوله: ﴿ يَرْجِعُ ﴾، فالجملة لا محلَّ لها من الإعراب.

قوله: (﴿ لَوْلا أَنتُم ﴾) ما بعد ﴿ لَوْلا ﴾ مبتدأ ، خبره محذوف، قدَّره المفسِّر بقوله:

(صددتمونا... إلخ)، وقوله: (﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾) جواب ﴿لَوْلَا﴾.

قوله: (﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوا ﴾ أي: جواباً للمستضعفين.

قوله: (﴿ أَنَحْنُ صَدَدُنَّكُمْ ﴾) أي: منعناكم.

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري.

قوله: (﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا ﴾ ) ترك العطف فيما سبق؛ لأنه مرَّ أوَّلاً كلامهم، فأتى بالجواب مستأنفاً من غير عاطف، ثمَّ أتى بكلام آخر للمستضعفين معطوفاً على كلامهم الأول.

قوله: (﴿ بَلُ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾) ردٌّ وإبطال لكلام المستكبرين، و﴿ مَكْرُ ﴾: فاعل بفعل

إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرَ ءَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالُ فِي تَأْمُرُونَنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ فِي أَعْنَاقِ الذِينَ كَفَرُواً هَلَ يُجَرَّؤُنَ إِلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرِ إِلَا قَالَ مُرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَتُم بِهِ، كَنفِرُونَ ﴿ وَقَالُوا نَحَنُ أَحَارُ أَمُولًا وَأَوْلِنَدًا .....

مِنكُم بِنا، ﴿إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ تَكُفُرَ بِاللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادَأَ ﴾: شُركاء، ﴿وَأَسَرُّوا ﴾ أي: الفَريقانِ ﴿ النَّدَامَةَ ﴾ على تَركِ الإيمان بِه ﴿ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ أي: أخفاها كُلُّ عن رَفِيقِه مَخافة التَّعيير، ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في النَّار، ﴿ هَلَ ﴾: ما ﴿ يُجَرَّونَ إِلَا ﴾ جَزاء ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في الدُّنيا.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّهِا ﴾: رُؤَساؤُها المُتنَعِّمُونَ: ﴿ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ، كَفرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَلًا وَأُولَادًا ﴾ مِمَّن آمَنَ، .......

محذوف؛ أي: صدَّنا مكركم بِنا في الليل والنهار، فحذف المضاف إليه، وأقيم الظرف مُقامه على الاتِّساع، والإسناد مجازيُّ.

قوله: (﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَآ﴾) ظرف للمكر؛ أي: مَكركم وقت أمركم لنا... إلخ.

قوله: (﴿ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ ﴾) جملة حاليَّة ، أو مستأنفة .

قوله: (أي: أخفاها كلُّ عن رفيقه) أي: فكلُّ أخفى النَّدم على فِعله في الدنيا من الكفر والمعاصي مخافة أن يُعيِّره الآخر.

قوله: (﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي آعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: زيادةً على تعذيبهم بالنار.

قوله: ( ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا ﴾ . . . إلخ ) هذا تسليةٌ له عليه.

قوله: ( ﴿ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ﴾ ) حال من ﴿ فَرْيَةٍ ﴾ وإن كانت نكرةً ؛ لِوُقوعها في سياق النفي فتعمم، فقد وجد المسوّغ.

قوله: (﴿ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ ، ﴾) متعلق بـ ﴿ كَافِرُونَ ﴾ ، قدِّم للاهتمام ورعايةً للفواصل.

قوله: (﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكَوْلًا وَأَوْلِكَدًا ﴾ أي: فلو لم يكن راضياً بما نحن عليه.. لما أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا، وإذا كان كذلك.. فلا يُعذِّبُنا في الآخرة.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّيِنَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾: يُوسِّعهُ ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ امتِحاناً، ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾: يُضيِّقهُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ امتِحاناً، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ﴾ أي: كُفَّار مكَّة ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك.

﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِاللَّهِ تَقْرِبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٓ ﴾: قُربَى أي: تَقريباً، ﴿ إِلَّا ﴾ لَكِن ﴿ مَن عَامَنَ وَعَمِلَ صَدْلِحًا فَأُولَةٍ لَكَ لَمُمْ جَزَاةُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ أي: جَزاء الحَسنة ......

قوله: (﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ أي: لأنه لما أكرَمنا في الدنيا.. فلا يُهيننا في الآخرة على فرض وجودها.

قوله: (﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ﴾ . . . إلخ ) أي: فبسطُ الرزق وضيقه ليس دليلاً على رضا الله؛ فقد يبسط الرزق للكافر، ويُضيِّقه على المؤمن الخالص، وقد يكون بالعكس، وإنما هو تابعٌ للقسمة الأزليَّة، قال تعالى: ﴿ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الزخرف: ٣٢].

قوله: (﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك) أي: فيظنُّون أنَّ بسط الرزق وتَضييقه تابعٌ لرضا الله وغضبِهِ.

قوله: (﴿ وَمَا آَمُوا لُكُمْ ﴾ . . . إلخ) كلام مستأنفٌ ، سِيق لتقرير ما سبق وتحقيقه .

قوله: (﴿ بِأَلَتِي تُقَرِّبُكُرُ ﴾) صفة للأموال والأولاد؛ لأنَّ جمع التكسير للعاقل وغير العاقل يعامل معاملة المؤنثة الواحدة، ويصح أن تكون (التي) صفة لموصوف محذوف، تقديره: بالأحوال التي.

قوله: (قربى) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿ زُلْفَى ﴾ مصدر من معنى الفعل.

قوله: (لكن ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطعٌ، وحمله على ذلك جعلُ الخطاب للكفار، ويَصح أن يكون متَّصلاً والخطاب الأول عامٌ، كأنَّه قيل: وما الأموال والأولاد تقرِّب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي أنفَق أمواله في سبيل الله، وعلَّم أولاده الخير وربَّاهم على الصلاح فأولئك. . . إلخ.

قوله: (﴿ فَأُولَتِهِكَ ﴾) مبتدأ، و﴿ لَهُمْ ﴾: خبر مقدَّم، و﴿ جَرَّاءُ ﴾: مبتدأ مؤخَّر، والجملة خبر ﴿ أُولَتِهِكَ ﴾، وهو استِثنافٌ لبيان جزاء أعمالهم.

قوله: (﴿ حَرَّاتُ ٱلنِّمْفِ ﴾) من إضافة الموصوف لِصفته؛ أي: الجزاء المضاعف.

وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِنِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَصَرُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَمُّ وَمَآ أَنفَقتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمُّر

مَثلاً بِعَشرٍ فأكثَرَ، ﴿وَهُمَ فِي ٱلْغُرُفَاتِ﴾ مِن الجنَّة ﴿ اَمِنُونَ ﴾ مِن المَوت وغيرِه، ـ وفي قِراءة: (الغُرفة) بِمَعنى الجَمع ـ.

﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَدِنَا﴾: القُرآنِ بِالإبطالِ ﴿ مُمَجِزِينَ ﴾ لَنا: مُقَدِّرِينَ عَجزَنا وأنَّهُم يَفُوتُونَنا، ﴿ أُوْلَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾.

وَلَ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾: يُوسِّعُهُ ﴿لِمَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ ﴾ امتِحاناً ، ﴿وَيَقْدِرُ ﴾: يُضيِّقهُ ﴿لَمَن يَشَاءُ ابتِلاءً ، ﴿وَمَا آَنفَة تُم مِن شَيْءٍ ﴾ في الخير ﴿فَهُوَ يُخْلُفُ أَنفَة تُم مِن شَيْءٍ ﴾ في الخير ﴿فَهُو يُخْلُفُ أَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (مثلاً) أي: أو الحسنة بسبعين أو بسبع مئة أو أكثر.

قوله: (وغيره) أي: من سائر المكاره، فلا يَفني شبابهم، ولا تبلي ثيابهم.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (مقدِّرين عجزنا) أي: مُعتقدين أننا عاجزون فلا نقدر عليهم.

قوله: (﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَبِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ . . . إلخ ) اختُلف في هذه الآية فقيل: مكرَّرة مع التي قبلها للتأكيد، وقيل: مغايرة لها؛ فالأُولى محمولة على أشخاص متعددين، وهذه محمولة على شخص واحد باعتبار وقتين، فوقتُ البسط غيرُ وقت القبض، وهو الاحتمال الأول في المفسِّر، أو الأولى محمولةٌ على الكفار، وهذه في حقِّ المؤمنين، وكلٌّ صحيح.

قوله: (ابتلاء) علة لقوله: ﴿ وَيَقْدِرُ لَهُ أَي: يُخْتَبَرُ هل يصبر أو لا.

قوله: (﴿ وَمَا ٓ أَنفَقْتُهُ مِن شَيْءٍ ﴾ أي: على أنفسكم وعِيالكم، أو تصدَّقتم به.

قوله: (﴿ فَهُوَ يُحْلِفُ مُ ﴾) أي: بالمال، أو بالقناعة التي هي كنز لا ينفد، أو بالثواب في الآخرة،

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة: (الغرفة) بالتوحيد على إرادة الجنس، ولِعدم اللبس؛ لأنه معلوم أن لكل أحد غرفة تخصُّه. انظر «الدر المصون» (٩/ ١٩٥).

# وَهُوَ خَارُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ ويوم محشرُهُمْ جَمِيعًا ثم يَقُولُ لِلْسَبِكَةِ أَهَنَّوُلَآءِ إِبَّاكُمْ

وَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِيكِ ﴾ يُقالُ: كُلُّ إنسان يَرزُق عائِلَتَه أي: مِن رِزقِ الله.

وفي الحديث: «ما مِن يوم يصبح العباد فيه إلَّا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهمَّ أعطِ منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهمَّ أعطِ مُمسكاً تَلفاً» (١)، ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى: ﴿ قَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَلَيْكِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالُ

وأتى بهذه الآية عقب التي قبلها؛ إشارةً إلى أن الإنفاق لا يُضيِّق الرزق، بل ربما كان سبباً في توسعته، فالحيلة في توسعة الرزق الإنفاقُ في وجوه الخير، والثقةُ بالله، والتوكُّل عليه.

قوله: (﴿ وَهُوَ خَايْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ أي: أحسنُهُم وأجلُّهم؛ لِكونه خالق السبب والمسبَّب.

قوله: (يقال: كلُّ إنسان... إلخ) أي: لغةً، ودفع بذلك ما قيل: إنَّ الرازق في الحقيقة واحد وهو الله، فأجاب: بأنَّ الجمع باعتبار الصورة، فالله خالق الرِّزق، والعبيد متسبِّبون فيه.

إن قلت: أيُّ مشاركة بين المفضَّل والمفضَّل عليه؟

أجيب: بأنَّ الرزاق يُطلق على الموصل للرزق، والخالق له، والربُّ يوصف بالأمرين، والعبد يوصف بالأمرين، والعبد يوصف بالإيصال فقط، فخيريَّة الله من حيث إنه خالق ومُوصل، فعُلِمَ أنَّ العبد يقال له: رازق بهذا، ولا يقال له: رزَّاق؛ لأنه من الأسماء المختصَّة به تعالى.

قوله: (يرزق عائلته) أي: عِياله، وعيال الرجل: مَن يَعولهم، واحده: عيِّل ك: جيِّد.

قوله: (وإبدال الأولى ياء) هذا سبق قُلم من المفسِّر؛ إذ لم يقرأ بهذه أحدٌ من القرَّاء، وأمَّا تحقيقهما وإسقاط الأولى.. فقراءتان سبعيَّتان، وبقي ثلاث قراءات سبعيَّات: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وعكسُه، وإبدال الثانية ياء ساكنة ممدوحة مع تحقيق الأولى، فتكون الجملة خمساً (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠) عن سيدنا أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٢) قرأ قالون والبزي بتسهيل الأولى مع المد والقصر، وأبو عمرو بإسقاطها مع القصر والمد، وورش وقنبل وأبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية، ولورش وقنبل إبدال الثانية حرف مدِّ مع الإشباع، والباقون بالتحقيق فيهما. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦١).

كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبَحَانَكَ أَنتَ وَلِتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكُثُرُهُم

#### ﴿ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ ؟

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ عَنِ الشَّرِيكَ، ﴿ أَنتَ وَلِتُنَا مِن دُونِهِم ﴾ أي: لا مُوالاة بَيننا وبَينَهم مِن جِهَتِنا، ﴿ بَلْ ﴾ و لِلانتِقالِ و ﴿ كَانُوا يَدْبُدُونَ ٱلجِنَّ ﴾: الشَّياطِينَ، أي: يُطِيعُونَهُم فِي عِبادَتِهم إيَّانا، ﴿ أَكُ ثُرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾: مُصدِّقُون فِيما يَقُولُون لَهُم.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿كَانُواْ يَعْبِدُونَ﴾) خطاب للملائكة، وتقريع للكفار، وذلك كقوله تعالى لعيسى: ﴿مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُتِّىَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ [المائدة: ١١٦] مع كون الله عالماً بأنَّ الملائكة وعيسى بَريئون من ذلك.

قوله: (﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ﴾ أي: أنت الذي نُواليك ونتقرَّب إليك بالعبادة، فلم يكن لنا دخلٌ في عبادتهم لنا.

قوله: (أي: يُطيعونهم) أي: فالمراد بعبادة الجنّ : طاعتُهم فيما يُوسوسون لهم، وقيل: كانوا يتمثّلون لهم ويخيّلون إليهم أنهم الملائكة؛ كما وقع لجماعة من خُزاعة كانوا يعبدون الجنّ، ويزعمون أنّ الجنّ تتراءى لهم، وأنهم ملائكة، وأنهم بنات الله.

قوله: ﴿ أَكُثُرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ ﴾ ) إن قلتَ: حيث أثبت أوَّلاً أنهم يعبدون الجنَّ لزم منه أنَّ جميعهم مؤمنون بهم، فكيف قال: (أكثرهم)؟

أجيب: بأنَّ قول الملائكة: (أكثرهم) من باب الاحتياط؛ تحرُّزاً عن ادِّعاء الإحاطة بهم، كأنهم قالوا: إنَّ الذين رأيناهم واطَّلعنا على أحوالهم كانوا يعبدون الجنَّ، ولعلَّ في الموجود مَنْ لم يطَّلع عليه من الكفار.

وأجيب أيضاً: بأن العبادة عملٌ ظاهرٌ، والإيمان عمل باطن، والظاهر عنوان الباطن غالباً، فقالوا: (بل كانوا يعبدون الجنَّ)؛ لاطِّلاعهم على أعمالهم، وقالوا: (أكثرهم بهم مؤمنون)؛ لعدم اطِّلاعهم على ما في القلوب.

وَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ ﴾ أي: بَعضُ المَعبُودِينَ لِبَعضِ العابِدِين ﴿ فَعَلَمُ اللَّهِ عَلَى الْعَابِدِينَ ﴿ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَإِذَا نُتِكَ عَلَيْهِم ءَايَنَنَا﴾: القُرآنُ ﴿ يِنَدَبِ ﴾: واضِحاتٍ بِلِسانِ نَبِينا مُحمَّد ﷺ ﴿ وَالُواْ مَا هَاذَا ﴾ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ ﴾ مِن الأصنام، ﴿ وَقَالُواْ مَا هَاذَا ﴾ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ ﴾ مِن الأصنام، ﴿ وَقَالُواْ مَا هَاذَا ﴾ أي: القُرآنِ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ ﴾: القُرآنِ ﴿ إِلَّا إِنْكُ ﴾: كَذِبٌ ﴿ مُنْفَرَقَ ﴾ على الله، ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ ﴾: القُرآنِ ﴿ لِلّهَ إِنْهُ : مَا ﴿ هَاذَا إِلّا سِحْرٌ مُبْيِنٌ ﴾ : بَيِّن .

حاشية الصاوي

قوله: (أي: بعض المعبودين) أي: وهم الملائكة، وقوله: (لبعض العابدين) أي: وهم الكُفار.

قوله: (﴿وَنَقُولُ ﴾) عطف على ﴿لَا يَمَلِكُ ﴾.

قوله: (﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَاكِ ) أي: دلائل تُوحيدنا.

قوله: (﴿ إِلَّا إِنْكُ ﴾) أي: كذبٌ غيرُ مطابق للواقع، ومع كونه كذلك هو مفترى؛ أي: مختلقٌ من حيث نسبتُهُ إلى الله، فقوله: ﴿ مُفَرِّمَ كَ تأسيسٌ لا تأكيد.

قوله: (﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾) التصريح بالفاعل إنكارٌ عظيمٌ، وتعجيبٌ بليغٌ (١).

<sup>(</sup>۱) يعني: أنه لما ذكر قوله: (قالوا) في جواب قوله: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِم مَايَنَنَا﴾.. كان الظاهر أن يذكر مَقُول الكفرة؛ بأن يعطف بعضه على بعض؛ بأن يقال: قالوا كذا وكذا، من غير أن يُعادَ فعل القول مع كل مَقول، وقد أعيد ذلك حيث قيل: قالوا كذا وكذا، ثم قيل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ بإعادة الفعل مرة ثالثة، والتصريح بفاعله، والمقام مقام الإضمار كما في الأولين. نقله العلامة الجمل في «فتوحاته» (٥٠٣/٣) عن «حواشي زاده».

وَمَا ءَاللَّذَاهِم مِّن كُتُ بَدْرَسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَلْكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَلْدِيرٍ ﴾ وَكَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَلْدِيرٍ ﴾ وَكَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَلْدِيرَ ﴾ وَكَذَّبُ ٱللَّهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسلِلُ فَكَيْفَ كَان نَكِيرٍ ﴾ قُلْ إِنْ مَا أَعْظُكُمْ بِوَجْدِدَةً ﴿

نَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَالِيَنَهُم مِن كُنتُ بِيدُرُسُونَهَا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمَ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴾ فمِن أينَ كَذَّبُوك؟

وَكُونَ وَكُذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ اَي: هـؤُلاءِ ﴿مِعْشَارَ مَآ ءَالْبَنَهُم مِن الـقُـوَّةُ وطُولِ العُمُر وكَثرةِ المالِ، ﴿فَكَنَّبُواْ رُسُلِي ﴾ إلَيهِم ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾: إنكارِي عليهِم العُقُوبةَ والإهلاك، أي: هو واقِع مَوقِعَه.

( وَ فُلُ إِنَّهُ أَعِظُكُم بِوحِدَةً ﴿ هِي .

حاشية الصاوي\_

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا عليهم.

قوله: (﴿ وَمَا ءَالنَّانَهُم مِن كُتُ مِ يَدْرُسُونَهُ أَ ﴾ أي: فالمعنى: لا عُذر لهم في عدم تصديقك، بخلاف أهل الكتاب؛ فإنَّ لهم كتاباً وديناً، ويحتجون بأنَّ نبيَّهم حذَّرهم من ترك دينه وإن كان عذراً باطلاً وحجَّة واهية.

قوله: (﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَآ إِلَيْهِمْ قَبَلَكَ مِن نَذِيرٍ ﴾ أي: نبيِّ يخوِّفهم ويحذِّرهم من عقاب الله.

قوله: (﴿ مِعْشَارَ مَآ ءَالْيَنَاهُمْ ﴾) قيل: المعشار: لُغة في العُشْر، وقيل: المِعْشَار هو: عُشْر العَشِير، والعَشير، وقيل: المعشار، فيكون جزءًا من ألف، وهو الأظهَر؛ لأنَّ المراد به المبالغة في التقليل.

قوله: (من القوة. . . إلخ) أي: ومع ذلك فلم يَنفعهم شيءٌ من ذلك في دفع الهلاك عنهم.

قوله: (﴿ فَكُذَّبُوا رُسُلِيٌّ ﴾) عطف على قوله: ﴿ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ عطف مسبَّبِ على سبب.

قوله: (﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ﴾) عطفٌ على محذوف، تقديره: فحين كذَّبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير، فكيف كان نكيري لهم؟

قوله: (واقع موقعه) أي: فهو في غاية العدل، وعدم الجور والظلم.

قوله: (﴿ وَلَا إِنَّمَا أَعِظُكُم ﴾ أي: آمركم وأُوصيكم، وقوله: (﴿ بِوَحِدَةً ﴾ صفة لموصوف محذوف، تقديره: بخصلة واحدة.

أَن تَعُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن حِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَدِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ۞

﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ أي: لِأجلِه ﴿ مَثْنَىٰ ﴾ أي: اثنَينِ اثنَينِ، ﴿ وَفُرَدَىٰ ﴾: واحِداً واحِداً، ﴿ فُمَ لَنَهُكُّرُواً ﴾ فتَعلَمُوا ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمْ ﴾ مُحمَّد ﴿ مِن حِنَّةً ﴾: جُنُونٍ، ﴿ إِنَّ ﴾: ما ﴿ هُوَ اللَّا نَذِينٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ ﴾ أي: قبلَ ﴿ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ في الآخِرةِ إن عَصَيتُمُوه.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ أَن تَقُومُوا ﴾) (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر، خبر لمحذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (هي)، وليس المرادُ بالقيام حقيقتَهُ، وهو الانتصاب على القدمين، بل المراد: صرفُ الهمَّة، والاشتغالُ والتفكُّرُ في أمر محمدٍ وما جاء به؛ لأنَّ أوَّل واجب على المكلَّف النَّظرُ المؤدِّي للمعرفة.

قوله: (﴿مُثّنَىٰ وَفُرَدَىٰ﴾) حالان من فاعل ﴿تَقُومُوا﴾، وإنما أمرَهم بذلك؛ لأنَّ الجماعة ربما يكون في اجتماعها تشويش الخاطر، ومنعُ التَّفكُّر بسبب الأغراض والتعصُّب، وأمَّا الاثنان فيتفكّران ويَعْرِضُ كلُّ واحد منهما على صاحبه ما استفاده بفكرته، وأما الواحد فيُفكر في نفسه ويقول: هل رأينا من هذا الرجل جنوناً أو جرَّبنا عليه كذباً قط؟! وقد علمتم أنَّ محمداً ما به جنونٌ، بل عَلمتموه أرجحَ قريش عقلاً، وأوزنهم حلماً، وأحدَّهم ذهناً، وأرضاهم رأياً، وأصدقهم قولاً، وأزكاهم نفساً، وإذا عَلمتم ذلك. . كفاكم أن تطلبوا منه آية على صدقه، وإذا جاء بها. . تبيَّن أنه صادقٌ فيم جاء به، وإذا كان كذلك . . فالواجب اتِّباعُهُ وتصديقهُ.

قوله: (فتعلموا) أشار بذلك إلى أنَّ نتيجة الفكر العلمُ، ومَعمول التفكر محذوف، والتقدير: فتتفكروا في أحوال محمد، فينتج لكم العلم بأن ما بصاحبكم جنونٌ ولا نقصٌ.

قوله: (﴿مَا بِصَاحِبِكُم﴾) أضافه لهم؛ إشارةً إلى أنه كان مشهوراً بينهم، وحاله معروف عندهم، فكانوا يَدعونه بالصادق الأمين، فإذا تفكّروا وقاسُوا حاله بعد النّبوّة على حاله قبلها. . فيُفيدهم العلم بكمال أوصافه.

قوله: (﴿ إِنَّ هُوَ ﴾) أي: المحدَّث عنه، وهو محمد ﷺ.

قوله: (﴿ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ أي: هو مُقدمة عذاب لكم في الدنيا والآخرة إن لم تؤمنوا وتصدّقوه فيما جاء به، فيُخبركم به قبل وقوعه.

﴿ وَقَلَ لَهُم : ﴿ مَا سَأَلْتُكُم ﴾ على الإنذارِ والتَّبلِيغ ﴿ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ﴾ أي: لا أسألُكُم عليهِ أجراً، ﴿ إِنْ أَجْرِيَ ﴾ : ما ثُوابِي ﴿ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ : مُطَلِّعٌ يَعلَم صِدقِي.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فَأَلَ إِنَّ رَبِّى يَقَذِفُ بِالْحَقِّ﴾: يُلقِيهِ إلى أُنبِيائِه، ﴿ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾: ما غابَ عن خَلقِه في السَّماواتِ والأرضِ، ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ ﴾: الإسلامُ، ﴿ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ ﴾: الكُفرُ ﴿ وَمَا يُعِيدُ ﴾ أي: لَم يَبقَ لَه أثرٌ.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَقُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنَ أَجْرِ ﴾) يحتمل أنَّ (ما): شرطية مفعول لـ﴿ سَأَلْتُكُم ﴾، و﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾: بيان لـ (ما)، وقوله: ﴿ فَهُو لَكُمُ ﴾ جواب الشرط، ويحتمل أنها موصولة مبتدأ، وقوله: ﴿ فَهُو لَكُمُ ﴾ خبرها، وقُول الخبر بالفاء؛ لما في الموصول من العموم، وعلى كلِّ: فيحتمل أنَّ المعنى: لم أسألكم أجراً ألبتة ، فيكون كقولك لمن لم يُعطك شيئاً أصلاً: إن أعطيتني شيئاً فخُذه، ويؤيِّده قوله: ﴿ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهِ وَول المفسِّر: (أي: لا أسألكم عليه أجراً)، ويحتمل أنَّ المعنى: لم أسألكم شيئاً يعود نفعه عليّ، فهو كقوله تعالى: ﴿ فَلْ لا أَسْأَلُمُ عَلَيْهِ أَجُرا إِلّا ٱلْمَودَةُ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٢٣]، وقوله: ﴿ قُلْ اللهُ وَلَهِ عَلَيْهِ أَجُرا إِلّا ٱلْمَودَةُ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٣٣]، وقوله: ﴿ قُلْ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ أَجُرا إِلّا ٱلْمَودَةُ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٣٣]، وقوله: ﴿ قُلْ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَكُ اللهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَاكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَلْكُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَا أَلْكُولُولُولُ وَلَا لَا أَلْكُولُولُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَهُ وَ

قُولُه: (﴿ وَأُنُّلُ إِنَّ رَبِّي﴾) أي: مالكي وسيِّدي.

قوله: (﴿ يَقَذِفُ بِالْمَقِيِّ ﴾) مفعول ﴿ يَقْذِفُ ﴾ محذوفٌ، تقديره: يقذف الباطل بالحق، ويؤيِّده قوله تعالى: ﴿ بَلَ نَقْذِفُ لِأَلْقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ ﴾ [الأنبياء: ١٨] أي: ندفع الباطل بالحقِّ ونصرفه به، ويصح أن تكون الباء للملابسة، والمفعول محذوف أيضاً، والتقدير: يقذف الوحي إلى أنبيائه ملتبساً بالحق، أو ضمَّن ﴿ يَقْذِفُ ﴾ معنى: يَقضي ويحكم، والأقرب: الأول؛ لأنَّ خير ما فسَّرته بالوارد.

قوله: (﴿عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ﴾) خبر ثانٍ لـ(إنَّ)، أو خبر مبتدأ محذوف.

قوله: (ما غاب عن خلقه) أي: فتسميته غيباً بالنسبة للخلق، وإلَّا.. فالكلُّ شهادةٌ عنده تعالى. قوله: (﴿قُلْ جَآءَ ٱلْمَقَى﴾) أفاد بذلك أنَّ الوعد مُنجز ومتحقّق بالفعل، فليس مجرّد وعدٍ.

قوله: (﴿وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾) أي: لم يبق له بداية ولا إعادة؛ أي: نهاية، فهو كناية عن ذهابه بالمرَّة، وهذا بمعنى قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَيَهَنَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١].

## قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيَّ إِلَى رَدِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ فَا

وَفَلَ إِن ضَلَلْتُ عِن الحَقِّ ﴿ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسَى ﴾ أي: إثم ضَلالِي علَيها، ﴿ وَإِنِ الْمُنْدَبُ فَيْما يُوحِى إِلَى عَلَيها، ﴿ وَإِنِهُ الْمُنْدَبُ فَيْمَا يُوحِى إِلَى عَلَيها، ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهِ عَلَيها عَلَيها اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل

حاشية الصاوي

إن قلتَ: إنَّ السورة مكيَّة والكفر في ذلك الوقت كان له شوكة قويَّة، والإسلام كان ضعيفاً، فكيف قال: ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْمُقُ . . . ﴾ إلخ؟

أجيب: بأنه لتحقُّق وقوعه نزَّله منزلة الواقع، فعبَّر عنه بالماضي؛ كقوله: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١]. قوله: (﴿قُلَّ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا آضِلُ عَلَىٰ نَفْدِى﴾) سبب نزولها: أنَّ الكفار قالوا للنبي ﷺ: تركت دين بائك فضللتَ (١).

والمعنى: قل لهم يا محمد: إن حَصل لي ضلال كما زعمتم. . فإنَّ وبال ضلالي على نفسي، لا يضرُّ غيري.

وقراءة العامَّة بفتح اللام من باب: (ضرب)، وقرئ شذوذاً بكسر اللام من باب: (عَلم)(٢). قوله: (﴿ وَإِنِ ٱهۡتَدَيۡتُ ﴾ . . . إلخ) أي: لأنَّ الاهتداء لا يكون إلا بهدايته وتَوفيقه.

قوله: (﴿ وَمِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّتَ ﴾ أي: بسبب إيحاء ربي إليّ، أو بسبب الذي يوحيه إليّ، ف(ما): مصدرية، أو موصولة، والمعنى: فهُداي بفضل الله تعالى، فحاصل المعنى المراد: أنه إن كان بي ضلال.. فمن نفسي لنفسي، وإن كان بي هدىً.. فمن فضل الله بالوحي إليّ، على حدِّ قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيَتَةٍ فَين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٢٩].

قوله: (﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾) أي: يسمع كلَّ ما خفي وما ظهر، وقوله: ﴿قَرِيبٌ ﴾ أي: قُرب مكانة، لا مكان.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير القرطبي» (۱۶/۳۱۳).

 <sup>(</sup>۲) العامة على فتح لامه في الماضي، وكسرها في المضارع، ولكن ينقل إلى الساكن قبلها، والحسن وابن وثاب
 بالعكس، وهي لغة تميم. انظر «الدر المصون» (۹/ ۲۰۲).

﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ﴾ يا مُحمَّد ﴿إِذْ فَرَعُوا﴾ عِند البَعث لَرَأيتَ أمراً عَظِيماً ، ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ لَهُم مِنَّا أي: لا يَفُوتُونَنا ، ﴿ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ أي: القُبُور .

﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ ﴾: بِمُحمَّدٍ أو القُرآنِ، ﴿ وَأَنَّى لَمُمُ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ ـ بِواوٍ وبِالهَمزةِ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_

قوله: (﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾) يحتمل أنَّ مفعول (ترى) محذوف، تقديره: ولو ترى حالَهم وقت فزعهم، ويحتمل أنَّ (إذ) مفعول (ترى) أي: ولو ترى وقت فزعهم، وإسناد الرؤية للوقت مجازٌ، وحقُّه أن يسند لهم، وقوله: (عند البعث) أحد أقوال في وقت الفزع، وقيل: في الدنيا يوم بدر حين ضُرِبت أعناقهم بسيوف الملائكة، فلم يَستطيعوا الفرار إلى التوبة.

وقيل: نزلت في ثمانين ألفاً، يأتون في آخر الزمان، يَغزون الكعبة؛ ليخربوها، فلمَّا يدخلون البيداء.. يخسف بهم، فهو الأخذ من مكان قريب(١).

قوله: (لرأيت أمراً عظيماً) أشار بذلك إلى أنَّ جواب (لو) محذوف.

قوله: (﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾) أي: لا مخلص ولا مَهرب.

قوله: (أي: القبور) أي: وهي قريبة من مساكنهم في الدنيا، أو المعنى: قبضت أرواحهم في أماكنها، فلم يُمكنهم الفرار، وقيل: أخذوا من مكان قريب، وهي القبور لجهنم، فيخرجون من قبورهم لها.

قوله: (﴿وَقَالُواْ ءَامَنّا بِهِ ﴾) أي: قالوا ذلك وقتَ حصول الفزع، وهو وقت نزول العذاب بهم. قوله: (﴿وَأَنَّ لَهُمُ ﴾) أي: كيف يمكنهم الخلاص والظفر بمطلوبهم وهم في الآخرة مع أنَّ ذلك لا يَحصل ولا يكون إلا في الدنيا وهي بعيدة من الآخِرة؟! فالماضي بعيدٌ؛ إذ لا يعود، والمستقبل قريب؛ لأنه آتٍ، وكلُّ آتٍ قريبٌ.

قوله: (﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾) أي: الرجوع إلى الدنيا للإيمان وقَبول التوبة.

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (۲۱۱۸) عن سيدتنا عائشة ﴿ قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَة، فَإِذَا كَانُوا ببيداء من الأرض. . يُخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلتُ: يا رسول الله؛ كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ﴿يُخسف بأوَّلهم وآخرهم، ثم يُبعَثُون على نياتهم».

# مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبَلُ وَيُقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَيدِ ﴿ وَ مِن مَّكَانِ بَيدِ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كُمَا فُعِلَ بِأَشَاعِهِم مِن قَبْلُ .....

بَدَلَها - أي: تَنَاوُل الإِيمَانِ ﴿ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ عن مَحَلِّه؛ إذ هُم في الآخِرة ومَحَلُّه الدُّنيا. ﴿ وَقَدَّ كَفَرُوا بِهِ مِن فَهُ أَنَ ﴾ في الدُّنيا، ﴿ وَيَقْذِفُونَ ﴾: يَرمُون ﴿ بِالْفَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ أي: بِما غابَ عِلمُه عنهُم غَيبةً بَعِيدة، حيثُ قالُوا في النَّبِيِّ: ساحِر شاعِر كاهِنُ، وفي القُرآن: سِحر، شِعر، كَهانة.

قوله: (بالواو وبالهمزة) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿ وَقَدَّ كَفُرُوا ﴾ . . . إلخ الجملة حاليَّة؛ أي: يستبعد تناولهم الإيمان في الآخرة والحالُ أنهم كفروا في الدنيا.

قوله: (﴿ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ ﴾) أي: يتكلَّمون في الرسول بالمطاعِن والنقص من جانبٍ بعيدٍ من أمره، وهو الشُّبَه التي اقترحوها في جانب الرسول، ويتكلَّمون في العذاب، ويَحلفون على نفيه من جانب بعيد عنهم، من حيث إنهم لم يَعلموا ذلك، فالمكان البعيد هو: ظنَّهم الفاسد، فهو بعيدٌ عن رُتبة العلم.

قوله: (غيبة بعيدة) أي: عن الصدق.

قوله: (﴿ وَحِيلَ بَيْتُهُم ﴾ أي: في الآخرة.

قوله: (أي: قبوله) أي: بحيث يخلصهم في الآخرة.

قوله: (﴿ بِأَشْمَاعِهِم ﴾) جمع شِيَع، وشيع: جمع شِيعة، فالأشياع: جمع الجمع، وهم قوم الرجل وأنصاره وأتباعه، والمراد بهم هنا: أشباههم في الكفر كما قال المفسّر.

قوله: (﴿ مِن قَبْلُ ﴾) صفة للأشياع.

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي بعد الألف بهمزة مضمومة، والباقون بعد الألف بواو مضمومة. انظر «السراج المنير» (۳/ ۳۰۹).

#### إِنْهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّي مُرِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ﴾

أي: قَبلَهم، ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُرِسِمٍ ﴾: مُوقِع في الرِّيبة لَهُم فِيما آمَنُوا بِه الآنَ ولَم يَعتَدُّوا بِدَلا يُلِه في الدُّنيا.

#### 0 0 0

حاشية الصاوي

قوله: (أي: قبلهم) أي: الذين كانوا سابقين عليهم في الزمان، لا في العذاب؛ فإنَّ زمن عذابهم في القيامة متَّحد.

قوله: (مُوقع في الريبة لهم) أي: فهو مِن: أرابه: إذا أوقعه في الريبة، وهي الشكُّ، فهو كقولهم: عجبٌ عجيبٌ، وشعر شاعر، من باب التأكيد.

قوله: (ولم يعتدُّوا بدلائله) حال من الواو في (آمنوا) أي: آمنوا به في الآخرة والحال أنهم لم يعتدوا في الدنيا بدلائله.

0 0 0

غراد (مية يبيد) اي من المناق

The contract of the contract of the

the (directly) and the sale and

40: 18 Threst Ways.

#### ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ



مَكِّيَّة، وهي خمسٌ أو ستٌّ وأربعونَ آية.

#### بِسْمِ اللهِ النَّخْنِ الرَّحِيمِ

#### سُورُقُ فَطِيا

(مكيَّة) أي: وتسمَّى سورة الملائكة أيضاً.

قوله: (حَمِدَ تعالى نفسَهُ) أي: تعظيماً لنفسه، وتعليماً لخلقه كيفيَّة الثناء عليه، ف(أل) في (الحمد) الصادر منه تعالى يحتمل أن تكون للاستغراق، أو للجنس، ولا يصحُّ أن تكون عهديَّة؛ لأنه لم يكن ثمَّ شيءٌ معهودٌ غير الحاصل بهذه الجملة، وأمَّا في كلام العباد.. فالأولى أن تكون عهديَّة، والمعهود هو الحمد الصادر منه تعالى لنفسه.

قوله: (كما بُيِّن في أول سورة «سبأ») أي: حيث قال هناك: (حمد تعالى نفسه بذلك المراد به: الثناء بمضمونه من ثُبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل).

واعلم: أنَّ السور المفتَتحة بالحمد أربع: (الأنعام)، و(الكهف)، و(سبأ)، و(فاطر)، وحكمة افتتاحها بذلك: أنَّ فيها تفصيلَ النِّعم الدينيَّة والدنيويَّة التي احتوت عليها (الفاتحة).

قوله: (على غيرِ مثالٍ سبق) أي: وإن كان لهما مادَّة، وهو النور المحمَّدي، فالمنفيُّ المثال السابق فقط.

### جَاعِلِ ٱلْمُلَتَمِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْكَانِي

﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا ﴾ إلى الأنبِياءِ ﴿ أُولِىٓ أَجْذِهَةِ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ﴾ في المَلائِكة حاشية الصاوي \_\_\_\_\_

قوله: (﴿ عَاعِلِ ٱلْمُلَتِكَةِ ﴾) نعت ثانِ للفظ الجلالة، و﴿ عَاعِلُ ﴾ وإن كان بمعنى المضي إلا أنه للاستمرار، فباعتبار دلالته على المضي تكون إضافته محضة، فيصلح لوصف المعرفة به، وباعتبار دلالته على الحال والاستقبال يصلح للعمل في ﴿ رُسُلا ﴾.

قوله: (إلى الأنبياء) أي: بالوحي، وحينئذ: فيراد بعض الملائكة لا كلُّهم، وعبارة البيضاوي أوضح من هذه وأولى ونصُّها: (﴿ بَاعِلِ ٱلْمَلَيَهِكَةِ رُسُلًا ﴾ وسائط بين الله تعالى وبين أنبيائه والصالحين من عباده، يُبلِّغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤية الصالحة، أو بينه وبين خلقه، يوصلون إليهم آثار صنعه)(١).

قوله: (﴿أُولِنَ أَخِيْمَةِ﴾) يصح أن يكون صفة لـ﴿رُسُلا﴾، وهو وإن كان صحيحاً من جهة التلفظ؛ لِتوافقهما تنكيراً إلا أنه يوهم أنَّ الأجنحة لخصوص الرسل مع أنها لكلِّ الملائكة، فالأحسن جعله صفةً أو حالاً من ﴿المَلَةِكَةِ﴾ نظراً لـ(أل) الجنسيَّة.

قوله: (﴿مَثَنَىٰ﴾): بدل من ﴿أَجْنِمَةِ﴾ مجرور بفتحة مقدَّرة نيابة عن الكسرة المقدرة؛ لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفية والعدل؛ لكونه معدولاً عن اثنين اثنين.

قوله: (﴿وَثُلَثَ وَرُبِكَعُ ﴾) إن قلتَ: في أيِّ محلِّ يكون الجناح الثالث لذي الثلاثة؟ قلتُ: لعلَّه يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدُّهما بالقوة.

قوله: (﴿ رَبِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ ﴾) جملةٌ مستأنفةٌ، سيقت لبيان باهر قدرته تعالى.

قوله: (في الملائكة) أي: في صورهم؛ فقد قال الزمخشري: (رأيت في بعض الكتب: أنَّ صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة: فجناحان يُلفون بهما أجسادهم، وجناحان للطيران يطيرون بهما في الأمر من أمور الله، وجناحان على وجوههم حياءً من الله تعالى، وفي الحديث: «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله ست مئة جناح، يتناثر من رأسه الدُّرُّ والياقوت»(٢)، وروي: أنه سأل جبريل

 <sup>(</sup>۱) اتفسير البيضاوي، (٤/ ٢٥٣).

 <sup>(</sup>۲) لفظه للإمام أحمد في «مسنده» (۱/ ٤٠٧) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ﷺ، وأصلُه في «البخاري» (٣٢٣٢)،
 و «مسلم» (١٧٤) بدون قوله: (يتناثر من رأسه الدُّرُّ والياقوت).

## مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يَمْسِكَ

وغيرِها ﴿مَا نَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَدِيرٌ ﴾ .

﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

أن يتراءى له في صُورته، فقال: إنك لن تُطيق ذلك، فقال: "إني أحب أن تَفعل"، فخرج رسول الله على رسول الله على أفاق وجبريل عليه السلام مُشنِدُهُ، وإحدى يدّيه على صدره، والأخرى بين كتفيه، فقال: "سبحان الله! ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا"، فقال جبريل: فكيف لو رأيتَ إسرافيل له اثنا عشر ألف جناح: جناح منها بالمشرق، وجناح بالمغرب، وإنّ العرش على كاهله، وإنه ليتضاءل الأحايين - أي: يتصاغر الأزمان - لعظمة الله حتى يعودَ مثل الوصَع»، وهو العصفور الصغير)(١).

قوله: (وغيرها) أي: من جميع الخلق؛ كطول القامة، واعتدال الصورة، وتمام الأعضاء، وقوَّة البطش، وحسن الصَّوت والشَّعَر والخطِّ وغير ذلك من الكمالات التي أعطاها الله لِخلقه.

قُولُه: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ كالتعليل لما قبله.

قوله: (﴿مَّا يَهْتَحِ ٱللَّهُ﴾) ﴿مَّا﴾: إمَّا شرطية، و﴿يَهْتَحِ﴾: فعل الشرط، وقوله: ﴿قَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ جواب الشرط، أو موصولة مبتدأ، و﴿يَهْتَحِ﴾: صِلتها، وقوله: ﴿قَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ خبر المبتدأ، وقرن بالفاء؛ لما في المبتدأ من العموم، وقوله: ﴿مِن رَّحْمَةٍ ﴾ بيان لـ(ما).

قوله: (كرزق) أي: دنيويِّ أو أخرويِّ، وعبَّر في جانب الرحمة بالفتح؛ إشارةً إلى أنها شيءٌ عزيزٌ نفيسٌ، شأنه أن يُوضع في خزائن، وأتى بها منكَّرة؛ لتعمَّ كلَّ رحمةٍ دنيويَّةٍ أو أُخرويَّةٍ.

قوله: (﴿ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا ﴾) أُنَّتْ مراعاةً لمعنى (ما)، وهو الرحمة.

قوله: (﴿وَمَا يُمُسِكَ﴾) يصح أن يبقى على عمومه؛ فالتذكير في قوله: (له) ظاهرٌ، ويصح أن يكون قد حذف من الثاني؛ لدلالة الأول عليه، والتذكير مراعاةً للفظ (ما)، وقد أشار المفسّر لهذا الثاني بقوله: (من ذلك) يعنى: الرحمة.

<sup>(</sup>١) «الكشاف» (٥/ ١٣٦)، والحديثُ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢٢١). من طريق ابن شهاب مرسلاً.

فَلَا مُرْسِلَ لَلُهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآ وَٱلأَرْضِ .....

﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: بعدَ إمساكِه، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾: الغالِبُ على أمرِه ﴿ الْعَكِمُ ﴾ في فِعلِه.

(٣) ﴿ يَاأَيُّهَا اَلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكَّة ﴿ اَذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُو ﴾ بِإسكانِكُم الحَرَمَ ومَنعِ الغاراتِ عنكُم، ﴿ هَلْ مِن حَلِقِ ﴾ - ﴿ مِن ﴾ زائِدة و﴿ خَلِقٍ ﴾ مُبتَدأ \_ ﴿ عَيْرُ اللّهِ ﴾ - بِالرَّفعِ والحَرِّ نَعت لِـ ﴿ خَلِقٍ ﴾ لَفظاً ومَحلًا ، وخبرُ المُبتدأ \_: ﴿ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَاءِ ﴾ المَطرَ ﴿ وَ ﴾ مِن ﴿ النَّارَةِ ﴾ النَّباتَ؟ \_ والاستِفهامُ لِلتَّقرِيرِ \_

حاشية الصاوي

قوله: (أي: أهل مكة) تفسير لـ(الناس) باعتبار سبب النزول، وإلّا.. فالعبرة بعموم اللفظ. قوله: (﴿ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾) أي: اشكُروه على تلك النِّعم التي أسداها إليكم.

قوله: (بإسكانكم. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ النعمة بمعنى: الإنعام، ويصح أن تكون بمعنى: المنعَم به .

قوله: (و﴿ خَالِقٍ﴾: مبتدأ) أي: مرفوع بضمة مقدَّرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحلِّ بحركة حرف الجرِّ الزائد.

قوله: (بالجر والرفع) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١)، وقوله: (لفظاً ومحلًّا) لفُّ ونشرٌ مرتَّبٌ، وفي بعض النسخ: بتقديم الرفع؛ فيكون لفَّا ونشراً مشوشاً، وقرئ شذوذاً بالنصب على الاستثناء (٢٠٠). قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: والتوبيخ.

- (۱) قرأ الأخوان (غير) بالجر نعتاً لـ (خالق) على اللفظ. و(من خالق) مبتدأ مزاد فيه (من)، وفي خبره قولان، أحدهما:
  هو الجملة من قوله: (يرزقكم)، والثاني: أنه محذوف تقديره: لكم ونحوه، وقرأ الباقون بالرفع، وفيه ثلاثة أوجه،
  أحدها: أنه خبر المبتدأ، والثاني: أنه صفة لـ (خالق) على الموضع، والخبر: إما محذوف، وإما (يرزقكم)،
  والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام، إلا أن الشيخ
  توقّف في مثل هذا؛ من حيث إن اسم الفاعل وإن اعتمد إلا أنه لم تحفظ فيه زيادة (من)، قال: «فيحتاج مثله إلى
  سماع». انظر «الدر المصون» (٢١٢/٩).
  - (۲) وبها قرأ الفضل بن إبراهيم النحوي. انظر «الدر المصون» (۹/ ۲۱۲).

# لَا إِلَكَ إِلَا هُوَ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذِبَ رَسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللّه ترجع اللّهُ وَلَى اللّه ترجع اللّهُ وَلَى اللّه ترجع اللّهُورُ ﴿ يَكَانِّهُمُ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ

أي: لا خالِقَ رازِق غَيرُه، ﴿لا إِللهَ إِلَّا هُو فَأَنَّكِ أَنْوَنَكُونَ﴾: مِن أينَ تُصرَفُونَ عن تَوجِيدِه مَع إقرارِكُم بِأَنَّهُ الخالِقُ الرَّازِق؟

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ يا مُحمَّد في مَجِيئِك بِالتَّوحِيدِ والبَعثِ والحِسابِ والعِقابِ، ﴿ فَقَدُّ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن فَبَلِكَ ﴾ في ذلك، فاصبِرْ كما صَبَرُوا، ﴿ وَلِكَ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورَ ﴾ في الآخِرة ؛ فيُجازِي المُكَذِّبِين ويَنصُرُ المُرسَلِين.

(٥) ﴿ يَأْيُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ عِالْبَعْثِ وغَيرِه .

حاشية الصاوى

(۱) قوله: (أي: لا خالقَ رازق غيره) هذا حلُّ معنىً لا حلُّ إعراب، وإلَّا.. لقال: لا خالقَ غيرهُ رازقٌ لكم.

قوله: (﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوًّ ﴾) كلامٌ مستأنفٌ؛ لتقرير النفي المتقدِّم.

قوله: (﴿ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴾) مِن: الأفك بالفتح، وهو الصَّرف، وبابه: (ضرب)، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَٰتِنَا﴾ [الأحقاف: ٢٢]، وأما الإفك بالكسر.. فهو الكذب.

قوله: (من أين تصرفون عن توحيده) أي: كيف تَعبدون غيره مع أنه ليس في ذلك الغير وصفٌ يقتضى عبادته من دون الله؟!

قوله: (﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾) أي: يَدوموا على تكذيبك، وهذا تسليةٌ له ﷺ.

قوله: (فاصبر كما صبروا) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوف، والمعنى: فتأسَّ بمن قبلك، ولا تحزَن.

قوله: (فيُجازي المكذبين) أي: بإدخالهم النار، وقوله: (وينصر المرسلين) أي: بقبول شفاعتهم وإدخالهم دار الكرامة.

قوله: (وغيره) أي: كالحساب والعقاب.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (لا خالق ولا رازق غيره). افتوحات؛ (٣/ ٥١١).

﴿ حَقَّ فَلَا تَنُرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَ ﴾ عن الإيمانِ بِذلك، ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ﴿ فِي حِلمِه وإمهالِه ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾: الشَّيطانُ.

لَهُ ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُ فَأَغِذُوهُ عَدُوَّا ﴾ بِطاعةِ الله ولا تُطِيعُوه، ﴿إِنَّمَا يَدَعُوا حِرْبَهُ.﴾: أتباعه في الكُفر ﴿لِيَكُونُواْ مِنْ أَصَحَبِ ٱلسَّعِيرِ﴾: النَّار الشَّدِيدةِ.

﴿ اللَّهِ هِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ هـــذا بَيانُ ما لِمُوافِقِي الشَّيطان وما لِمُخالِفِيه.

حاشية الصاوي\_

قوله: ﴿ وَلَا تَغُرَّنَكُمُ لَلْحَيْوَةُ الدُّنِكَ ﴾ المراد: نهيهُم عن الاغترار بها، والمعنى: فلا تغترُّوا بالدنيا فيذهِلَكُم التَّمتُّع بها عن طلب الآخرة والسعى لها.

قوله: (في حِلمه) أي: بِسببه، والمعنى: لا تجعلوا حِلمه وإمهاله سبباً في اتِّباعكم الشيطان.

قوله: (﴿ ٱلْغُرُورُ ﴾) هو بالفتح في قراءة العامَّة ك: (الصَّبور) و(الشَّكور)، وقرئ شذوذاً بضمِّها؛ إما جمع ك: (قاعد وقعُود)، أو مصدر ك: (الجُلوس)(١).

قوله: (﴿إِنَّ ٱلسَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ ﴾) أي: عظيمٌ؛ فإنَّ عداوته قديمةٌ مؤسَّسةٌ من عهد آدم.

قوله: (﴿ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُواً ﴾) أي: فكونوا منه على حذر في جميع أحوالكم، ولا تأمّنوا له في السرِّ والعلانية، ولا تقبلوا منه صرفاً ولا عدلاً، قال البوصيري (٢٠): [البسيط]

وخالِفِ النَّفْسَ والشَّيْطانَ واعْصِهِمَا وإِنْ هُمَا محَّضَاكَ النُّصحَ فاتَّهِمِ ولا تُطعْ مِنْهُمَا خَصْماً ولا حَكَماً فأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الخَصْمِ والحَكمِ ولا تُطعْ مِنْهُمَا خَصْماً ولا حَكماً فأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الخَصْمِ والحَكمِ قوله: (﴿إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ ﴿ . . . إلخ ) بيانٌ لوجه عَداوته ، وتحذيرٌ من طاعته .

قوله: (هذا) أي: قوله: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ... ﴾ إلى آخره، والمعنى: مَنْ كفر من أوَّل الزمان إلى آخِره.. فله العذاب الشديد، ومَنْ آمن من أوَّل الزمان إلى آخِره.. فله المغفرة والأجر الكبير.

<sup>(</sup>١) وبها قرأ أبو السمال وأبو حيوة. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) في قصيدته (الكواكب الدرية في مَدح خير البرية).

### أَفْمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّةً عَمَلِهِ

#### ﴿ وَنَزَل فِي أَبِي جَهِل وغَيرِه: ﴿ أَفَنَن زُبِّنَ لَهُۥ سُوَّءُ عَمَلِهِ ﴾ بِالتَّموِيهِ

حاشية الصاوى

قوله: (ونزل في أبي جهل وغيره) أي: من مُشركي مكة كالعاص بن واثل، والأسود بن المطلب، وعقبة بن أبي معيط وأضرابهم، ويؤيِّد هذا القول آيات منها: ﴿ لَشَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، ومنها: ﴿ وَلَا يَصْرَنكَ ٱلَّذِينَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦]، ومنها: ﴿ وَلَا يَصُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦]، ومنها: ﴿ وَلَا يَصُرُنكَ ٱللَّذِينَ كُفْر قومه. لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَلذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ [الكهف: ٦]، وغير ذلك، ففي هذه الآيات تسليةٌ له على كُفر قومه.

وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يُحرِّفون تأويل الكتاب والسنة، ويستحلُّون بذلك دماء المسلمين وأموالهم؛ كما هو مُشاهدٌ في نظائرهم، وهم فِرقةٌ بأرض الحجاز يقال لهم: الوهّابية، يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استَحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزبُ الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسِرون، نسأل الله الكريم أن يقطعَ دابِرَهم (١).

وقيل: نزلت في اليهود والنصارى، وقيل: نزَلت في الشيطان؛ حيث زُين له أنه العابد التقيُّ، وآدم العاصي، فخالف ربَّه؛ لاعتقاده أنه على شيء (٢).

قوله: (﴿ أَفَهَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ ﴾ أي: زيَّن له الشيطان ونفسه الأمَّارةُ عملَهُ السَّيئ، فهو من إضافة الصفة للموصوف.

قوله: (بِالتمویه) أي: التَّحسين ظاهراً؛ بأن غلب وَهمه على عقله، فرأى الحقَّ باطلاً، والباطلَ حقًّا، وأمَّا مَنْ هداه الله.. فقد رأى الحقَّ حقًّا فاتَّبعه، ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه.

<sup>(</sup>۱) وقد حُرفت هذه العبارة في كثير من الطبعات الحديثة لهذا الكتاب؛ فلم يذكر فيها: (وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم: الوهابية)، مع العِلم بوجودها في النسخ الخطية والطبّعات القديمة المُعتمّدة، وغابت مع الأسّف الأمانة العِلمية عند هؤلاء المُحرِّفين، ولا حولَ ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم.

ومِمَّن وصفهم بهذا الوصف أيضاً العلَّامة المحقق ابن عابِدين في «حاشيته» إذ قال في باب البُغاة (٤/ ٢٦٢): (كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجُوا من نَجد، وتغلَّبوا على الحرمين، وكانوا يَنتحاون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنَّهم هم المسلمون وأنَّ مَن خالف اعتقادهم مشركون، واستَباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل عُلمائهم، حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرَّب بِلادهم، وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف).

<sup>(</sup>۲) انظر «زاد المسير» (۳/ ۲۰۵).

فَرْءَاهُ حَسَنُا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَتَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِم حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهِم حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ ٱلرِيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا .....

﴿ وَرَءَاهُ حَسَنَا ﴾ (مَن) مُبتَدأ خَبره (كمَن هَداهُ الله؟ لا)، دلَّ علَيهِ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يشآء وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ رَهَسُكَ عَلَيْهِمْ ﴾: على المُزَيَّنِ لَهُم ﴿ حَسَرَتٍ ﴾ بِاغتِمامِك أن لا يؤمِنوا، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ فيُجازِيهِم علَيهِ.

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ.

قوله: (دلَّ عليه) أي: على تقدير الخبر، والمعنى: حذف الخبر؛ لدلالة قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ... ﴾ إلخ عليه، وفي هذه الآية ردُّ على المعتزلة الذين يَزعمون أنَّ العبد يخلق أفعال نفسه؛ فلو كان كذلك.. ما أسند الإضلال والهدى لله تعالى.

قوله: (﴿ وَلَا نَدْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمِ ﴾) عامَّة القُراء على فتح التاء والهاء، ورفع (نفس) على الفاعلية، ويكون المعنى: لا تتعاطى أسباب ذلك (١)، وقُرئ شذوذاً بضم التاء وكسر الهاء، و﴿ نَفْسَكَ ﴾: مفعول به، ويكون المعنى: لا تُهلكها على عدم إيمانهم (١).

قوله: (﴿ حَسَرَتٍ ﴾) مفعول لأجله (٣)، جمع حَسرة، وهي: شدَّة التلهُّف على الشيء الفائت.

قوله: (فيجازيهم عليه) أي: إن خيراً فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌّ.

قوله: (وفي قراءة: «الربح») أي: وهي سبعيَّة أيضاً (٤).

قوله: (لحكاية الحال الماضية) أي: استحضاراً لِتلك الصورة العجيبة التي تدلُّ على كمال قدرته تعالى.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل؛ بإثبات الألف وهي على حدِّ قراءة قنبل: (من يتقي ويصبرُ) بالجزم وإثبات الياء؛ إما أن الجزم بحذف الحرف، وهي لغة في المعتل الآخر، وفي بحذف الحرف، والياء إشباع، أو أن علامة الجزم سكون مُقدر على الحرف، وهي لغة في المعتل الآخر، وفي (ط۲): (ولا تتعاط) وهي ظاهِرة.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ أبو جعفر وقتادة والأشهب. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) أو في موضع الحال على المبالغة، كأن كلها صارت حسرات لِفَرط التحسر. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) قرأ المكي والأخوان وخلف بالإفراد، وغيرهم بالجمع. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦١).

فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِمًّا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدِ ٱلْعِزَهُ فَلِلَّهِ الْعِزَةُ خَلِيكًا أَلْشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدِ ٱلْعِزَهُ فَلِلَّهِ الْعِزَةُ جَمِيعًا لَا يَشْهُ خَمِيعًا لَا يَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

أي: تُزعِجهُ، ﴿فَسُفْنَهُ ﴾ - فِيه التِفاتُ عن الغَيبة - ﴿إِلَىٰ لَلَهُ مَّيِّتِ ﴾ - بِالتَّشدِيد والتَّخفِيف - لا نَبات بِها، ﴿فَأَخْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضِ مِن البَلَد ﴿بَعْدَ مَوْنِهَا ﴾ يُبسِها، أي: أنبَتنا بِهِ الزَّرع والكَلاَ، ﴿كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ أي: البَعث والإحياءُ.

وَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ أي: في الدُّنيا والآخِرة، فلا تُنالُ مِنهُ عاشية الصاوي

قوله: (أي: تُزعجه) أي: تحرِّكه وتُشره.

قوله: (فيه التفاتُ عن الغيبة) أي: الكائنة في قوله: ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسُلُ ﴾.

قوله: ﴿ إِلَىٰ بَلَدِ مَيِّتِ ﴾ ) البلد: يذكُّر ويؤنُّث، يُطلق على القطعة من الأرض، عامرةً أو خاليةً.

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (لا نبات بها) أي: فالمراد بالموت: عَدم النبات والمرعى، وبالحياة: وجودهما.

قوله: (من البلد) (من): بيانية.

قوله: (﴿ كَذَلِكَ ٱلنَّمُورُ ﴾) أي: كمثل إحياء الأرض بالنبات إحياء الأموات، ووَجه الشَّبه: أنَّ الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها؛ فإنَّ البلد الميت تُساق إليها الأرواح فتَحيا بها.

قوله: (﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (مَن): شرطيَّة مبتدأ، وجوابها محذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (فليطعه)، وقوله: ﴿فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ تعليلٌ للجواب.

واختلف في هذه الآية؛ فقيل: المراد: مَن كان يريد أن يسأل عن العزَّة لمن هي؟ فقُل له: لله العزة جميعاً.

وقيل: المراد: من أراد العزَّة لنفسه. . فليَطلبها من الله؛ فإنَّ العزَّة له، لا لغيره، وطلبها يكون بطاعته والالتجاء إليه والوقوف على بابه؛ لما ورد في الحديث: «مَن أراد عزَّ الدارين. . فليُطع

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بتشديد الياء، والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير» (٣/٤١٣).

### إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحَ يَرْفَعُكُمْ. وَٱلذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ

العزيز» (1) ، ومن طلب العزَّة من غيره تعالى . . كُسِيَ من وصفه ، وهو الذُّلُّ ؛ لأنَّ وصف العبد الذلُّ ، ووصف العبد الذلُّ ، ووصف العبد الذلُّ ، ووصف الله الله من وَصفه ، ومن التجأ للعبد . . كساه الله من وصف ذلك العبد ؛ لِما ورد : «من استعزَّ بقوم . . أورَثه الله ذلَّهم (٢) ، وقال الشاعر : [الكامل]

وإذا تَـذلَّـلتِ الرِّقابُ تَـواضُعاً مِنَّا إليكَ فعِزُّها في ذلِّها(")

قوله: (يعلمه) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام مجازاً؛ فالصعود مجازٌ عن العِلم كما يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي؛ يعني: عَلِمه، وعبَّر عنه بالصعود؛ إشارةً لقبوله؛ لأنَّ موضع الثواب فوق، وموضع العذاب أسفَل. وقيل: المعنى: يصعد إلى سمائه، وقيل: يحمل الكتاب الذي يكتب فيه طاعة العبد إلى السماء.

قوله: (ونحوها) أي: من الأذكار والتَّسبيح وقراءة القرآن.

قوله: (﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ ﴾) أي: كالصلاة والصوم وغير ذلك من الطاعات.

قوله: (﴿وَٱلَّذِينَ يَمَكُّرُونَ﴾) بيانٌ لحال الكلم الخَبيث والعمل السيئ بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل الصالح.

قوله: (المكرَاتِ) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ ﴿السَّكِيَّاتِّ﴾ صفة لموصوف محذوف، مفعول مطلق للهِيمُكُرُونَ﴾؛ لأنَّ (مكر) لازم لا يَنصب المفعول (''). والمكر: الحِيلة والخديعة. قوله: (في دار الندوة) أي: وهي التي بناها قُصي بن كلاب التَّحدُّث.

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في «الفردوس» (٨١٠٥) عن سيدنا أنس بن مالك ظليم.

<sup>(</sup>٢) روى أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٧٤)، والشهاب القضاعي في «مسنده» (٣٥٠) عن سيدنا عمر بن الخطاب: أن رسول الله عليه قال: «مَن اعتزَّ بالعبيد. . أذلَّه الله».

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي إسحاق الصابئ كما عزاه الثعالبي في «المنتحل» (ص٣٥).

<sup>(</sup>٤) ويجوز أن يكون (يمكرون) مضمَّناً معنى (يكسبون)، فينتصب (السيئات) مفعولاً به. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢١٨).

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَتِهِكَ هُو بُورُ وَاللهُ خَلَفَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَنَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمَّرٍ ......

كما ذُكر في (الأنفال) ﴿ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَتِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾: يَهلَك.

﴿ وَإِللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ فِي خِلقِ أَبِيكُم آدمَ مِنهُ، ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ أي: مَنِيِّ بِخَلقِ ذُرِيَّتِه مِنها، ﴿ وَمَا تَحْدِلُ مِن أَنثَى وَلَا نَصَعُ إِلَّا يَعِلْمِهِ ﴾ ذُرِيَّتِه مِنها، ﴿ وَمَا تَحْدِلُ مِن أَنثَى وَلَا نَصَعُ إِلَا يَعِلْمِهِ ﴾ ذُرِيَّتِه مِنها، ﴿ وَمَا تَحْدُلُ مِن أَنثَى وَلَا نَصَعُ إِلَا يَعِلْمِهِ ﴾ حال أي: ما يُزادُ في عُمُر طَوِيل العُمُر ......

قوله: (كما ذكر في «الأنفال») أي: في قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ... ﴾ الآيات وقد فصّلت هناك (١).

قوله: (﴿وَمَكُرُ أُوْلَيَكِ﴾) أتى باسم الإشارة البعيد؛ إشارةً لبعدهم عن الرحمة، واشتِهارهم بالبغي والفساد.

قوله: (﴿هُوَ يَبُورُ﴾) ﴿هُوَ﴾: مبتدأ ثان، و﴿يَبُورُ﴾: خبره، والجملة خبر الأول، ويَصح أن يكون ضمير فصل لا يقع قبل الخبر إذا كان فعلاً) مردودٌ بجواز ذلك (٢٠).

قوله: (بخلق أبيكم آدم منه) ويصحُّ أن يراد: خلقكم مِن تراب؛ بواسطة أنَّ النطفة من الغذاء، وهو من التراب.

قوله: (﴿ أَزُوْجًا ﴾) أي: أصنافاً.

قوله: (﴿مِنْ أُنثَىٰ﴾) (مِن): زائدة في الفاعل.

قوله: (حال) أي: من ﴿أَنْثَىٰ﴾.

قوله: (﴿ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمِّرٍ ﴾) بفتح الميم في قراءة العامَّة، قال ابن عباس: (ما يعمر من معمَّر إلا كتب عُمُره؛ كم هو سنة، وكم هو شهراً، وكم هو يوماً، وكم هو ساعة، ثم يكتب في كتاب

انظر تفسیرها (۳/ ۲۵-۲۲).

<sup>(</sup>٢) عند الإمام الجرجاني؛ إذ ألحق المضارع بالاسم؛ لتشابههما، وجعل منه: ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبُرِئُ وَبُمِيهُ ﴾، وتبع الجرجاني أبو البقاء، فأجاز الفصل في: ﴿وَمَكُرُ أُولَتِكَ هُو يَبُورُ ﴾، وابن الخباز، وهو قولُ السهيلي؛ قاله في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبَّكَى ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَّاتَ وَأَخْيَا ﴾ وأَنْتُهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْنَى ﴾. انظر المغني اللبيب، (ص١٤٢).

﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ أي: ذلك المُعَمَّر أو مُعَمَّر آخَرَ، ﴿ إِلَّا فِي كَنَابٍ ﴾ هـو اللَّـوحُ المَحفوظُ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾: هَيِّن.

حاشية الصاوي.

آخر: نقص مِن عمُره يوم، نقص شهر، نقص سنة، حتى يستوفي أجله؛ فما مضى من أجله. . فهو النقصان، وما يستقبله فهو الذي يعمَّره)(١)، وهذا هو الأحسَن.

وقيل: إنَّ الله كتب عمر الإنسان مئة سنة إن أطاع، وتسعين إن عصى، فأيَّهما بلغ فهو كتاب، وهذا مثل قوله عليه السلام: «مَن أحبَّ أن يُبْسَطَ له في رزقه ويُنْسَأَ له في أثرِه - أي: يؤخّر في عمره - فليَصِلْ رَحِمَهُ (٢) أي: إنه يكتب في اللوح المحفوظ: عمر فلان كذا سنة، فإن وصل رحمه. زيد في عمره كذا سنة، فبيَّن ذلك في موضع آخر من اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه، فمن اطلع على الأول دون الثاني. . ظنَّ أنه زيادة أو نقصان.

قوله: (أو معمَّر آخر) أي: على حدِّ: عندي درهمٌ ونصفُهُ (٣)؛ أي: فالمعنى: ما يزاد في عُمُر شخص؛ بأن يكون أجلُه طويلاً، ولا يُنْقَصُ من عُمُر آخر؛ بأن يكون عمره قصيراً إلا في كتاب.

قوله: ( ﴿ إِنَّ ذَلِكُ ﴾ أي: كتابة الأعمار والآجال.

قوله: (﴿ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾) أي: سهل غير متعذر.

قوله: (﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾) هذا مثل لِلمؤمن والكافر، وقوله: (شديد العذوبة) أي: يَكسرُ وَهَجَ العطش، وقوله: (﴿ سَآبِغٌ ﴾) أي: يسهل الحرارة.

قوله: (شربه) إنما فسَّر الشَّراب بالشُّرب؛ لأنَّ الشَّراب هو المشروب؛ فيَلزم إضافة الشيء لنفسه. قوله: (﴿ أَجَاجُ ﴾ أي: يُحرق الحلق بملوحته.

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٩٨٦)، ومُسلم (٢٥٥٧) عن سيدنا أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي: نصف درهم آخر.

وَمِن كُلِ وَأَكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْـةً تَلْبَسُوبِهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مُواخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ......

﴿ وَمِن كُلِّ ﴾ مِنهُما ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا ﴾ هو السَّمَكُ، ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ ﴾ مِن المِلحِ - وقِيل: مِنهُما - ﴿ وَلِمَةُ تَلْسَنُونَهَا ﴾ هي اللَّولُو والمَرجانُ، ﴿ وَيَرَى ﴾: تُبصِر ﴿ ٱلْفُلْكَ ﴾: السُّفُنَ ﴿ وَيَرَى ﴾: تُبصِر ﴿ ٱلْفُلْكَ ﴾: السُّفُنَ ﴿ وَيَرَى ﴾: تُبصِر ﴿ ٱلْفُلْكَ ﴾: السُّفُنَ ﴿ وَيَرَى ﴾: تَبُعُم فَيلةً ومُدبِرة بِرِيحٍ ﴿ وَلِيهِ مُقْبِلةً ومُدبِرة بِرِيحٍ واحِدةٍ ، ﴿ وَلَمَا كُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ الله على ذلك .

﴿ وَيُولِجُ ﴾: يُدخِلُ الله ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ النَّهَارَ ﴾ : يُدخِلُهُ ﴿ فِي النَّهَارَ ﴾ : يُدخِلُهُ ﴿ فِي النَّهَارَ ﴾ فيزيد، ﴿ وَيُولِجُ النَّهَارَ ﴾ : يُدخِلُهُ ﴿ فِي النَّهَارَ ﴾ فيزيدُ، .....

حاشية الصاوي

قوله: (﴿وَمِن كُلِّ مَأْكُلُونَ﴾... إلخ) يحتمل أنه استطرادٌ لبيان صفة البحرين وما فيهما من المنافع، والمثَلُ قد تمَّ بما قبله، وهو الأظهر، وقيل: هو من تمام التمثيل؛ يعني: أنهما وإن اشتركا في بعض الأوصاف.. لا يَستويان في جميعها؛ كالبحرين فإنهما وإن اشتركا في بعض المنافع.. لا يستويان في جميعها.

قوله: (هو السمك) المراد به: حيواناتُ البحر كلُّها، فيَجوز أكلها.

قوله: (وقيل: منهما) أي: ووَجهه: أنَّ في البحر المالح عيوناً عذبةً تمتزج بالملح، فيخرج اللؤلؤ منهما عند الامتزاج.

قوله: (والمرجان) هو عُروق حمرٌ، تطلع من البحر كأصابع الكف، وقيل: هو صِغار اللؤلؤ.

قوله: (﴿لِنَبْنُعُوا﴾) متعلق بـ﴿مُواخِرِ﴾.

قوله: (بالتجارة) أي: وغيرها كالغُزو والحج.

قوله: (على ذلك) أي: على ما أسداه إليكم من تلك النّعم.

قوله: (﴿ يُولِجُ ٱلْيَكُ فِي ٱلذَّهَ كَادِ ﴾ أي: فيُطوِّل النهار حتى يصير من طلوع الشمس لغروبها أربع عشرة ساعة كأيام الصيف، وقوله: ﴿ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ ﴾ أي: فيطوِّل الليل حتى يكون من الغروب للطلوع أربع عشرة ساعة كأيام الشتاء، فالدائر بين الليل والنهار أربع ساعات؛ تارةً تكون في الليل، وتارةً تكون في الليل،

وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَاللَّذِينَ تَدَّعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُوْ وَاللَّذِينَ تَدَّعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُوْ وَاللَّذِينَ تَدَّعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُوْ وَلَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُوْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْبَعْكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللَّهُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْبَعْكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللَّهَ

﴿ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ مِنهُما ﴿ يَحْرِى ﴾ في فَلَكه ﴿ لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾: يَوم القِيامة ، ﴿ وَسَخَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ ۚ وَاللَّذِينَ لَدَعُونَ ﴾: تَعبُدُون ﴿ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ أي: غيره وهُم الأصنامُ ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴾: لِفافةِ النَّواةِ .

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواَ ﴾ فرضاً ﴿مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ﴿ ). ما أجابُوكُم، ﴿ وَيَوْ سَمِعُوا ﴾ فرسَا أَلَيْ اللهِ ، أي: يَتبرَّؤُون مِنكُم ومِن عِبادتِكُم إِيَّاهُم مع الله ، أي: يَتبرَّؤُون مِنكُم ومِن عِبادتِكُم إِيَّاهُم، ﴿ وَلَا يُنْبِئُكُ ﴾ بِأحوالِ الدَّارَين ﴿ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ عالِم وهو اللهُ تَعالى.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾) معطوف على ﴿يُولِجُ ﴾، وعبَّر بالمضارع في جانب الليل والنهار؛ لأنَّ إيلاج أحدهما في الآخر يتجدَّد كلَّ عام، وأمَّا الشمس والقمر.. فتسخيرهما من يوم خلقهما الله، فلا تجدد فيه، وإنما التجدد في آثارهما؛ فلِذا عبَّر في جانبهما بالماضي.

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾... إلخ) هذا من جملة الأدلة على انفراده تعالى بالألوهيَّة.

قوله: (لفافة النَّواة) بكسر اللام، وهي: القشرة الرقيقة الملتفَّة على النَّواة.

واعلم: أن في النَّواة أربعةَ أشياء يُضْرَبُ بها المثل في القلَّة: الفَتِيل وهو: ما شقَّ النواة، والقِطْمِير وهو: اللِّفافة، والنَّقير وهو: ما بين القمع والنواة.

قوله: (ما أجابوكم) أي: بجلب نفع، ولا دفع ضرٍّ.

قوله: (بإشراككم إياهم) أشار بذلك إلى أنَّ المصدر مضافٌّ للفاعل.

قوله: (أي: يتبرَّؤون منكم) أي: بقولهم: (ما كانوا إيانا يعبدون).

قوله: (﴿ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ﴾) أي: لا يخبرك أحدٌ مثلي؛ لأني عالمٌ بالأشياء، وغيري لا يعلمها، وهذا الخطاب يحتمل أن يكون عامًّا غير مختصٌ بأحد، ويحتمل أن يكون خطاباً له ﷺ.

تَأْيُهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَا إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُو ٱلغَنِيِّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَ يَذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ عِنْ إِلَى اللَّهِ يَعْزِيزِ ﴾ إِن يَشَأَ يَذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ عِنْ اللَّهِ يَعْزِيزِ ﴾ وَمَا ذَاك عَلَى ٱللَّهِ يَعْزِيزِ ﴾

((١٠) - (١٧)) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلفُقرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ بِكُلِّ حَالٍ، ﴿ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَيْ ﴾ عن خَلقِه، ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بَخْلِقِ جَدِيدٍ ﴾ بَدَلَكُم، ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ : شَدِيدٍ .

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱنتُمُ ٱلْفُهَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ إنما خاطب الناس بذلك وإن كان كلُّ ما سِوى الله فقيراً؛ لأنَّ الناس هم الذين يدَّعون الغنى وينسبونه لأنفسهم، والمعنى: يا أيّها الناس؛ أنتم أشدُّ الخلق افتقاراً واحتياجاً إلى الله في أنفسكم وعيالكم وأموالكم، وفيما يَعرض لكم من سائر الأمور؛ فلا غنى لكم عنه طرفة عيْنٍ ولا أقلَّ من ذلك، ومن هنا قول الصدِّيق على : (مَن عرف نفسه . عرف ربّه) أي: من عرف نفسه بالفقر والذلّ والعجز والمسكنة . عرف ربّه بالغنى والعزّ والقدرة والكمال .

قوله: (بكل حال) أي: في حالة الفقر والغنى، والضعف والقوة، والذلِّ والعزِّ؛ فالعبد مفتقرٌ لربِّه في أيِّ حالة كان بها ذلك العبد.

قوله: (﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾) إنما ذكره بعد (الغني)؛ لدفع توهُّم أنَّ غناه تعالى تارةً ينفع، وتارةً لا، فأفاد أنه كما أنَّه غنيٌّ. . هو مُنعمٌ جوادٌ محمودٌ على إنعامه؛ لكونه يُعطي النَّوال قبل السؤال للبرِّ والفاجر.

قوله: (﴿ إِن يَشَأُ يُذَهِبْكُمْ ﴾) هذا بيان لِغناه المطلقِ؛ يعني: أنَّ إذهابكم ليس متوقِّفاً على شيء إلا على مشيئته؛ فإبقاؤكم من مَحض فضله.

قوله: (﴿ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴾) أي: بعالم آخرَ غير ما تَعرفونه.

قوله: (شديد) أي: متعذِّرٍ أو متعسِّر.

<sup>(1)</sup> قال الزركشي في «الأحاديث المشتهرة» (ص١٢٩): ذكر ابن السمعاني أنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي، وللإمام السيوطي فيه تأليف لطيف سمًّاه: «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرّف ربه».

### وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَذِرَ أُخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُتْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَوْ كَانَ ذَا فَعْرِبَى

قوله: (﴿وَازِرَةٌ ﴾) فاعل ﴿تَزِرُ ﴾، وهو صفة لموصوف محذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (نفس)، والمعنى: لا تحمل نفسٌ وازرةٌ وِزْرَ نفسٍ أخرى، وأمَّا غيرُ الوازرة. . فتَحمل وزرَ الوازرة؛ بمعنى: تشفع لها في غفرانه، لا بمعنى أنه يَنتقل من الوازرة لغيرها.

إِن قَلْتَ: مَا الْجَمْعُ بِينَ هَذُهُ الآيةُ وبِينَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَخْمِلُكَ أَنْهَا لَهُمْ . . . ﴾ [العنكبوت: ١٣] الآية (١٠)؟

أجيب: بأنَّ تلك محمولة على مَنْ ضلَّ وتسبَّب في الضلال لغيره، فعليه وزرُ ضلالِهِ ووزرُ تسبُّبِهِ؛ لأنَّ تسبُّبَهُ من فِعله، فلم يحمل إلا أثقالَ نفسه، فرجع الأمر إلى أنَّ الإنسان لا يحمل وزر غيره أصلاً، بل كلُّ نفسٍ بما كسبت رهينةٌ.

قوله: (﴿ وَإِن تَدَعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَلِهَا ﴾ أي: وإن تدع نفسٌ مثقلةٌ بالذنوب نفساً إلى حِمْلها، وهو بالكسر: ما يُحْمَلُ على ظهرٍ أو رأسٍ، وبالفتح: ما كان في البَطن، أو على رأس شجرة.

قوله: (﴿لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ﴾) العامَّة على قراءة (يحمل) مبنيًّا للمفعول، و(شيء): نائب الفاعل، وقرئ شذوذاً: (تَحمل) بفتح التاء وكسر الميم، مسنَداً إلى ضمير النفس المحذوفة، و(شيئاً): مفعول (تَحمل)(٢).

قوله: (﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا فَرَقَ ﴾) العامَّة على قراءة ﴿ ذَا ﴾ بالنصب خبر ﴿ كَانَ ﴾، واسمها ضمير يعود على المدءو ؛ كما قدَّره المفسِّر، وقرئ شذوذاً بالرفع على أن (كان) تامَّة، والمعنى: وإن تَدع نفسٌ مذنبةٌ نفساً أخرى إلى حمل شيء من ذَنبها لا يحمل منه شيء ولو كانت تلك النفس الأخرى قريبة للداعية كابنها وأبيها؛ لِما ورد: «يَلْقَى الأبُ والأمُّ الابنَ، فيقولان له: يا بنيَّ ؛ احمل عنَّا بعض ذُنوبنا، فيقول: لا أستَطيع، حسبي ما عليَّ » (٣).

<sup>(</sup>١) تمامها: ﴿وَأَثْقَالُا مَّعَ أَثْقَالِهِمُّ وَلِيسْعَلَنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَكُ ، ففيها أنهم يَحملون أوزاراً غيرَ أوزارهم.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ أبو السمال وطلحة، وتروى عن الكسائي. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) نقَّله العلامة الخازن في «تفسيره» (٣/ ٤٥٥) عن سيدنا ابن عباس رهيا.

| لِنَفْسِهِ | يترگَ | فَإِنَّمَا | تَزَقَّ | وَمَن | الصَّكُوةً | وَأَقَامُوا | بِٱلْغَيْبِ | ريم | زن ا | يخشو | ٱلَّذِينَ | أُنذِرُ | إِنَّمَا |
|------------|-------|------------|---------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------|------|-----------|---------|----------|
|            |       |            |         |       |            |             |             |     |      |      | ألمصير    | الله    | وَإِلَى  |

وعَدَمُ الحَمل في الشّقَينِ حُكمٌ مِن الله، ﴿إِنَّمَا لُنَذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ﴾ أي: يَخافُونَهُ وما رَأُوهُ لِأَنَّهُم المُنتَفِعُون بِالإنذارِ، ﴿وَإِنَامُوا الصَّلَوْةُ ﴾: أدامُوها، ﴿وَمَن تَرَكَّى ﴾: تَطهّر مِن الشّرك وغيرِه ﴿ فَإِنَّمَا يَكَكَّ لِنَفْسِهُ ٤٠ ؛ فصلاحُه مُختَصُّ بِه، ﴿ وَإِلَى الله النَّمِيرُ ﴾: أَنْصِيرُ ﴾:

حاشية الصاوي

قوله: (في الشقّين) أي: الحملِ القهريِّ والاختياريِّ (١).

قوله: (حكم من الله تعالى) أي: وهو لا يَخلو عن حكمةٍ عظيمةٍ.

قوله: (﴿إِنَّمَا لُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغَثُّونَ كَرَّمُم ﴾ ﴿إِنَّمَا ﴾: أداة حصر، والمعنى: أنَّ إنذارك مقصورٌ على الذين يَخشون ربهم، وقوله: ﴿إِلْفَيْبِ ﴾ حال من فاعل ﴿يَغْتُون ﴾ أي: يَخشون حال كونهم غائبين عنه، فالغَيْبَةُ وصفُ العبيد، لا وصفُ الرّب؛ فإنَّ وصفَ الرّب القرب، قال تعالى: ﴿وَغَنَّ أَوْبِ إِنَّهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]، ووصف العبيد الغيبةُ والحجاب؛ فالعبيد محجوبون عن ربّهم بصفات جلاله، ويصح أن يكون حالاً من المفعول؛ أي: يخشونه والحال أنه غائب عنهم؛ أي: محتجب بجلاله؛ فلا يرونه، وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (وما رأوه)، فعدم رؤية الله تعالى إنما هو مِنْ تحجّبه بصفات الجلال، فإذا تجلّى بالجمال.. رأته الأبصار، وذلك يحصُل في الآخرة لأهل الإيمان، وقد حصل في الدنيا لسيّد الخلق على الإطلاق، وقد يتجلّى بالجمال للقلوب في الدنيا في الدنيا لسيّد الخلق على الإطلاق، وقد يتجلّى بالجمال للقلوب في الدنيا فراه، وهي الجنّةُ المعجّلةُ لأهل الله المقرّبين.

قوله: (لأنهم المنتفعون بالإنذار) جوابٌ عمَّا يقال: كيف قَصر الإنذار على أهل الخشية مع أنه لجميع المكلفين؟ فأجاب: بأنَّ وجهَ قصرِهِ عليهم انتفاعُهُم به، فكأنَّه قال: إنما ينفع إنذارُك أهلَ الخشية.

قوله: (أداموها) أي: واظَبوا عليها بأركانها وشروطها وأدائها، وفي نسخة: (أدَّوْها).

قوله: (وغيره) أي: كالمعاصي.

قوله: (فصلاحه مختصٌّ به) أي: فهو قاصرٌ عليه لا يتعدَّاه.

<sup>(</sup>١) القهريّ: المذكور بقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِيَةٌ . . ﴾ إلخ، والاختياري: المذكور بقوله: ﴿وَإِن تَدْعُ . . . ﴾ النح؛ فالأول نفيٌ للحمل إجباراً، والثاني نفي للحمل اختياراً. (فتوحات، (٣/ ٥٢٧).

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُمَاتُ وَلَا ٱلْوَرُ ﴿ وَلَا ٱلطَّلُ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلاَحَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ إِنَّ ٱللهَ يُسْمِعْ مَن يَشَآّةُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُودِ ۞ .....

المَرجِع فيَجزِي بِالعَملِ في الآخِرة.

(﴿ - ﴿ اللَّهُ وَلَا الظُّلُمَانُ ، ﴿ وَلَا الظُّلُولُ وَلَا الْظَلُولُ وَلَا الْخُلُورُ ﴾ : الكافِرُ والمُومِن ، ﴿ وَلَا الظُّلُمَانُ ﴾ : الكفرُ ﴿ وَلَا النَّورُ ﴾ : الجنّةُ والنّار ، ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَخْبَآءُ وَلَا الكُفرُ ﴿ وَلَا الكُفرُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ وَلَا الكُفرُ وَلَا الكُفّار ، وزيادةُ (لا) في الثّلاثة تَأْكِيد - ، ﴿ إِنَّ اللّهَ يَسْمِعُ مَن اللّهُ وَمَا يَتُ وَلَا الكُفّار ، شَبّهَ هُم يَشَاءُ ﴾ هِدايته فيُجِيبهُ بِالإيمان ، ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مّن فِي القَبُورِ ﴾ أي : الكُفّار ، شَبّههُم بالموتَى ، فيُجِيبُون .

حاشية الصاوي

قوله: (فيجزي بالعمل في الآخرة) أي: الخير والشَّرِّ.

قوله: (﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ﴾) هذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن والكافر، وأفاد أوَّلاً الفرق بين ذاتَيْهما، وثانياً بين وصفيْهما، وثالثاً بين داريْهما في الآخرة، وأمَّا قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْآهُ﴾.. فهو مثلٌ آخرُ على أبلَغ وجهِ؛ لأنَّ الأعمى ربَّما يكون فيه بعضُ نفعٍ، بخلاف الميت.

قوله: (﴿ وَلَا الظُّامَتُ وَلَا النُّورُ ﴾) جمع (الظلمات) باعتبار أنواع الكفر، فله أنواع كثيرة، بخلاف الإيمان فهو نوعٌ واحدٌ.

قوله: (﴿ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴾) هي: الريح الحارَّة، خلاف السَّموم، فالحَرور تكون بالنهار، والسَّموم بالليل والنهار.

قوله: (﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ﴾) مِن هذا إلى قوله: ﴿نَكِيرِ ﴾ تسليةٌ له ﷺ. قوله: (شبَّههم بالموتى) أي: في عدم التَّأثُر بدعوته.

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ وإِن أَن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ وإِن يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرُ وَبِالْكِتَابِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن  اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّلَهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن  اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الل

( ( ( الله حَلَى ) ﴿ إِنْ ﴾ : ما ﴿ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ : مُن لَم يُجِب إلَيه ، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ ﴾ : بِاللهُدَى ﴿ بَشِيرًا ﴾ مَن أَجاب إلَيه ، ﴿ وَإِن ﴾ : ما ﴿ مِن أُمَّة إِلَّا فَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله  عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ أي: أهـلُ مـكَـة ﴿ فَقَدْ كَذَبَ الَّذِيثَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ ﴾: المُعجِزاتِ ﴿ وَبِالزَّبُرِ ﴾ كصُحُفِ إبراهيمَ ، ﴿ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ هو التَّوراةُ والإنجيل ، فاصبِر كما صَبَرُوا .

#### حاشية الصاوي

قوله: ﴿ ﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ ) أي: فليس عليك إلا التَّبليغ، والهدى بيَد الله يؤتيه مَنْ يشاء.

قوله: (﴿ بِالْهَدَى ) حال من الكاف؛ بدليل قول المفسِّر: (بالهدى)، كأنه قال: أرسلناك حال كونك هادياً.

قوله: (﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ ﴾ أي: تَعلمها، وقوله: (نبيُّ ينذرها) أي: يخوِّفها من عقاب الله، وتنقضي شريعتُهُ بموته، فما بين الرَّسولين من أهل الفترة، وهم ناجون من أهل الجنة وإن غيَّروا وبدَّلوا وعبدوا غير الله، بنصِّ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِيبِنَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وأمًا ما ورد من تعذيب بعض أهل الفترة كعمرو بن لحي، وامرئ القيس، وحاتم طيئ. فقيل: إنَّ ذلك لحكمةٍ يعلمها الله، لا لكفرهم، والتَّحقيق: أنه خبرُ آحادٍ، وهو لا يعارض النصَّ القطعيَّ، وتقدَّم الكلام في ذلك عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنًا مُعَذِيبِنَ حَقَى نَعَثَ رَسُولًا ﴾ (١).

قوله: (﴿ وَبِالزُّبُرُ ﴾) اسمٌ لكلِّ ما يُكْتَبُ.

قوله: (كصحف إبراهيم) أي: وهي ثلاثون، وكصحف موسى قبل التوراة، وهي عشرة، وكصحف شيث، وهي ستون، فجملةُ الكتب السماوية مئةٌ تُضَمَّ لها الكتب الأربعة، فجملةُ الكتب السماوية مئةٌ وأربعةٌ.

قوله: (فاصبر كما صبروا) قدَّره؛ إشارةً إلى أن جواب الشرط محذوف.

<sup>(</sup>١) انظر سورة (الإسراء) (٢٣/٤).

ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَهُرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرُتُ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَانُهَا ......

﴿ وَهُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ فِي بِتَكَذِيبِهِم، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾: إنكارِي علَيهِم بِالعُقُوبةِ والإهلاكِ؟ أي: هو واقعٌ مَوقِعَه.

﴿ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ أَذَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا ﴿ فِيهِ التِفَاتُ عن الغَيبةِ عَلَم ﴿ أَلَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

حاشية الصاوي

قوله: (أي: هو واقع موقعه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام تقريريٌّ.

قوله: (﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾) خطابٌ لكلِّ من يأتي منه الرُّؤية، وهو كلامٌ مستأنفٌ سِيق لبيان باهر قدرته تعالى، وكمال حكمته.

قوله: (فيه التفات) أي: وحكمته: أنَّ المنَّة في الإخراج أبلغُ من إنزال الماء، ولما في الإخراج من الصنع الدَّالِ على كمال القدرة الإلهيَّة.

قوله: (﴿ ثُمَرَٰتِ تُخْلِفًا أَلُوَانُهَا ﴾) أي: في أصل اللون كالأخضر والأصفر والأحمر، وفي شدَّة اللون الواحد وضعفِهِ.

قوله: (﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدً ﴾) قرأ العامَّة بضمِّ الجيم وفتح الدال، جمع جُدَّة، وهي: الطريق، وقرئ شذوذاً بضمِّ الجيم والدال، جمع جديدة، وبفَتحهما (١).

قوله: (﴿ نُخْتَكِكُ ٱلْوَنْهُ ﴾) ﴿ نُخْتَلِفُ ﴾: صفة لـ﴿ جُدُدُ ﴾، و﴿ ٱلْوَنْهُا ﴾: فاعل به، أو ﴿ نُخْتَلِفُ ﴾: خبرٌ مقدَّم، و﴿ ٱلْوَنْهُا ﴾: مبتدأ مؤخّر، والجملة صفة لـ﴿ جُدَدُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) قرأ الزهري: (جُدُد) بضم الجيم والدال، وعنه أيضاً: (جَدَد) بفتحهما، وقد ردَّ أبو حاتم هذه القراءة من حيث الأثر والمعنى، وقد صحَّحهما غيره. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) ولم يجوِّزه السمين الحلبي رحمه الله؛ إذ كان يجب أن يقال: (مختلفة) لتحمُّلها ضمير المبتدأ. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٢٧).

وَغَرَابِيبُ سُودُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَنْمِ مُعْتَلَفُّ ٱلْوَنَّهُ، كَذَلِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱلله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَتَوُا ۗ إِنَّمَا يَغْشَى ٱلله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَتَوُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾

﴿وَغَلِيبُ سُودٌ﴾ - عَطف على ﴿جُدَدُا﴾ - أي: صُخُور شَدِيدة السَّواد، يُقال كثِيراً: أسوَدُ غِربِيب، وقَليلاً: غِربِيبُ أسوَدُ.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْاَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلوَنَهُ كَذَلِكُ كَاخِتِلافِ الشِّمارِ وَالجِبال، ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِن عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلَى بِخِلافِ الجُهَّال، كَكُفَّارِ مَكَّة، ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ ﴾ لِذُنُوبِ عِبادِه المُؤمِنِين.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَغَلِيبُ سُودٌ ﴾) الغِرْبِيبُ تأكيدٌ للأسود، كالقاني تأكيدٌ للأحمر، وإنَّما قدَّمه عليه؛ للمالغة (١٠).

قوله: (يقال كثيراً) أي: بتقديم الموصوف على الصفة، وهذا هو الأصل، وقوله: (وقليلاً) أي: بتقديم الصفة على الموصوف، وهذا خِلاف الأصل، ويرتكب للمبالغة.

قوله: (﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾) خبر مقدَّم، وقوله: ﴿ غُنَافَ ٱلْوَنَهُ ﴾ صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ؛ أي: صنفٌ مختلفٌ ألوانُه من الناس، وقوله: ﴿ كَثَالِكَ ﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: اختلافاً كذلك.

قوله: (﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُولُ ﴾ أي: إنَّ خشية الله شرطُهَا العلمُ والمعرفةُ به، فمن المتدَّت معرفته لربِّهِ.. كان أخشاهُم له؛ ولذا ورد في الحديث: ﴿إِنِي أخشاكُم لله وأتقاكم له ﴾ (٢)، وقرئ شذوذاً برفع الجلالة ونصب (العلماء) (٣)، والمعنى: إنَّما يعظِّمُ اللهُ من العبادِ العلماء، وإنَّما كان كذلك؛ لكونهم أعرف النَّاس بربِّهم وأتقاهم له، فالواجبُ على النَّاس تعظيمُهُمْ واحترامُهُمْ اقتداءً بالله تعالى؛ فإنَّ الله أخبر أنَّه يُعظِّمهم ويُجلَّهم.

قوله: (﴿ إِنَ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾) تعليلٌ لوجوب الخشية، كأنه قيل: يجب على كلِّ إنسانٍ أن يخشى الله تعالى؛ لأنَّه عزيزٌ قاهرٌ لما سواه، غفورٌ للمذنبِين.

<sup>(</sup>۱) حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضمار؛ يعني: فيكون الأصل: وسودٌ غرابيبٌ سودٌ. انظر الكشاف، (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٦٣) عن سيدنا أنس بن مالك رفيه.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة ـ فيما نقل الزمخشري ـ وأبو حيوة. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٣١).

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَنْلُونَ ﴾: يَقرَؤُون ﴿ كَنْبَ ٱللَّهِ وَأَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰهِ ﴾: أدامُوها ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَدْهَنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً ﴾ زَكاةً وغيرها، ﴿ يَرْجُونَ تِحَـرَهُ لَن تَتَبُورَ ﴾: تَهلَك.

﴿ لِيُوَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ : ثَوابَ أعمالِهم المَذكُورةِ ، ﴿ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُذُكُورةِ ، ﴿ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْ

﴿ وَٱلَّذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ ﴾: القُرآنِ ﴿ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ ﴾: تَقدَّمهُ مِن الكُتُب، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ۦ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾: ......

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنَبَ ٱللَّهِ ﴾ أي: يَقرؤونه على طهارةٍ أو لا، عن ظهر قلبٍ أو في المصحف، وفضلُ الله واسعٌ.

قوله: (زكاةٍ أو غيْرِها) لفٌّ ونشر مشوَّش، وهو تحضيض على الإنفاق كيفما تيسُّر.

قوله: (﴿ يَرْجُونَ عِدْرُهُ ﴾) خبر (إنَّ) أي: يرجون ثواب تجارة (١٠).

قوله: (﴿ لَبُوفِيهُمْ أُجُورُهُمْ ﴾) اللام: للعاقبة والصيرورة.

قوله: (﴿ شَكُورٌ ﴾) أي: يُثيبهم على طاعاتهم.

قوله: ( ﴿ مِنْ ٱلْكِتَابِ ﴾ ( مِنْ ): لبيان الجنس، أو لِلتبعيض.

قوله: (﴿ هُوَ ٱلْحَقُّ﴾) ﴿ هُوَ ﴾: إمَّا ضمير فصل، أو مبتدأ، و﴿ ٱلْحَقُّ ﴾: خبرٌ، والجملة خبر ﴿ اللهِ وَالْحَمَلَةُ خبر ﴿ اللهِ وَالْحَمَلَةُ خبر ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

<sup>(</sup>۱) وإن شئت جعلت ﴿يَرْجُونَ﴾ في موضع الحال على: وأنفقوا راجين ليوفيهم؛ أي: فعلوا جميع ذلك من التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله لهذا الغرض، وخبر (إن) قوله: ﴿إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ على معنى: غفور لهم شكور لأعمالهم. والشكر مجازٌ عن الإثابة. انظر «الكشاف» (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أي: لأنَّ الحقَّ لا ينفكُّ عن هذا التَّصديق.

## مُ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفِينَا مِنْ عِبَادِنّا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ومِهُم مُقْتَصِد .....

عالِم بِالبَواطِن والظُّواهِر.

﴿ وَمُنَّ أَوْرَثَنَا ﴾: أعطينا ﴿ الْكِنْبَ ﴾: القُرآنَ ﴿ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِن عِبَادِنَا ﴾ وهُم أُمَّتُك ؛ ﴿ فَمِنْهُم مُقْتَصِدُ ﴾ يعمَل بِه أغلَبَ عاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (عالم بالبواطن والظواهر) لفُّ ونشرٌ مرتَّبٌ.

قوله: (﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ﴾) أتى بـ(ثم)؛ إشارةً لبعد رتبتهم عن رُتبة غيرهم من الأمَّة.

قوله: (أعطينا) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالتوريث: الإعطاءُ، ووجه تسميته ميراثاً: أنَّ الميراث يحصل للوارث بلا تعبٍ ولا نصبٍ.

قوله: (﴿مِنْ عِبَادِناً ﴾) بيان للمصطفين.

قوله: (وهم أُمَّتك) أي: أمَّةُ الإجابة، سواء حفظوه كلاَّ أو بعضاً أو لا، وإلَّا.. فليس المرادُ بإعطاء الكتاب حفظَهُ، بل الاهتداء بهديه والاقتداء به.

قوله: (﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ عَلَبت سيِّنَاتُهُ على حسناته، والمقتصد: مَنْ عَلَبت حسناتُهُ على حسناته، والمقتصد: مَنْ عَلَبت حسناتُهُ على سيئاته، والسَّابق: مَنْ لا تقع منه سيِّئة أصلاً؛ ولِذا ورد في الحديث في تفسير هذه الآية: «سابِقُنا سابقٌ، ومُقتصدُنا ناجٍ، وظالمنا مغفورٌ له»(١).

وقيل: الظالم هو: راجح السيئات، والمقتصد هو: الذي تَساوت سيِّئاته وحسناته، والسَّابق هو: الذي رَجَحت حسناته.

وقيل: الظالم هو: الذي ظاهرُهُ خيرٌ من باطنه، والمقتصد: مَنْ تساوى ظاهِره وباطنه، والسابق: مَنْ باطنُهُ خيرٌ من ظاهره.

وقدَّم الظالم على مَن بعده؛ ليقوى رجاؤه في ربِّه، ولئلَّا يُعْجَبَ الطائعُ بعمله فيهلكَ، وهذا على حدِّ ما قيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢](٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «البعث والنشور» (٦١) عن سيدنا عمر ﷺ مرفوعاً، قال: وروي من وجه آخر موقوفاً.

<sup>(</sup>٢) أي: قدَّمَ التوابين لثلا يَقنطوا، وأخَّرَ المتطهِّرين لثلا يعجبوا وإن كانوا أعلى منهم.

ومِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلفصلُ ٱلكِيرَ ﴿ جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَعَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ضَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي اللَّهِ مَنَا الْحَرْنُ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ أذهب عَنَا ٱلْحَرْنُ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

الأوقاتِ، ﴿وَمِنهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ﴾ يَضُمُّ إلى العِلم التَّعلِيمَ والإرشادَ إلى العَمل ﴿بِإِذَٰنِ ٱللَّهِ عِلْمَاتِ ﴿هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلكَبَرِ ﴾.

رَبُّ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ أي: إقامةٍ ﴿ يَدْخُلُومَ ﴾ الثَّلاثةُ، \_ بِالبِناء لِلفاعل والمفعولِ، خَبَر ﴿ جَبَر ﴿ فَيَا مِنْ ﴾ : بَعض ﴿ أَسَاوِرَ مِن دَهَبٍ وَلُوْلُوا ﴾ مُرصّع بِالذَّهب، ﴿ وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ .

( الله عَنَّا الْخَرَّنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمَّدُ لِلَهِ الَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا الْخَرَنَّ ﴾ جَمِيعَه، ﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ﴾ لِلطَّاعة، لللهُ نُورِ ﴾ لِلطَّاعة، لللهُ نُورِ ﴾ لِلطَّاعة، لللهُ نُورِ ﴾ اللهُ نُورِ ﴾ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ِمُ اللهُ 
حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾) متعلق بقوله: ﴿ سَابِقُ ﴾، وإنَّما خصَّ مع أنَّ الكلَّ بإذن الله؛ تنبيها على عزَّة هذه المرتبة، فأُضِيفت لله.

قوله: (﴿ يَدَّخُلُونَهَا﴾... إلخ) أتى بضمير جَماعة الذكور في تلك الآيات؛ تغليباً للمذكّر على المؤنث، وإلّا.. فلا خُصوصية للذكور.

قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١)

قوله: (مُرصَّع في الذهب) تقدَّم أنه أحد قولَين، وقيل: إنهم يُحَلَّوْن فيها أسورةً من ذهب، وأسورةً من لؤلؤٍ<sup>(٢)</sup>.

قوله: (﴿وَقَالُوا﴾) عبَّر بالماضي؛ لِتَحقُّق وقوعه.

قوله: (جميعَهُ) أي: كخوف الأمراض والفَقر والموت، وزوال النّعم، وغير ذلك من آفات الدنيا وهُمومها.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء، والباقون بفتح الياء وضم الخاء. انظر «السراج المنير» (٣/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>۲) في تفسير قوله تعالى: ﴿إِدِبَ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ جَنّاتِ بَجْرِي، مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ بَحُكَاؤِكَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرْ مِن دَمَبِ وَلَوْلُؤُمَّ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ في سورة (الحج) (٣٨٨/٤).

﴿ اللَّذِى أَطَلْنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾ أي: الإقامةِ ﴿ مِن فَضّلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ ﴾: تَعَبّ، ﴿ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا الْعَوْبُ ﴾: إعياءٌ مِن التَّعب لِعَدمِ التَّكلِيف فِيها، وذكر الثَّاني التَّابِع لِلأوَّل لِلتَّصرِيح بِنَفيه. ﴿ وَإِلَذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ بِالمَوتِ ﴿ فَيَمُونُواْ ﴾: يَستَرِيحُوا، وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ بِالمَوتِ ﴿ فَيَمُونُواْ ﴾: يَستَرِيحُوا،

حاشية الصاوي\_\_\_

قوله: (﴿ ٱلَّذِيُّ أَحَلَّنَا﴾) أي: أدخلنا وأسكننا.

قوله: (﴿ دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾) مفعول ثان لـ﴿ أَمَلْنَا ﴾، والمراد بها: الجنَّة التي تقدُّم ذِكرها.

قوله: (﴿لَا يَمَشُّنَا فِهَا نَصَبُّ ﴾) حالٌ من ضمير ﴿أُحَلِّنَا ﴾ البارز.

قوله: (تعب) أي: فلا نومَ في الجنة؛ لعدم التَّعب بها.

قوله: (إعياءٌ من التَّعب) أي: فإذا اشتهى الشَّخص من أهل الجنة أن يَسير وينظر ويتمتَّع بجميع ما أعطاه الله من الحُور والغرف والقصور في أقلِّ زمن.. فَعَلَ، ولا يحصل له إعياءٌ ولا مَشقَّة.

وبالجملة: فأحوال الجنَّة لا تُقاس على أحوال الدنيا، وهذه الآية فيها أعظم بشرى لهذه الأمة المحمَّدية.

قوله: (وذكر الثاني) جوابٌ عمَّا يقال: ما الفائدة في نفي اللُّغوب مع أنَّ انتفاءه يُعلم من انتفاء النصب؛ لأنَّ انتفاء السَّبب يستلزم انتفاءَ المسبَّب؟!

قوله: (﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ . . . إلخ ) هذا مقابِل قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنَنَبَ ٱللَّهِ ﴾ ، على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه؛ إذا ذَكر أوصاف المؤمنين . . أعقبه بذكر أوصاف الكفار .

قوله: (﴿ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾) أي: لا يُحكم عليهم بالموت، وقوله: (﴿ فَيَمُوتُوا ﴾) مسبَّب عن قوله: ﴿ لَا يُقْضَىٰ ﴾، وهو منفيٌّ أيضاً؛ لأنَّه يلزم من انتفاءِ السَّبب انتفاءُ المسبَّب.

إِن قلت: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ أهل النَّار لا يموتون، وفي آية أخرى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَمُونُ فَيهَا إِنَّا أَهُلُ النَّارِ لَهُمْ حَالَةٌ بِينَ الْحَالَتِينَ مَعَ أَنْهُ لا وَاسِطة.

أجيب: بأنَّ المعنى: لا يموتون فيَستريحون من العذاب، ولا يَحيَون حياةً طيَّبَةً.

## وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ..

﴿ وَلَا يُحَنَّفُ عَنهُم مِنْ عَدَادِهَا ﴾ طَرفة عَين، ﴿ كَذَالِكَ ﴾ كما جَزَيناهُم ﴿ يَحْزَيَ كُلُّ كَافُونِ المَهْتُوحة مع كسرِ الزَّاي ونَصبِ ﴿ كُلَّ ﴾ -

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِنِهَا ﴾: يَستَغِيثُون بِشِدَّةٍ وعَوِيل، يَقُولُون: ......

حاشية الصاوى

قوله: (﴿وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَدَابِهَا﴾) أي: بحيث ينقطع عنهم زمناً ما، وبهذا اندفع ما قيل: إنَّ بعض أهل النار يخفَّف عنه كأبي طالب وأبي لهب؛ لما ورد: «أنَّ رسول الله تشفَّع في أبي طالب، فنُقِل في ضَحْضاح من نار، يَنتعل بنعلين يَغلي منهما دماعُهُ»(١).

ووَرد: «أنَّ أبا لهبٍ يُسْقَى في نقرة إبهامه ماءً كل ليلة اثنين؛ لمِتْقِهِ جاريتَهُ ثويبةَ حين بَشَرنه بولادته ﷺ (٢)، فتحصَّل: أن المراد بعدم التَّخفيف: عدمُ انقطاعه عنهم وإن كان يَحصل لبعضهم بعضُ تخفيفِ فيه.

قوله: (بالياء) أي: المضمومة مع فتح الزاي ورفع (كلُّ)، وقوله: (والنون المفتوحة) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (﴿ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾) أي: يصيحون.

قوله: (وعويل) العويل: رفعُ الصَّوت بالبكاء.

قوله: (يقولون) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ﴿رَبُنَآ أَخْرِجْنَا...﴾ إلخ مقولٌ لقولٍ محذوفٍ معطوفٍ على قوله: ﴿يَضَطَرِخُونَ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۸۸۵)، ومسلم (۲۱۰) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضحضاح): بفتح الضادين المعجمتين وحاءين مُهملتين أولاهما: أصله ما رقَّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، فاستُعير للنار.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥١٠١) من حديث عروة بن الزبير رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو عمرو بالياء التحتية المضمومة، وفتح الزاي، والباقون بالنون المفتوحة، وكسر الزاي وياء ساكنة مَدِّية بعدها. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) عبارة السمين في «الدر المصون» (٩/ ٢٣٥): (وذلك القول إن شئت قدَّرته فعلاً مفسِّراً لـ ﴿يَصَّطَرِخُونَ﴾ أي: يقولون في صراخهم: ربنا أخرجنا، وإن شئت قدَّرته حالاً من فاعل ﴿يَصَّطَرِخُونَ﴾ أي: قائلين ربنا)، وليس في السياق ما يُصحح العطف.

# رَبِنَا آخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَدَلِحًا عَيْرِ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَةِ نُعْمِرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَدَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا ﴾ مِنها ﴿ نَعْمَلُ صَلِحًا غَبْرُ ٱلَّذِى كُنَا نَعْمَلُ ﴾ ، فيُقالُ لَهم: ﴿ أَوَلَمْ نَعْمِرُكُم مَا ﴾ : وقتاً ﴿ يُتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرِ ﴾ : الرَّسُولُ فما أَجَبتُم؟ ﴿ فَذُوقُواْ فَمَا لِلطَّالِمِينَ ﴾ : الكافِرِين ﴿ مِن نَصِيرٍ ﴾ يَدفعُ العَذاب عنهُم.

حاشية الصاوي

قوله: (منها) قدَّره هنا؛ لدلالة الآية الأخرى عليه (١).

قوله: (﴿ صَلِحًا ﴾) صفة لموصوف محذوف، تقديره: عملاً صالحاً.

قوله: (فيقال لهم) أي: على سبيل التَّوبيخ والتَّبكيت.

قوله: (﴿أُوَلَمَ نُعُمِّرُكُم﴾) الهمزة داخلة على محذوف، تقديره: أتَعتذرون وتقولون: ربنا أخرجنا. . . إلخ ولم نؤخّركم ونمهلكم ونُعطكم عمراً يتمكن فيه مريد التَّذكُر من التذكر والتفكر؟!
قوله: (﴿مَّا يَتَذَكَّرُ﴾) (ما): نكرة موصوفة؛ بمعنى: وَقت؛ ولذا قدَّره المفسِّر.

قوله: (﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾) عطف على معنى الجملة الاستفهاميَّة، كأنه قال: قرُّوا بأننا عمَّرناكم وجاءكم النَّذير (٢٠).

قوله: (الرسول) أي: أيَّ رسول كان؛ لأنَّ هذا الكلام مع عموم الكفار من أوَّل الزمان لآخره (٣).

قوله: (﴿ فَذُوفُولُ ﴾) مرتَّب على محذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (فما أجبتم)، فاندفع ما يقال: إن ظاهر الآية ربَّما يوهم أنَّ إذاقتَهُمُ العذاب مرتَّبةٌ على مجيء الرسول مع أنه ليس كذلك.

قوله: (﴿ مِن نَصِيرٍ ﴾) ﴿ مِن ﴾: زائدة، و﴿ نَصِيرٍ ﴾: مبتدأً، خبرُهُ الجارُّ والمجرور قبله.

<sup>(</sup>١) أي: في سورة (المؤمنون): ﴿رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَّنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ﴾.

 <sup>(</sup>۲) فالعطف في الحقيقة على الخبر لا الإنشاء. «فتوحات» (۳/ ٥٢٢) عن شيخه العلامة عطية الأجهوري، ومثله قوله:
 ﴿ أَلَرٌ نُرْبِكَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَلَبِثْتَ ﴾ ، ﴿ أَلَرَ نَشَحَ لَكَ ﴾ ثم قال ﴿ وَوَضَعْنَا ﴾ ؛ إذ هما في معنى: ربَّيناك، وشرَحنا. وانظر «الدر المصون» (۹/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) وجاءكم النذير: اختلف فيه، فقيل: القرآن، وقيل: الرسول، وقيل: الشيب، وقيل: النذير: الحمى، وقيل: موت الأهل والأقارب، وقيل: كمال العقل. انظر «تفسير القرطبي» (١٤/ ٣٥٣).

إِنَّ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُو خَلَتَهِ اللَّهَ عَكِلُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَا وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَا وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَا وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ كُفُرُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَارًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَالِيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْلُولُكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلْ

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَكِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾: بِما في القُلُوب، فعِلمُه بِغَيرِه أُولَى بِالنَّظر إلى حالِ النَّاس.

﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتْهِ فَ الْأَرْضِ ﴾ : جَمع (خَلِيفة) أي : يَخلُف بَعضُكُم بَعضاً، وَفَنَ كَفَرَ ﴾ وَفَنَ كَفَرَ ﴾ وَفَنَ كَفَرَ ﴾ وَبِالُ كُفرِه، ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَناً ﴾ : غَضباً، ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ لِلآخِرة.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾) أي: ما غاب عنَّا فيهما.

قوله: (﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾) تعليلٌ لما قبله، كأنه قيل: إذا عَلم ما خفي في الصدور.. كان أعلم بغيرها من بابٍ أولى، وقوله: (بالنظر إلى حال الناس) جوابٌ عمَّا يقال: عِلم الله لا تفاوت فيه، بل جميعُ الأشياء مستويةٌ في عِلمه، لا فرق بين ما خفي منها على الخلق وما ظهر لهم.

فأجاب بما ذكر؛ أي: إنَّ الأولويَّة من حيثُ عادةُ الناس الجاريةُ أنَّ مَنْ عَلم الخفيَّ يعلمُ الظَّاهر بالأولى.

قوله: (﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضُ﴾) أي: رعاةً مسؤولين عن رَعاياكم؛ من أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وخدَمكم، فكلُّ إنسانٍ خليفةٌ في الأرض، وهو راعٍ، وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن رعيَّته.

قوله: (جمع خَليفة) كذا في بعض النسخ بالتاء، وفي بعض النسخ بلا تاء، والأولى أَوْلى؛ لأنَّ (خليف) جمعه (خُلفاء)، وأمَّا خليفة. . فجمعه: خَلائف.

قوله: (أي: وبال كفره) أي: فلا يضرُّ إلا نفسَهُ.

قوله: (﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ . . . إلخ) بيان لوبال كفرهم وعاقبته .

قُلْ أَرْءَيْتُمْ شُرُكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ سِرْكُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى بَيّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلّا عُرُولًا ﴿ اللّهُ مُؤلّا ﴾ عَنْ بَيْنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلّا عَرُولًا ﴾

﴿ وَأَلْ أَرَءَيهُمْ شُرَكَاءًكُمُ اللَّذِينَ مَدَعُونَ ﴿ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ أَي: غَيره وهُم الأصنامُ اللَّذِينَ زَعَمتُم أَنَّهُم شُركاءُ الله تَعالى، ﴿ أَرُفِي ﴾ : أخبِرُونِي ﴿ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْسِ أَمْ لَحُمْ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ مَع الله ﴿ فِي ﴾ خَلقِ ﴿ السَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَّبًا فَهُم عَلَى بَيِّنَتِ ﴾ : حُجّة ﴿ مَنْهُ ﴾ شركة مَع الله ﴿ فِي ﴾ خَلقِ ﴿ السَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَّبًا فَهُم عَلَى بَيِّنَتِ ﴾ : حُجّة ﴿ مَنْهُ وَلَ اللَّهُ مَع الله ﴿ فِي ﴾ خَلقِ ﴿ السَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَّبًا فَهُم عَلَى بَيِّنَتِ ﴾ : الكافِرُون بِأَنَّ لَهُم مَعِي شَرِكةٌ ؟ لا شَيءَ مِن ذلك، ﴿ بَلْ إِن ﴿ : ما ﴿ بَعِدُ الطَّالِمُونَ ﴾ : الكافِرُون ﴿ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُولُ﴾ :

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ قُلْ أَرَءَ يُثَمُّ ﴾ . . . إلخ ) (رأى): بصريَّة تتعدَّى لمفعول واحد إن كانَت بلا همز ، وبالهمز كما هنا تتعدَّى لمفعولين الأول: قوله: ﴿ شُرَكَا ٓ عَكُمُ ﴾ ، والثاني: قوله: ﴿ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ على سبيل التنازع؛ لأنَّ كلَّا من ﴿ أَرَءَ يَثُمُ ﴾ و﴿ أَرُفِي ﴾ طالبٌ ﴿ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ على أنه مفعول له .

قوله: (﴿ شُرَكَاءَكُمُ ﴾ أضافهم لهم مِنْ حيثُ إنَّهم جعلوهم شركاء، أو من حيثُ إنَّهم شركوهم في أموالهم؛ فإنهم كانوا يُعيِّنون شيئاً من أموالهم لآلهتهم، وينفقونه على خِدمتها، ويذبحون عندها.

قوله: (﴿مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾) أي: أيَّ شيء خَلقوه من الأمور التي في الأرض؛ كالحيوانات والنباتات والأشجار وغير ذلك؟

قوله: (﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ ﴾ (أم): في الموضعين منقطعةٌ تفسَّر بـ(بل) والهمزة.

قوله: ( ﴿ أَمْ ءَالْيَكُمْ ﴾ ) أي: الشركاء.

قوله: (﴿عَلَىٰ بَيِّنَتِ﴾) بالإفراد والجمع، قراءتان سبعيَّتان(١).

قوله: (لا شيء من ذلك) جواب الاستفهام في الجُمَل الثلاث، وهو إنكاريٌّ.

قوله: (﴿ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ لما ذكرَ نفيَ الحججِ. . أضرب عنه بذكر الأمر الحاملِ للرؤساء على الشِّرك وإضلال الأثْبَاع، وهو قولهم لهم: إنَّهم شفعاءُ عند الله.

قوله: (﴿ بَعْضُهُم ﴾) بدل من ﴿ ٱلظَّالِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو وحمزة وابن كثير وحفص بالإفراد، والباقون بالجمع. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٣٩).

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَهِن زَالْتَاۤ إِن أَمْسَكُهُمَا مِن أَحَدِ مِن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُوا مُن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَوْرًا ﴿ وَأَقْسَمُوا مُن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ ع

باطِلاً بِقُولِهِم: الأصنامُ تَشفَع لَهم.

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ أَن تَرُولاً ﴾ أي: يَمنَعهُما مِن الزَّوال، ﴿ وَلَهِن ﴾ وَلَهِن ﴾ وَلَهِن ﴾ وَلَهِن ﴾ وَلَهِن اللَّهُ عَسَم وَ وَلَهَ مَن النَّوال، ﴿ وَلَهِن اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(الله ﴿ وَأَفْسَمُوا ﴾ أي: كُفًّا ر مكَّة

حاشية الصاوي

قوله: (بقولهم) أي: الرُّؤساءِ للأتبّاع.

قوله: (أي: يمنعهما من الزوال) أشار بذلك إلى أنَّ الإمساك بمعنى: المنع، وقوله: (﴿ أَن تَزُولًا ﴾) ﴿ أَن ﴾ وما دخَلت عليه: في تأويل مصدر، مفعول ثانٍ على إسقاط (مِن)(١).

قوله: (﴿ وَلَهِن زَالْنَا ﴾ اجتمع قسمٌ وشرطٌ؛ فقوله: ﴿ إِنْ أَمْسَكُهُمَا ﴾ جوابُ الأول، وحُذِفَ جوابُ الأول، وحُذِفَ جوابُ الثاني على القاعدة المعروفة.

قوله: (﴿مِنْ أَحَدِ﴾) (مِن): زائدة في الفاعل، وقوله: (﴿مِنْ بَعْدِهِ ﴾) (مِنْ): ابتدائيَّة، والتقدير: ما أمسكهما أحدُّ مُبْتَدَأً وناشئاً من غيره.

قوله: (﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا عَفُرًا ﴾ تعليل لقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: فإمساكهما حاصلٌ بحلمه وغفرانه، وإلّا. فكانتا جديرتين بأن تزولا؛ كما قال تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوٰتُ يَنْفَطُّرَنَ مِنْهُ... ﴾ [مريم: ٩٠] الآية، فجلمُ الله من أكبر النّعم على العباد؛ إذ لولاه لما بقي شيءٌ من العالم، فقولُ العامَّة: (حلم الله يُفتت الكبود).. إساءةُ أدبِ (٢).

قوله: (أي: كفار مكة) أي: قبل أن يبعث الله محمَّداً ﷺ، حين بلغهم أنَّ أهل الكتاب كذَّبوا

<sup>(</sup>١) وجوَّزوا فيه أن يكون مفعولاً من أجله؛ أي: كراهة أن تزولًا، وقيل: لثلا تزولًا، ويجوز أن يكون بدلَ اشتمال؛ أي: يمنع زوالهما. «فتوحات» (٣/ ٥٢٤) عن العلامة الكرخي.

<sup>(</sup>٢) ذَكر المصنف هذا القول في آخر تفسير سورة (الإسراء) فقال: (ومِن أقبح ما تقول العامة: حلم ربنا يُفتت الكبود؛ إذ معناه اعتراضٌ على سَعة حلمه، ولا يدرون أنه لولا حِلمه علينا. . لخسف بنا، فسَعة حلمه من أجلِّ النعم علينا، قال العارف: الحمد لله على حِلمه بعد علمه، وعلى عَفوه بعد قدرته).

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَهِم لَهِن جَاءَهُمْ نَدِيرٌ لَيَكُونَنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا رَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِنَّى ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَكْرَ

﴿ إِللَّهِ جَهِدَ أَيْنَهِم ﴾: غاية اجتِهادِهم فِيها، ﴿ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِير ﴾: رَسُولٌ ﴿ لَبَكُونُنَ آهدى مِن إِمْدَى الْأُمْمِ ﴾ اليَهُودِ والنَّصارَى وغيرِهم، أي: أيِّ واجِدة مِنها لِما رَأُوا مِن تكذيب بَعضِهم بَعضاً ؛ إذ قالَت اليَهُود: لَيست النَّصارَى على شَيء، وقالَت النَّصارَى: لَيسَت اليَهُودُ على شيء، وقالَت النَّصارَى: لَيسَت اليَهُودُ على شيء، ﴿ فَالَتَ النَّصارَى: تَباعُداً على شيء، ﴿ فَلَمَا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾: مُحمَّد عَلَيْ ﴿ مَا رَادَهُمْ ﴾ مَجِيئُه ﴿ إِلَّا نَفُورًا ﴾: تَباعُداً عن الهُدَى.

ن ﴿ اُسْتِكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ عن الإيمانِ \_ مَفعُول لَه \_ ﴿ وَمَكْرَ ﴾ العمَلِ ......

حاشية الصاوي

رسلهم، فلعنوا مَنْ كذَّب نبيَّه منهم، وأقسَموا بالله تعالى: لئن جاءهم نبيٌّ ينذرهم. ليكوننَّ أهدى من إحدى الأمم (١).

قوله: (﴿ جَهْدَ أَيْنَتِمْ ﴾) الجَهْدُ بالفتح: بلوغ الغاية في الاجتهاد، وأما بالضمِّ.. فهو الطاقة، وإنما كان الحلف بالله غاية أَيْمانهم؛ لأنَّهم كانوا يَحلفون بآبائهم وأصنامهم، فإذا أرادوا التَّأكيد والتَّشديد.. حلفوا بالله.

قوله: (﴿ لَيَكُونُنَّ ﴾) هذا حكايةٌ لكلامهم بالمعنى، وإلَّا.. فلَفظه: لنكونن... إلخ.

قوله: (﴿ مِنْ إِخْدَى ٱلْأُمَيِّم ﴾) المراد: من إحدى الإِحَدِ الدَّائر (٢)، فالمعنى: من كلِّ الأمم، فقولُ المفسِّر: (أي: أيَّ واحدة منها).

قوله: (﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾) جواب (لما)، وفيه إشعارٌ بأنَّ فيهم أصلَ النُّفور؛ لكونهم جاهليَّة، لم يأتهم نذيرٌ من عهد إسماعيل.

قوله: (مفعول له) أي: لأجل الاستكبار، ويصح أن تكون بدلاً من ﴿ نُقُولُا ﴾، أو حالاً من ضمير ﴿ زَادَهُمْ ﴾ أي: حال كونهم مُستكبرين.

<sup>(</sup>١) انظر (زاد المسير) (٣/ ١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) قولهم: (إحدى الإحدِ) جرى مَجرى المثل في استعظام الأمر في الشر أو الخير، وقرينة إرادة الاستعظام إضافة (إحدى) إلى اسمٍ من لَفظها؛ فيكون المعنى: من الأمة التي يقال فيها: هي إحدَى الأُمم؛ تفضيلاً لها. وانظر كلام العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۲۲/ ۳۳۲).

﴿ السِّيَّ ﴾ مِن الشّرك وغيرِه، ﴿ وَلَا يَحِيقُ ﴾: يُحِيط ﴿ الْمَكُرُ السّيِّي إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهُ وهو الماكِرُ، ووصفُ المَكر بِالسَّيئِ أصلٌ، وإضافته إلّيهِ قبلُ استِعمالٌ آخر قُدِّر فِيه مُضاف حَذراً مِن الإضافة إلى الصّفة، ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ ﴾: ينتظِرُون ﴿ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوّلِينَ ﴾: سُنّة الله فِيهِم مِن الإضافة إلى الصّفة، ﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ ﴾: ينتظِرُون ﴿ إِلَّا سُنّتَ اللهُ وَلَكَ يَحِد السُنّتِ اللهِ عَدِيدِهِم رُسُلَهِم، ﴿ فَلَن يَجِد السُنّتِ اللهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن يَجِد السُنّتِ الله تحويلا ﴾ أي: لا يُبَدَّلُ بِالعَذَابِ غَيرُه ولا يُحوّلُ إلى غيرٍ مُستَحِقه.

حاشية الصاوي\_

قوله: (ووصف المكر بالسيئ) أي: في قوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ﴾، وقوله: (أصل) أي: جاء على الأصل من استعمال الصفة تابعة للموصوف.

قوله: (وإضافته إليه قبلُ) أي: في قوله: ﴿وَمَكُرُ ٱلسَّيِّيُّ﴾.

قوله: (استعمال آخر) أي: جاء على خلاف الأصل؛ حيثُ أضيف فيه الموصوف للصفة.

قوله: (قدِّر فيه مضاف) أي: مضاف إليه، وقوله: (حذراً من الإضافة إلى الصفة) أي: من إضافة (المكر) الذي هو الموصوف إلى (السيئ) الذي هو الصفة، فيجعل (المكر) مضافاً لمحذوف، و(السيئ) صفة لذلك المحذوف ((المكر) وتلك الإضافة من إضافة العامِّ للخاصِّ؛ لأنَّ المكر يشمل الاعتقادَ والعملَ، فإضافتُهُ للعمل تخصيصُ له.

قوله: (﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُلَّتَ ٱلْأُوَّلِينَّ ﴾ أي: فلا ينتظرون إلَّا تعذيبَهُم كمَنْ قبلهم.

قوله: (سنَّة الله فيهم) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ﴿سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَّ ﴾ مصدرٌ مضافٌ لمفعوله، وسيأتي إضافته لفاعله في قوله: ﴿لِسُنَّتِ ٱللَّهِ ﴾.

قوله: (﴿ فَلَن يَجِدَ ﴾) الفاء: للتعليل، كأنه قيل: لا ينتظرون إلا تعذيبهم كمَنْ قبلهم؛ لأنَّك أيها العاقل لا تَجد... إلخ.

قوله: (أي: لا يبدَّل بالعذاب غبره، ولا يحوَّل إلى غير مستحقِّه) أشار بذلك إلى أن المراد بالتبديل: تغيير العذاب بغيره، والتحويل: نَقله لغير مستحقِّه، وجمع بينهما للتهديد والتقريع.

<sup>(</sup>١) وهو مذهب البصريين؛ أي: العمل السيئ. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٤١).

أُوَلَّمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ فَا اللَّهُ لِيعُهِ عَلَى عَلَيهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِهِ ......

﴿ وَأَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ فُوَةً ﴾ فأهلك هُم الله بِتَكْذِيبِهِم رُسُلَهم، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ ﴾: يسبِقَهُ ويَفُوتَه ﴿ فِ فَالْمَاكِ لَهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ ﴾: يسبِقَهُ ويَفُوتَه ﴿ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا ﴾ أي: بِالأشياءِ كُلّها، ﴿ وَدِيرًا ﴾ عليها.

قوله: (﴿أُوَلِرٌ يَسِيرُوا﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والتقدير: أتركوا السفر ولم يَسيروا؟ وهو استشهادٌ على أنَّ سنَّة الله لا تبديل لها ولا تحويل، والاستفهامُ إنكاريٌّ بمعنى النَّفي، ونفيُ النَّفي إثباتٌ، والمعنى: بل سارُوا في الأرض، ومرُّوا على ديار قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم، فنظروا آثار ديارهم.

قوله: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي: على أيِّ حالةٍ كانت؛ ليعلموا أنَّهم ما أُخِذُوا إلا بتكذيب رسلهم، فيخافوا أن يُفْعَل بهم مثل ذلك.

قوله: (﴿ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾) أي: أطول أعماراً، والجملة حاليَّة أو معطوفة على قوله: ﴿ مِن تَلْهِم ﴾.

قوله: (﴿ وَمَا كَانِكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ﴾ . . . إلخ) تقرير لما فُهِمَ من استئصال الأُمم السابقة .

قوله: (﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾) تعليلٌ لما قبله.

قوله: (﴿ مِمَا كَسَبُواْ ﴾) الباء: سببيَّة، و(ما): مصدريَّة، أو موصولة؛ أي: بسبب كسبهم، أو الذي كسبوه.

قوله: (من المعاصى) بيان لـ(ما).

قوله: (﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ أي: من جميع ما دبَّ على وجهها من الحيوانات العاقلة وغيرها، وذلك بأن يُمْسِكَ عنها ماء السماء مثلاً، فينقطع عنهم النبات، فيموتون جوعاً؛ فالظالمُ لظلمه، وغيرُ الظالم بشُؤم الظالم.

#### وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ، بَصِيرًا ١٠٥

﴿ وَلَكِ نَ نُوْ ذِرْهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: يَــوم الـقِــيــامــة، ﴿ فَإِذَا جَـَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَصِيرًا ﴾ فيُجازِيهِم على أعمالِهم بإثابةِ المُؤمِنِين وعِقابِ الكافِرِين.

0 0 0

حاشية الصاوي

وعبَّر بالظَّهر؛ تشبيهاً للأرض بالدابة من حيثُ التَّمكُّنُ عليها، ويعبَّر تارة بِوجه الأرض من حيثُ إنَّ ظاهرها كالوجه للحيوان، وغيره كالبطن، وهو الباطن منها، فتحصَّل أنه يقالُ لما عليه الخلق من الأرض: وجهُ الأرضِ وظهرُها، فهو من قبيل إطلاق الضِّدَّين على شيءٍ واحد.

قوله: (نسمة) من التَّنسُّم، وهو: التنفس؛ أي: ذي روح.

قوله: (فيجازيهم بأعمالهم) أشار بذلك إلى أنَّ جُوابَ الشرط محذوفٌ، وقوله: ﴿فَإِنَّ اللهُ عَلَيْلٌ له.

0 0 0



مَكيَّة، أو إِلَّا قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ...﴾ الآية، أو مدنيَّة، ثِنتانِ وثَمانونَ آية. حاشية الصاوى\_\_\_\_\_

#### سِوْرَاتُو يستراع

(مكيَّة) أي: كلُّها، وقوله: (أو إلَّا قولَهُ: ﴿وَإِذَا قِيلَ﴾... إلخ) قولٌ ثانٍ، وقوله: (أو مدر أي: كلُّها، وهو قولٌ ثالثٌ.

ووَرد في فضل سورة (يس) أحاديثُ كثيرةٌ منها: قوله ﷺ: «اقرَوُوا (يس) على موتاكم»(١). ومنها: «ما من ميِّت، يُقْرَأُ عليه (يس) إلا هوَّن الله عليه»(٢).

ومنها: «من قرأ (يس) في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ الله. . غفَر الله له في تلك الليلة»(٣).

ومنها: «إنَّ لكلِّ شيءِ قلباً، وقلبُ القرآن (يس)، ومَن قرأ (يس) كتب الله له بها قراءة القرآن عشر مرات»(٤٠).

ومنها: "إنَّ في القرآن سورةً تشفع لقارئها، وتغفر لمستَمِعها، ألا وهي سورة (يس)، تدعى في التوراة: المُعِمَّةَ»، قيل: يا رسول الله؛ وما المُعِمَّةُ؟ قال: "تَعمُّ صاحبها بخير الدنيا، وتدفع عنه أهوال الآخرة، وتدعى أيضاً: الدَّافعة والقاضية»، قيل: يا رسول الله؛ وكيف ذلك؟ قال: "تدفع عن صاحبها كلَّ سوءٍ، وتقضى له كلَّ حاجة»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود (۳۱۲۱)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۹۱۳)، وابن ماجه (۱٤٤۸) عن سيدنا مَعقل بن يسار ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو حفص ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٢٥٠) عن سيدنا أبي الدرداء عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في (صحيحه) (٢٥٧٤) من حديث جندب راه

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٨٨٧) عن سيدنا أنس بن مالك رفيه.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في الشعب الإيمان (٢٢٣٧) من حديث سيدنا أبي بكر الصديق رفي .

حاشية الصاوي

ومنها: «مَنْ قرأ (يس) حين يصبح. . أُعْطِيَ يُسْرَ يومه حتَّى يمسي، ومَنْ قرأها في صَدر لَيْلِهِ. . أُعْطِيَ يُسْرَ ليلته حتَّى يصبح» (١).

ومنها: عن أبي جعفر: مَن وجد في قلبه قسوةً. . فليكتب سورة (يس) في جامٍ - أي: إناء ـ بزعفران ثمَّ يشربه.

ومنها: «من قرأ سورة (يس) ليلة الجمعة. . أصبح مغفوراً له»(٢).

ومنها «من دخل المقبرة فقرأ سورة (يس). . خُفِّفَ العذاب عن أهلها ذلك اليوم، وكان له بعدد مَنْ فيها حسنات».

ومنها: عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنَّ مَنْ قرأ سورة (يس) ليلاً . . لم يَزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأها حين يُصبح . . لم يزل في فرح حتى يمسي، وقد حدَّثني بها مَنْ جرَّبها .

ومنها: "إنَّ لكلِّ شيءٍ قلباً، وقلب القرآن (يس)؛ مَن قرأها يريد بها وجه الله.. غفر الله له، وأعطي من الأجر كأنَّما قرأ القرآن عشر مرَّات، وأيَّما مسلم قُرِئَ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة (يس).. نزل بكلِّ حرفٍ منها عشرة أملاكٍ يَقومون بين يديه صفوفاً، يصلُّون عليه، ويستغفرون له، ويَشهدون غسله، ويتَّبعون جنازته، ويُصلون عليه، ويشهدون دفنه، وأيُّما مسلم قرأ سورة (يس) وهو في سكرات الموت.. لم يَقبض ملكُ الموت روحَهُ حتَّى يجيئه رضوانٌ بشربةٍ من الجنَّة، فيتشربها وهو على فراشه، فيقبض روحَهُ وهو ريَّان، ويمكث في قبره وهو ريَّان، ولا يحتاج إلى حَوضٍ من حياض الأنبياء حتَّى يدخل الجنة وهو ريَّان» ("").

ومنها: «يس لما قُرِئت له» (٤).

وحكمةُ اختيار الصالحين في استعمالها التكرارَ كأربع أو سبع أو أحد وأربعين أو غير ذلك:

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في «سننه» (٣٤٦٢) من حديث سيدنا ابن عباس ﷺ، وفي (ط٢): (ليلته) بدل (ليله).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٤٨) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله المجمعة (حم الدخان) و(يس). . أصبح مغفوراً له».

 <sup>(</sup>٣) رواه الشهاب القضاعي في «مسنده» (٢/ ١٣٠) عن سيدنا أبيِّ بن كعب ﷺ، وفيه: (كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة) بدل (كأنَّما قرأ القرآن عشر مرات).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٧٤١): (لا أصل له بهذا اللفظ).

#### وِسَ ١ وَالْفَرْمَانِ ٱلْمُحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ عَلَى

#### بنسم الله التخن الزحين

الله أعلَم بِمُرادِه بِه.

شدَّةُ الحجاب والغَفلة على القلب، فبالتكرار تَصفو مرآته، وترقُّ طبيعته وإن كان الفضلُ المذكر لا يتوقف على تكرار كما يَشهد له هذه الأحاديث.

قوله: (﴿يَسَ﴾) القُراء السبعة على تسكين النون بإدغامها في الواو بعدها، أو بإظهارها، وقرئ شذوذاً بضم النون، أو فتحها، أو كسرها؛ فالأول: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه، ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث، والثاني: إما على البناء على الفتح تخفيفاً ك: أين وكيف، أو مَفعول به لفعل محذوف تقديره: اثل أو مجرور بحرف قسم محذوف وهو ممنوعٌ من الصرف، والثالث: مبني على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين (۱).

قوله: (الله أعلم بمراده) هذا أحدُ أقوالٍ في تفسير الحروف المقطّعة ك: (حم)، و(طس)، وتقدَّم: أنَّ هذا القول أسلَم، وقيل: معناه: يا إنسان، وأصله: يا أنيسين فاقتصر على شطره؛ لكثرة النداء به، وقيل: هو اسمٌ لرسول الله ﷺ، وقيل: اسمٌ للقرآن.

قوله: (﴿وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِمِ ﴾) كلامٌ مستأنفٌ لا محلٌ له من الإعراب، وهو قَسمٌ، وجوابه قوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾.

قوله: (المحكم) أي: المتقن الذي هو في أعلى طبقات البلاغة.

قوله: (متعلق بما قبله) أي: بـ ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، ويصح أن يكون خبراً ثانياً، كأنه قيل: إنَّك لمن المرسلين، إنَّك على صِراط مستقيم.

<sup>(</sup>۱) أظهر النون عند الواو بعدها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وقالون وورش بخلاف عنه، وأدغمهما الباقون، وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق بفتح النون، وقرأ الكلبي بضم النون، وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً وأبو السمال بكسر النون. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٤٤).

| غَافِلُونَ ﴿ | فهم | ءَابَآؤُهُمْ | أُنذِر | قَوْمًا مَّآ | لِثُنذِرَ | الرَّجِيم (١) | ٱلْعَزِيزِ | تَنزيلَ | مستقيم              | صرط       |
|--------------|-----|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|------------|---------|---------------------|-----------|
|              |     |              |        |              |           |               |            |         | <br>نَّقَ ٱلْقَوْلُ | لَقَدُ حَ |

22.

﴿ صَرَط مُسْتَقِيمِ ﴾ أي: طَرِيقِ الأنبِياء قبلَك التَّوحِيد والهُّدَى، والتَّأكيدُ بِالقسَم وغَيره ردُّ لِقُولِ الكُفَّارِ لَه: لَستَ مُرسَلاً.

( ( - ( ) ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ في مُلكِه، ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴿ بِخَلقِه، - خَبَر مُبتدأ مُقدّر أي: القُرآنُ - ﴿ لِنُنذِر ﴾ بِه ﴿ فَوْما ﴾ - مُتعلِّق بِ ﴿ فَنزيلَ ﴾ - ﴿ مَا أَنذر البَآؤُهُم ﴾ أي: لَم يُنذَروا في زَمَن الفَترةِ، ﴿فَهُمْ أَي: القُوم ﴿عَلْمَلُونَ ﴾ عن الإيمانِ والرُّشدِ.

(٧) ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ﴾: وجَب

حاشية الصاوى

قوله: (أي: طريق الأنبياء قبلك) أي: وقولهم: إنَّ شرع رسول الله ﷺ ناسخٌ لجميع الشرائع... فهو باعتبار الفروع، وأما الأصول. . فالكلُّ مُستؤون فيها، ولا يتعلق بها نسخ، قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِينِ مَا وَضَىٰ بِهِۦ نُوحًا. . . ﴾ [الشورى: ١٣] الآية، وقال تعالى: ﴿فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدَهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

قوله: (وغيره) أي: إنَّ، واللام، والجملةِ الاسميَّةِ.

قوله: (خبر مبتدأ مقدَّر) هذا أحد وجهين في الآية، والآخر النصب على أنه مفعول لمحذوف؟ أي: امْدَحْ، أو مفعول مطلق لـ(نزَّل)، والقراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (﴿ لِلُّناذِر قَوْمًا ﴾) أي: العرب وغيرَهُم.

قوله: (في زمن الفترة) هو بالنسبة للعرب: ما بين إسماعيل ومُحمد عليهما الصلاة والسلام، وبالنسبة لغيرهم: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.

قوله: (﴿ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴾) مرتَّب على نفي الإنذار، وقوله: (أي: القوم) تفسيرٌ للضمير، ويصح أن يكون الضمير راجعاً للفريقين: هم، وآباؤهم.

قوله: (﴿ لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ ﴾) أي: وهو قوله: ﴿ لَأَمْلَأُنَّ جَهَدَّم مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩].

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالرفع، والباقون بالنصب، وقرأ أبو حيوة واليزيدي وأبو جعفر وشيبة بالجر على النعت للقرآن، أو البدل منه. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٤٦).

### عَلَىٰ أَكْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا حَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا

﴿ عَلَىٰ أَكْرِهِم ﴾ بِالعذابِ، ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: الأكثرُ.

﴿ وَإِنَّا حَعَلْنَا فِي أَغْنَقِهِمْ أَغْلَلُا ﴿ إِنَّا تُضَمَّ إِلَيهَا الْآيدِي؛ لِأَنَّ الغُلَّ يَجمَع اليَد حاشية الصاوى \_\_\_\_\_

قوله: (﴿عَلَىٰ أَكْثِرِمٍ﴾) أي: أكثر المكلَّفين في كل زمنٍ، فالأقلُّ متحتَّمٌ إيمانه، والأكثرُ متحتَّمٌ كفره، وتقدَّم لنا في سورة (الأنعام): أنَّ الأقلَّ واحدٌ من ألفُ<sup>(١)</sup>.

قوله: (﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾) تفريعٌ على ما قبله، وأشار بذلك إلى أنَّ الإيمان والكفر بتقدير الله، فمَنْ طَبَعَهُ على أحدهما.. فلا يستطيع التَّحوُّل عنه، وإنما الأمر بالإيمان باعتبار التَّكليف الظَّاهريِّ، ومن هنا قول بعض العارفين: [البسيط]

الكُلُّ تَفْدِيسُ مَوْلانا وَتَأْسِيسُه فَٱشْكُرْ لِمَنْ قَدْ وَجَبْ حَمْدُه وَتَقْدِيسُه وَتُقْدِيسُه وَتُقْدِيسُه وَقُلْ لِلمَا غَوَى مَنْ كَانَ إِبْلِيسُهُ (٢)

قوله: (﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي آغَنَاوُم، أَغْلَلاً﴾) قيل: نزّلت في أبي جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين، وذلك: أن أبا جهل حلف ائن رأى محمداً يصلي ليرضخنَّ رأسه بحجر، فلما رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه، فلمّا أوما إليه.. رجعت يداه إلى عنقه، والتصق الحجر بيديه، فلما عاد إلى أصحابه.. أخبرهم بما رأى، فقال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه، فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر، فأعمى الله بصره، فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه، فقال الثالث: والله لأشدخنَّ رأسه، ثمَّ أخذ الحجر وانطلق، فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خرَّ على قفاه مغشيًّا عليه، فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم، رأيت الرجل، فلمّا دنوتُ منه. فإذا فحلٌ يخطر بذنبِه، ما رأيت قطُّ فحلاً أعظم منه، حال بَيني وبينه، فواللات والعزى لو دنوتُ منه لأكلني، فأنزل الله تلك الآية (٣).

<sup>(</sup>۱) في تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَمْ إِنُونَهُ كَمَا يَمْرِفُونَ أَتَنَاهُمُ الَّذِينَ خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. وانظر (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إذا كثرت) كذا في (أ)، وفي (ط٢): (إذا زادت) ولو قال: (إذ زادت) لاستقام الوزن، ولا يخفى تسكين المتحرك للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٣) انظر «زاد المسير» (٣/ ٥١٨)، و «الشفا» للقاضي عياض (١/ ٢٥١).

فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِم سَكَا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدُّا 
إلى العُنُق، ﴿ فَهِي ﴾ أي: الأيدِي مَجمُوعةٌ ﴿ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ ﴾ جَمعُ (ذَقَن) وهي مُجتَمَع اللَّحيينِ، ﴿ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾: رافِعُون رؤوسَهم لا يَستطِيعُون خَفضَها، وهذا تَمثِيل. والمُرادُ أنَّهُم لا يُدعِنُون لِلإيمانِ ولا يَخفِضُون رؤوسَهُم لَه.

وفيها إشارةٌ إلى ما يحصل لهم في نار جَهنم من السلاسل والأغلال وعمى أبصارهم، وفيها أيضاً: استعارة تمثيلية؛ حيث شبَّه حالهم في امتِناعهم من الهدى والإيمان بحال مَنْ غُلَّتْ يده في عُنقه، وعمي بصره؛ بجامع أنَّ كلاً ممنوعٌ من الوصول إلى المقصود، فتحصَّل أن الآية دالَّة على الأمور الثلاثة: سبب النزول، وما يَحصل لهم في الآخرة، وتمثيل لمنعهم من الهدى.

قوله: (بأن تضمَّ إليها الأيدي) جعل المفسِّر هذا توطئةً لإرجاع الضمير للأيدي في قوله: ﴿فَهِيَ إِلَى ٱلأَذْقَانِ﴾، كأنَّه قال: الأيدي وإن لم يتقدَّم لها ذكرٌ صراحة فهي مذكورةٌ ضمناً في قوله: (الأَغلال)؛ لأنَّ الغُلَّ يدلُّ عليها.

قوله: (مجموعة) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ﴿إِلَى ٱلأَذْقَانِ﴾ متعلق بمحذوف، ولو قدَّره (مرفوعة).. لكان أظهَر، وذلك أنَّ اليد تُرْفَعُ تحت الذَّقَنِ ويُلْبَسُ الغُلُّ في العنق بضمِّ اليد إليه تحت الذَّقن، فحينئذٍ لا يستطيعون خفضَ رأس ولا التفاتاً.

قوله: (وهذا تمثيل) أي: استعارةٌ تمثيليَّةٌ للمعنى المذكور، وفيه إشارةٌ إلى سبب النزول، وإلى ما يحصل لهم في الآخرة كما علمت.

قوله: (بضمِّ السِّين وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيَّنان (١).

قوله: ﴿ وَفَأَغْشَيْنَهُمْ ﴾ ) هو بالغين المعجمة في قراءة العامَّة؛ أي: غطَّينا أبصارهم، وقرئ شذوذاً

 <sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي وحفص بفتح السين في الموضعين، وهو لغة فيه، والباقون بالضم. انظر «السراج المنير»
 (٣/ ٣٣٩).

#### وَسُواءٌ عَلَيْهِم ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يؤمِنُونِ إِنَّهَا لَذُذر مَن ٱلبَّعَ الذَّكْرَ .....

تَمثيل أيضاً لِسَدِّ طُرُق الإيمانِ عليهِم.

بالعين المهملة من: العَشَى، وهو: عدم الإبصار ليلاً، والمعنى: أضعَفنا أبصارهم عن الهدى كعين الأعشى (١).

قوله: (تمثيل) أي: استعارةٌ تمثيليَّةُ؛ حيث شبَّه حالهم في سدِّ طرق الإيمان عليهم ومَنعِهم منه بحال مَنْ سُدَّتْ عليه الطرق وأُخِذَ بصره؛ بجامع أنَّ كلاً لا يهتدي لمقصوده.

قوله: (﴿وَسُوآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ ﴾ . . . إلخ) هذا نتيجةُ ما قبله، وقوله: ﴿لَا يُومِنُونَ ﴾ بيان للاستواء، والمعنى: إنذارك وعدمه سواءٌ في عدم إيمانهم، وهو تسليةٌ له ﷺ، وكشف لحقيقةِ أمرهم وعاقبتها.

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألف بينهما وتركه، فالقراءات خمسٌ لا أربع كما توهمه عبارته، فالتخفيف فيه قراءتان، والتسهيل كذلك، والإبدال فيه قراءة واحدة، وهي سبعيًات (٢).

قوله: (ينفع إنذارك) جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ ظاهر الآية يقتضي أنَّ رسالته ﷺ غيرُ عامَّة، بل هي لقوم مخصوصِين، وهم ﴿مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾، ويخالف قوله سابقاً: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا...﴾ إلخ، فأجاب المفسِّر عن ذلك: بأنَّ محطَّ الحصر الإنذارُ النافعُ؛ فلا يُنافي وجود غيره لمن لم ينتفع به.

<sup>(</sup>١) وبها قرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن يعمر وأبو رجاء في آخرين. انظر «الدر المصون» (٩/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الألف مع إدخال ألفٍ بينهما، وقرأ ابن كثير ورويس بتسهيل الثانية من غير إدخال، ولورش وجهان: الأول مثل المكي ورويس، والثاني إبدالها ألفاً، وحينئذ يلتقي ساكنان هذه الألف والنون التي بعدها فيمد مدًّا مُشبعاً بقدر ثلاث ألفات، ولهشام وجهان كذلك، وهما التحقيق والتسهيل مع الإدخال في كل منهما، وقرأ الباقون بالتحقيق بدون إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص٠٠).

﴿ وَحَشَى ٱلرَّمُنَ بِٱلْغَبِ ﴾: خافَهُ ولَم يَرَهُ، ﴿ فَشَرَّهُ بِمَعْفِرُهِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴾ هو الجنَّة.

﴿ وَنَكُنُهُ فِي اللَّهِ وَإِنَّا غَنُ نُحْيِ الْمَوْلَ ﴾ لِلبَعثِ ﴿ وَنَكُنُهُ فِي اللَّوحِ الْمَحفُوظِ ﴿ مَا قَدَّمُوا ﴾ في حَياتِهم مِن خَير وشَرِّ لِيُجازُوا عليهِ، ﴿ وَعَادُنَهُ مَ ﴾: ما استُنَّ بِه بعدَهُم، ﴿ وَكُلَّ سَيْءٍ ﴾ و نصبُهُ بِفعلِ يُفسِّرهُ - ﴿ أَحْصَنْهُ ﴾: ضَبَطناهُ ﴿ فِي إِمَامِ مَّبِنِ ﴾: كِتابٍ بَيِّن هو اللَّوحُ المُحفُوظ.

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾) يصح أن يكون حالاً من الفاعل أو المفعول، وتقدَّم نظيره.

قوله: ( ﴿ فَبُشِرْهُ بِمَغْفِرةِ ﴾ . . . إلخ ) تفريع على ما قبله ؛ إشارة لِبَيان عاقبة أمرهم .

قوله: (﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكِ) أي: نَبعثهم في الآخرة للمُجازاة على أعمالهم.

قوله: (﴿ وَنَكُنُّ مَا قَدَّمُوا﴾) إن قلت: إن الكتابة متقدِّمة قبل الإحياء؛ إذ هي في الدنيا، والإحياء يكون في الآخرة.

أجيب: بأنه قدَّم الإحياء اعتناءً بشأنه؛ إذ لولاه لما ظهرت ثمرة الكتابة.

قوله: (في اللوح المحفوظ) المناسب أن يقول: (في صحف الملائكة)؛ لأنَّ الكتابة التي تكون في حياة العباد إنما هي في صُحف الملائكة، وأمَّا اللوح فقد كُتِبَ فيه ذلك قبل وجود الخلق.

قوله: (ما اسْتُنَّ به بعدهم) أي: من خيرٍ؛ كعِلم علَّموه، أو كتابٍ صنَّفوه، أو نخلٍ غرَسوه، أو وقفٍ حبسوه أو غير ذلك، أو شرِّ؛ كمكس رتَّبوه، أو ضلالة أحدثوها أو غير ذلك؛ لما في الحديث: «مَنْ سنَّ سنَّة حسنة فعُمِلَ بها من بعده.. كان له أجرُها ومثلُ أجر مَنْ عمل بها من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيءٌ، ومَنْ سنَّ في الإسلام سنَّة سيئة.. كان عليه وِزرُها ووزرُ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينقص من وزرهم شيء»(١).

قوله: (نصبه بفعل يفسره. . . إلخ) أي: فهو من باب الاشتغال.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠٧) عن سيدنا أبي جحيفة ﷺ.

#### وَأَضْرِبَ لَمُم مَّثَلًا أَصِحْبَ ٱلْقَرْيَةِ ......

﴿ وَأَضْرِبَ ﴾: اجعَل ﴿ لَمُهُمْ مَثَلًا ﴾ ـ مَفعُول أوَّل ـ ﴿ أَضَّعَبَ ﴾ ـ مفعُول ثانٍ ـ ﴿ أَفَعَبَ ﴾ . مفعُول ثانٍ ـ ﴿ أَلْقَرَيَةِ ﴾: أنطاكِيَة

حاشية الصاوي

قوله: (﴿وَإَضْرِبَ لَمُ مَنَلًا﴾) هذا خطابٌ للنبي ﷺ أن يَضرب لقومه مثلاً لعلهم يتَّعظون فيؤمنون. قوله: (﴿أَصَّحَبَ ﴾ مفعول ثانٍ) الأوضَح أن يجعله مفعولاً أول.

قوله: (أنطاكية) بالفتح والكسر، وسكون النون، وكسر الكاف، وتخفيف الياء المفتوحة، وهي مدينةٌ بأرض الروم، ذاتُ سُور عظيم من صخر، وهي بين خمسة جبال، دورها اثنا عشر ميلاً.

وحاصل تلك القصة: أنَّ عيسى عليه السلام بعث رسولين من الحواريِّين إلى أهل أنطاكية، اسم أحدهما صادق، والثاني مصدوق، فلمَّا قرُبا من المدينة. رأيا شيخاً يرعى غنيماتٍ له، وهو حبيب النجار صاحب (يس)، فسلَّما عليه، فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى عليه الصلاة والسلام ندعوكُم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، فقال: أمعكما آية؟ قالا: نعم ذَشفي المريض، ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى، وذلك كرامة لهما، ومعجزة لنبيهما؛ لأنه لما أرسلهما أيَّدهما بمعجزته، قال الشيخ: إنَّ لي ابناً مريضاً منذ سنين، قالا: فانطلق بنا ننظر حاله، فأتى بهما، فمسحا ابنه، فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاً، ففَشا الخبر في المدينة، وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى، وكان لهم ملك يعبد الأصنام اسمه أنطيخا، فدعا بهما وقال: مَن أنتما؟ قالا: نعمُوك من عبادة مَنْ لا يسمع ويبصر، فقال: وهل لنا إله دون آلهتنا؟ قالا: نعم، الذي أوجدك والهتك، قال لهما: قُوما حتى أنظر في أمركما، فتبعهما الناس، فأخذوهما وجلدوا كلَّ واحد منهما وقلهنه، والسجن.

فلمّا كُذّبا وضُرِبا. بعث عيسى عليه السلام رأسَ الحواريين شمعون الصفيّ على أثرهما ليُبصرهما، فدخل شمعون البلد متنكّراً، فجعل يُعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به، فرفعوا خبره إلى الملك، فدعاه وأنس به وأكرّمه ورضي عشرته، فقال للملك ذات يوم: بلغني أنك حبستَ رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك؛ فهل كلّمتهما وسمعتَ قولهما؟ فقال: حال الغضب بيني وبين ذلك، قال: فإني أرى أيّها الملك أن تدعُوهما حتى تطّلع على ما عندهما، فدعاهما الملك، فقال شمعون: مَن أرسلكما إلى ههنا؟ قالا: الله الذي خلق كلّ شيء وليس له

#### إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١

# ﴿إِذْ جَآءَهَا﴾ إلى آخِره بَدَلُ اشتِمال مِن ﴿أَضَّعَنَ ٱلْفَرْيَةِ ﴾ ﴿ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أي: رُسُلُ عِيسى.

حاشية الصاوي

شريك، فقال شمعون: فصِفَاهُ وأوْجِزا، قالا: إنه يفعل ما يشاء، ويَحكم ما يريد، فقال شمعون: وما آيتكما؟ قالا: ما تتمنّاه، فأمر الملك حتى جاؤُوا بغلام مطموس العينين، وموضع عينيه كالجبهة، فما زالا يدعوان ربَّهما حتى انشقَّ موضع البصر، فأخذا بندقتين من طين، فوضعاهما في حدقتيه، فصارتا مقلتين يبصر بهما، فتعجَّب الملك، فقال شمعون للملك: إن أنتَ سألت آلهتك حتى يضعوا مثل هذا. . كان لك الشرف ولآلهتك، فقال له الملك: ليس لي عنك سرُّ مكتوم؛ فإنَّ إلهنا الذي نَعبده لا يسمع ولا يبصر، ولا يضرُّ ولا ينفع.

وكان شمعون يدخل مع الملك على الصنم ويُصلي ويتضرع حتى ظنُّوا أنه من ملَّتهم، فقال الملك للرسولين: إن قَدَرَ إلهكما الذي تَعبدانه على إحياء ميِّت. . آمنًا به وبكما، قالا: إلهنا قادرٌ على كلِّ شيء، فقال الملك: إنَّ ههنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام، وهو ابن دهقان، وأنا أخَرته، فلم أدفنه حتى يرجع أبوه وكان غائباً، وقد تغيَّر، فجعلا يدعوان ربَّهما علانية وشمعون يدعو ربَّه سرًّا، فقام الميت وقال: إني ميِّت منذ سبعة أيام، وكنت مشركاً، فأدخلتُ في سبعة أودية من النار، وأنا أحذركم ما أنتُم عليه، فآمنوا بالله، ثمَّ قال: فتحت أبواب السماء، فنظرت شابًا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة: شمعون وهذين، وأشار بيده إلى صاحبَيه، وأنا أشهد أن لا إله الله، وأن عيسى روح الله وكلمته، فعجب الملك من ذلك، فلما علم شمعون أن قوله قد أثَّر في الملك. . أخبره بالحال، وأنه رسول عيسى، ودعاه، فآمن الملك، وآمن معه قومٌ، وكفر آخرون. وقيل: بل كفر بالحال، وأنه رسول عيسى، ودعاه، فآمن الملك، وآمن معه قومٌ، وكفر آخرون. وقيل: بل كفر الملك، وأجمع على قتل الرسل هو وقومُه، فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة، فجاء يسعى الهم ويذكّرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين (۱).

قوله: (إلى آخره) أي: آخر القصة، وهو قوله: ﴿ إِلَّا كَانُوا بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾.

قوله: ( ﴿ ٱلمُرْسَلُونَ ﴾) جمع باعتبار الثالث.

قوله: (أي: رسل عيسى) هذا هو المشهور، وقيل: إنهم رسلٌ من الله من غير واسطة عيسى، أرسلوا إلى أصحاب هذه القرية.

<sup>(</sup>١) انظر القصة كاملة في «تفسير الخازن» (٤/٥٠٤).

إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَنَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا ۚ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ الِّلّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحَىٰ مِن شَيْ: إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُسَلُّونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْشِيرِكُ ١ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ

( (١٤) - (١٧) ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ إلى آخِـره بَـدَل مِـن ﴿ إِدَ ﴾ الأولى إلى آخِرِه، ﴿ فَعَزَزْنَا ﴾ - بِالتَّخفيفِ والتَّشدِيد ـ: قَوَّينا الاثنّين ﴿ بِثَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُم مْ سَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا مِثَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحَنُّ مِن شَيْءٍ إِنَّ ﴾: مسا ﴿أَنتُمْ إِلَّا تَكْدِبُونَ ﴿ مَ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَرُ ﴾ جارٍ مَجرى القَسَم، وزيد التَّأكِيد به وباللَّام على ما قبلَه لِزيادة الإنكار في ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾: التَّبلِيغُ المُبِين الظَّاهِر بِالأَدِلَّة الواضِحة، وهي إبراءُ الأكمَه والأبرَص والمَريض، وإحياءُ المَيِّت.

(١) ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرُنَّا ﴾: تَشاءَمنا ﴿ يُحْبُّ

حاشية الصاوى

قوله: (بدل من ﴿إِذَ الأولى) أي: بدل مفصَّل من مجمل.

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان<sup>(١)</sup>.

قوله: (﴿إِنَّا الْتَكُم مُرَّسلُونَ ﴾) أكَّدوا كلامهم بـ(إنَّ)؛ لتقدم الإنكار بتكذيب الاثنين، وتكذيبُهُما تكذيب للثالث؛ لاتحاد مقالتهم.

قوله: (﴿ قَالُوا مَا آَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ﴾) أي: فلا مَزيَّة لكم علينا.

قوله: (جارٍ مجرى القسم) أي: فيؤكَّد به كالقسم، ويجاب بما يجاب به القسم (٢).

قوله: (لزيادة الإنكار) أي: حيث تعدَّد ثلاث مرَّات.

قوله: (وهي إبراء الأكمه) أي: الأعمى.

قوله: (﴿ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرِنَا بِكُمُّ ﴾) التَّطيُّر: التفاؤل، سمى بذلك؛ لأنهم كانوا يتفاءلون بالطير إذا أرادوا سفراً أو غيره، فإن ذهب مَيمنةً . . قالوا: خير، وإن ذهب ميسرةً . . قالوا: شرٌّ .

إذَّ السَسَايا لا تُنظِيشُ سِهامُها

وكقد عَبِلِ مُن كَنَّا تِينَّ مَنِسَبِي

<sup>(</sup>١) قرأ شعبة بتخفيف الزاي الأُولَى، والباقون بتشديدها. انظر االسراج المنير، (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) وذلك لإفادتها التحقيق، كقول الشاعر:

لَهِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَكُمْ وَلَيْمَسَّنَكُمْ مِنَا عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِّرْزُهُ بَلْ أَلِينٌ لَوْ تَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لانقطاع المَطَر عنَّا بِسَبِكُم، ﴿لَبِنَ ﴿ لَا قَسَم - ﴿ لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْ مُنَكُمْ ﴾ بِالحِجارةِ ، ﴿ وَلَينَسَنَّكُمْ مِنَا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ : مُؤلِم .

قوله: (لانقطاع المطرعنّا بسببكم) قيل: حُبِسَ عنهم المطر ثلاث سنين، فقالوا: هذا بِشُؤمكم. قوله: (لام قسم) أي: وقد حَنثوا فيه؛ لأنَّ الله أهلكهم قبل أن يفعلوا بهم ما حلفوا عليه. قوله: (بكفركم) الباء: سببيّة؛ أي: طائرُكُم حاصلٌ معكم بسبب كُفركم وعنادكم. قوله: (وإدخال ألف) أي: وتركه، فالقراءات أربع سبعيّات (۱).

قوله: (وجواب الشرط محذوف) أي: على القاعدة، وهي أنه إذا اجتمع استفهام وشرط. . أُتي بجواب الاستفهام، وخُذف جواب الشرط، وهو مذهب سيبويه، وعند يونس بالعكس<sup>(۲)</sup>.

قوله: (وهو محل الاستفهام) أي: هو المستفهّمُ عنه، والمعنى: لا ينبغي ولا يَلِيق بكم التَّطاير والكفر حيث وُعِظْتُم، بل آمِنُوا وانقادُوا.

قوله: (﴿ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴾) إضرابٌ عمَّا تقتضيه الشرطيَّة من كون التذكير سبباً للشؤم؛ أي: ليس الأمر كذلك، بل أنتم قومٌ عادتُكُم الإسرافُ في العصيان، فشؤمكم لذلك.

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية وتَسهيلها، وإدخال ألف بينها وبين الأولى على أصله، والباقون بكسرها، وكلَّ على أصله في التسهيل وغيره؛ فقالُون وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال، وورش والمكي ورويس بالتسهيل من غير إدخال، وهشام بالتحقيق مع الإدخال وتركه، والباقون بالتحقيق من غير إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (٢٦٥).

 <sup>(</sup>۲) فالتقدير عند سيبويه: (أئن ذكرتم تتطيرون)، وعند يونس: (تطّيروا) مجزوماً. «فتوحات» (۳/ ۵۳۳) عن العلامة الكرخي.

#### وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَدَهَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ عَوْا

مُتَجاوِزُون الحَدَّ بِشِركِكُم.

(﴿ ﴿ اللَّهُ لُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### حاشية الصاوى

قوله: (متجاوزون الحدُّ بشرككم) رجموا حبيباً النجار، وأهلكهم الله كما يأتي.

قوله: (﴿وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ﴾) هي أنطاكية المعبَّر عنها أولاً بـ(القرية)، وعبَّر عنها بـ(المدينة) إشارةً إلى عِظَمها وكبرها.

قوله: (هو حبيب النجار) أي: ابن إسرائيل، كان يصنع لهم الأصنام، وهو ممَّن آمن بالنبي ﷺ قبل وجوده؛ كما آمن به تبَّع الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهما.

وفي الحقيقة: كلُّ نبيِّ آمن بالنبي عَلَيْ قبل ظهوره بمصداق قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ اللَّهِ مِيثَقَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ الِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ ع

قوله: (كان قد آمن بالرسل) أي: رسلِ عيسى، وسببُ إيمانه: ما تقدَّم من شفاء ولده المريض، وقيل: إنه هو كان مجذوماً، وعبد الأصنام سبعين سنة؛ لكشف ضرِّه فلم يُكشف، فلما دءاه الرسل إلى عبادة الله.. قال لهم: هل من آية؟ قالوا له: ندعو ربَّنا القادر يُفرِّج عنك ما بك، فقال: إنَّ هذا عجيب! قد عبدتُ هذه الأصنام سبعين سنة فلم تَستطع تفريجه، فهل يستطيع ربكم تفريجه في غَداة واحدة؟! قالوا: نعم، ربَّنا على كل شيء قدير، فدعوا ربَّهم، فكشف ما به، فآمَنَ.

قوله: (يشتد عَدُواً) أي: يُسرع في مِشْيَته؛ حرصاً على نصح قومه والدَّفع عن الرسل.

قوله: (تأكيد للأول) أي: تأكيد لفظيُّ، فلفظ ﴿ أَتَّبِعُوا ﴾ الثاني تأكيدٌ للفظ ﴿ أَتَّبِعُوا ﴾ الأول؛ من توكيد الفعل بالفعل. مَن لَا يَشَكَلُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهُ مَدُونَ ﴿ وَمَا لِى لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ عِ عَالِهِ ﴾ مِن دُونِهِ عِ عَالِهِ ﴾

﴿ مَن لَا يَشَنَلُكُو اَجْرًا ﴾ على رِسالَتِه، ﴿ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾، فقِيل لَه: أنتَ على دِينِهم، فقال: 

(١) ﴿ وَمَا لِى لَا أَعَبُدُ الَّذِى فَطَرَفِ ﴾: خَلَقنِي، أي: لا مانِعَ لِي مِن عِبادَتِه المَوجُودِ مُقتَضِيها وأنتُم كذلك، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بعدَ المَوت فيُجازِيكُم بِكُفرِكُم.

(﴿٣٣﴾ - ﴿٥﴾) ﴿ءَأَنِّخَذُ ﴾ ـ في الهَمزَتين مِنهُ ما تَقدَّم في ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾، وهو استِفهامٌ بِمَعنى النَّفي ـ ﴿مِن دُونِدِ ﴾ أي: غَيره ﴿ءَالِهِكَةً ﴾: أصناماً ............

قوله: (﴿ مَن لَا يَسَالُكُو أَجْرًا ﴾) بدل من ﴿ الْمُرسَلِينَ ﴾ (١) ، والمعنى: اتَّبِعُوا الصادقين المخلصين الذين لم يريدوا منكم العرض الفاني؛ إذ لو كانوا غير مخلصين . لَطلبوا منكم المال ، ونازعوكم على الرئاسة .

قوله: (﴿ وَهُم مُنْهَدُونَ ﴾) الجملة حاليَّة، وهو تعريضٌ لهم بالاتِّباع؛ أي: فاهتدوا أنتم تبعاً لهم. قوله: (أنت على دينهم؟) فيه حذف همزة الاستفهام.

قوله: (﴿ وَمَا لِى لَا أَعَبُدُ الَّذِى فَطَرَفِ ﴾ ) تلطُّفٌ في إرشادِهم، وفيه نوعُ تقريع على ترك عبادة خالقهم، والأحسَن: أنَّ في الآية احتباكاً؛ حيث حذف من الأول نظير ما أثبته في الآخر، والأصل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وفطركم، وإليه ترجعون وأرجع.

قوله: (الموجود مقتضيها) أي: وهو كونُ الله فطرَهُ وخلقَهُ.

قوله: (في الهمزتين منه ما تقدَّم) أي: من القراءات الأربع، وتقدَّم أنها خمسة: التحقيق، وتسهيل الثانية بألف، ودونها، وإبدال الثانية ألفاً، وهي سبعيَّات (٢).

قوله: (وهو استفهام بمعنى النفي) أي: وهو إنكاريٌّ.

قوله: (﴿مِن دُونِهِ ٤﴾) يصح أن يكون مفعولاً ثانياً مقدَّماً لـ(اتخذوا)(٢) على أنها متعدِّيَةٌ لاثنين،

<sup>(</sup>۱) والجمهور لا يُعربون ما صُرِّح فيه بالعامل الرافع والناصب بدلاً ، بل يجعلون ذلك مخصوصاً بحرف الجر، وإذا كان الرافع والناصب. . سمَّوا ذلك بالتابع لا بالبدل. انظر «البحر المحيط» (٧/ ٣١٥)، وكأنه يريد التوكيد اللفظي بالنسبة إلى العامل، ومرَّ مثله في سورة (الشعراء) عند قوله تعالى: ﴿أَمَدُّكُم بِأَنْسَامٍ وَيَنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت (٥/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، والصواب مراعاة لسياق الآية: (لـ«أأتخذ»).

إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذَا لَغِي ضَلَالٍ مُنْكِ وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذَا لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ إِنِّ عَنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿ إِنِّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللّه

﴿ إِن يُرِدِنِ ٱلرَّمْ نَنُ بِضُرِ لَا تُنْنِ عَفِى شَفَاعَتُهُمْ التِي زَعَمتُمُوها ﴿ سَيْنَا وَلَا يُنقِذُونِ وَ صِفة ﴿ اللَّهَ لَهُ -، ﴿ إِنَّ إِذَا ﴾ أي: إن عَبَدتُ غَيرَ الله ﴿ لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ : بَيِّن. ﴿ إِذِ عَامَتُ بِرَبِكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾ أي: اسمَعُوا قَولِي ، فرَجَمُوه فماتَ.

حاشية الصاوي

و ﴿ اَلِهَ لَهُ ﴾: مفعول أول مؤخّر، ويصح أن يكون حالاً من ﴿ اَلِهَ لَهُ ، أو متعلِّقاً بـ (اتخذوا) على أنها متعديّة لواحد.

قوله: (﴿ لَا تُغَنِّ عَنِي شَفَاعَتُهُم ﴾ أي: لا تَنْفَعْني شفاعتُهُم، فهو من: الغَنَاء ـ بالفتح ـ وهو النفع، ومنه قول البوصيري (١٠): [الخفيف]

#### قُلْنَ: مَا لِلْيَتِيمِ عَنَّا غَنَاءُ

قوله: (صفة ﴿ اللهِ كَدَّ ﴾ أي: جملة (إن يردن الرحمن. . . إلخ)، فهي في محل نصب، والأوضح أن تكون مستأنفة سيقت لتعليل النفي المذكور؛ لأنَّ جعلها صفةً يوهم أنَّ هناك آلهةً ليست كذلك.

قوله: (إن عبدتُ غيرَ الله) أشار بذلك إلى أنَّ التنوين عوضٌ عن جملةٍ.

قوله: (﴿ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢) أي: الثبوت الأدلَّة على بُطلان ذلك.

قوله: (﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾) بِكسر النون في قراءة العامَّة، وهي نون الوقاية، حُذفت بعدها ياء الإضافة، وقرئ شذوذاً بفتحها، ولا وجه له في العربية؛ لأنَّ فعل الأمر يُبنى على حذف النون (٣).

قوله: (أي: اسمعوا قولي) أي: ما قُلته لكم، وهو ﴿ ٱلَّهِمُوا ٱلْمُرْسَكِلِينَ... ﴾ إلخ.

قوله: (فرجموه فمات) أي: وهو يقول: اللهمَّ إهْدِ قومي، وقيل: حرَّقوه وجعلوه في سور المدينة، وقبرُهُ في سور أنطاكيَة، وقيل: نشَروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه؛ فوالله ما خرجت روحه إلا في الجنة، وفي رواية: أنهم قتلُوا معه الرسل الثلاثة، ووضعوهم في بئر وهي الرَّس.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وسياق الآية: ﴿ لَفِي صَائلٍ ثَمِينٍ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ عصمة عن عاصم، وليست هذه إلا غلطاً على عاصم؛ إذ لا وجه. انظر «الدر المصون» (٩/٢٥٦).

حاشية الصاوى

فِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ يَمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَحَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ وَمَآ أَنْزَلِنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ يَا عَلَىٰ عَلَي

(أَنَّ - أَنَّ عَنِهِ عَنِهُ مَوتِهِ: ﴿ ادْخُلِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ وقِيل: دخَلها حَيَّا، ﴿ قَالَ يَا ﴾ وحرفُ تَنبيه و لَيْتَ قَوْي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ ﴾: بِغُفرانِه، ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾. حرفُ تَنبيه و لَيْتَ قَوْي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ ﴾: بِغُفرانِه، ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾. ﴿ وَمَا ﴾ وَمَا كُنَا عَلَى قَوْمِهِ ﴾ أي: حَبِيب ﴿ مِنْ بَعَدِهِ ﴾ بعد مَوتِه ﴿ مِن جُندِ مِن ٱلسَّمَاءِ ﴾ أي: مَلائِكة لِإهلاكِهِم، ﴿ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴾ مَلائِكة لِإهلاكِ أحدٍ.

قوله: (﴿ قِيلَ ﴾ له عند موته) هذا أحد أقوالٍ ثلاثٍ، اقتصر المفسِّر على اثنين منهما، والثالث: أنَّ هذا القولَ كنايةٌ عن البشرى بأنه يدخل الجنة.

قوله: (وقيل: دخلها حيًّا) أي: فحين همُّوا بقتله رفعه الله من بَينهم وأدخله الجنة حيًّا؛ إكراماً له، كما وقع لعيسى أنه رفع إلى السماء.

قوله: (﴿ قَالَ يَلْيَتَ فَوْمِي ﴾ ) أي: وهم الذين نصَحهم أوَّلاً ، فقد نصحهم حيًّا وميتاً .

قوله: (بغفرانه) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدريَّةٌ، ويصح أن تكون موصولةً والعائد محذوف؛ أي: بالذي غفره لي، ويصح أن تكون استفهاميَّةً؛ أي: بأيِّ شيء غفر لي؟ أي: بأمرٍ عظيمٍ، وهو توحيدي وصَدْعي بالحق.

إن قلت: إن الملائكة قد نزَلت من السماء يوم بدر مع النبي ﷺ وأصحابه.

أُجيب: بأنَّ إنزالهم تكرمةٌ للنبيِّ وأصحابه، لا لإهلاكٍ عامٍّ، وقيل: نزول الملائكة والاستنصار بهم من خُصوصيَّاته ﷺ.

قوله: (بعد موته) أي: أو بعد رفعه حيًّا على القول الآخر. قوله: (لإهلاك أحد) أي: مِن الأُمَم السابقة.

إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَيَجِدَهُ فَإِذَا هُمْ حَدِمِدُونَ ﴿ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَوْ بَرُواْ كُوْ

﴿ إِن ﴿ إِن ﴾: ما ﴿ كَانَتُ ﴾ عُقُوبَتُهم ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَيُودَهُ ﴾ صاحَ بِهِم جِبريلُ ، ﴿ فَإِذَا هُمْ خَيهُ وَنَوْدَهُ ﴾ صاحَ بِهِم جِبريلُ ، ﴿ فَإِذَا هُمْ خَيهُ وَنَوْدَهُ ﴾ : ساكِنُون مَيِّتُون .

﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ هِ هؤلاءِ ونَحوِهم مِمَّن كذَّبُوا الرُّسُلَ فأُهلِكُوا، وهي شِدَّة التَّالُم، ونِداؤُها مَجاز، أي: هذا أوانُكِ فاحضُرِي، ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَا كَانُواْ بِهِ السَّمَّزِءُونَ ﴾ مَسُوقٌ لِبَيانِ سَبِها لِاشتِمالِه على استِهزائِهِم المُؤدِّي إلى إهلاكِهِم المُسَبَّبِ عنهُ الحَسرةُ.

(آ) ﴿ أَلَوْ يَرَوَا ﴾ أي: أهلُ مكَّة القائِلُون لِلنَّبِيِّ: لَستَ مُرسَلاً، ـ والاستِفهامُ لِلتَّقرِير ـ أي: عَلِمُوا ﴿ كَمْ ﴾ ـ خبريَّة بِمَعنى كثيراً، ..............

حاشية الصاوي\_

قوله: (صاح بهم جبريل) أي: صاح عليهم.

قوله: (ميِّتون) أي: فشُبِّهوا بالنار الخامدة؛ لانقطاع النفع في كلِّ.

قوله: (﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾) يحتمل أن يكون من كلام الله، أو الملائكة، أو المؤمنين، والمرادُ بالعباد: خميعُ الكفار، ف(أل) للجنس، وقيل: المرادُ بالعباد: نفسُ الرسل، و(على) بمعنى (من)، والقائل ذلك الكفار، والتقدير: يا حسرة علينا من مخالفة العباد، والأوجهُ: الأولُ الذي مشى عليه المفسِّر.

قوله: (﴿ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِيُونَ ﴾) الجملة حالية من مفعول ﴿ يَأْتِيهِـ ﴿ .

قوله: (مسوقٌ... إلخ) أي: فهو استئنافٌ واقعٌ في جواب سؤال مُقدَّر، كأنه قيل: وما وجه التَّحسُّر عليهم؟ فقيل: ﴿مَا يَأْنِيهِم... إلخ﴾.

قوله: (لبيان سببها) أي: بواسطة؛ فإنَّ الاستهزاء سببٌ لإهلاكهم، وهو سببٌ للحسرة.

قوله: (لاشتماله) أي: دَلالته.

قوله: (﴿ أَلَمْ يَرُواْ﴾... إلخ ) (رأى): علميَّة، و﴿ كُمْ ﴾: خَبرية مفعول لـ﴿ أَهْلَكُنّا ﴾ مقدَّم، و﴿ قَبْلَهُم ﴾: ظرف لـ﴿ أَهْلَكُنّا ﴾، و﴿ قِنَ الْقُرُونِ ﴾: بيان لـ﴿ كُمْ ﴾.

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حملُ المخاطب على الإقرار بما بعد النفي.

### أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَزْجِعُونَ ﴿ وَإِن

مَعمُولة لِما بعدَها، مُعلِّقة لِما قبلَها عن العمَل -، والمَعنَى: أَنَّا ﴿أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم ﴾ كثيراً ﴿وَمِن الْعَمُونَ ﴾ أَيْ اللهُ عَلَيْمِ أَي المُحلَّقِين ﴿ إِلَيْمِم ﴾ أي: المُحلَّين ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أفلا يَعتبِرُون بِهِم؟ - و(أنَّهُم . . .) إلخ بَدلٌ مِمَّا قبلَه بِرِعايةِ المَعنى المَذكورِ - .

حاشية الصاوي

قوله: (معمولة لما بعدها) أي: وليست معمولة لـ ﴿ يَرَوْا ﴾؛ لأنَّ (كم) الخبرية لها الصدارة، فلا يعمل ما قبلها فيها.

قوله: (معلِّقةٌ ما قبلها عن العمل) إن قلتَ: إنَّ (كم) الخبرية لا تُعلِّق، وإنما التعليق للاستفهاميَّة، قال ابن مالك(١): [الرجز]

وَإِنْ وَلَا لَامُ ابْتِكَاءٍ أَوْ قَصَصَمْ كَذَا وَالاِسْتِفْهَامُ ذَا لَـهُ انْحَتَمْ أَجِيب: بأنَّ الخبرية أُجريت مجرى الاستفهاميَّة في التعليق.

قوله: (والمعنى: أنَّا أهلكنا) أي: قد عَلموا ذلك.

قوله: (بدلٌ مما قبله) أي: بدل اشتمال؛ لأنَّ إهلاكهم مشتملٌ ومستلزمٌ لعدم رجوعهم، أو بدل كلِّ من كلِّ بناء على تنزيل التلازم مَنزلة التماثل، كأنَّ إهلاكَهُم عدمُ رجوعهم (٢).

قوله: (برعاية المعنى المذكور) أي: وهو قوله: أنّا ﴿أَهْلَكُنَا. . ﴾ إلخ، والمعنى: قد علموا إهلاكَ كثيرٍ من القُرون السابقة المشتملَ على عدم عَوْدِهم إلى هؤلاء الباقين ـ وهم أهل مكة ـ فينبغي أن يعتبروا بهم.

قوله: (نافية) أي: و(لمَّا) بالتشديد بمعنى (إلا)، وقوله: (أو مخفَّفة) أي: مهملة، و(لمًا) بالتخفيف، واللام: فارقة.

قوله: (و «ما» زائدة) للتأكيد، فقد أغنَتْ عن الحصر المستفاد من قراءة التشديد، فتحصَّل أنَّ مَنْ شدَّد (لما) جعلها بمعنى (إلا)، و(إن) نافية، وهذا باتفاق البصريين والكوفيين، ومَنْ خفَّف (لما)

<sup>(</sup>١) «الخلاصة»، باب: (ظن وأخواتها).

 <sup>(</sup>٢) وقد ذكر العلامة السمين الحلبي في إعرابها أوجهاً ستة، وفصَّل أقوال النحاة فيها في «الدر المصون» (٩/ ٢٦٠-٢٦٥).

كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَمَّمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْتُ لَكُنَّ لَكُونَ ﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ

﴿ كُلُّ الْ كُلُّ الْخَلائِق - مُبتَدأ - ﴿ لَمَّا﴾ - بِالتَّشديدِ بِمعنَى (إلَّا)، أو بِالتَّخفيفِ فاللَّامِ فارِقةٌ و(ما) مَزيدة - ﴿ مَبِيعٌ ﴾ - خَبرُ المُبتدأ - أي: مَجمُوعُون، ﴿ لَدَيْنَا ﴾: عِندَنا في المَوقِف بعدَ بَعثِهم، ﴿ مُخْضَرُونَ ﴾ لِلحِسابِ، - خَبرٌ ثانٍ -.

﴿ وَءَايَةٌ لَمُهُ على البَعث ـ خَبَر مُقدَّم ـ ﴿ الْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ ـ بِالتَّخفيفِ والتَّشدِيد ـ ﴿ الْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ ـ بِالتَّخفيفِ والتَّشدِيد ـ ﴿ الْخَيْدِينَهَا ﴾ بِالماءِ ـ مُبتدأ ـ ﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا ﴾ كالجِنطةِ ﴿ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ .

الله ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ ﴾: بَسَاتِينَ .

ماشية الصاوي\_

فالبصريون على أن (إن) مخففة، واللام: فارقة، و(ما): زائدة، وجوَّز الكوفيون جعل (لما) بمعنى (إلا)، و(إن) نافية، والقراءتان سبعيَّتان (١٠).

قوله: (أي: كل الخلائق) أشار بذلك إلى أنَّ التنوين عوضٌ عن المضاف إليه.

قوله: (أي: مجموعون) دفع بذلك ما يتوهّم من ذكر (كلٌّ) الاستغناء بها عن (الجميع)، فأجاب: بأنَّ (كل) أُشير بها لاستغراق الأفراد، و(جميع) أشير بها لاجتماع الكلِّ في مكان واحدٍ للحشر.

قوله: (﴿ وَءَايَةٌ لَمُّهُ ﴾) أي: علامةٌ ظاهرة ودالَّة على الإحياء بعد الموت.

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (مبندأ) أخَّره بعد قوله: ﴿أُحْيَيْنَهَا﴾؛ إشارةً إلى أنه صفة لـ﴿الْأَرْضُ ﴾ (٣)، والصفة مع الموصوفِ كالشَّيء الواحدِ.

قوله: (﴿ وَجَعَلْنَا ﴾) عطف على ﴿ أَحْيَيْنَهَا ﴾.

لأنه لم يقصد لثيماً بعينه. انظر «الدر المصون» (٩/٢٦٦).

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم، والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير» (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) شدَّد الياء المدنيان، وخففها غيرهما. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) وإنما صحَّ وصفها وإن كانت معرفة بـ (أل)؛ لأنه تعريفٌ بـ (أل) الجنسية، فهي في قُوة النكرة؛ كقوله: ولـقـد أمُـرُّ عـلـي الـلـئـيــم يَــــُـبُـنــي

مِن نَجْيَالٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴾ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلًا

﴿ مِن نَحْسِلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِن ٱلْعَيُونِ ﴾ أي: بَعضها.

وَ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ﴾ ـ بِفَتحتَينِ وبِضَمَّتَين ـ أي: ثَمَرِ المَذكُور مِن النَّخِيل وغَيرِه، ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: لَم تَعمَل الثَّمرَ، ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ أنعُمَه تَعالى علَيهِم؟

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ مِن نَجِيلِ ﴾) هو والنخل بمعنى واحد، لكن النَّخل: اسم جمع، واحده: نخلة، يؤنَّث عند أهل الحجاز، ويذكَّر عند تميم ونَجد، والنخيل: مؤنثة بلا خلاف. إذا علمتَ ذلك.. فقول المفسِّر فيما يأتي: (من النخيل وغيره) ليس بجيد، بل المناسب (وغيرها).

قوله: (﴿ وَفَجَّرْنَا﴾) بالتشديد في قراءة العامَّة، وقرئ شذوذاً بالتخفيف (١٠).

قوله: (أي: بعضها) أشار بذلك إلى أنَّ (مِن) تبعيضيَّة، ويصح أن تكون زائدة.

قوله: (بفتحتين وبضمَّتين) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (٢).

قوله: (أي: ثمر المذكور) دفع بذلك ما يقال: إنَّ الضمير عائد على شيئين، فحقُّه التثنية، فأجاب: بأنه أفرد باعتبار ما ذُكِرَ.

قوله: (أي: لم تعمل الثَّمرَ) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) نافيةٌ، والمعنى: أنه ليس لهم إيجادُ شيءٍ، بل الفاعل والمنبِتُ هو الله تعالى؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ﴾، ويصح أن تكون مَوصوفة، أو مصدريَّة؛ ويصح أن تكون مَوصوفة، أو مصدريَّة؛ أي: ومِن عمل أيديهم، وإثبات العمل للأيدي مِنْ حيثُ الكسبُ.

قوله: (﴿أَنَلَا يَشَكُرُونَ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والتقدير: أيتنعَمون بهذه النعم فلا يشكرونها؟ أي: بحيث لا يصرفونها في مصارفها.

قوله: (أنْعُمَهُ) جمع نعمةٍ بالكسر، ونعماءَ بالمدِّ والفتح.

<sup>(</sup>١) وبها قرأ جناح بن حبيش. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٦٧).

 <sup>(</sup>۲) قرأ حمزة والكسائي برفع الثاء والميم، وهي لغة فيه، أو جمع ثمار، والباقون بفتحهما. انظر «السراج المنير»
 (۳) ۳٤٩).

### سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿

وَغَيرِهَا، ﴿ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ مِن الذُّكُور والإناثِ، ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ مِن الحُبُوبِ وغَيرِها، ﴿ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ مِن الخُبُوبِ وغيرِها، ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ مِن المَخلُوقاتِ العَجِيبة الغَرِيبةِ.

حاشية الصاوي

قوله: ﴿ ﴿ سُبِّحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ ﴾ أي: تنزُّه في ذاته وصفاته وأفعاله عمَّا لا يَليق به.

قوله: (الأصنافَ ﴿كُلَهَا﴾) أي: فكلُّ زوج صنفٌ؛ لأنَّه مختَلف في الألوان والطعوم والأشكال، والصِّغر والكِبَرِ، فاختلافها هو ازدواجها.

قوله: (﴿ مِمَّا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ ﴾) بيانٌ لـ﴿ ٱلأَزْوَجَ ﴾، وكذا ما بعده، فتحصَّل أنَّ هذه الأمور الثلاثة لا يخرج عنها شيءٌ من أصناف المخلوقات.

قوله: (الغريبة)أي: كالتي في السماوات، والتي تحت الأرضين، وكل ما لم يكن مشاهداً لنا عادةً.

قوله: ﴿ وَءَايَـٰهُ لَهُمُ ٱلۡيَٰلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ ﴾ ذكر الله تعالى في هذه الآيات ما يتضمَّن عِلم الميقات الذي يجب معرفتُهُ، وقد ذكر أستاذنا الشيخ الدردير رَهِ الله مقدِّمةً لطيفةً في هذا الشَّأن، كافيةً مَنِ اقتصر عليها فيما فرض الله تعالى، وحاصِلها بحروفها:

#### فائدة:

أسماء الشهور القبطيَّة: توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبه، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤنه، أبيب، مسرى (١).

أسماء البروج: ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت، حمل، ثور، جوزاء، سرطان، أسد، سنبلة، ولا يدخل توت الذي هو أول السنة القبطية إلا بعد خمسة أيام أو ستة بعد مسرى، وتسمَّى أيام النسيء.

<sup>(</sup>۱) أسماء الشهور في السنة القبطية، وأول شهورهم: توت، وهو أيلول بالسريانية، والثاني: بابه، وهو تشرين الأول، والثالث: هاتور، وهو تشرين الثاني، والرابع: كيهك، وهو كانون الأول، والخامس: طوبه، وهو كانون الآخر، والثالث: هاتور، وهو تشرين الثاني، والرابع: برمهات، وهو آذار، والثامن: برمودة، وهو نيسان، والتاسع: بشنس، وهو أيار، والعاشر: بؤنه، وهو حزيران، والحادي عشر: أبيب، وهو تموز، والثاني عشر: مسري، وهو آب. انظر ممرآة الزمان في تواريخ الأعيان، (١/٣٨).

حاشية الصاوي

وفصول السنة أربعة: فصل الخريف، وفصل الشتاء، وفصل الربيع، وفصل الصيف، وأوّلُ فصل الخريف انتقالُ الشمس إلى برج الميزان، وذلك في نصف (توت)، وفي تلك الليلة يستوي الليل والنهار، ثمّ كلَّ ليلة يزيد الليل نصف درجة، ثلاثين ليلة بخمس عشر درجة إلى نصف (بابه)، تنتقل الشمس إلى برج العقرب، فيزيد الليل كلَّ ليلة ثلث درجة إلى نصف (هاتور)، تنتقل الشمس إلى برج القوس، فيزيد الليل كلَّ ليلة سدس درجة بخمس درج، فقد تمَّت زيادة الليل ثلاثين درجة بعد الاعتدال بساعتين، فيصير الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أربع عشرة ساعة، فيصلَّى الفجرُ على اثنتي عشرة ساعة وستِّ درج، ومن طلوعه إلى الشمس أربع وعشرون درجة، وذلك في آخر يوم من فصل الخريف، منتصف (كيهك).

ثمّ تنتقل الشمس إلى برج الجدي، وهو أول فصل الشتاء، فيأخذُ الليلُ في النقص، والنهارُ في الزيادة، فيزيد النهارُ كلَّ يوم سدسَ درجة، ثلاثين يوماً بخمس درج إلى نصف (طوبه)، فتنتقل الشمس إلى برج الدلو، فيزيد النهارُ كلَّ يوم ثلث درجة بعشرة إلى نصف درجة بخمس عشرة درجةً المحوت، فتسمِّيها العامّة بالشمس الصغيرة، فيزيد النهار كلَّ يوم نصف درجة بخمس عشرة درجةً إلى نصف (برمهات)، فتنتقل الشمس إلى برج الحمل، ويسمِّيها العامة بالشمس الكبيرة، وهو أول فصل الربيع، وفيه الاعتدال الربيعي، يستوي الليل في تلك الليلة والنهار، ويزيد النهار كلَّ يوم نصف درجة كما في برج الحوت الذي قبله إلى منتصف (برمودة)، فتنتقل الشمس إلى برج الثور، فيزيد النهار كلَّ يوم سدس درجة بخمسة إلى نصف (بؤنه)، فتنتقل إلى برج السرطان، وهو أول فصل الصيف، وبه ينتهي طول النهار، فيكون النهار من طلوع الشمس إلى غروبها أربع عشرة ساعة، وينتهي قصر ومن المغرب للفجر ثمان ساعات وخمس درج، ومنه للشمس خمس وعشرون درجة، ثمّ ينقص النهار، ويأخذ الليل في الزيادة، فيزيد الليل كلَّ ليلة سدس درجة إلى خامس عشر (أبيب)، فتنتقل الشمس الى برج الأسد، فيزيد كلَّ يوم ثلث درجة إلى نصف (مسرى)، فتنتقل إلى السنبلة، فيزيد النهار، كل يوم نصف درجة إلى نصف (دوت) أول السنة.

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): (لعلها: الليل).

### وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارِ فَإِذَا هُم مُظَلِّمُونَ اللَّهَارِ فَإِذَا هُم مُظلِّمُونَ اللهَا

﴿ وَءَايَهُ لَهُم على القُدرةِ العَظِيمةِ ﴿ النَّبَلُ نَسْلَحُ ﴾: نَفصِلُ ﴿ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴾: داخِلُون في الظّلام.

حاشية الصاوي

فقد علمت أن الدرج التي يأخذها النهار من الليل، والليل من النهار ستون درجة بأربع ساعات، وأن الاعتدال يكون في السنة مرتين: مرة في نصف (توت) الذي هو أول السنة القبطيّة، وهو أول فصل الخريف، والمرة الثانية في نصف (برمهات) أول فصل الربيع، وأنَّ مبدأ زيادة النهار مِنَ الفصل الذي قبله، وهو فصل الشتاء؛ ثلاثين يوماً بالأسداس، ثمّ ثلاثين بالأثلاث، ثمّ ثلاثين بالأنصاف لأول فصل الربيع، فيحصل الاعتدال، ثم ثلاثين بالأنصاف أيضاً إلى نصف (برمودة) ودخول الشمس في الثور، فمدَّةُ زيادة الأنصاف ستون، من نصف (أمشير) ودخول الشمس في الحوت إلى نصف (برمودة)، ثمَّ ثلاثين بالأثلاث إلى نصف (بشنس) ودخول الشمس في الحوزاء، ثمَّ ثلاثين بالأشلاث إلى نصف (بشنس) ودخول الشمس في الريادة بالأسداس إلى نصف (بؤنه) ودخول الشمس في الاسرطان، فيأخذ الليل في الزيادة بالأسداس ثلاثين ليلة إلى نصف (أبيب) ودخولها في الأسد، ثمَّ ثلاثين بالأثلاث إلى نصف (مسرى)، ثمَّ بالأنصاف إلى نصف (توت)، ثمَّ بالأنصاف أيضاً إلى نصف (بابه)، ثمَّ بالأثلاث إلى نصف (هاتور)، ثمَّ بالأسداس إلى نصف (كيهك)، ثمَّ يعدو النهار على الليل، فسبحان الله المقدِّر للأمور، القادر على كلِّ شيء، العليم الحكيم. انتهى.

قُولُه: (﴿وَءَالِيُّهُ) خَبْرٌ مَقَدَّم، و﴿ ٱلَّيْلُ ﴾: مبتدأ مؤخَّر، كما تقدَّم نظيره.

قوله: (﴿نَسْلَخُ ﴾ . . . إلخ) بيان لكيفيَّة كونه آيةً .

قوله: (نفصل منه النهار) أي: نُزيله عنه؛ لكونه كالسَّاتر له، فإذا زال السَّاتر.. ظهر الأصل، فالليلُ أصلٌ متقدِّم في الوجود، والنهارُ طارئٌ عليه؛ بدليل قوله: ﴿ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴾، وهذا لا ينافي ما يأتي في قوله: ﴿ وَلَا النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

قوله: (داخلون في الظلام) أي: فيقال: أظلَم القوم: إذا دخلوا في الظلام، وأصبَحوا: إذا دخلوا في الصباح.

## وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ مَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الْعَالِمِ اللَّهِ

﴿ وَالشَّمْسُ تَحْدِى وَالْقَمَرُ كَذَلَكُ ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْدِى وَالْقَمَرُ كَذَلَكُ ﴿ لِلْمُسْتَقَرِ لَهَا ﴿ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ﴾ في مُلكِه، ﴿ لِمُسْتَقَرِ لَهَا ﴾ أي: إليه لا تتجاوزهُ، ﴿ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ لا تتجاوزهُ، ﴿ وَاللَّهُ اللهِ المُنامِقِ ا

حاشية الصاوي

قوله: (من جملة الآية) أي فهو عطف مُفردات على قوله: ﴿ ٱلْأَرْضُ ﴾، وقوله: (أو آية أخرى) أي: فيكون عطف جمل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۹۹) واللفظ له، ومسلم (۱۰۹)، وللعلامة العيني في "عُمدة القاري" (۳۱۹/۱۰) كلام ومناقشة عند شرحه للحديث: (فإن قلت: ما المراد بالسجود إذ لا جبهة لها، والانقياد حاصل دائماً؟ قلتُ: الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرض، وقد أخبر الله تعالى أنها تغرب في عين حمثة، فأين هي من العرش؟ قلتُ: الأرضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحى، والعرش لعظم ذاته كالرحى، فأينما سجدت الشمس سجدت تحت العرش، وذلك مُستقرُها. فإن قلتَ: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مُرصعة في الفلك فإنه يقتضي أن الذي يسبر هو الفلك، وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؟ قلتُ: أما أولاً.. فلا اعتبار لقول أهل الهيئة عند مُصادمة كلام الرسول في وكلام الرسول في هو الحق لا مِرية فيه، وكلامهم حَدس وتخمين، ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع. فإن قلت: قال الله تعالى: ﴿ وَمُلَّ فِي فَلِكِ يَسَبَحُونَ الْ أَي يَدورون، قلتُ: دوران الشمس في فلكها لا يستلزم منع سجودها في أي قل الله تعالى، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالسجود: من هو موكّل بها من الملائكة. قلتُ: هذا الاحتمال غير ناشئ عن دليل فلا يُعتبر به، وهو أيضاً مخالف لظاهر الحديث، وعدولٌ عن حقيقته، وقيل: المراد من قوله: "تحت العرش" أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروبُ من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا نقول: حمن قوله: "تحت العرش" أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروبُ من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا نقول: حمن قوله: "تحت العرش" أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروبُ من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا نقول: حمن قوله: "تحت العرش" أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروبُ من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا نقول:



#### وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ

﴿ وَالْفَمَرِ ﴾ - بِالرَّفعِ والنَّصب، وهو مَنصُوب بِفِعلِ يَفسِّرهُ مَا بعدَه - ﴿ فَدَّرْنَكُ ﴾ مِن حيثُ سَيرهُ ﴿ مَنَازِلَ ﴾ : ثَمَانِيةً وعِشرِينَ مَنزلاً في ثَمَانٍ وعِشرينَ لَيلةً مِن كُلِّ شَهر، ويَستَتِرُ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_

وقيل: إنَّ الشمس في الليل تسير وتُشرق على عالم آخر من أهل الأرض وإن كنًا لا نَعرفه، وهذا قول الحكماء، ويُؤيده ما قاله الفقهاء: أنَّ الأوقات الخمسة تختلف باختلاف الجهات والنواحي، فقد يكون المغرب عندنا عصراً عند آخرين، وقد يكون الليل عندهم ساعة فقط، واختلف في العشاء حينئذ، فقالت الحنفية بسقوطها، وقالت الشافعية ووافقتهم المالكية: يُقدر لهم بأقرب البلاد إليهم، ويصلُّونها ولو بعد طلوع الشمس عندهم، وتسمَّى أداءً، ولا حُرمة عليهم في ذلك، وعلى ما قالته الحكماء فاختُلف في مستقرِّ الشمس، فقيل: هو انقضاء الدنيا وقيام الساعة، وقيل: مستقرُّها هو سيرها في منازلها حتى تنتهي إلى مُستقرِّها التي لا تجاوزه، ثمَّ ترجع إلى أول منازلها، وقيل: مُستقرُّها نهاية أول منازلها،

قوله: (﴿وَٱلْقَمَرَ﴾) اختلف فيه؛ هل لكلِّ شهر قمرٌ جديد أو هو قمرٌ واحدٌ لكلِّ شهر؟ فقال الرملي من أئمة الشافعية: إنَّ لكلِّ شهر قمراً جديداً (١)، ولكن المتبادر من كلام الحكماء ومن غالب الأحاديث: أنه متَّحدٌ.

قوله: (بالرفع) أي: على أنه مبتدأً، خبره ﴿فَدَّرْبَاهُ﴾.

قوله: (والنصب يفسره ما بعده) أي: فهو من باب الاشتغال(٢).

قوله: (من حيث سيره) أشار بذلك إلى أن قوله: ﴿مَنَاذِلَ﴾ ظرف لِقوله: ﴿فَدَّرْنَكُ﴾، والتقدير: قدَّرنا سيره في منازل، ويصحُّ جعله حالاً على حذف مضاف، والتقدير: ذا منازل<sup>(٣)</sup>.

السماوات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش، فإذا سجدت الشمس في أيِّ موضع قدَّره الله تعالى يَصح أن يقال: سجدت تحت العرش، وقال ابن العربي: وقد أنكر قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. قلتُ: هؤلاء قوم من الملاحدة؛ لأنهم أنكروا ما أخبر به النبي على وثبت عنه بوجه صحيح، ولا مانع من قدرة الله تعالى أن يمكن كل شيء من الحيوان والجمادات أن يَسجد له).

<sup>(</sup>١) انظر «حاشية البجيرمي على الخطيب» (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفعه، والباقون بنصبه. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ويصح جعله مفعولاً ثانياً؛ لأن (قدرنا) بمعنى: صيرنا. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٧٠).

حَقَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَلَا ٱللَّهُ مَا يُعْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لَيلتَينِ إِن كَانَ الشَّهِرِ ثَلاثِينَ يَوماً، ولَيلةً إِن كَانَ تِسعةً وعِشْرِينَ يَوماً، ﴿حَتَى عَادَ﴾ في آخِر مَنازِلِه في رَأْيِ الْعَينَ ﴿ كَالْمُجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴾ أي: كعُودِ الشَّمارِيخ إذا عَتَقَ، فإنَّهُ يَرِقُّ ويَتقوَّس ويَصفَرُّ.

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي ﴿ يَسَهُلُ ويَصِحْ ﴿ لَهَا آنَ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ فتَجتَمِع مَعه في اللَّيل، ﴿ وَكُلَّ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهُ عَلَى المُضاف إلَيه عَلَى النَّهُ اللَّهُ لُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

قوله: (أي: كعود الشماريخ) جمع شِمْرَاخ، وهو عيدان العُنقود الذي عليه الرُّطَبُ.

قوله: (إذا عتق) من باب: (ظَرُف) و(قَعَدَ).

قوله: (فإنه يدِقُ ويتقوَّس ويصغر) أي: فوجه الشبه مركَّبٌ من ثلاثة أشياء.

قوله: (﴿ لَا اَلشَّمْسُ يَنْبَنِي لَمَا آنَ تُدُرِكَ اَلْقَمَرَ ﴾ أي: بحيث تأتي في وسط الليل؛ لأنَّ ذلك يخلُّ بتلوين النبات، ونفع الحيوان، ويُفسد النظام، ولم يقل سبحانه وتعالى: ولا القمر يدرك الشمس؛ لأنَّ سير القمر أسرعُ؛ لأنه يقطع الفلك في شهر، والشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة، فالشمس قطعاً لا تدرك القمر، والقمر قد يُدرك الشمس في سيرها، ولكن لا سَلطنة له.

قوله: (﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾) قال ابن عباس: يَدُورون في فَلْكَةٍ كَفَلْكَة المغزل(١).

قوله: (والنجوم) أي: المدلول عليها بذكر الشمس والقمر.

قوله: (نزلوا منزلة العقلاء) أي: حيث عبَّر عنهم بضمير جمع المذكور، والذي سوَّغ ذلك وصفهُم بالسباحة التي هي من أوصاف العقلاء.

<sup>(</sup>۱) انظر «الدر المنثور» (٥/ ٦٢٧)، وفلكة المغزل: خشَّبة مستديرة في أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتلَ الغزل.

# وَمَالِيٌّ لَمُّمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَفْنَا لَمُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يُركِّبُونَ ﴿ الْمُشْحُونِ إِنَّ وَخَلَفْنَا لَمُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يُركِّبُونَ ﴾

﴿ وَمَايَةٌ لَمُمْ عَلَى قُدرَتِنا ﴿ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَتَهُمْ ﴾ \_ وفي قِراءة: (ذُرِّيَّاتِهِم) \_ أي: آباءَهُم الأُصُول ﴿ وَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُوءِ. المَملُوءِ.

﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم مِن مِثْلِهِ ﴾ أي: مِثل فُلكِ نُوح وهو ما عَمِلُوهُ على شَكلِه مِن السُّفُن الصُّغُار والكِبار بِتَعلِيم الله تَعالى، ﴿ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ فيه.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿وَمَايَةٌ لَمُنهُ ﴾ خبرٌ مقدَّم، و﴿أَنَا حَلْنا ﴾: في تأويل مصدر مبتدأ مؤخَّر؛ أي: حملناً فريَّتَهُمْ في الفلك آيةٌ دالَّةٌ على باهر قدرتنا.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (أي: آباءهم الأصول) أشار بذلك إلى أنَّ لفظ (الذرية) كما يطلق على الفروع يُطلق على الفروع يُطلق على الأصول؛ لأنه من: الذَّرء وهو الخلق، فاندفع ما يقال: إنَّ الذي حمل في سفينة نوح أُصول أهل مكة لا فروعهم، وهذا أوضح ما قُرِّرت به هذه الآية.

قوله: (المَملوء) أي: لأنَّ نوحاً جعله ثلاث طبقات: السفلى وضع فيها السباع والهوامَّ، والوسطى وضع فيها الدواب والأنعام، والعُليا وضع فيها الآدميين والطير.

قوله: (﴿وَخَلَقْنَا لَمُم مِن مِثْلِهِ ﴾) هذا امتنانٌ آخرُ مترتّب على ما قبله، والمعنى: جعلنا سفينةَ نوح آيةً عظيمةً على قدرتنا، ونعمةً للخلق، وعلّمناهم صنعة السفينة، فعملوا سفناً كباراً وصغاراً؛ لينتفعوا بهاً.

قوله: (﴿مِن مِشْلِهِۦ﴾) (مِن): إما زائدة أو تبعيضيَّة، وعلى كلِّ: فمَدخولها حال من قوله: ﴿مَا يُركُّونَ ﴾.

قوله: (وهو ما عملوه) هذا أحد أقوال ثلاثة في تفسير المثل، والثاني: أنه خُصوص الإبل، والثالث: أنه مطلق الدوابِّ التي تُركب.

قوله: (بتعليم الله) دفع بهذا ما يقال: عادة الله تعالى إضافة صفة العَبيد<sup>(۱)</sup> لأنفسهم وإن كان هو الخالق لها حقيقة، فلمَ أضافها لنفسه؟ فأجابَ: بأنَّ التعليم والهداية لما كانتا منه أضاف الخلق له؛ لأنَّ سفينة نوح التي هي أصل السفن كانت بمحض تعليم الله وإلهامِه له.

<sup>(</sup>۱) قرأ المدنيان والشامي ويعقوب بألف بعد الياء مع كسر التاء، والباقون بحذف الألف مع نصب التاء. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٦).

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول، ولعلها: (صنعة)، وأورد العلامة الجمل السؤال في «الفتوحات» (٣/ ٥٤٢): (كيف أسند خلق السفن لهم مع أنها من مصنوعاتهم، والعادة أن مصنوع العبد يُنسب له لا لله وإن كان بخلقه حقيقة؟).

وَإِن نَشَأَ نَعْرِفَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِنَا وَمَتَكَمًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَلْهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهِ مِنْ ءَائِهِ مِنْ ءَائِهُ مِنْ ءَائِهُ مُعْرِضِينَ ﴾

(﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَإِن نَشَأَ نَعْرِفَهُمْ ﴾ مَع إيجادِ السُّفُن، ﴿ فَلَا صَرِيحَ ﴾: مُغِيثَ ﴿ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُونَ ﴾: يُنجَون ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴾ أي: لا يُنجِيهِم إلَّا رَحمَتُنا لَهُم وتَمتِيعُنا إِيَّاهُم بِلَذَّاتِهِم إلى انقِضاء آجالِهِم.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنْفُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴿ مِن عَذَابِ اللَّذِيبَا كَغَيرِكُم ﴿ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ مِن عذابِ الدُّنيا كغَيرِكُم ﴿ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ مِن عذابِ الآخِرة، ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْمُونَ ﴾، أعرَضُوا، ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾.

#### حاشية الصاوى

قوله: (مع إيجاد السفن) أي: ومع ركوبهم لها.

قوله: (﴿ فَلَا صَرِيخَ لَمُمْ ﴾) الصريخ بمعنى: الصارخ، يطلق على المستغيث، فهو من تسمية الأضداد، والمراد الثاني.

قوله: (﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِنَّا﴾) ﴿ إِلَّا ﴾: أداة استثناء، و﴿ رَحْمَةُ ﴾: مفعول لأجله، وهو استثناء مُفرغ من عموم الأحوال، والمعنى: لا نُنجيهم لشيء من الأشياء إلا لأجل رحمتنا بهم وتمتيعهم الأمدَ الذي سبق في علمنا.

قوله: (كغيركم) أي: وهم المؤمنون.

قوله: (من عذاب الآخرة) أشار بذلك إلى أنَّ لفظ (الخلف) كما يُطلق على ما مضى يُطلق على ما مضى يُطلق على ما على ما يأتي ما يأتي خلفاً؛ لِغَيبته عنا.

قوله: (أعرضوا) قدَّره إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوف دلَّ عليه قوله: ﴿وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ مَايَةِ...﴾ إلخ.

قوله: (﴿ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ (مِن): زائدة، وقوله: ﴿ مِنْ ءَايْتِ رَبِّهُمْ ﴾ (مِن): تبعيضيَّة.

قوله: (﴿ إِلَّا كَانُوا ﴾ . . . إلخ) الجملة حاليَّة .

وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنظِعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّ

﴿ وَإِذَا فِيلَ اللهِ أَي: قَالَ فُقَرَاءُ الصَّحَابَةِ ﴿ لَمْمُ أَنفِقُوا ﴾ علَينا ﴿ مِمَّا رَزَقَكُو الله ﴾ مِن الأموالِ، ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَا حَامَنُوا ﴾ استِهزاء بِهِم: ﴿ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَهُ مَهُ عَقَدِكُم هذا ﴿ إِلَّا الْمُمَهُ وَ ﴾ في مُعتَقَدِكُم هذا ﴿ إِلَّا اللَّهُ مَهُ عَمَّدَكُم هذا ﴿ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ مُعِينٍ ﴾ : بَيْن، ولِلتَّصرِيحِ بِكُفرِهِم .....

قوله: (﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا ﴾ . . . إلخ ) أشار بذلك إلى أنهم كما تركوا حُقوق الخالق . . تركوا حقوق الخالق . وغيره ، حقوق الخلق ، وهذه الآية نزَلت حكاية عن بعض جبابرة مكة ؛ كالعاص بن وائل السهمي وغيره ، كان إذا سأله المسكين . . قال له : اذهب إلى ربِّك ، فهو أولى مني بك ، قد منَعك الله أفأطعمك أنا؟ (١)

وقد تمسَّك بهذا بعضُ بُخلاء المسلمين؛ حيث يقولون: لا نعطي مَنْ حرمه الله، ولم يعلموا أنَّ الفقراء يَحملون زاد الأغنياء للآخرة، ولولا الفقراء.. ما انتفع الغني بغِناه.

قوله: (﴿ وَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بالصانع؛ أي: يُنكرون وجوده، وهم فرقة من جبابرة مكة. قوله: ﴿ أَطْعَمَهُ مُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: (في معتقدكم) أي: أيها الفقراء المؤمنون، لا في مُعتقد الكفار الأغنياء؛ فإنهم ينكرون الصانع كما علمت.

قوله: (في قولكم لنا) أشار بذلك إلى أنَّ هذا من كلام الكفار للمؤمنين، ويؤيِّده ما روي: أنَّ أبا بكر الصديق وهي كان يُطعم مساكين المسلمين، فلَقِيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر؛ أتزعم أنَّ الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟ قال: نَعم، قال: فما بالله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقر، وقوماً بالغنى، وأمر الفقراء بالصبر، والأغنياء بالإعطاء، فقال أبو جهل: والله يا أبا بكر إن أنت بلا في ضلال، أتزعم أنَّ الله قادر على إطعام هؤلاء ولا يُطعمهم ثمَّ تُطعمهم أنت؟ وقيل: إنه من كلام المؤمنين للكفار، وقيل: من كلام الله تعالى ردًّا عليهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر (زاد المسير) (١/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) ذكر الخبر والأقوال الثلاثة القرطبي في "تفسيره" (١٥/ ٣٧).

| وهم | تَأْخُذُهُمْ | ونحدة | مرينه | ١ | ينظرون | مًا | صدرقس الله | و و<br>کنتو | إن | ألوعد | هَندَا | مَیٰ | وبفولون   |
|-----|--------------|-------|-------|---|--------|-----|------------|-------------|----|-------|--------|------|-----------|
|     |              |       |       |   |        |     |            |             |    |       | (      |      | يخضِ مُود |

مَوقِعٌ عَظيم.

قوله: (موقع عظيم) أي: وهو التبكيت والتقبيح عليهم.

قوله: (﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾) رجوع للكلام مع الكفار المعترفين بوُجوده تعالى.

قوله: (أي: ما يَنتظرون) هذا مجاراة لأول كلامهم؛ لأنَّ شأن مَنْ يسأل عن الشيء أن يكون معترفاً بوجوده، وإلَّا.. فهم جازمُون بعدمها.

قوله: (الأولى) وهي التي يموت عندها مَنْ كان موجوداً على وجه الأرض.

قوله: (نقلت حركة التاء إلى الخاء) أي: بتمامها أو بَعضها، فهما قراءتان.

قوله: (وأدغمت) أي: بعد قلبها صاداً، أو حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بتحريك الخاء، وقوله: (وفي قراءة... إلخ) تلخّص من كلامه: أنَّ القراءاتِ هنا ثلاث، وبقي رابعة وهي فتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة، وعلى هَذه القراءة: فحركة الخاء ليست حركة نقل، وإنما هي لما حذفت حركة التاء صارت ساكنة، فالتقت ساكنة مع الخاء فحُركت الخاء بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وكلُّ تلك القراءات سبعيَّةُ (۱).

قوله: (أي: وهم في غفلة عنها) أشار بهذا إلى أنَّ المرادَ من الاختصام لازمُهُ، وهو الغفلة التي ينشأ عنها الاختصام وغيره، وفي الحديث: «لَتَقومنَّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما

<sup>(</sup>۱) قرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد، وأبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد، ونافع وابن كثير وهشام كذلك، إلا أنهم بإخلاصِ فتحة الخاء، والباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٧٣).

# فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَيُفِحَ فِي ٱلصَّورِ فَإِذَا هُم مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِلُونِ ﴾ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِلُونِ ﴾ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِلُونِ ﴾

أي: يَخْصِمُ بَعضُهم بَعضاً.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ أي: أن يُوصُوا، ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ مِن أسواقِهِم، وأشغالِهم، بَل يَمُوتُون فيها.

﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ - هو قَرنٌ - النَّفخةُ الثَّانيةُ لِلبَعثِ، وبينَ النَّفختَينِ أربَعُون سنة، ﴿ فَإِذَا هُمْ ﴾ أي: المَقبُورُون ﴿ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾: القُبُورِ ﴿ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴾: يَـخـرُجُـون بِسُرعة.

حاشية الصاوي

فلا يتبايَعانه ولا يَطويانه، ولَتقومنَّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبنِ لِقْحَتِهِ فلا يَطْعَمُهُ، ولَتَقومنَّ الساعة وهو يَلِيطُ حوضه فلا يَطْعَمُهَا، أخرجه الساعة وهو يَلِيطُ حوضه فلا يَطْعَمُهَا، أخرجه البخاري(١).

قوله: (أي: يخصم بعضهم بعضاً) بيانٌ لحاصل المعنى، والمفعول محذوفٌ على القراءة الأخيرة.

قوله: (أي: أن يوصوا) أي: على أولادهم وأموالهم.

قوله: (﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾) معطوف على ﴿ يَسْتَطِيعُونَ ﴾.

قوله: (وبين النفختين أربعون سنة) هذا هو الصحيح، وقيل: أربعون يوماً، وقيل غير ذلك.

قوله: (أي: المقبورون) أي: مَنْ شأنه أن يُقبر، وقبرُ كلِّ ميِّت بحسَبه، فيشمل مَنْ أكلَته السباع حوه.

قوله: (﴿ مِنَ ٱلْأَجدَاثِ ﴾) جمع جدَث ك: فرَس وأفراس، وقرئ شذوذاً: (الأجداف) بالفاء، وهي لغة في (الأجداث) (٢).

قوله: (يخرجون بسرعة) أي: يُسرعون في مشيهم قهراً لا اختياراً.

 <sup>(</sup>۲) نقل العلامة الزبيدي عن الفراء: أن العرب تعقب بين الفاء والثاء في اللغة، فيقولون: جدف وجدث، وثوم وفوم،
 وثم وفم. انظر «تاج العروس»، مادة: (ج د ف).

### قَالُواْ يَنُويْلُنَا مِنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنّا لَهُ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلمُرْسَلُونَ ﴿ ..

وَالُوا اللهِ أَي: الكُفَّار مِنهُم: ﴿يَا ﴾ \_ لِلتَّنبيهِ \_ ﴿ وَبِلَنا ﴾: هَلاكُنا، \_ وهو مَصدرٌ لا فِعلَ لَه مِن لَفظِه \_ ﴿ مَنْ بَعَثَمَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ لِأنَّهُم كانُوا بينَ النَّفختينِ نائِمِين لَم يُعذَّبُوا، ﴿ فَعلَ لَه مِن لَفظِه \_ ﴿ مَنْ بَعَثَمَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ لِأنَّهُم كانُوا بينَ النَّفختينِ نائِمِين لَم يُعذَّبُوا، ﴿ وَمَدَا ﴾ أي: الذِي ﴿ وَعَدَ ﴾ بِه ﴿ الرَّمْنَ وَصَدَفَ ﴾ فِيه ﴿ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ، حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (أي: الكفار) أي: لا كلُّ الخلائق؛ إذ المؤمنون يَفرحون بالقيامة؛ لِيَذهبوا للنعيم الدائم، ورؤيةِ وجه الله الكريم.

قوله: (للتنبيه) دفع بذلك ما يقال: إنَّ النداء مختصٌّ بالعقلاء؛ فكيف يُنادَى الويل وهو لا يعقل؟ فأجابَ: بأن (يا) للتنبيه، والمعنى: تنبَّهوا؛ فإنَّ الويل قد حضر.

قوله: (﴿وَيْلَنَا﴾) قرأ العامَّة بإضافته إلى ضمير المتكلم ومعه غيره دون تأنيث، وقرئ شذوذًا (يا وَيلتنا) بتاء التأنيث، و(يا ويلتي) بإبدال التاء ألفاً، وعلى قراءة الإفراد يكون حكايةً عن مقالة كلِّ واحد (١١).

قوله: (لا فعل له من لفظه) أي: بل من مَعناه، وهو: هلك.

قوله: (﴿مَنْ بَعَثَنَا﴾) قراءة العامَّة بفتح ميم (مَن) على أنها استفهاميةٌ مبتدأٌ، وجملة ﴿بَعَثَنَا﴾ خبره، وقرئ شذوذاً بكسر الميم على أنها حرف جرِّ، و(بَعثِنا) مصدر مجرور بـ(من)، والجارُّ والمجرور متعلق بـ(ويلنا)(٢)، وقوله: (﴿مِن مَرْقَدِنَا ﴾) مُتعلق بالبعث.

والمرقد: يصح أن يكون مصدراً أو اسمَ مكان؛ أي: مِن رُقادنا، أو من مكان رُقادنا.

قوله: (لأنهم كانوا بين النفختين نائمين) أي: حين يرفع الله عنهم العذاب، فيَرقدون قبيل النفخة الثانية، فيذوقون طعم النوم، فإذا بُعِثُوا وعايَنوا أهوال يوم القيامة. . دَعَوْا بالويل.

قوله: (﴿ مَا وَعَدَ ٱلرَّمْنَنُ ﴾ . . . إلخ ) مفعولُ (وعد) و(صدق) محذوفٌ ، والتقدير: ما وعَدنا به الرحمن وصدَقونا فيه المرسلون (٣) .

<sup>(</sup>١) نقل العلامة السمين في «الدر المصون» (٩/ ٢٧٥) القراءتين عن ابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن عباس والضحاك وأبو نهيك. «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، على لغة: (يتعاقبون فيكم ملائكة).

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْصَرُونَ ﴿ فَٱلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّلَّ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

أُقَرُّوا حِين لا يَنفَعُهُم الإقرارُ، وقِيل: يُقالُ لَهُم ذلك.

﴿ وَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

حاشية الصاوي\_

قوله: (أقروا... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الجملة من كلام الكفار، فهي في محل نصب مقول القول، كأنهم لما سألوا فلم يجابوا.. أجابوا أنفسهم.

قوله: (وقيل: يقال لهم ذلك) أي: من جانب المؤمنين، أو الملائكة، أو الله تعالى، وإنما عدلوا عن جواب سؤالهم؛ لأنَّ الباعث لهم معلوم، وإنما المهمُّ لهم السؤال عن البعث.

قوله: (﴿ إِن كَانَتْ ﴾) أي: النفخة الثانية.

قوله: ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ أي: وهي قول إسرافيل: أيتُها العظام النخرة، والأوصال المتقطّعة، والعظام المتفرِّقة، والشُّعور المتمزِّقة؛ إنَّ الله يأمركنَّ أن تجتمعنَ لفصل القضاء.

قوله: (﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ أي: مجموعون في موقف الحساب.

قوله: (﴿ فَٱلْبُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيَّا﴾) هذا حكايةٌ عمَّا يقال لهم حين يرون العذاب.

قوله: (﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْمِنَّةِ﴾... إلخ) جرَت عادة الله سبحانه وتعالى في كتابه إذا ذكر أحوال أهل النار.. أَتْبَعَهُ بذكر أحوال أهل الجنة.

قوله: (﴿ فِي شُغُلِ ﴾ أبهمه ونكّره؛ إشارةً إلى تعظيمه ورِفعة شأنه، والمراد به: ما هم فيه من أنواع الملاذّ التي تُلهيهم عمّا عداها بالكليّة؛ كالتفكّه بالأكل والشرب، والسماع وضرب الأوتار، والتزاور، وأعظمُ ذلك سماعُ كلام الله تعالى ورؤيةُ ذاته.

قوله: (بسكون الغين وضمِّها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١١).

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الغين، والباقون بالإسكان. انظر «السراج المنير» (٣/ ٣٥٦).

#### فَكِهُونَ اللَّهُ مُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّهِ

كَافْتِضَاضِ الأبكارِ، لا شُغل يَتعبُون فِيه؛ لِأنَّ الجنَّة لا نَصَبَ فِيها، ﴿فَكِهُونَ﴾: ناعِمُونَ - خَبر ثانٍ لـ إنَّ ﴾، والأوَّل: ﴿فِي شُغُلِ ﴾ -.

قوله: (﴿ فَكِكُهُونَ﴾) مِن: الفَكَاهة بفتح الفاء، وهي: التَّنعم والتَّلذذ.

قوله: (﴿ مُمْ وَأَرْوَجُهُمْ ﴾) هذا بيانٌ لِكيفيَّة شغلهم وتفكُّههِم.

قوله: (جمع ظُلة) أي: ك: قِباب جمع قُبَّة وزناً ومعنىً.

قوله: (أو ظِل) أي: ك: شِعاب جمع شِعب،

قوله: (أي: لا تصيبهم الشمس) أي: لعدم وجودها.

قوله: (في الحجلة) بفتحتين، أو بسكون الجيم مع ضمِّ الحاء أو كسرها، وهي قبة تعلَّق على السرير، وتُزيَّن به العروس.

قوله: (أو الفرش فيها) أي: في الحجلة، فالأريكة فيها قولان: قيل: هي السرير الكائن في الحجلة، أو الفرش الكائن فيها.

قوله: (متعلَّق ﴿عَلَى﴾) أي: قوله ﴿عَلَى ٱلأَرَابِكِ﴾، فتحصل: أنَّ ﴿مُمْ ﴾ مبتدأ، و(أزواجُهم): عطف عليه، و﴿فِي ظِلَالِ﴾: خبر أول، و﴿مُتَّكِئُونَ﴾: خبر ثان، و﴿عَلَى ٱلأَرْآبِكِ﴾: متعلَّق بـ﴿مُتَّكِئُونَ﴾ قدِّم عليه رعايةً للفاصلة.

قوله: (﴿ فَهُمْ فِهَا فَلَكُهُ أَي : من كُلِّ نوع من أنواع الفواكه، لا مقطوع ولا ممنوع، قال تعالى: ﴿ وَفَكِهَ فَهِ كَثِيرَةً ﴿ لَا مُمَوَّعَةٍ وَلَا مُمَوَّءَ ﴾ [الواقعة: ٣٣-٣٣].

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (٢٤٩)، وأبو نعيم في «صفة أهل الجنة» (٣٦٥) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ظيه.

# لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهُمُ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَمٌ فَوْلًا مِن رَّبٍ رَحِيمٍ ﴿ وَامْتَازُوا الْيُوْمَ آئِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَامْتَازُوا الْيُوْمَ آئِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ المُجْرِمُونَ ﴿

﴿ لَهُمْ فِيهَ الْفَكِهَ ۚ وَلَهُم ﴾ فِيها ﴿ مَا يَدَّعُونَ ﴾ : يَتَمَنَّونَ ، ﴿ سَلَمٌ ﴾ ـ مُبتَدأ ـ ﴿ فَوَلَ أَي : بِالقَولِ \_ خَبَره - هُبتَدأ ـ ﴿ فَوَلَا ﴾ أي : بِالقَولِ \_ خَبَره - ﴿ مِن تَتِ تَحِيمٍ ﴾ بِهم ، أي : يَةُول لَهُم : سَلامٌ عليكم .

وَ ﴿ وَ ﴾ يَقُول: ﴿ آمْتَارُواْ ٱلْيَوْمَ آيُّهَا ٱلمُجرِمُونَ ﴾ أي: انفَردُوا عن المُؤمِنِين عِند اختِلاطِهم بِهم.

قوله: (﴿ وَهَمُّمُ مَّا يَدَّعُونَ ﴾) أصله: يَدْتَعِيون بوزن (يفتعلون) استثقلت الضمة على الياء، فنقلت إلى ما قبلها، فالتقى ساكنان، حذفت الياء لالتقائهما، ثمَّ أبدلت التاء دالاً وأدغمت في الدال، والمعنى: يُعطى أهل الجنة جميع ما يتمنَّونه ويشتهونه حالاً من غير بطءٍ.

قوله: (﴿ سَكَمٌ ﴾ مبتدأ . . . إلخ ) هذا أحسن الأعاريب، وقيل: إنه بدل من قوله: ﴿ مَا يَحْوُنَ ﴾ ، أو صفة لـ(ما) ، أو خبرٌ لمبتدأ محذوف .

قوله: (أي: بالقول) أشار بذلك إلى أن (قولاً) منصوب بنزع الخافض، ويَصح أن يكون مصدراً مؤكِّداً لمضمون الجملة، وهو مع عامله مُعترض بين المبتدأ والخبر.

قوله: (أي: يقول لهم: سلام عليكم) أشار بذلك إلى أن الجملة معمولة لمحذوف، والمعنى: أنَّ الله تعالى يتجلى لأهل الجنة ويقرأ لهم السلام؛ لما في الحديث: «بينَما أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نورٌ، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الربُّ عزَّ وجلَّ قد أشرف عليهم من فَوقهم: السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴿ [يس: ٥٥]، فينظرُ إليهم وينظرون إليه، فلا يَلتفتون إلى شيءٍ من النَّعيم ما دامُوا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، فيبقى نُوره وبركته عليهم في ديارهم (١٠).

قوله: (﴿وَ﴾ يقول: ﴿امْتَازُوا﴾... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الجملة معمولةٌ لمحذوفٍ أيضاً.

قوله: (عند اختِلاطهم بهم) أي: حين يُسار بهم إلى الجنة؛ لما ورد في الحديث ما معناه: "إذا كان يوم القيامة يُنادي منادٍ: كلُّ أمة تتبع معبودها، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها يقولون:

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٨٤) عن سيدنا جابر بن عبد الله عليه.

اَلَةِ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِيّ مَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِ الِّنَهُ، لَكُو عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ وَأَنِ الشَيْطَانِ إِنَّهُ، لَكُو عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ وَأَنِ الْعَبْدُونِ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُو جِبِلًا ...........

(﴿ - ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾: آمُرْكُم ﴿ يَنَهَىٰ عَادَمَ ﴾ على لِسانِ رُسُلِي ﴿ أَن لَا تَعْبُدُونَ فَعَدُوا ٱلشَّيْطَانِ ﴾: لا تُطِيعُوه، ﴿ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوُ مُبِينٌ ﴾: بَيِّن العَداوةِ، ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ﴾ وَخُدُونِي وَأَطِيعُونِي، ﴿ هَاذَا صِرَطُ ﴾: طريق ﴿ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

الله ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرُ جُبِلًا ﴾: خَلقاً، جَمع (جَبِيل) كـ (قَدِيمٍ)، ـ وفي قِراءة بِضَمِّ الباء حاشية الصاوي

لا نذهب حتى ننظر مَعبودنا، فيظهر لهم عن يمين العرش ملكٌ؛ لو وُضِعَتِ البحارُ السبع وجميعُ الخلائق ومثلُهُم معهم في نقرة إبهامه. لَوسعهم، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لست ربَّنا، ثمَّ يتجلى الله تعالى لهم، فيخرون سجداً، فيريد المنافقون أن يسجدوا، فيصير ظهرهم طبقاً، فلا يَستطيعون السجود، فعند ذلك يقال: ﴿وَآمَتَنُوا الْيُوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩]»(١).

قوله: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع، والمراد بالعهد: ما كلَّفهم الله به على ألسنة رُسله من الأوامر والنَّواهي.

قوله: (آمركم) أي: وأنهاكم؛ ففيه اكتفاء.

قوله: (﴿ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ ﴾ (أن): تفسيريَّة؛ لتقدُّم جملة فيها معنى القول دُون حروفه، و(لا): ناهية، والفعل مجزوم بها.

قوله: (﴿إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴾) تعليلٌ لوجوب الانتهاء.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُونِ ) تأكيدٌ للتَّعليل.

قوله: (﴿ جُبِلًا ﴾) بضمِّ الجيم، وسكون الباء، وتخفيف اللام.

قوله: (وفي قراءة بضمِّ الباء) أي: مع ضمِّ الجيم، وبقي قراءة ثالثة سبعيَّة أيضاً، وهي بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ك: (سِجِلّ)(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه البغوي في «شرح السنة» (۳۳٤٦)، وأصله عند البخاري (۲۵۷۳)، (۷٤٣٩)، وليس فيهما ذكر الملك وصِفته.

 <sup>(</sup>۲) قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وأبو عمرو وابن عامر بضمة وسكون، والباقون بضمتين، واللام مخفَّفة في كِلتبهما. انظر «الدر المصون» (۹/ ۲۸۲).

كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَغْفِلُونَ ﴿ هَاذِهِ جَهَامُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ اصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ اصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ الْيَوْمَ خَيْدُمُ عَلَى آفوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَدَنَّهُدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ يكيسبُونَ ﴾ يكيسبُونَ ﴾

ـ ﴿كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَغْقِلُونَ ﴾ عَداوَتَه وإضلالَه أو ما حَلَّ بِهِم مِن العذاب فتَـوْمِنُون. ويُقاأ لَهُم في الآخِرة:

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ هَلَذِهِ جَهَنَّمُ ﴾) هذا خطابٌ لهم وهم على شَفير جهنم، والمقصودُ منه: زيادةُ التبكيت والتقريع.

قوله: (﴿ أَصْلَوْهَا ﴾) أي: ذُوقوا حرارتها.

قوله: (﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾) أي: بسبب كفركم.

قوله: (﴿ الْبُوْمَ نَخْتِدُ عَلَى اَفْرَهِهِمْ ﴾ أي: ختماً يمنعها عن الكلام الذافع؛ فلا ينافي قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ اَصْلَوْهَا الْبُومَ ﴾ . روي: في الآية الأخرى: ﴿ اَصْلَوْهَا الْبُومَ ﴾ . روي: «أنهم حين يقال لهم ذلك . يَجحدون ما صدر عنهم في الدنيا، ويتخاصمون، فتشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم، فيَحلفون أنهم ما كانوا مشركين، ويقولون: لا نجيز علينا شاهداً إلا من أنفسنا، فيَختم على أفواههم ويقال لأركانهم: انطِقوا، فتنطق بما صدر منهم (١٠).

وحكمةُ إسناد الختم لنفسه والشهادة للأيدي والأرجل: دفعُ توهم أنَّ نطقها جبراً، والمجبور غير مقبول الشهادة، فأفادك أنَّ نُطقها اختياري.

<sup>(</sup>۱) روى مسلم (۲۹۲۹) عن سيدنا أنس ﷺ في حديث مخاطبة العبد ربَّه، يقول: ﴿يا رب أَلم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطِقي، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلَّى بينه وبين الكلام، قال فيقول: بعداً لكنَّ وسحقاً، فعَنكنَّ كنت أناضل.

وَلَوْ دَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَكَ الْمُصَاءُ لَكَ الْمُصَاءُ لَلَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نَعْمِرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْمُسَاءُ الْمُنْقِقِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(ألل - (1) ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَسَنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِم ﴾: لأعمَيْناها طَمساً، ﴿ فَاسْتَبَقُوا ﴾: التَدَرُوا ﴿ الصِّرَطَ ﴾: الطَّرِيقَ ذاهِبِين كعادَتِهم، ﴿ فَأَنَ ﴾: فكيف ﴿ يُبْصِرُون ﴾ حِينَئذِ؟ أي: لا يُبصِرُون، ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَهُم ﴾ قِرَدةً وخَنازِيرَ أو حِجارةً ﴿ عَلَىٰ مَكَاسِهم ﴾ وفي قراءة: (مَكاناتِهم) جَمع (مَكانة) بِمَعنَى مَكان ـ أي: في مَنازِلِهم، ﴿ فَمَا استَطَلُّوا مُضِيّا وَلا يَرْجِعُونَ ﴾ أي: لَم يَقدِرُوا على ذَهابِ ولا مَجِيء.

(۱۸) ﴿ وَمَن نَعَمِرُهُ ﴾ بِإطالةِ أَجَلِه ﴿ نَنَكُسُهُ ﴾ وفي قِراءة بِالتَّشدِيدِ مِن التَّنكِيس و ﴿ فِ الْخَلْقَ ﴾ أَخْلُقَ ﴾ أَخْلُقُ ﴾ أي: خَلقِه، فيَكُون بعدَ قُوَّته وشَبابِه ......

قوله: (﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ﴾ . . . إلخ ) مفعولُ المشيئة محذوفٌ ؛ أي: لو نشاء طَمْسَها لفعلنا، وقوله: ﴿ فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَطَ ﴾ أي: أرادوا أن يستبقوا الطريق المحسوس ذاهبين في حوائجهم، وهو عطف على قوله: ﴿ فَأَلْنَ يُبْعِمُونَ ﴾ استفهام إنكاري مرتَّبٌ على ما قبله ؛ أي: فلا يُبصرونه.

قوله: (﴿ وَلِوْ نَشَكَآءُ لَمَسَخْنَهُمْ ﴾ . . إلخ ) يقال فيها ما قيل فيما قبلها ، والمسخُ : تغييرُ الصور ، و(على) بمعنى (في) ، والمقصود من هاتين الآينين : تسليتُهُ ﷺ ، وتوبيخُ الكفار ، وإعلامهُم بأنَّ الله قادرٌ على إذهاب ما بِهم من النعم في الدنيا ، وأنهم مستحقون ذلك لولا حلمه تعالى ، فهاتان الآيتان بمعنى قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرْمَ يُتُمْ إِنْ أَنْهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ . . ﴾ [الأنعام: ٤٦] الآية .

قوله: (﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ ﴾) أي: مَنْ يكون في سابق علمنا طويلَ العمر.

قوله: (وفي قراءة بالتشديد) أي: وهما قراءتان سبعيَّتان (۱)، ومعناهما واحد، والمعنى: نقلبه فلا يزال يتزايدُ ضعفُهُ وتنقص قواهُ، عكسَ ما كان عليه أوَّل أمرِهِ.

قوله: (أي: خَلقه) أي: خلق جسدِهِ وقُواه.

 <sup>(</sup>۱) قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة، والباقون بفتح الأولى وتسكين الثانية وضم
 الكاف خفيفة. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٨٤).

### أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا دِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ ا

ضَعِيفاً وهَرِماً، ﴿أَفَلَا يَعَقِلُونَ ﴾ أنَّ القادِرَ على ذلك المَعلُوم عِندَهم قادِر على البَعث فيُؤمِنُون. - وفي قِراءة بِالتَّاء -.

﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ أَي: النَّبِيّ ﴿ الشِّعْرَ ﴾ رَدُّ لِقُولِهِم: إِنَّ مَا أَتَى بِهِ مِن القُرآن شِعر. ﴿ وَمَا يَنْبَغِى ﴾: يَسَهُلُ ﴿ لَهُ ﴿ الشِّعرُ، ﴿ إِنْ هُو ﴾: ليسَ الذِي أَتَى بِه ﴿ إِلَّا ذِكْرَ ﴾: عِظةٌ ﴿ وَقُرْءَانَ مُبِينٌ ﴾: مُظهِرٌ لِلأحكام وغيرِها.

حاشية الصاوي

قوله: (ضعيفاً) مقابل (قوَّته)، وقوله: (وهرماً) مقابل (وشبابه)، فهو لفُّ ونشرٌ مرتَّب، وهذا في غير الأنبياء عليهم السلام، وأمَّا هم. . فلا يَعتريهم الضعف في العقل والبدن وإن طال عمرهم جدًّا، واستعاذتُهُ على من الردِّ لأرذل العمر . تعليمٌ لأمَّته (۱)، ويُلحَقُ بالأنبياء الأولياءُ والعلماءُ العاملون؛ فلا يَهرمون ولا يضعفون بطول العمر ، بل يكونون على أحسَنِ ما كانوا عليه .

قوله: (﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والتقدير: أتركوا التفكر فلا يَعقلون؟ قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (٢).

قوله: (﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ ﴾) وهذا تنزيه من الله تعالى لنبيّه ﷺ عن التُّهم فيما أوحاه الله إليه؛ إذ لو كان للعقل فيه بعضُ اتهام. . لبَطل الاحتجاجُ به .

قوله: (ردَّ لقولهم: إنَّ ما أتى به من القرآن شعرٌ) أي: وحينئذٍ فيَصير المعنى: ليس القرآن بشعرٍ؛ لأنَّ الشعر كلامٌ مزخرف مَوزون مقفَّى قصداً، مبنيٌّ على خيالات وأوهام واهية، وأين ذلك من القرآن العزيز الذي تنزَّه عن مماثلة كلام البشر؟!

قوله: (﴿وَمَا يَنْبَغِى لَهُۥ﴾) أي: لا يصح ولا يَليق منه؛ لأنَّ الشعر شأنُهُ الأكاذيبُ، وهي عليه مستحيلةٌ؛ ولذا قيل: أعذبه أكذبُه، فتحصَّل: أنَّ النبيَّ لا ينبغي له الشعر ولا يَليق منه.

إن قلت: إنه تمثَّل بقول ابن رواحة: [الطويل]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٥٦٥) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص في الكلمات اللاتي كان يَتعوَّذ ﷺ بهنَّ دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجُبن، وأعوذ بك أن أردًّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا - يعني فتنة الدجال - وأعوذ بك من عذاب القبرا.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن ذكوان: (تعقلون) بالخطاب، والباقون بالغيبة. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٨٤).

#### لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ أُوَلَمْ بَرُوْا

﴿ لَيُنذِرَ ﴿ بِالياء والتَّاءِ ـ بِه ﴿ مَن كَانَ حَتَّا ﴾ : يَعقِل مَا يُخاطَب بِه ، وهُم المُؤمِنُون ، ﴿ وَيَحِقَ ٱلْفَوْلُ ﴾ بِالعَذابِ ﴿ عَلَى ٱلكَامِرِينَ ﴾ وهُم كالمَيِّتِين لا يَعقِلُون مَا يُخاطَبُون بِه .

( ( الله - ( الله عَرَوًا ﴿ الله عَلَمُوا ـ والاستِفهام لِلتَّقرِيرِ ، والواوُ الدَّاخِلة عليها

#### حاشية الصاوي

وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوِّدِ(')

سَتُبْدِي لَكَ الأيّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً وأنشأ من نفسه قوله: [مجزوء الرجز]

أنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ (٢)

أنَا النَّهِ يُ لاَ كَدِبْ

وقوله: [الرجز]

هَ إِنَّ إِنَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ (")

قلتُ: أحسَن ما أجيب به: أنَّ إنشاده بيت ابن رواحة وإنشاء البيتين المتقدِّمين لم يكن عن قصدٍ، وإنما وافق وَزن الشعر كما في بعض الآيات القرآنية، فليس كلُّ مَنْ قال قولاً موزوناً لا يقصدُ به الشعر شاعراً، وإنما وافق وزن الشعر.

قوله: (﴿ لِيُمْذِرَ ﴾) متعلِّقٌ بمحذوفٍ دلَّ عليه ما قبله. ﴿ ﴿ لَا لَهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (1).

قوله: (وهم المؤمنون) أي: وخصُّوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتَفعون به.

قوله: (كالميتين) أخذ هذا من المقابلة في قوله: ﴿مَن كَانَ حَيُّنا﴾.

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حملُ المخاطب على الإقرار بالحكم.

قوله: (والواو الداخلة عليها للعطف) هذه العبارة تحتمل التقريرين السابقين في نظير هذه الآية،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٨٤٨) عن سيدتنا عائشة رضياً، والبيت لطرفة بن العبد في «ديوانه» (ص٢٩)، وكذلك النسبة إليه في بعض روايات الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٧٤)، ومسلم (١٧٧٦) عن سيدنا البراء بن عازب 🚴.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦) عن سيدنا جندب بن سفيان ﷺ.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وابن عامر بالتاء الفوقية على الخطاب، والباقون بالياء التحتية على الغيبة. انظر «السراج المنير» (٣٦٣).

أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ومِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾

﴿ أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم ﴾ في جُملةِ النَّاس ﴿ مِمَّا عَمِلَتْ آيديناً ﴾ أي: عَمِلناهُ بِلا شريكِ ولا معين ﴿ أَنْكَمَّا ﴾ هي الإبِلُ والبَقر والغَنَم، ﴿ فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴾: ضابِطُون، ﴿ وَذَلَلْنَهَا ﴾: سَخَرناها ﴿ لَمُمْ فِيهَا مَنْفِع ﴾ كأصوافِها وأوبارِها وأشعارِها، ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ مِن لَبَنها جَمع (مَشرَب) بِمَعنى شُربٍ أو مَوضِعه، ﴿ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ المُنعِمَ عليهِم بِها فيُؤمِنُون؟ أي: ما فعلُوا ذلك.

حاشية الصاوي\_

وهما: أنَّ الهمزة إمَّا مقدَّمةٌ من تأخير؛ لأنَّ لها الصدارة، والواو عاطفة على قوله فيما تقدم: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِرْكَ ٱلْقُرُونِ﴾، أو داخلةٌ على محذوف، والواو عاطفةٌ عليه، والتقدير: ألم يتفكروا ولم يروا؟

قوله: (﴿ أَذَا خَلَقْنَا لَهُم ﴾) اللام: للحكمة (١)؛ أي: حكمة خَلقنا ذلك انتفاعُهُم.

قوله: (في جملة الناس) أشار بذلك إلى أنَّ هذه النِّعم ليست مقصورةً عليهم، بل لهم ولِغيرهم.

قوله: (﴿ مِنَمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾) هذا كنايةٌ عن الحَصر فيه سبحانه وتعالى، وهذا كقول الإنسان: كتبت بيَدي مثلاً؛ بمعنى: أني انفردت به ولم يشاركني فيه غيري، فهو كنايةٌ عرفيَّةٌ.

قوله: (﴿ أَنْعَدَمًا ﴾) خصُّها بالذكر؛ لأنَّ منافعها أكثرُ من غيرها.

قوله: (ضابطون) أي: قاهرون مذلّلون، والأحسن: أن يفسّر قوله: ﴿ مَلِكُونَ ﴾ بالملك الشرعيّ ؛ أي: يتصرّفون فيها بسائر وجوه التصرفات الشرعيّة ؛ ليكون قوله: ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ ﴾ تأسيساً لنعمة أخرى، لا تتميماً لما قبله.

قوله: (كأصوافها) أي: وجُلودها ونسلها وغير ذلك.

قوله: (أو موضعه) أي: وهو الضروع.

قوله: (أي: ما فعلُوا ذلك) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌّ، وأنَّ قوله: ﴿وَالْحَذُوا . . ﴾ الخ عطفٌ على محذوف.

<sup>(</sup>١) كالتي في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَقِيِّ لِنُظْهِرُهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ؞ وَلَوْ كُرْهُ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾.

وَأَتَّغَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَهُمْ سَصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ عُضُرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ عُضُرُونَ ﴿ فَا لَيُعْلِمُونَ ﴿ فَا لَيُعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَيُعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمُ اللَّهُ مَا لَيْسُرُونَ وَمَا يَعْلِمُ مَا يُسْرَقُونَ وَلَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسْرَقُونَ وَلَا يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مِن اللَّهِ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مِن اللَّهُ مَا مُولَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مِن اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عُمْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُونَ لَكُونَا لَعْلَمُ مَا عُلَالِمُ مَا يُعْلِمُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَمْ مَا عَلَيْكُونَ لَكُونَ لَكُونَا لِكُونَ لَكُونَا لَعْلَمُ مَا عَلَيْكُونَا لَعْلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمْ مُعْلَمُ مَا عَلَا عَلَمُ مَا عَلَا لَعْلَمُ مَا عَلَالِمُ لَعْلَمُ مَا عَلَالِمُ مَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْكُونَا مِن مَا عَلَمْ عَلَمُ مَا عَلَيْكُونَا لَعْلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمُ مَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَالْمُعَالَمُ عَلَيْكُونَا مِنْ عَلَيْكُونُ مَا عَلَا عَلَا عَلَال

﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ اللهِ تَعِلَى خَيرَه ﴿ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعِلَمُ اللهِ تَعَالَى بِشَفَاعَةِ آلِهَتِهِم بِزَعِمِهِم.

﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أي: آلِهَتُهم، نُزِّلُوا مَنزِلةَ العُقَلاء ﴿ نَصَرَهُمْ وَهُمْ ﴾ أي: آلِهَتُهُم مِن الأصنام ﴿ لَهُمْ جُندُ ﴾ بِزَعمِهِم نَصرَهُم ﴿ تُخْصَرُونَ ﴾ في النَّارِ مَعَهُم.

﴿ وَلَا يَحَرُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ لَك: لَستَ مُرسَلاً وغَيرَ ذلك، ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ مِن ذلك وغيره، فنُجازِيهم علَيهِ.

﴿ وَأُولَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ ﴾: يَعلَم .....

حاشية الصاوي

قوله: (يَعبدونها) تفسيرٌ للاتخاذ.

قوله: ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ) الجملة حاليَّة، والمعنى: حال كونهم راجين النصرة منهم.

قوله: (نُزِّلوا منزلة العقلاء) أي: لمشاكلة عبَّادهم، فعبَّر عنهم بصيغة جمع الذكور.

قوله: (﴿ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ ﴾ . . . إلخ ) (هم): مبتدأ ، و﴿ جُندُ ﴾ : خبرٌ أول ، و﴿ لَمُمْ ﴾ : متعلّق بـ ﴿ جُندُ ﴾ ، و﴿ خُندُ ﴾ : خبرٌ ثانٍ .

قوله: (أي: آلهتهم من الأصنام) هذا أحدُ وجهين، والآخر أنه عائد على الكفار، والمعنى: يقومون بمصالحها، فهم لها بمنزلة الجُند، وهي لا تستطيع أن تَنصرهم.

قوله: (﴿ عُمْضَرُونَ ﴾ في النار) أي: ليعذَّبوا بهم.

قوله: (﴿ فَلَا يَعَزُنكَ قَولُهُمُ ﴾) هذا تسليةٌ له ﷺ، والمعنى: لا تَحزن من قولهم، بل اتركه ولا تَلتفت له.

قوله: (﴿ إِنَّا نَعْلَمُ ﴾ . . . إلخ ) تعليلٌ للنهي قبله .

قوله: (فنجازيهم عليه) أي: على ما صدر منهم سرًّا وعلانية، خيراً أو شرًّا.

قوله: (﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنكَ نُ ﴾ في الهمزة التقديران السابقان، وهما كونها مقدَّمةً من تأخير، أو عاطفةً على محذوف، والتقدير: أعمي ولم ير؟

وهو العاصِي بنُ وائِل ﴿ أَنَا خَلَفْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾: مَنِيٍّ إلى أن صَيَّرناهُ شَدِيداً قَوِيًّا، ﴿ فَإِذَا مُوَ خَصِيمٌ ﴾: شَدِيدُ الخُصُومة لَنا ﴿ مُبِينٌ ﴾: بَينَها في نَفي البَعث.

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَا ﴾ في ذلك ﴿ وَنَدَى خَلَقَهُ ﴾ مِن المَنِيِّ وهو أَغْرَبُ مِن مَثَلِه، ﴿ قَالَ مَن يُخْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴾ أي: بالية ، ولَم يَقُل: بِالتَّاء لِأَنَّهُ اسم لا صِفَة، ورُوي أَنَّهُ أَخَذَ عاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (وهو العاص بن وائل) وقيل: نزلت في أبيِّ بن خلف الجمحي، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قوله: ﴿ ﴿ أَنَا خَلَفْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ أي: قَذِرةٍ خسيسةٍ، والمقصود: التَّعجُّبُ من جهله حيث تصدَّى لمخاصمة العزيز الجبار ولم يتفكَّر في بَدء خلقه، وأنَّه من نطفة.

قوله: (﴿ فَإِذَا هُوَ خُصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾) عطفٌ على جملة النفي (١).

قوله: (في نفي البعث) متعلق بـ ﴿خَصِيمٌ ﴾.

قوله: (﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾) أي: أورَد كلاماً عجيباً في الغرابة كالمثل؛ حيث قاس قدرتنا على قدرة الخَلق.

قوله: (﴿وَلَهِى خُلْقَهُۥ) أي: ذَهَل عنه، وهذا عطفٌ على (ضرب) داخلٌ في حيِّز الإنكار، وإضافة (خلق) للضمير من إضافة المصدر لمفعوله؛ أي: خلق الله إياه.

قوله: (﴿ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ ﴾ . . . إلخ ) بيان لِضَرب المثل .

قوله: (ولم يقل بالتاء... إلخ) أشار بذلك إلى سؤال حاصلُهُ: أنَّ (فَعيلاً) بمعنى (فاعلاً) يفرَّق فيه بين المذكر والمؤنث بالتاء، فكان مقتضى القاعدة أن يقال: رَميمة، فأجاب المفسِّر: بأنَّ محل ذلك إذا لم تغلب عليه الاسميَّة، فإذا صار اسماً بالغلبة لِمَا بلي من العظام.. فلا تَلحقه التاء في مؤنثه.

<sup>(</sup>۱) داخلٌ في حيِّز الإنكار والتعجيب، كأنه قيل: أولم يرَ أنا خَلقناه من أخسٌ الأشياء وأمهنها، ففاجأ خُصومتنا في أمر يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة؟! انظر «تفسير أبي السعود» (٧/ ١٨٠).

قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَاَهَا أَوْلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُو مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

عَظماً رَمِيماً فَفَتَّتُهُ وقال لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَرَى يُحيِي اللهُ هَذا بعدَ ما بَلِيَ ورَمَّ؟ فقال ﷺ: «نَعم، ويُدخِلُك النارَ».

﴿ وَقُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى آنشَاْهَاۤ أَوَلَ مَتَرَةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ ﴾ : مَخلُوقٍ ﴿عَلِيمُ ﴾ مُجمَلاً ومُفصَّلاً ؛ قبلَ خَلقِه وبعدَ خَلقِه.

﴿ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمْ فِي جُملة النَّاسِ ﴿ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ﴾ : المَرْخِ والعَفارِ، أو كُلِّ شَجَر إلَّا العُنَّابَ ﴿ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ : تَقدَحُون، وهذا دالٌ على القُدرةِ حاشية الصاوي

قوله: (فقال ﷺ: «نعم ويُدخلك النار» ('') أخذ من هذا أنه مقطوعٌ بكفره وخُلوده في النار، وزيادة ذلك في الجواب؛ لأنه متعنَّتُ لا مستفهمٌ، وجزاءُ المتعنِّت المنكِرِ أن يجاب بما يكره، وبضدٌ ما يترقَّب، ويسمَّى عند علماء البلاغة الأسلوب الحكيم.

قوله: (﴿ ٱلَّذِي آنشَا هَا ﴾) أي: أوجدها من العدم.

قوله: (﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلَقَ عَلِيمٌ ﴾) أي: بكيفيَّة خلقها، وبأجزاء الأشخاص تفصيلاً.

قوله: (﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم ﴾ . . . إلخ ) بدلٌ من الموصول قبله .

قوله: (في جملة الناس) أشارَ بذلك إلى أنه ليس مخصوصاً بالكفار، بل لجميع الخلق.

قوله: (المرخ) بفتح الميم وسكون الراء وبالخاء المعجمة: شجر سريع القدح، وقوله: (والعَفَار) بفتح العين المهملة بعدها فاءٌ مفتوحةٌ فألفٌ فراءٌ، وكيفيَّة إيقاد النار منهما: أن يجعل العَفار كالزند يضرب به على المرخ، وقيل: يؤخذ منهما غصنان خضراوان، ويُسحق المرخ على العفار، فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى.

قوله: (أو كل شجر) أي: وقد شُوهد في بعضه كالبرسيم؛ إذا وُضِعَ بعضُهُ على بعض وهو أخضر مدَّة. . فإنه يُحرق نفسه وما حوله.

قوله: (إلا العناب) أي: ولِذلك تؤخذ منه مَطارق القصَّارين.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ ٤٥٥).

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ اللَّى فَشُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ. مَلَكُوتُ

على البَعث؛ فإنَّهُ جَمَعَ فِيه بَين الماء والنَّار والخَشَب، فلا الماءُ يُطفِئُ النار ولا النارُ تُحرقُ الخشَب.

﴿ وَاللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ مَع عِظْمِهما ﴿ بِقَادِرٍ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ أي: الأناسِيِّ في الصِّغَر؟ ﴿ بَلَىٰ ﴾ أي: هو قادِرٌ على ذلك، أجابَ نَفسه، ﴿ وَهُو الْخَلْقُ ﴾: الكثيرُ الخَلقِ، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بِكُلِّ شَيء.

﴿ ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُۥ ﴾ : شَــَانُــه ﴿ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا ﴾ أي : خَــلــقَ شَــيءٍ ﴿ أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَبِكُونُ ﴾ أي : فهو يَكُونُ ، ـ وفي قِراءة بِالنَّصبِ عَطفاً على ﴿ يَقُولَ ﴾ ـ .

هُ ﴿ فَسُبَّحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ﴾ : مُلكُ، زِيدَت الواو والتَّاء لِلمُبالَغة، أي : القُدرةُ عاشية الصاوي \_\_\_\_\_

قوله: (والخشب) بفتحتين، أو ضمَّتين، أو ضمٌّ فسكون.

قوله: (﴿ أُولَيْسَ اللَّذِى ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة عليه، تقديره: أليس الذي أنشأها أوَّل مرَّة، وليس الذي جَعل لكم من الشجر الأخضر ناراً، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟!

قوله: (أي: الأناسي) تفسير للضمير.

قوله: (﴿بَلَىٰ﴾) جواب تقرير النفي، وهو صادرٌ منه تعالى؛ إشارةً إلى تَعيينه، قالُوه أو لا.

قوله: (﴿ وَهُو الْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾) عطفٌ على مقدَّر، تقديره: بلى هو قادرٌ وهو الخلَّاق العليم.

قوله: (﴿ أَن يَهُولَ لَهُۥ كُن﴾) في الكلام استعارة تمثيليَّة، وتقريرها أن يقالَ: شبَّه سرعةَ تأثير قدرته ونفاذها فيما يُريده بأمرِ المطاعِ للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع ولا توقَّفٍ، وحينئذٍ: فمعنى ﴿ أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن﴾: أن تتعلَّق به قدرتُهُ تعلُّقاً تنجيزيًّا.

قوله: (﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي ﴾ . . . إلخ ) أي: تَنزيهه عمَّا لا يَليق به .



#### كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ مُرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

على ﴿ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ رَجُّونَ ﴾: تُرَدُّون في الآخِرة.

0 0 0

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴾) قرأ العامَّة ببنائه للمفعول، وقرئ شذوذاً ببنائه للفاعل (١).

تتمة:

تقدَّم في فضل (يس) أنها قلبُ القرآن، ووَجه ذلك: أنها اشتملت على الوحدانيَّة والرسالة والحشر، والإيمانُ بذلك متعلِّقُ بالقلب؛ فلذلك سمِّيت قلباً، ومن هنا أُمِرَ بقراءتها عند المحتَضر وعلى الميت (٢)؛ لكون القلب قد أقبل على الله تعالى ورجع عمَّا سِواه، فيُقْرَأ عنده ما يزداد به قوَّة ويقيناً.

0 0 0

<sup>(</sup>١) وبها قرأ زيد بن على؛ كما في «الدر المصون» (٩/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) كما روى أبو داوود (٣١٢١) وغيره عن سيدنا معقل بن يسار قال: قال النبي ﷺ: ﴿ اقرؤوا يس على مُوتاكم ١٠



﴿ وَالصَّلَقَاتِ صَفًّا ١



مَكيَّة، مائةٌ واثنَتانِ وثمانُون آية.

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرُّحْنِ ٱلرِّحِيدِ فِي

حاشية الصاوي

#### سِوْنَاقُ الصَّاقَاتِيَ

(مكيَّة) أي: بالإجماع، وسمِّيت بِاسم أوَّل كلمةٍ منها، من باب: تسمية الشيء باسمِ بعضه، على حكم عادته سبحانه وتعالى في كِتابه.

قوله: (﴿وَالصَّلَقَاتِ﴾ . . . إلخ) الواو: حرف قسم وجرّ ، و(الصافات): مقسمٌ به مجرور ، وما بعده عطفٌ عليه ، وقوله: ﴿إِنَّ إِلَّهَكُمْ لَوَحِدُّ﴾: جوابُ القسم ، وهو المقسم عليه ، والمعنى : وحقّ الصافّات وحقّ الزاجرات وحقّ التاليات ، وإنما خصّ ما ذكر ؛ لِعِظم قدرها عنده ، ولا يُعكّر عليه ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله (١) ؛ لأنّ النهي للمخلوق ؛ حذراً من تعظيم غير الله ، وألنّيل ، وألنّيل ، ﴿وَالنَّمْسِ ، ﴿ وَالنَّمْسِ ، وَاللَّهُ عَلَى . . في قسم ببعض مخلوقاته للتعظيم ؛ كقوله : ﴿ وَالنَّمْسِ ، وغير ذلك .

قوله: (الملائكة تصف نفوسها . . . إلخ) أشار بذلك إلى أن المفعولَ محذوف .

إن قلت: إن التاء في (الصافات) وما بعدها للتأنيث، والملائكة مُنزَّهون عن الاتصاف بالأنوثة كالذكورة.

أجيب: بأنها للتأنيث اللفظي، والمنزَّهون عنه التأنيثُ المعنويُّ.

<sup>(</sup>۱) فيما رواه البخاري (٦١٠٨) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا إن الله ينهاكم أن تَحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليَحلف بالله، وإلا.. فليَصمت».

| بينهما | وَمَا | وألأرض | الشكوت        | لَوْحِدُ ۞ رَّبُّ | إِنَّ إِلَاهِكُمْ | فَٱلتَّالِيَتِ ذِكْرًا اللَّهُ | فَٱلزَّجِرَتِ زَخْرًا ١ |
|--------|-------|--------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
|        |       |        | * * * * * * * |                   |                   |                                | وريبُ ٱلْمَشَارِقِ ﴿    |

في العِبادةِ أو أجنِحَتَها في الهَواء، تَنتَظِر ما تُؤمَرُ بِه، ﴿ فَالزَّحِرَتِ رَحْرًا ﴾: المَلائكةُ تَزجُرُ السَّحابِ أي: تَسُوقُه، ﴿ فَالنَّلِيَتِ ﴾ أي: قُرَّاء القُرآنِ يَتلُونَه، ﴿ذِكْرًا ﴾ ـ مَصدَر مِن مَعنى (التَّالِيات) ـ.

#### حاشية الصاوي

وقوله: (الملائكة) هو أحد أقوال في تفسير (الصافات)، وقيل: المرادُ: المجاهِدون، أو الطَّيرُ تصفُّ أجنِحَتها.

قوله: (في العبادة) أي: في مَقاماتها المعلومة.

قوله: (أو أجنحتها في الهواء) أي: ومعنى صفّها: بسطُها.

قوله: (تنتظر ما تؤمر به) أي: من صعودٍ وهبوطٍ.

قوله: (﴿ قَالنَّجِرَتِ رَجُرًا ﴾) الفاء: للترتيب باعتبار الوجود الخارجي؛ لأنَّ مبدأ الصلاة الاصطفاف، ثمَّ يَعقبه زجر النفس، ثمَّ يعقبه التلاوة، وهكذا، ويحتمل أنها للترتيب في المزايا، ثمَّ هو إمَّا باعتبار الترقي؛ فالصافَّات ذواتُ فضل، فالزاجرات أفضل، فالتاليات أكثر فضلاً، أو باعتبار التدلِّي؛ فالصافَّات أعلى، ثمَّ الزاجرات، ثمَّ التاليات، وكلُّ صحيحٌ.

قوله: (الملائكة) تزجر السحاب، وقيل: المرادُ بهم: العلماءُ تزجرُ العصاةَ.

قوله: (مصدر من معنى «التاليات») ويصح أن يكون مفعولاً لـ(التاليات)، والمرادُ بالذكر: القرآنُ وغيره من تسبيح وتحميدٍ، والمراد بهم هنا: كلُّ ذاكرٍ من ملائكة وغيرهم.

قوله: (﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَجِدٌ﴾) إن قلت: ما حكمة ذكر القسم هنا؛ لأنه إن كان المقصودُ الكفارَ.. فلا حاجة المؤمنين.. فلا حاجة أيضاً؛ لأنهم على كلِّ حالٍ؟

أجيب: بأنَّ المقصودَ منه تأكيدُ الأدلة التي تقدَّم تَفصيلها في سورة (يس)؛ ليزدادَ الذين آمنوا إيماناً، ويزداد الكافرُ طرداً وبعداً.

قوله: (﴿ زَبُّ ٱلسَّمَاكِتِ وَٱلأَرْضِ ﴾) إما بدلٌ من ﴿ وَحِدُّ ﴾، أو خبرٌ ثانٍ، أو خبرٌ لمحذوف.

### إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوْرَكِ إِنَّ وَحِفْظًا .

أي: والمغارِبِ لِلشَّمس، لَها كُلَّ يَوم مَشرِقٌ ومَغرِب.

قوله: (أي: والمغارب) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية اكتفاءً، على حدِّ: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ [النحل: ٨١]، وإنما اقتصر على المشارق؛ لأنَّ نَفعَه أعمُّ من الغروب.

إن قلت: إنه تعالى جمع المشارق هنا وحذف مُقابله، وجمعهما في (سأل)، وثنّاهم في (الرحمن)، وأفردهما في (المزمل)، فما وجهُ الجمع بين هذه الآيات؟

أجيب: بأنَّ الجمع باعتبار مشرقِ كلِّ يوم ومغربه؛ لأنَّ الشمس لها في السنة ثلاث مئة وستود مشرقاً، وثلاث مئة وستون مغرباً؛ فتُشرق كلَّ يُوم من مشرق منها، وتغرب كلَّ يوم في مُقابله من تلك المغارب، والتثنية باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغربيهما، والإفراد باعتبار مشرق كلِّ سنة ومغربها، وخصَّ الجمع بهذه السورة؛ لِمناسبة جموع أوَّلها.

قوله: (﴿ ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا﴾) أي: القربي من الأرض.

قوله: (﴿ بِنِينَةٍ ٱلْكَرَكِ ﴾) اختلف العلماء: هل الكواكب في سماء الدنيا أو ثُوابتُ في العرش وضوؤها يَصل لسماء الدنيا؛ لأنَّ السماوات شفَّافةٌ لا تحجب ما وراءها؟

قوله: (بضوئها) أي: نُورها، ولولاه لكانت السماءُ شديدةَ الظلمة عند غُروب الشمس، وقوله: (أو بها) أي: إنَّ ذاتَ الكواكب زينةٌ لسماء الدنيا؛ فإنَّ الإنسان إذا نظر في الليلة المظلمة إلى السماء، ورأى هذه الكواكب مُشرقةً على سطح أزرق. . وجدها في غاية الزينة.

قوله: (المبيَّنة بالكواكب) أي: فعلى قراءة التنوين مع جرِّ (الكواكب) تكون (الكواكب) عطفاً على أنه مفعول لمحذوف، عليها، وبقي قراءة ثالثة سبعيَّة، وهي تنوين (زِينة) ونصب (الكواكب) على أنه مفعول لمحذوف، تقديره: أعني الكواكب (١).

<sup>(</sup>۱) وللعلامة السمين الحلبي توجيهات أخرى للقراءات الثلاث، ذكرها في «الدر المصون» (۹/ ۲۹۲)، فقال: قرأ أبو بكر بتنوين (زينة) ونصب (الكواكب)، وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون (الزينة) مصدراً، وفاعله محذوف، تقديره: بأن زين الله الكواكب، في كونها مُضيئة حسنة في أنفسها، والثاني: أن الزينة اسم لما يزان به، فتكون (الكواكب) على هذا منصوبة بإضمار (أعني)، أو تكون بدلاً من (سماء الدنيا) بدل اشتمال؛ أي: كواكبها، أو من محل (بزينة).

مشرقاء وقلات مئة وستولا مقرباة

مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَبُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُّحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞

- مَنصُوب بِفعلٍ مُقدَّر - أي: حَفِظناها بِالشَّهُبِ ﴿ مِن كُلِ ﴾ - مُتعلِّق بِالمُقدَّرِ - ﴿ شَيطَنِ مَارِدٍ ﴾: عاتٍ خارِج عن الطَّاعةِ.

(﴿ - ﴿ ] ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أي: الشّياطِين ـ مُستَأْنَف ـ وسَماعُهم هو في المَعنَى المَحفُوظ عنه ﴿ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى ﴾: المَلائكةِ في السّماء ، ـ وعُدِّيَ السّماع بِ (إلى ) لِتَضمُّنِه مَعنى الإصغاء ، وفي قِراءة بِتَشدِيدِ المِيم والسِّين ، أصلُه . يَتَسمَّعُون ، أُدغِمَت التَّاء في السِّين ـ مُصدر ﴿ وَيُقْذَفُونَ ﴾ أي: الشَّياطِينُ بِالشُّهُبِ ﴿ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ مِن آفاقِ السَّماء ، ﴿ دُحُورًا ﴾ : مصدر (دَحَرَهُ) أي: طَرَدَهُ وأبعَدَه ، ـ وهو مَفعُول لَه ـ ﴿ وَهُمْ ﴾ في الآخِرةِ ﴿ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾ : دائِم . حاشية الصاوى

قوله: (بفعل مقدَّر) أي: معطوف على (زينَّا).

قوله: (﴿ مِن كُلِّ سَيَطُنِ مَارِدٍ ﴾ أي: وكانوا لا يُحجبون عن السماوات، وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيُلقونها على الكهنة، فلمَّا ولد عيسى عليه الصلاة والسلام.. مُنِعُوا من ثلاث سماوات، فلمَّا ولد محمد عليه الصلاة والسلام.. مُنِعُوا من السماوات كلِّها، فما منهم أحدُّ يُريد استراق السمع إلَّا رُمِيَ بشهابٍ \_ وهو الشّعلة من النار \_ فلا يخطئه أبداً؛ فمنهم مَنْ يقتله، ومنهم مَنْ يُحرق وجهه، ومنهم مَنْ يَخْبِلُهُ فيصير غُولاً يضلُّ الناس في البَراري.

قوله: (مستأنف) أي: لبيانِ حالهم بعد حفظ السماء منهم وما يَعتريهم من العذاب.

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيَّة أيضاً (١).

قوله: (أدغمت التاء في السين) بعد قلبها سيناً وإسكانها.

قوله: (من آفاق السماء) أي: نواحِيها وجهاتِهَا.

وحمزة وحفص كذلك، إلا أنهما خَفضا (الكواكب) على أن يراد بـ (زينة): ما يُزان به، و(الكواكب) بدلُ أو بيانً
 للزينة. والباقون بإضافة (زينة) إلى (الكواكب). اهـ

<sup>(</sup>١) قرأ الأخوان وحفص بتشديد السين والميم، والباقون بالتخفيف فيهما. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٩٣).



#### إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةُ فَأَنْتَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِنَّ

﴿ وَإِلَّا مَنْ خَطِفَ الْنَظْفَةَ ﴾ ـ مَصدر أي: المَرَّة، والاستِثناء مِن ضَمِير ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ ـ أي: لا يَسمَع إلَّا الشَّيطان الذِي سَمِعَ الكلِمةَ مِن المَلائكة فأخَذَها بِسُرعةٍ، ﴿ فَأَنْبَعَهُ مِن المَلائكة فأخَذَها بِسُرعةٍ، ﴿ فَأَنْبَعَهُ مِنَالًهُ ﴾: كَوكب مُضِيءٌ ﴿ ثَافِ ﴾: يَثقُبهُ أو يُحرِقهُ أو يَخبِلُه.

حاشية الصاوي

قوله: (والاستثناء من ضمير ﴿يَسَمَعُونَ﴾) أي: و(مَنْ) في محل رفع بدل من الواو، أو في محل نصب على الاستثناء، والاستثناء على كلِّ متصلٌ، ويجوز أن تكون (مَنْ) شرطيَّة، وجوابها: ﴿فَأَتَبَعَهُ ﴾، وهو استثناء مُنقطع كقوله تعالى: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ إِلّا مَن تُولِّى وَكُفْرَ ﴾ [الغاشية: ٢٢-٢٣].

قوله: (﴿ فَأَنْهُمُ شِهَاكُ ثَافِكُ ﴾ إن قلت: تقدَّم أنَّ الكواكب ثابتةٌ في السماء أو في العرش زينةً، ومقتضى كونها رجوماً للشياطين أنها تنفصل وتَزول، فكيف الجمع بين ذلك؟

أجيب: بأنه ليس المرادُ: أنَّ الشياطين يُرجَمُون بذات الكواكب، بل تنفصل منها شهبٌ تنزل على الشياطين والكواكبُ باقيةٌ بحالها.

إِنْ قَلْتَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ خُلِقُوا مِن النَّارِ، فَكَيْفُ يَحْتَرَقُونَ؟

أجيب: بأنَّ الأقوى يُحرق الأضعف كالحديد يَقطع بعضه.

إن قلت: إذا كان الشيطان يعلم أنه لا يَصل لمقصوده، بل يُصاب؛ فكيف يعود مرَّة أخرى؟

أجيب: بأنه يرجو وصوله لمقصوده وسلامته؛ كراكب البحر فإنه يشاهد الغرق المرة بعد المرة، ويعود طمعاً في السلامة.

قوله: (يثقبه) أي: بحيث يموت مِن ثقبه، وقوله: (أو يحرقه) أي: ويموت أيضاً، و(أو) في كلام المفسِّر للتنويع، وهو لا ينافي وصف الشهاب بالثاقب؛ لأنَّ معنى الثاقب: المضيء؛ أي: الذي يثقب الظلام، خلافاً لما يُوهمه المفسِّر.

قوله: (أو يَخْبِلُهُ) الخبل بسكون الباء وفتحها: الجنون والبله، ويطلق أيضاً على مَنْ فسدت أعضاؤه.

## فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَسْدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَفناً إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ ﴿ اللَّهُ عَجِبتَ

(ال) ﴿ فَاسْتَهُ إِمْ ﴾: استَخبِر كُفَّار مَكَّة تَقرِيراً أو تَوبِيخاً: ﴿ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَم مَنْ خَلَقاً ﴾ مِن المَلائكةِ والسَّماوات والأرضِينَ وما فِيهِما، وفي الإتيان بِ(مَن) تَغلِيبُ العُقلاء، ﴿ إِنَا خَلَقَنَهُم ﴾ أي: أصلَهُم آدمَ ﴿ مِن طِينٍ لَازِبٍ ﴾: لازِم يَلصَق بِاليَدِ، المَعنى: أنَّ خَلقَهُم ضَعِيف فلا يَتَكَبَّرُوا بِإنكارِ النَّبِي والقُرآن المُؤدِّي إلى هَلاكِهم اليَسِير.

قوله: (﴿ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا ﴾) أي: أقوى خِلقة، أو أصعب أو أشقُّ إيجاداً.

قوله: (﴿ أَم مَّنْ خَلَقْنَا ﴾) قرأ العامَّة بتشديد الميم، وقرئ شذوذاً بتخفيفها (١٠)، وهو استفهامٌ ثانٍ، و(مَنْ): مبتدأً، خبره محذوفٌ دلَّ عليه ما قبله؛ أي: أشدُّ خلقاً.

قوله: (﴿ لَازِبِ ﴾) من باب: (دخَل)، وقوله: (يلصق باليد) أي: إنه لِضعفه لا قِوَامَ له بنفسه.

قوله: (المعنى: أنَّ خلقهم... إلخ) التفت المفسِّر إلى أنه توبيخٌ لهم على التكبر والعناد الذي منه إنكارُ البعثِ.

قوله: (﴿ بَلَ عَجِبْتَ ﴾) إضرابٌ عن الأمر بالاستِفتاء، كأنه قال: لا تستفتهم فإنهم جاهِلون معاندون، ولا مَنفعة في استفتائهم، بل انظر إلى حالك وحالهم، والمقصودُ منه: تسليتُهُ ﷺ.

قوله: (بفتح التاء) أي: وبضمُّها، قراءتان سبعيَّتان، وعلى الضمِّ فالمتعجِّبُ اللهُ تعالى، ومعناه

<sup>(</sup>١) وبالتخفيف قرأ الأعمش. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٩٥).

وَيَسْخُرُونَ ۚ إِنَّ وَإِذَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ۚ إِنَّ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۚ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ۗ إِذَا مِنْذَا وَكُمَّا زُرُوا وَعَظَلْمًا آوِنًا لَمَبْمُوثُونَ ۚ إِنَّ ءَابَاؤُنَا ٱلأَوْلُونَ ۗ وَعَظَلْمًا آوِنًا لَمَبْمُوثُونَ ۚ أَوْ ءَابَاؤُنَا ٱلأَوْلُونَ ۗ اللَّهُ مَلْوَنَا مِنْذَا وَكُمًّا زُرَابًا وَعَظَلْمًا آوِنًا لَمَبْمُوثُونَ ۚ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ مَلَّا إِلَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُؤْلِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَ ﴾ هُم ﴿ يَسْخُرُونَ ﴾ مِن تَعجُّبِك.

حاشية الصاوي\_

في حقّه: الغضبُ والمؤاخذةُ؛ على حدِّ: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللهُ ﴾ والمعنى: يُجازيهم على تكذيبهم إياك، وقد يطلق التعجبُ في حقّ الله تعالى على الرضا والمحبة؛ كما في الحديث: «عَجب ربُّك من شابٌ ليس له صَبوةٌ» (١).

قوله: (﴿وَ﴾ هم ﴿يَـنَخُرُونَ﴾ من تعجُّبك) أي: أو مِن تعجُّبي؛ أي: غضبي عليهم، ومجازاتي لهم على كفرهم.

قوله: (لا يتَّعظون) أي: لِقيام الغفلة بهم.

قوله: (﴿ أَءِذَا مِنْنَا﴾ . . . إلخ ) أصلُ الكلام: أنبعث إذا مِتنا وكنا تراباً وعظاماً؟ فقدَّموا الظرف وكرَّروا الهمزة، وأخَّروا العامل، وعدلوا به إلى الجملة الاسمية لِقَصد الدوام والاستمرار؛ إشعاراً بأنهم مبالغون في الإنكار.

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وتركه، فالقراءات أربع في كلِّ موضع، وبقي قراءتان سبعيَّتان أيضاً: الأولى بألفين، والثانية بواحدة، والعكس، وبسطُّ تلك القراءات يُعلم من كتبها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه أبو حفص ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٢٣١) عن سيدنا عقبة بن عامر فيه.

<sup>(</sup>٢) قرأ قالون وأبو جعفر وأبو عمرو بالتسهيل والإدخال، وورش والمكي ورويس بالتسهيل من غير إدخال، وهشام بالتحقيق مع الإدخال وتركه، والباقون بالتحقيق بلا إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٩).

#### قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ١

وبِفَتحِها والهمزةُ لِلاستِفهامِ والعَطفُ بِالواوِ، والمَعطُوفُ علَيهِ مَحَلُّ (إنَّ) واسمِها، أو الضَّمِير في ﴿لَنَهُ وُثُونَ﴾، والفاصِل همزةُ الاستِفهام ..

( (١٨) - (١٩) ﴿ قُلْ نَعَمَ ﴾ تُبِعَثُون، ﴿ وَأَنتَم دَاخِرُونَ ﴾ : صاغِرُون، ....

حاشية الصاوي

قوله: (وبفتحها) أي: والقراءتان سبعيَّتان هنا وفي (الواقعة)، وتقدَّم في (الأعراف) ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٩٨](١).

قوله: (للاستفهام) أي: الإنكاريِّ.

قوله: (أو الضمير في ﴿لَمَنْمُوثُونَ﴾) أي: على القراءة الثانية، فيكون (مبعوثون) عاملاً فيه أيضاً. إن قُلتَ: إنَّ ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلها، فكان الأولى أن يُجْعَل مبتداً خبرُهُ محذوفٌ، تقديره: أو آباؤنا يُبعثون؟

أجيب: بأنها مؤكِّدة للأولى، لا مقصودةٌ بالاستقلال، فالعبرة بتقديم المؤكَّد لا المؤكِّد (١).

قوله: (والفاصل) أي: بين المعطوف عليه وهو ضمير الرفع المستتر، وبين المعطوف وهو (آباؤنا)، فتحصَّل أنه على قراءة سكون الواو يتعيَّن العطف على محل (إن) واسمها لا غير، وعلى قراءة فتحها: يجوز هذا الوجه، ويَجوز كونه معطوفاً على الضمير المستتر في ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾، ويكفي الفصل بهمزة الاستفهام، على حدِّ قول ابن مالك: (أو فاصل ما)(٣).

قوله: (﴿ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴾ الجملة حاليَّة، والعامل فيها معنى (نعم)، كأنه قيل: تُبعثون والحال أنكم صاغِرُون؛ لخروجهم من قبورهم حاملين أوزارَهُم على ظهورهم.

وإنْ على ضمير رفع مُتصل عَطفتَ فافصِل بالضمير المنفَصِل أو فاصل مَّا وبِلا فصل يَرِد في النَّظم فاشياً وضَعفَه اعتَقِد

 <sup>(</sup>۱) قرأ ابن عامر وقالون بسكون الواو على أنها (أو) العاطفة المقتضية للشك، والباقون بفتحها على أنها همزة استفهام
 دخلت على واو العطف. انظر «الدر المصون» (٩/ ٢٩٦).

 <sup>(</sup>۲) فالمؤكّد: هو الهمزة الثانية (أو آباؤنا)، والمؤكّد هو الهمزة الأولى (أثنا)، والعبرةُ بصدارة المؤكّد، فصحّ عمل
 ما قبل المؤكّد فيما بعده. وانظر «الفتوحات» (۳/ ۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) جزء من بيتين في جواز العطف على ضمير الرفع المتصل، قال في «خلاصته»:

اَلَمَا هِمَ زَجْرَةٌ وَحِدَّ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنُونِلُنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَالَا يَوْمُ ٱلفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴾ هَاذَا يَوْمُ ٱلفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَنْكَدُونَ ﴾ مَاذَا يَوْمُ ٱلفَصْلِ ٱلَّذِي خُلَمُوا وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ مِن دُونِ ٱللّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾

﴿ فَإِنَّمَا هِيَ ﴾ - ضَمِير مُبهَم يُفسِّرهُ - ﴿ زَجْرَهُ ﴾ أي: صَيحةٌ ﴿ وَحِدَةٌ فَإِذَا مَ ﴾ أي: الخَلائِق أحياءُ ﴿ فَإِذَا مُ ﴾ أي: الخَلائِق أحياءُ ﴿ فِينَظْرُونَ ﴾ ما يُفعَلُ بِهم.

حاشية الصاوي...

قوله: (﴿ وَاَإِنَّمَا هِى زَجْرَةٌ ﴾ . . . إلخ ) هذه الجملة جوابُ شرطِ مقدَّر، أو تعليلٌ لنهي مقدّر، تقديره: إذا كان الأمر كذلك فإنما هي . . . إلخ .

قوله: (أي: صبحة ﴿وَحِدَةً﴾) أي: وهي النفخة الثانية.

قوله: (﴿ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ أي: ينتظرون.

قوله: (لا فعل له من لفظه) أي: بل معناه، وهو هلك.

قوله: (وتقول لهم الملائكة) أشار بذلك إلى أنَّ الوقف تمَّ عند قوله: ﴿ يَوَيْلَنَا ﴾، وما بعده كلامٌ مستقلُّ، هذا أحدُ احتمالاتٍ، ويحتمل أنه من كلام الله تعالى تبكيتاً لهم، ويحتمل أنه من كلام المؤمنين لهم.

قوله: (﴿ آخَتُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: مِن مقامهم إلى الموقف، أو من الموقف إلى النار.

قوله: (قرناءهم من الشياطين) هذا أحد أقوال، وقيل: المراد بـ(أزواجهم): نساؤهم اللاتي على دينهم، وقيل: أشباههم وأخلَّاؤهم من الإنس؛ لأنَّ زوجَ الشيء يُطلَقُ على مُقارِبه ومجانسه، فيقال لمجموع فردتَي الخف: زوجٌ، ولإحداهما: زوجٌ.

قوله: (من الأوثان) أي: كالأصنام والشمس والقمر.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَقِفُوكُمْ ﴿ احبِسُوهُم عِندَ الصَّراط، ﴿ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ عن جَمِيعِ أقوالِهِم وأفعالِهِم، ويُقال لَهُم تَوبِيخاً : ﴿ مَا لَكُو لَا نَاصَرُونَ ﴾ : لا يَنصُرُ بَعضكُم بَعضاً كحالِكُم في الدَّنيا؟ ويُقالُ لَهُم: ﴿ بَلْ هُرُ ٱلْتُومَ مُسْتَسَامِهُونَ ﴾ : مُنقادُون أذِلَاء.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ : يَتَلاومُون ويَتخاصمُون، ﴿ وَالْوَا ﴾ أي: الأتباعُ مِنهُم لِلمَتبُوعِين: ﴿ إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ : عن الجِهة الَّتِي كُنَّا نَأْمَنُكُم حاشية الصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: ﴿ إِنَّهُم مَسْنُولُونَ ﴾ بكسر الهمزة في قراءة العامَّة على الاستئناف، وفيه معنى التعليل، وقرئ بفتحها على حذف لام العِلة، والمعنى: قِفُوهم لأجل سؤال الله إياهم.

قوله: (عن جميع أقوالهم وأفعالهم) أي: لما في الحديث: «لا تزول قدمُ ابنِ آدمَ يوم القيامةِ حتى يُسْأَلُ عن أربع؛ عن شبابه فيما أبلاهُ، وعن عُمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه مأذا عمل به»(١).

قوله: (ويقال لهم) أي: والقائل خزَنة جهنم.

قوله: (كحالكم في الدنيا) تشبيةٌ في المنفى.

قوله: (ويقال عنهم) أي: في شأنهم على سبيل التوبيخ.

قوله: (﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُعُهُ ﴾) أي: بعضُ الكفاريوم القيامة، وهذا بمعنى ما تقدَّم في سورة (سبأ) في قوله: ﴿ وَلُوْ تَرَى إِذِ اَلْفَالِهُ مُونَ مَوْقُولُوكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْفَوْلَ ﴾ [سبأ: ٣١] (٢).

قوله: (يَتلاومون ويتخاصمون) أي: يَلوم بعضهم بعضاً، ويخاصم بعضهم بعضاً؛ كما قال تعالى في شأنهم: ﴿ كُلُما دَخَلَتَ أُمَّةً لَعَنَتَ أُخْلَهًا ﴾ [الأعراف: ٣٨]، بخلاف تَساؤل المؤمنين في الجنة، فهو شكرٌ وتحدُّثُ بنِعَم الله عليهم.

قوله: (﴿عَن ٱلْيَمِينِ﴾) يُطلق على الحَلف، والجارحة المعلومة، والقُوة، والدين، والخير،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤١٦) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ركا.

<sup>(</sup>۲) انظر (۵/ ۳۸۸ – ۳۸۹).

قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنِ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَلْغَينَ ﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴾ فَأَغْوَنِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنْوِينَ ﴾

مِنها لِحَلِفِكُم أَنَّكُم على الحَقِّ، فصَدَّقناكُم واتَّبَعناكُم، المَعنَى: إنَّكُم أَضلَلتُمُونا.

(﴿ ﴿ ﴿ أَنَّ ﴾ ﴿ قَالُوا ﴾ أي: المُتَّبَعُون لَهُم: ﴿ بَل لَمْ تَكُونُوا مُومِنِينَ ﴾ ، وإنَّما يَصدُق الإضلالُ مِنَّا أَن لَو كُنتُم مُؤمِنِين فرجَعتُم عن الإيمانِ إلَينا ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَنَكُم فِن سُلطَنَيْ ﴾ : قُوَّةٍ وقُدرةٍ تَقهَركُم على مُتابَعَتِنا ، ﴿ بَل كُنمُ قَوْمًا طَاخِينَ ﴾ : ضالِّينَ مِثلَنا .

( ( ( ( أ - ( أ ) ﴿ فَحَقَّ ﴾ : وجَبَ ﴿ عَلَيْنَا ﴾ جَمِيعاً ﴿ فَوْلُ رَبِّناً ﴾ بِالعَذَابِ أي : قَولُه : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ ، ﴿ إِنَّا كُنَا خَمِيعاً ﴿ لَذَا بِقُولُ ﴾ المُعلَّلُ بِقَولِهم : ﴿ إِنَّا كُنًا غَلِينَ ﴾ .

حاشية الصاوي\_

والآيةُ محتملةٌ لتلك المعاني، والمفسِّرُ اختار الأول، وعليه: فـ(عن) بمعنى (من)، والمعنى: كنتم تأتُوننا من الجهة التي كنَّا نأمنكم منها، فتلك الجهة مصوَّرةٌ بحَلفكم أنكم على الحق... إلخ.

قوله: (المعنى: إنكم أضللتمونا) هذا المعنى هو المراد على جميع الاحتمالات، لا على ما قاله المفسِّر فقط.

قوله: (﴿ قَالُواْ بَل لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . . . إلخ ) أجابُوا بأجوبة خمسة ، آخرُهَا: ﴿ فَأَعَوْمَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُلِّينَ ﴾ ، والمعنى: إنكم لم تتَّصفوا بالإيمان في حالٍ من الأحوال.

قوله: (أن لو كنتم مؤمنين) أي: أن لو اتَّصفتم بالإيمان.

قوله: (فرجعتم عن الإيمان إلينا) أي: بإضلالنا وإغوائنا، كأنهم قالُوا لهم: إنَّ مَنْ آمن لا يُطيعنا؛ لثبات الإيمان في قلوبهم، فلو حصل منكم الإيمانُ.. لما أطعتُمونا.

قوله: (﴿ فَوَلُ رَبِّنَأَ ﴾ أي: وعيدُهُ، ومقول القول محذوفٌ، قدَّره بقوله: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ... ﴾ إلخ. قوله: (﴿ إِنَا لَذَآبِقُونَ ﴾) إخبارٌ منهم عن جميع الرؤساء والأتباع بإذاقة العذاب.

قوله: (﴿ فَأَغْرَيْنَكُمْ ﴾) أي: تسبَّبنا لكم في الغواية من غير إكراه؛ فلا ينافي ما قبله.

قوله: (﴿إِنَّا كُنَّا غَنوِينَ﴾) أي: فأحبَبنا لكم ما قام بأنفسنا؛ لأنَّ من كان متَّصفاً بصفة شنيعة يحبُّ أن يتَّصف بها غيره؛ لتهونَ المصيبةُ عليه. فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفَعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوَا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ يَسْتَكَبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ اللّهِ اللّهَ الشَاعِرِ تَجْنُونِمْ ﴿ إِنَّا كَانَا لَتَارِكُواْ اللّهِ اللّهَ اللّهُ يَسْتَكَبِرُونَ ﴿ إِنَّا كَنَا لَتَارِكُواْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

( ( الله عالى: ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الجائين بِه، وهو أَنْ لا إِلَه حاشية المصاوي \_\_\_\_\_\_

قوله: (يوم القيامة) أي: حين التحاوُر والتخاصم.

قوله: (كما نفعله بهؤلاء) أي: عبَدة الأصنام، وقوله: (غير هؤلاء) أي: كالنصارى واليهود.

قوله: (﴿إِنَّهُمْ كَانُواً﴾... إلخ) أي: عبَدة الأصنام.

وسبب ذلك: أن النبي عَلَيْ دخل على أبي طالب عند مَوته وقريشٌ مجتمعون عنده، فقال: «قولوا: لا إله إلا الله. تملكُوا بها العرب، وتَدِينُ لكم بها العجم»، فأبَوا وأنفوا من ذلك، وقالوا: ﴿ أَيِنًا لَتَارِكُوا عَالِهَ إِنَا اللهِ عَلَى الصافات: ٣٦] إلخ (١٠).

قوله: (في همزتيه ما نقدَّم) أي: من التَّحقيق فيهما، وتسهيل الثانية بألفٍ ودونها، فالقراءاتُ أربعٌ (٢).

قوله: (﴿ لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا﴾) من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ أي: لتاركون آلهتنا، والمعنى: لتاركون عبادتها.

قوله: (﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِ ﴾ . . . إلخ) ردَّ عليهم: بأنَّ ما جاء به من التوحيد حقَّ مُوافقٌ فيه المرسلين قبله.

<sup>(</sup>۱) الخبر عند القرطبي في «تفسيره» (٧٦/١٥)، وابن إسحاق في «المغازي والسير» (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم قريباً (٥/ ٤٨٩).

# إِنَّكُوْ لَذَابِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ وَمَا يَخْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُمْ نَمْ مَلُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلَّا الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

إِلَّا الله ، ﴿إِنَّكُونِ - فِيه السِّفاتُ - ﴿لَذَآبِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۞ وَمَا غَوْوَنَ إِلَّا ﴾ جَزاءَ ﴿مَا كُنُ

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ ﴾ أي: المُؤمِنِين ـ استِثناء مُنقطعٌ ـ أي: ذكر جَزاؤهُم في قَوله: ﴿ أُولَاكَ لَمُمْ في الجنَّة ﴿ رِزْقُ مَعْلُومٌ ﴾ بُكرة وعَشِيًا ؛ ﴿ وَوَكِهُ ﴾ ـ بَدَل أو بَيانٌ لِلرِّزق ـ وهو ما يُؤكّل تَلَذُّذاً لا لِحِفظِ صِحَّة ؛ لِأنَّ أهلَ الجنَّة مُستَغنُونَ عن حِفظِها بِخُلقِ أجسامِهِم لِلأبدِ ، ﴿ وَهُم مُكُرمُونَ ﴾ بِثَواب الله سُبحانَه وتَعالى ، ﴿ فِي جَنَتِ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ سُبحانَه وتَعالى ، ﴿ فِي جَنَتِ النَّعِيمِ ﴾ حاشية الصاوي \_\_\_\_\_

قوله: (فيه التفات) أي: من الغيبة إلى الخطاب؛ زيادةً في التقبيح عليهم.

قوله: (﴿إِلَّا مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ﴾) أي: فالشرُّ يكون جزاؤه بقَدْرِهِ، بخلاف الخير؛ فجزاؤه بأضعافٍ مضاعفةٍ.

قوله: (استثناء مُنقطع) أي: من الواو في ﴿يُجْزَرُنَـ﴾.

قوله: (﴿ أُولِيِّكَ ﴾) أي: عبادُ الله المخلصين (١).

قوله: (إلى آخره) أي: وهو قوله: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴾.

قوله: (﴿ لَهُمْ رِزْقٌ مَعَلُومٌ ﴾ أي: أوقاتُهُ وصفاتُهُ؛ فلا ينافي آية ﴿ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾؛ فالمرادُ: غيرُ مَعلوم المقدار.

قوله: (بدل) أي: كلٌّ من كلِّ؛ لأنَّ جميع ما يؤكل في الجنة إنما هو على سَبيل التَّفكُه والتَّللَّذ؛ فلا فرقَ بين الرزق والفواكه.

قوله: (لا لحفظ صحة) المناسب أن يقول: (لا لحفظ بنيةٍ).

قوله: (بخلق أجسادهم للأبد) أي: فهم يَدُومون بدوام الله، لا يَفنَون أبداً.

قوله: (﴿ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴾ أي: معظَّمون مُبجَّلون بالتحيةِ والكلامِ اللَّيِّن.

قوله: (﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾) إمَّا متعلِّقٌ بـ ﴿ مُكْرَمُونَ ﴾، أو خبرٌ ثانٍ، أو حالٌ.

<sup>(</sup>١) حلُّ معنَّى لا حلُّ إعراب، وإلا . . لقال: (المخلصون).

## عَلَى سُرُرِ مُنْقَبِلِينَ ۚ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ بَصَآءَ لَذَّةِ لِلشَّدِيدِينَ ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ

قوله: (﴿عَلَى سُرُو﴾) قال ابن عباس: على سُردٍ مكلَّلة بالدُّرِ والياقوت والزبرجد، والسرير: ما بين صنعاء إلى الجابية، وما بين عدن إلى إيلياء (١٠).

قوله: (﴿ مُنَفَبِلِينَ ﴾) أي: تواصلاً وتحابباً، وقيل: الأسرَّة تدور كيف شاؤوا؛ فلا يَرى أحدٌ قفا أحدِ.

قوله: (﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم ﴾) أي: والطَّائفُ الولدانُ كما في آية: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ مُخَلَّدُونَ ﴿ يَأْكُوابٍ وَأَلْمِينَ وَكُنِّهِم ﴾) أي: والطَّائفُ الولدانُ كما في آية: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ مُخَلَّدُونَ ۞ إِلَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنُّ مُخَلَّدُونَ ۞ إِلَّهُ وَكُنِّهِمِ ﴾ [الواقعة: ١٧-١٨].

قوله: (هو الإناء بشرابه) أي: فإن لم يكن فيه شرابٌ.. فإنه يسمَّى قَدحاً، ويطلق الكأس على الخمر نفسه، من باب: تسميةِ الشيء باسم محلِّه.

قوله: (﴿ مَنِ مَعِينِ ﴾ أي: ظاهرٍ لِلعيون، أو خارجٍ من العيون، فعلى الأول: اسم مفعول ك: (مبيع)، وعلى الثاني: اسم فاعل من: (عان) بمعنى: (نبَع)، وُصِفَ به خمرُ الجنة؛ لأنه يجري كالماء النابع.

قوله: (﴿ بَضَاء ﴾) إمَّا صفة لـ (كأس) أو لِلخمر.

قوله: (﴿لَذَّةِ﴾) إمَّا صفة مشبهة ك: (صَعب) و(سَهْل)، فتكون مشتقة، فالوصف بها ظاهرٌ، أو مصدرٌ فالوصف بها مبالغة، أو على حذف مضاف؛ أي: ذاتِ لذَّةٍ.

قوله: (ما يغتال عقولهم) أي: يُفسدها، وقيل: الغول: صُداع في الرأس، وعليه: فيكون ما بعده تأسيساً.

<sup>(</sup>۱) انظر «زاد المسير» (۲/ ٣٦٥).

وَلَا هُم عَنَهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُم قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَاءَلُونَ ﴾

﴿ وَلَا هُمْ عَنَهَا يُنزَفُونَ ﴾ - بِفَتح الزَّاي وكسرِها، مِن (نُنزِفَ الشَّارِبُ، وأنزَفَ) - أي: يَسكَرُون، بِخِلافِ خَمرِ الدُّنيا.

(﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَعِندُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾: حابِساتُ الأعيُنِ على أزواجِهِنَّ لا يَنظُرنَ اللَّون اللهِ غَيرِهِم لِحُسنِهِم عِندَهُنَّ ، ﴿ عِينَ ﴾: ضِخامُ الأعيُنِ حِسانُها ، ﴿ كَأَنَّهُنَ ﴾ في اللَّون ﴿ بَيْضٌ ﴾ لِلنَّعامِ ﴿ مَكْنُونٌ ﴾: مَستُورٌ بِرِيشِه لا يَصِل إلَيهِ غُبارٌ ، ولَونُه ـ وهو البَياضُ في صُفرةٍ ـ أحسَنُ ألوانِ النِّساء .

(﴿ وَ اللَّهُ اللّ

حاشية الصاوي\_\_\_\_

قوله: (﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزُّفُونَ ﴾ (عن): سببيَّة؛ أي: ولا هم يُنزفون بسببها.

قوله: (بفتح الزاي) أي: مع ضمِّ الياء، فهو مبني للمفعول، وقوله: (وكسرها) أي: مع ضمِّ الياء أيضاً، فهو مبني للفاعل، قراءتان سبعيَّتان، وقرئ شذوذاً بالفتح والكسر، وبالفتح والضمِّ (۱). قوله: (من: نزف الشارب. . . إلخ) أي: فهو مأخوذ من الثلاثي أو الرباعي، والقِراءتان السبعيَّتان على مقتضى أخذِه من الرباعي، فتدبَّر (۲).

قوله: (﴿عِينُ﴾) جمع عَيْنَاء، وهي الواسعة العين اتساعاً غيرَ مُفرط، بل مع الحسن والجمال. قوله: (﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ﴾) شُبِّهن هنا ببَيْض النَّعام، وفي سورة (الواقعة) كاللؤلؤ المكنون لِصفائه وكَوْنِ بياضه مشوباً ببعض صُفرةٍ مع لمعان؛ لأنَّ هذه الأوصاف جمال أهل الجنة.

قوله: (عمَّا مرَّ بهم في الدنيا) أي: مِن الفضائل والمعارف، وما عَمِلوه في الدنيا.

قوله: (﴿ قَالَ قَآبِكُ مِنهُم ﴾ أي: من أهل الجنة لإخوانه في الجنة، وهذا مِن جملة ما يتحدَّثون به.

<sup>(</sup>۱) قرأ الأخوان بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بضم الياء وفتح الزاي، وابن أبي إسحاق بالفتح والكسر، وطلحة بالفتح والضم. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) عبارة الجمل عن شيخه العلامة الأجهوري: (وقوله: «نزف الشارب» بالبناء للمفعول راجعٌ للأول، وقوله: «وأنزف» راجع للثاني). «فتوحات» (٣/ ٥٦٨).

﴿ قَالَ قَالُ مِنهُم إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾: صاحبٌ يُنكِرُ البَعث، ﴿ يَقُولُ ﴾ لي تَبكِيتاً: ﴿ آءِنَكَ لَمِنَ النَّكَ مِن الشَّلاثة مَواضِع ما تَقدَّم ـ النُصَدِقِينَ ﴾ بِالبَعث؟ ﴿ آءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا ﴾ ـ في الهَمزتينِ في الثَّلاثة مَواضِع ما تَقدَّم ـ ﴿ لَمَدِينُونَ ﴾: مَجزيُّون ومُحاسَبُون؟ أنكرَ ذلك أيضاً.

حاشية الصاوي\_

قوله: (تبكيتاً) أي: توبيخاً على عدم إنكار البعث.

قوله: (ما تقدَّم) أي: من القراءات الأربع، وهي تحقيقُ الهمزتين وتسهيل الثانية بإدخال ألف وتركه (١٠).

قوله: (مجزيُّون) أي: فهو من الدَّيْن بمعنى: الجزاء.

قوله: (أنكر ذلك) أي: الجزاء والحساب، وقوله: (أيضاً) أي: كما أنكر البعث.

قوله: (الإخوانه) أي: من أهل الجنة.

قوله: (من بعض كُوَى الجنة) بضم الكاف مع القصر، وبكسرها مع القصر والمد، جمع (كَوَّة) بفتح الكاف وضمِّها؛ أي: طبقاتها.

قوله: (تشميتاً) أي: فرحاً بمصيبته؛ لأنَّ الله نزع رَحمة الكفار من قُلوب المؤمنين.

قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: واللام فارقة، ويصح أن تكون نافية واللام بمعنى (إلا)، وعلى كلِّ فهي جواب القسم.

أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْلَتُنَا الْأُولِىٰ وَمَا عَنْ بِمَعَدَىٰ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ الْفَالِمُ اللَّهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ لِيثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَلَمِلُونَ ﴾ ليمثل هَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَلَمِلُونَ ﴾

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَفَمَا غَنُ بِمَيْدِينَ ﴿ إِلَّا مُولَدًا الْأُولَى ﴾ النِّبي في اللُّونيا، ﴿ وَمَا مَنْ يَعْمَدُ بِنِهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَالَى ، مِن تَأْبِيد الحَياة وعَدَم التَّعذيب.

(﴿ اللهِ اللهُ ال

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ أَنَمَا غَنُ بِمَيِتِينَ ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة عليه، تقديره: أنحن مخلَّدون منعَّمون فما نحن بميِّتين. . . إلخ؟ .

قوله: (﴿إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَى﴾) ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، و﴿مَوْتَلَنَّا﴾: مَنصوب على المصدر، والعامل فيه قوله: (مَيتين)، ويكون استثناء مفرغاً، وهو بمعنى قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوفُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا الْمُؤْتَةَ ٱلْأُولَى ﴾ [الدخان: ٥٦].

قوله: (هو استفهام تلذذ) أي: فهو من كلام بَعضهم لبعض، وقيل: من كلام المؤمنين للملائكة حين يُذبح الموت ويقال: «يا أهل الجنة؛ خُلودٌ بلا موت، ويا أهل النار؛ خلودٌ بلا موت، (١).

قوله: (من تأبيد الحياة. . . إلخ) لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ.

قوله: (الذي ذُكِرَ لأهل الجنة) أي: من قوله: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ رَزُّكُ مَعْلُومٌ . . . ﴾ إلخ.

قوله: (﴿لِيثْلِ هَٰذَا﴾) أي: لا للحظوظ الدنيويَّة الفانية التي تَزول ولا تبقي.

قوله: (﴿ فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴾) أي: ليَجتهد المجتهدون في الأعمال الصالحة؛ فإنَّ جزاءها ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشرٍ، فإذا كان كذلك.. فلو أفنى الإنسان عُمره في خدمة ربِّه ولم يَشتغل بشيء سواها.. لكان ذلك قليلاً بالنسبة لما يَلقاه من النعيم الدائم، جعلنا الله من أهله بمنِّه وكرمه.

قوله: (قيل: يقال لهم ذلك) أي: ما ذكر من الجملتين من قِبَلِ الله تعالى، وقوله: (وقيل: هم يقولونه) أي: يقولُ بعضهم لبعض، ويُبْعِدُ كلَّا من الاحتمالين قولُهُ: ﴿ فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمْلُونَ ﴾؛ فإنَّ العمل والترغيب فيه إنما يكون في الدنيا، فالأولى أنه جملةٌ مستانفةٌ من كلام الله تعالى؛ ترغيباً للمكلَّفين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ﴿

## أَذَالِكَ خَيْرٌ نُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقَومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكُمَا فِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الزَّ

﴿ وَأَذَلِكَ ﴾ المَذكُور لَهُم ﴿ فَيْرٌ نُرلا ﴾ وهو ما يُعَدُّ لِلنَّازِل مِن ضَيف وغَيرِه، ﴿ أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقَوْمِ ﴾ المُعَدَّة لِأهلِ النَّار، وهي مِن أخبَث الشَّجَر المُرِّ بِتِهامة، يُنبِتُها الله في الجَحِيم كما سيأتي.

في عمل الصالحات.

قوله: (﴿ أَدَّلِكَ ﴾) معمول لمحذوف تقديره: قُل يا محمد لقومك على سَبيل التوبيخ والتبكيت: أذلك خيرٌ... إلخ؟.

قوله: (المذكور لهم) أي: لأهل الجنة مِن قوله: ﴿ أُوْلَدِّكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ . . . ﴾ إلخ.

قوله: (﴿ نُرُلُا﴾) تمييز لـ ﴿ خَيْرٌ ﴾، وقوله: (﴿ أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقْوِمِ ﴾) ﴿ أَمْ ﴾: حرف عطف، ﴿ شَجَرَةُ ٱلزَّقْوِمِ ﴾) ﴿ أَمْ ﴾: موله عليه، والتقدير: أم شجرة الزَقْومِ ﴾: مَعطوف على اسم الإشارة، وهو مبتدأ حُذِف خبرُهُ لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: أم شجرة الزقوم خيرٌ نزلاً ؟ والتعبيرُ بـ (خير) و (نزلاً) تهكُمٌ بهم، ولِلمشاكلة.

قوله: (من ضيف وغيره) الضَّيف: مَنْ يأتي بدعوة، وغيره: مَنْ يأتي زائراً للمحبة والأُلفة، وربما كان أعزَّ من الضَّيف.

قوله: (﴿ أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴾) من التزقم، وهو: البَلع بشدة وإكراهٍ لِلأشياء الكريهة، سمِّيت بذلك؛ لأنَّ أهل النار يُكْرَهُون على الأكل منها، وهي شجرةٌ مَسمومةٌ متى مسَّتْ جسد أحدٍ.. تَورَّم فمات، وهي خبيثةٌ مُرَّةٌ كريهة الطَّعم.

قوله: (وهي من أخبث الشجر) أي: وهي صغيرةُ الورق مُنتِنةٌ.

قوله: (﴿إِنَّا جَعَلْنَهَا﴾ بذلك) أي: بسبب إخبار الله تعالى بذلك.

قُولُه: (﴿ فِتْ مَنَّهُ لِلْظُّلِمِينَ ﴾) أي: امتحاناً واختباراً؛ هل يُصدِّقون أم لا؟

قوله: (إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تُنْبِتُهُ؟!) أي: ولم يَعلموا أنَّ القادر لا يُعجزه شيءٌ.

إِنَّهَا سَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِى أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَهُ رُءُوسُ ٱلسَّيْطِينِ ۚ فَاجْمَ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا السَّطُونَ ﴿ مَ اللَّهُ مَرْحَهُمْ لَالَى فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلبَّطُونَ ﴿ مَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُونًا مِن حَمِيمٍ ﴿ مَ اللَّ مَرْحِمُهُمْ لَالَى اللَّهُونَ مِنْهَا ٱلبَّطُونَ ﴾ مَ انَ مَرْحِمُهُمْ لَالَى اللَّهُونَ مِنْهَا ٱللَّهُونَ مِنْهَا اللَّهُونَ فِي مَا اللَّهُ مَرْحَمُهُمْ لَالَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿إِنَّهَا سَجَرَةٌ تَخْرِجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ أي: قَعر جَهنَّم، وأغصانُها تَرتَفِع إلى دَرَكاتِها، ﴿طَلَعُهَا﴾ المُشبَّةُ بِطَلع النَّخل ﴿ كَأَنَّهُ رَبُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾: الحَيَّاتِ القَبِيحة المَنظَر.

قوله: (﴿ تَعْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَصِيرِ ﴾) أي: تَنبت في أسفلها.

قوله: (إلى دركاتها) أي: منازلها، وذلك نظير شَجرة طوبى لأهل الجنة؛ فإنَّ أصلها في علَّيين، وما من بيتٍ في الجنة إلا وفيه غصنٌ منها.

قوله: (﴿طَلَّهُ هَا﴾) الطلعُ في الأصل: اسمٌ لثمر النخل أوَّلَ بُروزه، فتسميتُهُ طلعاً تهكُّمٌ بهم.

قوله: (أي: الحيَّاتِ القبيحةِ المنظر) أي: ووجه الشَّبه: الشناعةُ والسَّمُ في كلِّ، وما مشى عليه المفسِّرُ أحدُ أقوال ثلاثة، وقيل: شبّه طلعُها برؤوس الشياطين، ووجهُ الشَّبه: القباحة ونُفور النفس من كلِّ، لكن يرد عليه: أنه تشبيهٌ بغير معلوم للمخاطبين، وأجيبَ: بأنَّ الشيطان وإن كان غير معلوم في الخارج فهو معروفٌ في الأذهان والخيالات؛ كالغول فإنه مرسومٌ في خيال كلِّ أحدٍ بصورة قبيحةٍ، وقيل: الشياطين شجرٌ في البادية معروفٌ للمخاطبين.

قوله: (لشدة جُوعهم) أي: ولِقهرهم على الأكل منها زيادةً في عذابهم.

قوله: (﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ أي: على ما يأكلون منها إذا شبعوا وغلبهم العطش.

قوله: (﴿ لَشَوْيًا ﴾) بفتح الشين هي قراءة العامَّة، مصدرٌ على أصله، وقرئ شذوذاً بضمِّ الشين، اسم بمعنى: المشوب(١).

<sup>(</sup>١) وبها قرأ شيبان النحوي كما في «المحتسب» لابن جني (٢٠٠/٢).



يُفِيد أَنَّهُم يَخرُجُون مِنها لِشُربِ الحَمِيم، وأنَّه خارِجَها.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَا﴾ : وَجَــــدُوا ﴿ ءَابَآءَ هُرَ صَٱلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاثَارِهِمْ يَهْرَءُونَ ﴾ : يُزعَجُون إلى اتّباعِهم فيُسرِعُون إلَيه، ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبلَهُمْ ٱحْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ مِن الأُمَم الماضِية. (﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهم مُنذِرِينَ ﴾ مِن الرُّسُل مُخَوِّفِين، .........

حاشية الصاوى

قوله: (يفيد أنهم يخرجون منها) هذا أحدُ قولين (١)، والآخر وهو قول الجمهور: أنهم لا يخرجون أصلاً؛ لِقوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِحَلَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة: ٣٧]، وحينئذ فالمعنى: أنه ينوَّع عذابُهُم وهم في النار؛ فتارةً يكون عذابهم بأكل الزقوم، وتارةً بأكل الحميم، وتارةً بالزمهرير وغير ذلك من أنواع العذاب، فإذا كانوا مشغولين بأكل الزقوم وفرغوا منه. . يردُّوا إلى الاشتغال بعذابٍ غيره والحال أنهم في النار لا يخرجون منها.

ويمكن التوفيق بين القولين: بأن يُحملَ القولُ بأنه خارجها على أنه في محل خارج عن المحل الذي يعذَّبون فيه، وليس المراد: أنه خارجُ النَّار بالكليَّة؛ لِمُعارضته صريحَ النص، فيخرجون إلى ذلك المحل للأكل والشرب ثمّ يُردُّون إلى محل العذاب الذي كانوا فيه أوَّلاً.

قوله: (﴿إِنَّهُمْ ٱلْفَوْلَ ءَاتِاءَهُمْ ﴾) هذا تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب، والمعنى: أنَّ سبب استحقاقهم للعذاب تقليدُ آبائهم في الضلال من غير شيءٍ يتمسَّكون به سوى التقليد.

قَرْلُهُ: (﴿ يُرْعُونَ ﴾)(٢) أي: من غير تأهُّل ولا تدبُّرٍ.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ ضَلَّى قَبْلَهُمْ ﴾ . . . إلخ اللام فيه وفيما بعده: مُوطئة لقسم محذوف (٣) ، وكلُّ من الجملتين سِيق لتسليته ﷺ .

<sup>(</sup>١) وقد تبع فيه الجلال السيوطي في تفسير سورة (الأنعام) شيخَه الجلال المحليَّ هذا؛ كما نبَّه المصنف (٢/٤٥٦)، وتقدم مُوافقته في «الدر المنثور» للجمهور.

 <sup>(</sup>۲) والإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون ويحثون حثًا على الإسراع على آثارهم، وذلك الإهراع والإثباع في الدنيا،
 فتعلم منه أن عبارة المفسّر، وهي قوله: (يزعجون... إلخ) فيها نوعُ قلب. «فتوحات» (٣/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) اللام واقعة في جواب قَسم محذوف، وانظر ما تقدم عن اللام الموطئة (١/ ٢٢٨).

قَانَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَسْنَا نُوحٌ فَانَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَسْنَا نُوحٌ فَلَنَا ذُرِّيتَهُمُ مُمُ ٱلْبَافِينَ ﴿ فَانَعْمَ ٱلْمُجِيمُونَ ﴿ وَكَفَدُ الْبَافِينَ ﴿ الْمُخْلِمِ اللَّهِ مِنَ الْمُخْلِمِ اللَّهِ وَلَقَدُ الْبَافِينَ ﴿ وَلَقَدُ الْمُحْيَمُونَ فَي وَلَقَدُ الْمُحْيَمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِن الْمُخْلِمِ وَاللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقُدُ اللَّهُ اللّ

﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ الكافِرِين، أي: عاقِبَتُهم العذاب، ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ المُخْلِصِينَ ﴾ أي: المُؤمِنِين؛ فإنَّهُم نَجَوا مِن العَذاب لِإخلاصِهِم في العِبادةِ، أو لِأنَّ الله أخلَصَهُم لَها على قِراءةِ فَتَح اللَّام.

قوله: (﴿ فَأَنظُرُ ﴾) خطاب للنبي، أو لكلِّ مَنْ يتأتَّى منه النظر.

قوله: (﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾) استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ ما قبله وعيدٌ وهم لم يَدخلوا فيه.

قوله: (لإخلاصهم في العبادة) أي: على قراءة كسر اللام.

قوله: (على قراءة فتح اللام) أي: والقراءتان سبسَّتان (١).

قوله: (﴿ وَلَقَدُ نَادَىٰنَا نُوحٌ ﴾) شروعٌ في تفصيل ما أجمله في قوله: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴾ ، وقد ذكر في هذه السورة سبع قصص: قصة نوح، وقصة إبراهيم، وقصة الذبيح، وقصة موسى وهارون، وقصة إلياس، وقصة لوط، وقصة يونس، وذلك نسليةً له ﷺ ، وتحذيراً لمن كفر من أُمَّته.

قوله: (رَبِّ إني مَعْلُوبٌ) أي: مقهورٌ، وقوله: (فانتَصِرُ) أي: انتَقم منهم.

قوله: (﴿ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾) الواو: للتعظيم، وقوله: (نحن) هو المخصوص بالمدح.

قوله: ﴿ وَأَهْلَهُ ﴾ أي: مَنْ آمن به، ومنهم زوجتُهُ المؤمنةُ وأولادُهُ الثلاثة وزوجاتُهُم (٢٠).

قوله: (فالناس كلُّهم من نسلِهِ) هذا هو المعتمَد، وقيل: كان لغير ولد نوح أيضاً نسلٌ.

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح اللام المدنيان والكوفيون، وبكسرها غيرهم. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٦٩).

 <sup>(</sup>۲) وفي «القرطبي»: (وأهله) يعني: أهل دينه، وهم مَن آمن معه، وكانوا ثمانين على ما تقدم، وما ذكره المصنف منقول
 عن الشيخ الأجهوري. انظر «الفتوحات» (۳/ ٥٦٨).

#### وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَثَالِكَ بَحِرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ كَالَاكَ بَحِرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ كَالَاكَ عَلَيْهِ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ كَالَاكَ عَلَيْهِ فِي الْعَالَمِينَ اللَّهِ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ

لَهُ ثَلاثةُ أولادٍ: سام وهو أَبُو العَرَب وفارِس والرُّوم، وحام وهو أَبُو السُّودانِ، ويافِث وهو أَبُو السُّودانِ، ويافِث وهو أَبُو الخَزر ويَأْجُوج ومَأْجُوج وما هُنالِك.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ال

#### حاشية الصاوي

قوله: (سام... إلخ) الثلاثة بمنع الصرف؛ للعَلمية والعجمة، و(فارس) كذلك للعلمية والتأنيث؛ لأنه علم على قبيلة.

قوله: (والخَرَر) بفتح الخاء والزاي بعدهما راءٌ مهملةٌ، هكذا في النسخ الصحيحة وهو الصواب، وفي بعض النسخ: (والخزرج)، وهو تحريف فاحش؛ لأنَّ الخزرج من جملة العرب، والخَرَرُ: صنفٌ من الترك صغار الأعين، يعرفون الآن بالططر.

قوله: (وما هنالك)(۱) أي: وهم قومٌ عند يأجوج ومأجوج إذا طَلعت عليهم الشمس دَخلوا في أسراب لهم تحت الأرض، فإذا زالت عنهم خرجوا إلى مَعايشهم وحُروثهم، وقيل: هم قوم عراة يفرش بعضهم إحدى أذنيه، ويَلتحف بالأخرى.

قوله: (ثناءً حسناً) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعول (تركنا) محذوف، وقوله: (﴿سَلَامُ عَلَىٰ شَحِ﴾) كلامٌ مستقلٌ، إنشاءُ ثناء من الله تعالى على نوح، فالأول ثناء الخلق، والثاني ثناء الخالق، وفي الحديث: أن النبي ﷺ قال: «مَن قال حين يمسي: ﴿سَلَامُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ﴾.. لم تَلدغه عقرب»(٢).

قوله: (﴿ فِي ٱلْعَالِمِينَ ﴾) متعلِّق بما تعلُّق به الجارُّ قبله، والمراد بـ(العالمين): الملائكة والثقلان.

قوله: (﴿إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾) تعليلٌ لما فُعِلَ بنوح من الكرامة في إجابة دعائه، وإبقاء ذرِّيته وذكرِهِ الجميل، وتسليمِ الله عليه في العالمين؛ أي: فهذا الجزاء سنَّتُنا في كلِّ من اتَّصف بالإحسان كنوح.

<sup>(</sup>۱) نقل العلامة الجَمل عن العلامة القاري أنهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ بَعْقَهُونَ قَوْلَا﴾. قنوحات، (٣/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في اتاريخ دمشق، (٦٢/ ٢٥٦) عن سيدنا أبي أمامة ﴿

## إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ، لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَيَّهُ،

الله مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ مِ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ كُفَّارَ قُومِه.

وَاِنَ مِن شِيعَيْهِ ﴾ أي: مِمَّن تابَعَهُ في أصلِ الدِّين ﴿ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ وإن طالَ الرَّمانُ بَينَهما، وهو ألفانِ وسِتُمِائةٍ وأربَعُون سَنةً، وكان بَينهما هودٌ وصالِح.

( 🐼 – 🐼 ) ﴿إِذْ جَلَّهُ أَي: تَابَعُهُ وَقَتَ مَجِيبُه ﴿رَبُّهُۥ

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ إِنَّهُ مِنْ عِادِمًا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾) عِلة لكونه محسناً، وفيه إجلالٌ لشأن الإيمان، وإظهارٌ لفضله، وترغيبٌ في تَحصيله والثبات عليه والازدياد منه.

قوله: (﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ﴾) معطوف على ﴿بَغَيْنَهُ وَٱهۡلَهُۥ﴾ فالترتيبُ حقيقيٌّ؛ لأنَّ نجاتهم بركوب السفينة حصَلت قبل غرق الباقين، فتدبَّر.

قوله: (﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ يَهِ . . . إلخ ) عطف على قوله: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحٌ ﴾ عطف قصة على قصة . قوله: (أي: ممن تبعه . . . إلخ ) أي: فالشيعة : الأتباعُ والحزبُ .

قوله: (في أصل الدين) أي: وإن اختلفت فُروع شرائعهما، فالاتباعُ في أصول الدين وهو التوحيد، لا في الفروع كالصلاة مثلاً.

قوله: (وإن طال الزمن) الجملة حاليَّة، والمعنى: أنه مِن أتباعه وعلى ملَّته والحالُ أنَّ الزمان طال بينهما، فطولُ المدَّة لم تُنسِه العهد.

قوله: (وهو ألفان. . . إلخ) هذا أحد قولين، والآخر: أنَّ بينهما ألف سنة ومئة واثنتان وأربعون سنة <sup>(۱)</sup>.

قوله: (وكان بينهما هود وصالح) أي: وكان قبل نوح ثلاثة: إدريس، وشيث، وآدم، فجملةً مَنْ قبل إبراهيم من الأنبياء ستَّةٌ.

قوله: (﴿إِذْ جَأَءَ رَبَيُهُۥ . . إلخ) معنى مجيئه: توجُّهُه بقلبه مخلصاً لربِّه، وفي الكلام استعارةً تبعيَّةٌ تقديرها أن تقول: شبَّه إقباله على ربِّه مخلصاً له قلبَهُ بمجيئه بتحفةٍ جميلةٍ، والجامعُ بينهما: طلبُ الفوز بالرضا، واشتق من المجيء (جاء) بمعنى: أقبل بقلبه.

قوله: (أي: تابعه وقت مجيئه) أشار بذلك إلى أن الظرف متعلِّقٌ بمحذوفٍ دلَّ عليه قوله:

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) بالرفع على أن اسم (أنَّ) ضمير الشأن، وخبرها الجملة بعدها، وفي (ط٢) بالنصب وهي ظاهرة.

مِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِذْ قَالَ لأَدِيهِ وَقَوْمِهِ، مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَيِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ فَمَا ظَنْكُمْ بِرِبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ، مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَيِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ فَمَا ظَنْكُمْ بِرِبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

يِقَلْبِ سَلِيمِ فِي الشَّكِّ وغَيرِه، ﴿إِذْ قَالَ فِي هَذِه الحالةِ المُستَمِرَّة لَه ﴿لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ مُوَبِّخاً: ﴿مَاذَا ﴾: ما الَّذي ﴿ مَعُدُونَ ﴿ اَإِهْ كَا ﴾ \_ في هَمزتَيهِ ما تَقدَّم \_ ﴿ اللهَ دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ ﴾؟ \_ و(إفكاً) مَهْ عُول لَه، و﴿ اللهَ لَهُ مَفْعُول بِه لـ ﴿ تُرِيدُونَ ﴾ \_، والإفكُ: أسوَأ الكَذِب، أي: أتَعبُدُونَ غَيرَ الله؟ ﴿ فَمَا ظَنْكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

حاشية الصاوي

﴿شِعَادِ، ويصح جعله متعلِّقاً بـ﴿شِيعَادِ، ﴾؛ لما فيها من مَعنى المشايعة (١)، لكن فيه أنه يلزم عليه الفصلُ بينه وبين معموله بأجنبيٍّ، وهو قوله: ﴿لِإِبْرَهِبَ ﴾، وأيضاً: يلزم عليه عمل ما قبل اللام الابتدائية فيما بعدها، وأجيبَ: بأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها (١).

قوله: (من الشك وغيره) أي: من الآفات والعلائق التي تشغل القلب عن شهود الربِّ تعالى. قوله: (﴿لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِۦ﴾) تقدَّم الخلافُ في كونِه أباه حقيقةً، أو عمَّه وإنما عبَّر بالأب لأنَّ العمَّ أبُّ (٣)، والمراد بـ(قومه): النمروذُ وجماعتُهُ.

قوله: (في همزتيه ما تقدَّم) أي: وهو تحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية بألف بينهما وتركها<sup>(١)</sup>. قوله: (واإفكاً» مفعول له) أي: وقدِّم على المفعول به؛ لأجل التقبيح عليهم بِأنهم على إفكِ وباطلٍ<sup>(٥)</sup>.

قوله: (أي: أتعبدون غير الله؟) كان عليه أن يزيد قوله: (لأجل الإفك)؛ ليوفي بالمفعول لأجله.

<sup>(</sup>١) في (أ): المشابهة، والمثبت من (ط٢).

 <sup>(</sup>۲) وبأنه يجوز أن يكون المراد: تعلُّق معنى، وكثيراً ما يَجري ذلك في كلامهم، ويكون التعلق اللفظي بـ (شيعته) المقدَّر بعد اسم (إنَّ) على الاستثناف، كأنه سُئل: متى شايعه؟ فقيل: شايعه إذ جاء ربَّه. . . إلخ. «فتوحات» (٣/ ٥٦٩) نقلاً عن العلامة الكرخي.

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) ويجوز أن يكون (إفكاً) مفعولاً به، وآلهةً: بدل منه على أنها إفكٌ في نفسها للمبالغة، أو المراد بها عبادتها بحذف المضاف، أو حالاً بمعنى: آفكين. انظر "تفسير البيضاوي" (١٣/٥).

# فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَلَ فَنُولُوا عَنْهُ مُدْبِيِنَ ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰ عَالِهَا مِنْ مَا لِمَامِمْ ....

إِذْ عَبَدَتُمْ غَيرَهُ أَنَّهُ يَتَرُكَكُم بِلا عِقَابِ؟ لا، وكَانُوا نَجَّامِين فَخَرَجُوا إِلَى عِيد لَهُم وتَرَكُوا طَعَامَهُم عِندَ أَصِنَامِهِم، زَعَمُوا النَّبَرُّكُ عَلَيهِ، فإذا رَجَعُوا أَكَلُوهُ، وقالُوا لِلسَّيْدِ إبراهِيم: اخرُج مَعَنا.

قوله: (إذ عبدتم غيره) أي: وقتَ عبادتِكُم غيرَهُ.

قوله: (أنه يترككم بلا عقاب) معمول للظنّ ، والمعنى: أيُّ سَببٍ حملكم على ظنّكم أنه تعالى يترككم بلا عقابٍ حين عَبدتُّم غيره؟ وأشار بقوله: (لا) إلى أنَّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي؛ أي: ليس لكم سببٌ ولا عذرٌ يَحملكم على الظنّ المذكورِ ، وإذا انتفى السبب انتفى المسبَّب بالأولى .

قوله: (وكانوا نجَّامين) ذكر هذا توطئةً لقوله تعالى: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴾.

قوله: (فخرجوا إلى عيد لهم) أي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمز.

قوله: (زعموا التبرك عليه) أي: أنها تنزل عليه البركة.

قوله: (﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴾ أي: في عِلم النجوم متفكّراً في أمرٍ يعذرونه بسببه فيتركونه (١٠). قوله: (أي: سأسقم) جوابٌ عمَّا يقال: كيف قال: إني سقيمٌ والحال أنه لم يكن سقيماً؟ وأجيب أيضاً: بأنَّ المعنى: سقيمُ القلبِ من عبادتكم ما لا يضرُّ ولا ينفعُ، وقد أشار بقوله: ﴿إِنِي سَقِيمُ إلى سقم مخصوص وهو الطاعون، وكان الطاعونُ أغلبَ الأسقام عليهم، وكانوا يَخافون منه العدوى، فتفرَّقوا عن إبراهيم خوفاً منها، فهربوا إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام.

قوله: (وهي الأصنام) أي: وكانت اثنين وسبعين صنماً، بعضُها من حجر، وبعضها من خشب، وبعضها من ذهب، وبعضها من فضة، وبعضها من نحاس، وبعضها من حديد، وبعضها من رصاص، وكان كبيرُها من ذهبٍ ومكلَّلاً بالجواهر، وكان في عينيه ياقوتتان تتَّقدان نوراً.

 <sup>(</sup>۱) وقالوا: علم النجوم كان حقًا ثم نسخ الاشتغال بمعرفته، ونقل العلامة الجمل في فنتوحاته، (۳/ ٥٧٠) أقوالاً في وقت نسخه وسببه.

فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُورَ لَا نَنطِهُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْمَدِنِ ﴾ فَأَفْبُلُوا إِلَيهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَنعَمْدُونَ مَا نَعْمَلُونَ ۞ مَا نَعْمَلُونَ ۞ مَا نَعْمَلُونَ ۞ مَا نَعْمَلُونَ ۞ ......

وعِندَها الطّعامُ، ﴿ وَهَالَ ﴾ استِهزاءً: ﴿ أَلَا تَأْكُونَ ﴾؟ فلَم يَنطِقُوا، فَقال: ﴿ مَا لَكُو لَا تَطْهُونَ ﴾؟ فلَم يُخِب، ﴿ وَلَغَ عَلَيْهِمْ صَرَنًا بِاليّمِينِ ﴾ بِالقُوَّة، فكسَرَها، فبلَغ قومَه مِمَّن رَآهُ.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَهُم مُوَبِّخًا : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا نَدْحِتُونَ ﴾ مِن الحِجارةِ وغيرها أصناماً ﴿ وَأَنتَ تَكْسِرُها؟! ﴿ قَالَ ﴾ لَهُم مُوبِّخًا : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا نَدْحِتُونَ ﴾ مِن الحِجارةِ وغيرها أصناماً ﴿ وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ مِن نحتِكُم ومَنحُوتِكُم؟! فاعبُدُوهُ وحده، و(ما) مصدرِيَّة، وقِيل: مَوصُوفة.

حاشية الصاوي\_

قوله: (وعندها الطعام) الجملة حاليَّة.

قوله: (فقال استهزاءً بهم) إن قلتَ: أيُّ فائدة في خطاب ما لا يعقل؟

أجيب: بأنه لعلَّ عنده مَنْ يسمع كلامَه من خَدَمَتِهَا أو غيرهم.

قوله: (﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِ ﴾ ) أي: مال في خفيةٍ، من قولهم: راغ الثعلبُ روَغَاناً: تردَّدَ وأخذ الشيء خُفيةً.

قوله: (بالقوة) أي: القدرة.

قوله: (﴿ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ ﴾) مرتّبٌ على محذوف، قدّره المفسّر بقوله: (فبلغ قومه. . . إلخ).

قوله: (﴿ يَزِفُّونَ ﴾) بكسر الزاي مع فتح الياء وضمِّها، قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (فقالوا: نحن نعبدها... إلخ) أي: بعد أن سَألوه وأجابهم، فلمَّا تحققوا أنه هو الذي كسرها.. قالوا: نحن نعبدها... إلخ، وقد تقدَّم بسط ذلك في (الأنبياء)(٢).

قوله: (موبخاً) أي: على ما وقع منهم؛ حيث يأتون للخشب مثلاً فيَصنعون منه صورةً ويتَّخذونها إلهاً مع أنها قبل ذلك لم تكن معبودةً لهم، ولا تَضرُّ ولا تنفع.

قوله: (و «ما»: مصدرية... إلخ) ذكر فيها ثلاثة أوجه، وبقي اثنان: كونها استفهاميَّة، والمعنى: وأيَّ شيء تعملونه؟ وكونها نافية، والمعنى: ليس العمل في الحقيقة لكم، وإنما هو لله تعالى.

<sup>(</sup>۱) قرأ حمزة: «يزفون» بضم الياء، من: (أزف) أي: دخل في الزفيف وهو الإسراع، وباقي السبعة بفتح الياء، من: (زفَّ الظليم) أي: عدا بسرعة، وأصل الزفيف للنعام. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر (۶/ ۳۳۸-۲۹).

## 

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَالْوَاكُ بِينَهِم: ﴿ اَنْوَا لَهُ بِينَاكُ فِامِلَوُّوهُ حَطَبًا وأَضْرِمُوه بِالنَّارِ، فإذا التَّهَبِ ﴿ فَأَلَاهُ أَلَا اللَّهُ لِللَّهِ النَّارِ لِتَهْلِكُهُ، ﴿ فَأَلَاهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَسْفَلِينَ ﴾: المَقَهُورِين، فَخَرَجَ مِن النَّارِ سالِماً.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿بَيْنَا﴾) قيل: بنَوا له حائطاً من الحجر، طوله في السماء ثلاثون ذراعاً، وعرضه عشرون ذراعاً، وملؤوه من الحطب، وأوقدوا عليه النار، ثمّ تحيَّروا في كيفية رَميه، فعلَّمهم إبليس المنجنيق، فصنعوه ووضعُوه فيه ورمَوه فيها، فصارت عليه برداً وسلاماً.

قوله: (فأضْرِمُوا فيه النَّار) أي: أَوْقِدُوهَا.

قوله: (النَّارِ الشَّديدةِ) أي: فكلُّ نارِ بعضُها فوق بعضٍ تسمَّى جحيماً، من: الجَحْمَةِ، وهي شدَّةُ التَأجُّج.

قوله: (المقهورين) أي: بإبطال كيدِهم؛ حيث جُعِلَتْ عليه برداً وسلاماً.

قوله: (﴿ وَقَالَ إِنِ ذَاهِبُ ﴾ . . . إلخ عطف على محذوف، قَدَّره بقوله: (فخرج . . . إلخ ) ، والمعنى: أنه لما خرج من النار سالماً ولم يَهتد من قومه أحدٌ . . هاجر هو ولوطٌ ابنُ أخيه وسارة زوجته إلى أرض الشام، وهو أوَّل مَن هاجر من الخَلق في طاعة الله، وقوله: (﴿ إِلَى رَبِ ﴾ أي: إلى عبادة ربي وطاعته .

قوله: (﴿ سَيَهْدِينِ ﴾) أي: إلى ما فيه صلاحُ ديني وبلوغُ مطالبي.

قوله: (إلى حيث أمرني ربي) أي: إلى مكان أمرني... إلخ، وهذا متعلق بكلِّ من (ذاهِب) و(يَهدِين).

قوله: (فلمَّا وصل إلى الأرض المقدسة) قدَّره؛ توطئةً لقوله: ﴿رَبِّ هَبِّ لِي. . . ﴾ إلخ. قوله: (﴿مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾) أي: بعض الصالحين، يكونُ خليفةً لي ويرثُ حالي.

## خاشيالجالجاليات كے عليہ الله

## فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ ﴿ إِنَّ فَامْنَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ نَبُنَى إِنَّ أَرَىٰ

فَبَشَرِنَاهُ مِغْلَمٍ حَلِيمٍ ﴾ أي: ذِي حِلم كَثِير.

﴿ وَالْمَا بَلَغَ مَعَهُ اَلسَّعَى ﴾ أي: أن يَسعَى مَعَهُ ويُعِينَهُ، قِيل: بَلَغَ سَبع سِنِينَ، وقِيل: ثَلاثَ عَشرةَ سَنةً، ﴿ فَكَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَى ﴾ أي: رَأيتُ

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ فَبَشَرْنَهُ ﴾) مرتَّبٌ على محذوف، تقديره: فاستَجبنا له فبشَّرناه، وتلك البشارة على لسان الملائكة الذين جاؤوا له في صورة أضياف، فبشَّروه بالغلام، ثمَّ انتقلوا من قريته وهي فلسطين - إلى قرية لوط وهي سَنُوم - لإهلاك قومه؛ كما تقدَّم ذلك في سورة (هود)، ويأتي في (الذاريات) (١).

قوله: (﴿ وَأَمْنَا بِلَغَ مَعُهُ السَّعَى ﴾) أشار المفسِّر إلى أنَّ قوله: (معه) ظرفٌ متعلِّق بالسَّعي، وفيه: أنه يلزم عليه تقدَّمُ صلة المصدر المؤوَّل من (أنْ) والفعل عليه، وهو لا يجوز، وأجيب: بأنه يُغتفر في الظروف ما لا يُغتفر في غيرها، ويصحُّ جعلُهُ متعلِّقاً بمحذوف على سبيل البيان؛ كأنَّ قائلاً قال: مع مَنْ بلغ السعي؟ فقيل: بلغ معه، ولا يصح جعله متعلِّقاً بـ(بلغ)، ولا حالاً من ضميره؛ لأنه يوهم اقترانهما في بُلوغ السَّعي؛ لأنَّ المصاحبة تقتضي المشاركة، مع أنَّ المقصود وصفُ الصغير بذَلك فقط.

قوله: (﴿ قَالَ يَبُنَى ﴾) جواب (لما)، والحكمةُ في ذلك: أنَّ إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلاً، والخلة هي: صَفاء المودَّة، ومن شأنها عدمُ مشاركةِ الغيرِ مع الخليل، وكان قد سأل ربَّه الولدَ، فلمًا وهبَهُ له تعلَّقت شعبةٌ من قلبه بمحبَّته، فجاءت غيرةُ الخُلَّة تنزعها من قلب الخليل، فأمِرَ بذبح المحبوب؛ لتظهر صَفاء الخلَّة وعدم المشاركة فيها؛ حيث امتثل أمر ربِّه وقدَّم محبَّته على مَحبَّة ولده (٢٠).

قوله: (أي: رأيت) أشار بذلك إلى أنَّ الرؤيا وقَعت بالفعل؛ لما روي: أنه رأى ليلة التروية أنَّ قائلاً يقول له: إنَّ الله يأمُرك بذبح ابنك، فلمَّا أصبح فكَّر في نفسه أنَّه من الله (٣)، فلمَّا أمسى رأى

<sup>(</sup>١) انظر (١/ ١٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) فلمّا قدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبّة الولد. خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة؛ إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس، وقد حصل المقصود، فنسخ الأمر، وفدي الذبيح، وصدّق الخليل الرؤيا. انظر «المواهب اللدنيّة» (١/ ٦٩).

 <sup>(</sup>٣) أي: أو من الشيطان هذا الحلم؟ كما نقل الخبر العلامة الجمل في «فتوحاته» (٣/ ٥٧٤) عن شيخه العلامة الأجهوري، والبغوي في «تفسيره» (٧/ ٤٨).

## فِي ٱلْمَنَامِ أَنْ أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِكَ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

حاشية الصاوى

مِثل ذلك في الليلة الثانية، ثمَّ رأى مثله في الليلة الثالثة، فهمَّ بنَحره، فقال له: يا بني. . . إلخ؛ ولذلك سميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرَفة والنحر؛ لأنَّه في اليوم الأول تروَّى (١)، وفي الثاني عَرَف، وفي الثالث نَحَرَ.

قوله: (﴿ أَيْ اَذْبُكُ ﴾ أي: أفعل الذبح، أو أؤمر به، احتمالان، ويُشير للأوَّل قوله: ﴿ قَدَ صَدَّفْ الزُّهُ يَأْ ﴾، وللثاني قوله: ﴿ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾.

قوله: (﴿مَاذَا تَرَكُ ﴾) يصحُّ أن تكون (ماذا) مركبةً، وحينئذٍ: فهي منصوبة بـ(ترى)، وما بعدها في محل نصب بـ(انظر)؛ لأنها معلِّقة له، ويصح أن تكون (ما) استفهامية، و(ذا) مَوصولة، فتكون (ماذا) مبتدأ وخبراً، وقوله: (ترى) بفتحتين من: الرأي، وفي قراءة سبعيَّة (تُرِيُّ) بالضمِّ والكسر، والمفعولان مَحذوفان؛ أي: تُريني إيَّاه من صبرك واحتمالك، وقرئ شذوذاً بضمٍّ ففتح؛ أي: ما يُحيَّل لك (٢).

قوله: (شاوره؛ ليأنس. . . إلخ) أي: ويَعلمَ صبْرَهُ وعزيمته على طاعة الله.

قوله: (﴿قَالَ يَتَأْبَتِ﴾) أي: بفتح التاء وكسرها، قراءتان سبعيَّتان (٣).

قوله: (التاء عوضٌ عن ياء الإضافة) أي: فهي في محل جرٌّ كما كانت الياءُ في محلٌّ جرٌّ.

قوله: (﴿ أَنْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾) قال ابنُ إسحاق وغيره: لما أُمِرَ إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بنيٍّ؛ خُذ

<sup>(</sup>١) في «المختار»: (رَوَّى فِي الأَمْرِ تَرْوِيَةً: نظر فيه وفكَّر).

 <sup>(</sup>٢) قرأ الأخوان حمزة والكسائي: (تُرِيُّ) بالضم والكسر، وقرأ الأعمش والضحاك: (تُرَى) بالضم والفتح. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) فتح التاء ابن عامر وأبو جعفر، وكسرها غيرهما، ووقف بالهاء المكي والشامي وأبو جعفر ويعقوب، وبالتاء غيرهم. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٧٠).

## سَتَحِدُنَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ اللَّهِ

﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ ﴾ على ذلك.

هذا الحبل والمُدية وانطلق بنا إلى هذا الشِّعب لِنَحتطب، فلمَّا خلا بابنه في الشِّعب.. أخبره بما أمر الله به، فقال: يا أبتِ؛ افعل ما تُؤمر<sup>(١)</sup>.

قوله: (﴿إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾) أتى بها؛ تبرُّكاً وإشارةً إلى أنه لا حولَ عن المعصية إلا بعصمة الله، ولا قوّةً على الطاعة إلا بمعونة الله.

قوله: (﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾) أي: الوالدُ والولدُ.

قوله: (﴿وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ﴾) أي: صَرعه ورماه على شقّه فوق التّلّ الذي هو المكانُ المرتفعُ، قال ابن عباس: لما فَعل ذلك قال الابن: يا أبت؛ اشدُد رِباطي كي لا أضطرِب، واكفف ثِيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شيءٌ فيَنقص أجري وتراه أمي فتَحزن، واستحدَّ شفرتك، وأسرع بها على حلقي؛ ليكونَ أهونَ عليّ، وإذا أتيتَ أمي فاقرأ عليها السلام مني، وإن رأيتَ أن تردَّ قميصي عليها فافعَل؛ فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنيّ، فقال إبراهيم: نِعْمَ العونُ أنتَ يا بنيَّ على أمر الله، ففعل إبراهيم ما أمره به ابنه، ثمَّ أقبل عليه وهو يَبكي والابن يبكي، فلمَّا وضع السكين على حَلقه. لم توثر شيئًا، فاشتدها بالحَجر مرتين أو ثلاثًا، كلَّ ذلك لا تستطيع أن تقطعَ شيئًا، فمُزعَتْ بقُدرة الله تعالى (٢).

وقيل: ضرب الله صفيحةً من نُحاس على حلقه، والأول أبلَغ في القدرة الإلهيَّة، وهو منع الحديد عن اللَّحم، فعند ذلك قال الابن: يا أبت كُبَّني لوجهي على جبيني؛ فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني، فأدركتك رأفةٌ تحول بَينك وبين أمر الله، وأنا أنظر إلى الشفرة فأجزعُ منها، ففعل ذلك إبراهيم، ثمَّ وضع السكين على قَفَاه، فانقلبت، فنُودي: يا إبراهيم؛ قد صدقتَ الرؤيا... إلخ (٣).

رواه عنه الفاكهي في «أخبار مكة» (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير البغوي» (٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير الخازن» (٢٣/٤).

وَذَادَيْنَاهُ أَن يَتَ إِبْرَهِيمُ فَيْ قَدْ صَدَّفَتَ ٱلرُّنُوبَا إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا الْمُعْرِينَ اللَّهُ وَلَدَيْنَاهُ اللَّهُ الْبَلَتُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِمِنَى، وأَمَرَّ السِّكِين على حَلقِه فلَم تَعمَل شَيئاً بِمانِع مِن القُدرةِ الإلهيَّة، ﴿وَنَدَيْنَهُ أَن يَعَابَرُهِ مِن أَمْرِ الذَّبِح، أَي: يَكَفِيكَ ذلك، يَعَابَرُه مِنْ أَمْرِ الذَّبِح، أَي: يَكَفِيكَ ذلك، فَجُملةُ (نادَيناهُ) جَواب (لَمَّا) بِزِيادةِ الواو، ﴿إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ كَما جَزَيناكَ ﴿عَزى الْمُحْسِنِينَ ﴾ فَجُملةُ (نادَيناهُ) جَواب (لَمَّا) بِزِيادةِ الواو، ﴿إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ كَما جَزَيناكَ ﴿عَزى الْمُحْسِنِينَ ﴾ لِأَنفُسِهِم بِامتِثالِ الأمرِ بِإفراجِ الشِّدَة عنهُم، ﴿إِنَّ مَذَا ﴾ الذَّبِحَ المَامُور به ﴿ أَن اللهُ اللهِ يَن الاحتِبارُ الظَّاهِر.

( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

قوله: (بمنَّى) يذكَّرُ ويؤنَّثُ، ويُصرَفُ ويمنعُ من الصرف باعتبار المكان والبُقعة.

قوله: (وأمرَّ السِّكينَ) هذا أحد قولين مشهورين، وهو ما تقدَّم عن ابن عباس، والآخر أنه لم يمرَّ السكينَ، بل لما أضجَعه وأراد أن يمرَّ السكين. . جاءه النداء، وبالأول استَدلَّ أهل السنَّة على أنَّ الأمورَ العاديَّة لا تؤثِّرُ شيئاً لا بنفسها ولا بقوةٍ أودعها الله فيها، وإنما المؤثر هو الله تعالى، فتَخلَّف القطعُ في ولد إبراهيم، وتخلَّف الإحراقُ في إبراهيم.

قوله: (فجملة «ناديناه» جواب «لما»... إلخ) هذا أحدُ أوجه ثلاثة، والثاني: أنه محذوف، تقديره: ظهر صبرهما، أو أجزَلنا لهما الأجر(١)، والثالث: أنَّ قوله: ﴿وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ بزيادة الواو.

قوله: (بإفراج الشدة) المناسب أن يقول: (بتفريج الشدة) أو (بِفَرَجِهَا)؛ لأنَّ الفعل (فرج) بالتخفيف والتشديد، فمصدَرُهُ إمَّا التَّفريجُ أو الفَرَجُ.

قوله: (﴿وَفَكَنْنَهُ ﴾) عطفٌ على قوله: ﴿وَنَكَيْنَهُ ﴾.

قوله: (قولان) أي: وهما مبنيًّان على قولين آخرين؛ هل إسماعيل أكبَر أو إسحاق؟ فمَن قال بالأول.. قال: إنَّ الذبيح إسحاق.

واعلم: أنَّ كلَّا من القولين قال به جماعةٌ من الصحابة والتابعين، لكنِ القولُ بأنَّ الذبيح إسحاق. . أقوى في النقل عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، حتى قال سَعيد بن جبير: أُرِيَ إبراهيمُ ذَبْحَ إسحاق

<sup>(</sup>١) أو التقدير: قَبِلْنَا منه، (وناديناه) معطوف عليه. انظر «تفسير النسفي» (٣/ ١١٩).

خافينالجالجالي ك منشالجالينا كا

﴿ بِذِبْجِ ﴾: بِكَبشٍ ﴿ عَظِيمٍ ﴾ مِن الجَنَّة، وهو الَّذي قَرَّبَهُ هابِيل، جاء بِه جِبرِيل علَيهِ السَّلامِ فَذَبَحَهُ السَّيدُ إبراهيمُ مُكَبِّراً، ﴿ وَتَرَكْنَا ﴾: أبقينا ﴿ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ثَنَاءً حَسَناً، ﴿ سَلَمْ مِنَا ﴿ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ كَذَلِكَ ﴾: كما جزيناهُ ﴿ نَجْزِي ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ لِأَنفُ سِهِم، ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِكَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

(أَنَّ - أَنَّ ) ﴿ وَبَثَرْنَهُ بِإِسْحَقَ ﴾ استُدِلَّ بِذلك على أنَّ الذَّبِيح غَيرُه، ﴿ بِينَا ﴾ - حال مُقَدَّرة ـ أي: يُوجَد مُقَدَّراً نُبُوَّتُه ﴿ .....مُقَدَّرة ـ أي: يُوجَد مُقَدَّراً نُبُوَّتُه ﴿ .....

#### حاشية الصاوي

في المنام، فسار به مسيرة شهر في غَداة واحدة حتى أتى به المنحر بمنى، فلمَّا صرف الله عنه الذبح. . أمره أن يذبح به الكبش، فذبحه وسار إلى الشام مسيرة شَهر في رَوحة واحدة، وطويت له الأودية والجبال. وبقي قولٌ ثالثٌ وهو الوقفُ عن الجزم بأحد القولين، وتفويض عِلم ذلك إلى الله تعالى.

قوله: (كبش ﴿عَظِيمِ﴾) وقيل: إنه كان تيساً جبليًّا أُهْمِطَ عليه من نبيرٍ.

قوله: (وهو الذي قرَّبه هابيل) أي: ووصفَهُ بالعِظَمِ؛ لكونه تُقُبِّلَ مرَّتين.

قوله: (فذبحه السيد إبراهيم) أي: وبقي قرناه معلَّقين على الكعبة إلى أن احتَرق البيت في زمن ابن الزبير (١)، وما بقي من الكبش أكلته السِّباعُ والطيورُ؛ لأنَّ النَّار لا تؤثِّر فيما هو من الجنَّة.

قوله: (مكبِّراً) روي: أنه لما ذبَحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال إبراهيم: الله وأكبر ولله الحمد، فصار سنَّةً (٢).

قوله: (استدل بذلك... إلخ) أي: وهو مذهب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا دليل فيها؛ لأنَّ إسحاق وقَعت البشارة به مرَّتين: مرة بوجوده، ومرة بنبوَّته، فمعنى قوله: ﴿وَيَتَمْرَنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًا﴾: بشَّرناه بنبوَّة إسحاق بعد البشارة بوُجوده (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر اتفسير أبي السعودا (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في «البحر» (٢/ ١٧٨): أن الحنفيَّة ماثلون إلى الأولى ـ أي: الطائفة الأولى القائلة بأن الذبيح إسماعيل ـ ورجَّحه الإمام أبو الليث السمرقندي في «البستان» بأنه أشبه بالكتاب والسنة. وانظر «حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٧٨).

مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴿ وَبَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَّ وَمِن دُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِمٌ لِنفسهِ، مُبِيرِتْ ﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْكُمُ وَلَقَدْ مَنْكَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴾ وَيَخَيِّنَهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَمَعَرْنَاهُمْ وَلَعَمْرُنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِيمِنَ ﴾ ومَاليَّنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾

﴿ مِنَ ٱلصَّلِاحِينَ ﴿ وَمَرَّكُنَا عَلَيْهِ مِتَكَثِيرٍ ذُرِّيَّتِه، ﴿ وَعَلَىٰ إِسْحَاقًا ﴾ ولَدِه بِجَعلِنا أكثر الأنبِياء مِن نَسلِه، ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ ﴾: مُؤمِن ﴿ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ٤ ﴾: كافِرٌ ﴿ مُبِيثُ ﴾: بَيِّن الكُفر.

(الله - الله) ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴾ بِالنَّبُوّةِ، ﴿ وَغَيْنَهُمَ وَفَوْمَهُمَا ﴾ بَنِي إسرائِيلَ ﴿ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي: استِعبادِ فِرعون إيّاهُم، ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ ﴾ على القِبطِ ﴿ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ إِنَّ وَعَالَدِنَهُمَ الْكُنْبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾: البَلِيغَ البَيان فِيما أَتَى بِه مِن الحُدُود حاشية الصاوى

قوله: (﴿ مِنْ ٱلصَّالِحِينَ ﴾) إما صفة لـ ﴿ نِبِيًّا ﴾ أو حال من ضَميره.

قوله: (﴿وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا﴾) خبرٌ مقدَّمٌ، وقوله: ﴿مُحْسِنٌ...﴾ إلخ: مبتدأٌ مؤخَّرٌ، وفيه إشارةً إلى أنَّ النَّسبَ لا مَدخل له في الهدى ولا في الضلال.

قوله: (﴿وَلَقَدْ مَنَكَنّا﴾) معطوفٌ على ما قبله عطفَ قِصة على قصة، واللام: موطئة لقسم محذوف (۱)، تَقديره: وعِزتنا وجلالنا لقد أنعمنا... إلخ، وتحدُّثُ الله بالامتنان على عباده من عظيم الشرف لهم، وقوله: (بالنبوة) أي: المصاحبة للرسالة؛ لأنهما كانا رَسولين، فلا مفهوم للنبوّة، بل أعطاهما الله تعالى نِعَماً جمَّةً دينيَّة ودنيويَّة، وإنما خصَّها؛ لأنها أشرفُ النَّعم.

قوله: (بني إسرائيل) أي: أولاد يعقوب.

قوله: (أي: استعبادِ فرعونَ إيَّاهم) وسبب استيلائه عليهم: أنَّ أصولهم قدموا مصر مع أبيهم يَعقوب ليوسف حين كان ملكاً، فاستمرُّوا بها، فلمَّا ظهر فرعون وتكبَّر. استعبد ذرِّيَّتهم وجعلهم خدَماً للقِبط.

قوله: (﴿ وَنَصَرَّنَاهُمْ ﴾) الضميرُ عائدٌ على موسى وهارون وقومهما.

قوله: (﴿ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِمِينَ ﴾) يصح أن يكون ﴿ هُمُمُ ﴾ ضميرَ فصلٍ، أو بدلاً من الواو في (كانُوا)، والأولُ أظهرُ.

<sup>(</sup>١) بل هي لام جواب قسم محذوف، وتقدَّمت الإشارة لهذا مَرات في هذا الكتاب.

| لوسون  | عَلَىٰ  | سكنتر |         | ٱلاخوين    | نا فِي       | عَلَيْهِ | وَتُركْنَا | هم الله     | المست     | ألقِرَطَ      | ينهما   | وَهَدَ  |
|--------|---------|-------|---------|------------|--------------|----------|------------|-------------|-----------|---------------|---------|---------|
| إلياسَ | وَإِنَّ |       | آلمؤميا | عِكَادِنَا | نَهُمَا مِنْ |          | مُحْسناين  | نَجْزِي ٱلْ | كَنَالِكَ | اِنَّا اِنَّا | رون (يا | وَهَارُ |
|        |         |       |         |            | , ,          |          |            |             |           |               | المرسك  | لَوِنَ  |

والأحكام وغَيرِها، وهو التَّوراةُ، ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الْقِرَطَ﴾: الطَّريقَ ﴿ٱلْمُسْتَقِيمَ ۚ ۚ وَتَرَكْنَا﴾: أبقينا ﴿عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ﴾ ثناء حَسَناً.

(﴿أَنَّ - ﴿أَنَّ ﴾ هِسَلَنُمُ ﴾ مِنَّنَا ﴿عَلَىٰ مُوسَولَ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا كَانَاكَ ﴾ كما جزَيناهُما ﴿نَخْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

( ( الله عَلَى الله عَلَى ) ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ ﴾ - بِالهَمزةِ أُوَّله وتَركِها - ﴿ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ قيل: هو ابنُ أخِي هارُونَ أخِي مُوسى، .....

حاشية الصاوي

قوله: (وغيرهما) أي: كالقصص والمواعظ.

قوله: (﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾) أي: وصَّلناهما للدِّين الحقِّ.

قوله: (﴿ سَكَثُمُ ﴾) مبتدأٌ خبرُهُ محذوفٌ، قدَّره بقوله: (منَّا)، وقوله: ﴿ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴾ متعلَّق براسلامٌ)، والمسوِّغ للابتداء بالنكرة قَصدُ التعظيم، وعملُها في الجارِّ والمجرور بعدها.

قوله: (كما جزيناهما) أي: بما تقدُّم من الإنجاءِ والنصرِ وإيتاءِ الكتاب وإبقاءِ الثَّناء.

قوله: (﴿ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾) في مِثل هذه الآيات ترغيبٌ للمؤمنين، وإشعارٌ بأنَّ كلَّ مؤمنٍ قابلٌ لكلِّ خيرٍ، وصالحٌ له.

قوله: (﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾) أي: الكامِلين في الإيمان، البالغين الغاية فيه.

قوله: (﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ ﴾) معطوفٌ على ما قبله عطفَ قصَّة على قصَّة.

قوله: (بالهمز أوله وتركه) أي: بناءً على أنها همزةُ قطع أو وصل، قراءتان سبعيَّتان (١)، وسبب جواز الأمرَين: أنه اسمٌ أعجمي استعملته العرب، فلم تضبط فيه همزة قطع ولا وصل.

قوله: (﴿ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾) خبر (إنَّ).

قوله: (قيل: هو ابن أخي هارون . . . إلخ) الصحيح: أنه من ذُرية هارون؛ لقول محمد بن إسحاق: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران، وإلياس ابن عمّ اليسع.

<sup>(</sup>١) العامة على همزة مكسورة، همزة قطع، وابن ذكوان بوصلها. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٢٦).

### وقِيل غَيرُه، أُرسِلَ إلى قُوم بِبَعلَبَكُّ ونَواحِيها،

حاشية الصاوي

قوله: (وقيل: غيره) من جملة ذلك أنه قيل: هو إدريس، وقيل: هو اليسَع.

قوله: (أرسل إلى قوم ببعلبك) حاصلُ قصّته كما قال محمد بن إسحاق وعلماء السّير والأخبار: لما قَبض الله حزقيل النبيَّ عليه السلام.. عظُمَتِ الأحداثُ في بني إسرائيل، وظهر فيهم الفسادُ والشِّركُ، ونصبوا الأصنام وعبدوها من دون الله عزَّ وجلَّ، فبعث الله إليهم إلياس نبيًا، وكانت الأنبياءُ يبعثون من بعد موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل بتَجديد ما نَسوا من أحكام التوراة، وكان يوشع لما فتح الشَّام قسمها على بني إسرائيل، وإنَّ سبطاً منهم حصل في قِسمته بعلبك ونواحيها، وهم الذين بُعِثَ إليهم إلياس، وعليهم يومئذ ملكُ اسمُهُ أرحب، وكان قد أضلَّ قومهم وجبرَهم على عبادة الأصنام، وكان له صنمٌ من ذهب طولُهُ عشرون ذراعاً، وله أربعة وجوه، وكان الشيطان اسمه بعلاً، وكانوا قد فُتِنُوا به وعظموه وجعلوا له أربع مئة سادِن، وجعلوهم أبناءه، فكان الشيطان يَدخل في جوف بعل ويتكلَّمُ بشريعة الضلالة، والسَّدنة يحفظونها عنه ويبلِّغون الناس، وهم أهل بعلبك، وكان إلياس يدعوهم إلى عبادة الله عزَّ وجلَّ، وهم لا يَسمعون له ولا يؤمنون به، إلا ما كان من أمر الملك فإنه آمَن به وصدَّقه، فكان إلياس يقوم بأمره ويسدِّده ويُرشده.

ثمَّ إنَّ الملك ارتدَّ واشتدَّ غضبُه على إلياس، وقال: يا إلياس ما أرى ما تدعُونا إليه إلَّا باطلاً، وهمَّ بتعذيب إلياس وقتلِه، فلمَّا أحسَّ إلياس بالشرِّ.. رفضه وخرج عنه هارباً، ورجع الملك إلى عبادة بعلٍ، ولحق إلياس بشواهق الجبال، فكان يَأْوي إلى الشَّعاب والكهوف، فبقي سبع سنين على ذلك خائفاً مُستخفياً، يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر، وهُم في طلبه قد وَضعوا عليه العيون، والله يستره منهم، فلمَّا طال الأمر على إلياس وسئم الكُمُونَ في الجبال وطال عصيان قومه وضاق بذلك ذرعاً.. دعا ربَّه عزَّ وجلَّ أن يُريحه منهم، فقيل: انظر يوم كذا وكذا، فاخرج إلى موضِع كذا، فما جاءك من شيء.. فاركبْهُ ولا تهبئه، فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي أُمِرَ به إذ أقبل فرسٌ من نار، وقيل: لونه كالنار حتى وقف بين يدي إلياس، فوثب عليه، فانطلق به الفرس، فناداه اليسع: يا إلياس؛ ما تأمرني، فقذف إليه إلياس بكسائه من الجو الأعلى، فكان ذلك علامة استخلافِه إيَّاه على بني إسرائيل، وكان ذلك آخِر العهد به، ورفع الله إلياس من بين أظهرهم، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وكساه الريش، فصار إنسيًّا ملكيًّا، أرضيًّا سماويًّا، ونبَّأ الله تعالى اليسع وبعَثه رسولاً إلى بني إسرائيل وأوحى الله إليه وأيَّده، فآمَنت به بنو إسرائيل، وكانوا يُعظّمونه، وحكمُ الله تعالى فيهم قائمٌ إلى أن فارقهم اليسع (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر الخبر بتمامه عند الخازن في «تفسيره» (٢٦/٤).

## إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنْقُونَ إِنَّ الْدَعُونَ بِعَلَا

﴿إِذَ ﴾ - مَنصُوب بِـ(اذكُر) مُقدَّراً - ﴿قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ الله ؟ ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلَا ﴾ اسم صَنَم لَهُم مِن ذَهَب وبِه سُمِّيَ البَلَد أيضاً مُضافاً إلى (بَكّ)، أي: أتَعبُدُونَه ..............

وقد أعطى الله إلياس معجزاتٍ جمَّةً منها: تَسخير الجبال له والأسود وغيرهما، وأعطاه الله قوَّة سبعين نبيًّا، وكان على صفة موسى في الغضب والقوة، روي: أنَّ إلياس والخضر يَصومان رمضان كلَّ عام ببيت المقدس ويفترقانِ عن أربع كلمات: باسم الله ما شاء الله لا يَسوق الخير إلا الله، باسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، باسم الله ما شاء الله ما كان من نِعمة فمن الله، باسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله (۱). وقيل في الرِّواية غير ذلك.

وإلياسُ موكَّلٌ بالفيافي والقفار، والخضرُ موكَّلٌ بالبحار، ولا يَموتان إلا في آخر الزمان حين يُرفع القرآن.

وعن أنس قال: غزَونا مع رسول الله على حتى إذا كان عند فع النّاقة فسمعت صوتاً يقول: اللهم المعلني من أمَّة محمَّد المرحومة المغفور لها المستجاب لها، فقال النبي على: «يا أنسُ؛ انظر ما هذا الصوت، فدَخلت الجبل فإذا رجلٌ عليه ثيابٌ بيضٌ، أبيضٌ الرأس واللحية، طولُهُ أكثرُ من ثلاث مئة ذراع، فلمَّا رآني قال: أنتَ صاحب رسول الله على فقلتُ: نعم، قال: فارجع إليه فأقرئه السَّلام وقل له: هذا أخُوك إلياس يريد أن يَلقاك، فرجعت إلى رسول الله على فأخبرته، فجاء يمشي وأنا معه، حتى إذا كنا قريباً منه تقدَّم النبيُ على، وتأخّرتُ أنا، فتحدَّثا طويلاً، فنزل عليهما من السماء شيءٌ يشبه السَّفرة، ودعواني فأكلت معهما، وإذا فيها كمأةٌ ورمَّان وحوتٌ وكرسفٌ، فلمَّا أكلتُ قُمتُ فتنجَيتُ، فجاءت سحابة فحمَلته وأنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهوي قبل السماء. انتهى (٢).

قوله: (﴿ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ الله) أي: تَمتثلون أوامِره، وتجتنبون نواهيَّهُ.

قوله: (وبه سمّي البلد) أي: ثانياً، وأمَّا أوَّلاً.. فاسمها (بك) فقط، فلما عُبِدَ بعل.. سمّيت: بَعلبك.

قوله: (مضافاً إلى «بك») أي: مضموماً إليه، وإلَّا . . فالتركيبُ مزجيٌّ لا إضافيٌّ .

<sup>(</sup>١) اتفسير القرطبي، (١١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (١٠٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٢١)، وفيهما وفي «فتوحات» العلامة الجمل (٣/ ٥٧٩): (كرفس) بدل (كرسفٌ).

# وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ وَرَبُّ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ وتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ ﴾ وتركنا عليه في ٱلآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ ﴾ وتركنا عليه في ٱلآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ ﴾ وتركنا عليه في الآخِرينَ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فِي الْحَرِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى ال

﴿ وَتَذَرُّونِ ﴾: تَتَرُّكُون ﴿ أَحْسَنَ ٱلْخَلَلِقِينَ ﴾ فلا تَعبُدُونَه؟ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُو ۚ وَرَبُ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ \_ . بِرَفع النَّلاثة على إضمار (هو)، وبِنَصبِها على البَدَل مِن ﴿ أَحْسَنَ ﴾ \_ .

( ( ( الْمُحْلِصِينَ وَ اللهُ عَادَ اللهُ 
حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿وَتَذَرُونَ﴾) عطف على (تدعون) فهو داخلٌ في حير الإنكار.

قوله: (﴿ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴾) أي: المصوّرين؛ لأنه سبحانه وتعالى يُصوّر الصورة ويلبسها الروح، وغيره يُصوّر من غير روح.

قوله: (برفع الثلاثة) أي: والقراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (فإنهم نجوا منها) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء من الواو في ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾، كأنه قال: فكذَّبوه فإنهم لمحضرون إلا الذين تابوا من تكذيبهم وأخلَصوا فإنهم غيرُ محضرين.

قوله: (قيل: هو إلياس المتقدم) أي: وعليه فهو مفردٌ مجرورٌ بالفتحة؛ للعَلمية والعجمة، وهي لغةٌ ثانية فيه.

قوله: (وقيل: هو... إلخ) أي: وعليه فهو مجرور بالياء؛ لكونه جمعَ مذكرٍ سالماً.

قوله: (المراد به: إلياس أيضاً) فأطلق الآل وأراد به ما يَشمله وقومَه المؤمنين به، فتحصَّل أنَّ في الآية ثلاثَ عباراتٍ (٢): إلياس في أوَّلها، وإلياسين، وآل ياسين في آخرها، وكلَّها سبعيَّة (٣).

<sup>(</sup>١) قرأ الأخوان وحفص بنصب الثلاثة، والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أي: في التعبير عن إلياس عليه السلام؛ فكلٌّ من إلياسين، وآل المضاف إلى ياسين المرادُ به: إلياس؛ فقد عبَّر عنه في الآية بثلاث عبارات. «فتوحات» (٣/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر: (على آل ياسين) بإضافة (آل) بمعنى: أهل إلى (ياسين)، والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بـ (ياسين)، كأنه جمع (إلياس) جمع سلامة. انظر «الدر المصون» (٣٢٨/٩).

إِنَّا كَذَلِكَ بَحِرَى ٱلْمُصِيِّنِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطَا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذَا مُحَدِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ بَحَيْنَهُ وَأَهْلُهُم وَمَرِياً الْاَخْرِينَ ﴾ وَإِنَّا لَاَخْرِينَ ﴾ وَإِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّا لُوسُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴾ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وإلَّنَالُ أَنَالًا تَعْقِلُونَ ﴾ وإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

﴿إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ كما جزَيناهُ ﴿ يَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْسِنِينَ ﴾ .

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾) عطفٌ على ما قبله أيضاً عطف قصَّةٍ على قصَّةٍ.

قوله: (اذكر ﴿إِذْ تَجَيْنَهُ﴾... إلخ) قدَّر المفسِّر (اذكر)؛ إشارةً إلى أن الظرف متعلِّقٌ بمحذوف، ولم يجعله متعلِّقاً بقوله: ﴿ٱلمُرْسَلِينَ﴾؛ لأنه يُوهم أنه قبل النجاة لم يكن رسولاً مع أنه رسولٌ قبل النجاة وبعدها.

قوله: (﴿ وَأَهْلَهُ مَ ﴾) المراد بهم: بِنتاه.

قوله: (﴿إِلَّا عَوْزَا﴾) هي امرأته.

قوله: (أي: وقت الصباح) بيانٌ لمعناه في الأصل، وقوله: (يعني بالنهار) بيانٌ للمراد منه، وقوله: (﴿وَبِالَّيْلِ﴾) عطف على ﴿مُصِّيرِينَ﴾ وهو حالٌ أخرى.

قوله: (﴿أَنَالَا تَعْقِلُونَ﴾) الهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة عليه، والتقدير: أتُشاهدون ذلك فلا تعقلون؟!

قوله: (﴿ وَإِنَّ يُولِسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾) هو ابن متَّى، وهو ابن العجوز التي نزل عليها إلياس فاستَخفى عندها من قومه ستة أشهر ويونس صبيٌّ يرضع، وكانت أمُّ يونس تَخدمه بنفسها وتؤانسه، ولا تدَّخر عنه كرامةً تقدر عليها، ثمَّ إنَّ إلياس أَذِنَ له في السياحة فلَحق بالجبال، ومات يونس ابن المرأة، فخرجت في أثر إلياس تَطوف وراءه في الجبال حتى وجدته، فسألته أن يدعو الله لها لعلَّه

## إِدْ أَبِقَ إِلَى ٱلْمُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَاللَّهُمْ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ إِلَّا لَا الْمُدْحَضِينَ

إِذَ أَبَنَ ﴾: هَرَبَ ﴿إِلَى ٱلْفَاكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾: السَّفِينةِ المَملُوءة حِين غاضَبَ قُومَه لَمَّا لَم يَنزِل بِهِم العَذَابُ الذي وعَدَهُم بِه، فركِبَ السَّفِينةَ فوقَفَت في لُجَّة البَحر، فقال المَلَّاحُون: هُنا عَبدٌ أَبَقَ مِن سَيِّدِه تُظهِرُه القُرعة، ﴿فَسَاهَمَ ﴾: قارَعَ أهلَ السَّفِينة ﴿فَكَانَ مِنَ ٱلمُدْحَضِينَ ﴾: المَخلُوبِين بِالقُرعة، فألقَوهُ في البَحر.

حاشية الصاوي

يحيي لها ولدَهَا، فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً مضَت من موته، فتوضأ وصلَّى ودعا، فأحيا الله يونسَ بن متَّى بدعوة إلياس عليهما السلام، وأرسل الله يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام.

قوله: (﴿إِذْ أَبْقَ﴾) ظرفٌ لمحذوف تقديرُهُ: (اذكر) كما تقدَّم نظيره، وقوله: (أبق) بابه: (فتح)، والإباق في الأصل: الهروب من السيِّد، وإطلاقُهُ على هروب يونسَ استعارةٌ تصريحيَّةٌ، فشبَّه خروجه بغير إذن ربِّه بإباق العبد من سيِّده.

قوله: (حين غاضب قومه) المفاعلة على بابها؛ لأنهم غاضبوه بعدم الانقياد والإيمان به، وهو غضب عليهم.

قوله: (فركب السفينة) أي: باجتهادٍ منه؛ لظنّه أنّه إن بقي بينهم قتلوه؛ لأنهم كانوا يقتلون كلَّ مَنْ ظهر عليه كذبُ، فركوبُ السفينة ليس معصيةً لربّه؛ لا صغيرةً ولا كبيرةً، ومؤاخذتُهُ بحبسه في بطن الحوت على مخالفة الأوْلَى (١)؛ فإنَّ الأوْلَى له انتظارُ الإذنِ من الله تعالى، هذا هو الصواب في تحقيق المقام، وهناك أقوالُ أخرُ، اعتقادُهَا يضرُّ في العقيدة، والعياذُ بالله تعالى.

قوله: (فوقفت) أي: من غير سبب، وقوله: (في لجة البحر) المراد به: بَحر الدجلة.

قوله: (فقال الملاحون. . . إلخ) أي: وكان من عادتهم أنَّ السفينة إذا كان فيها آبقٌ أو مذنبٌ. . لم تَسِرْ.

قوله: (قارع أهل السفينة) أي: غالبهم، قيل: مرَّةً واحدةً، وقيل: ثلاثاً.

قوله: (فَالقَوْهُ في البحر) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ﴿فَٱلْفَمَهُ ٱلْخُوتُ ﴾ مرتَّبٌ على محذوف.

<sup>(</sup>١) في (ط٢): (على مخالفته الأُوْلَى).

فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ اللَّهِ فَلَوْلَا أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَا لِينَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُعَمُّونَ ١ فَنَهُ نَالُهُ مِ الْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَبْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ١

(الله - الله عليه من ذهابه المؤتَّه المُعُوتُ : ابتَلَعَه ﴿ وَهُو مُلِيٌّ ﴾ أي: آت بِما يُلامُ عليهِ مِن ذُهابِه إلى البَحر ورُكُوبِه السَّفِينةَ بِلا إذنِ مِن رَبِّه، ﴿فَلَوَلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ﴾: الذَّاكِرِينَ بقولِه كَثِيراً في بَطن الحُوت: لا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبحانك إِنِّي كُنتُ مِن الظَّالِمِين، ﴿ لَلِّبَ فِي بَطْنِهِ ع إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾: لَصارَ بَطنُ الحُوت قَبراً لَهُ إلى يَوم القِيامة.

( الله - (١٤٠) ﴿ فَنَبَذْنَهُ ﴾ أي: ألقيناهُ مِن بَطنِ الحُوت ﴿ بِالْعَرَاءِ ﴾ بِوَجهِ الأرض، أي: بِالسَّاحِل مِن يَومِه أو بعدَ ثَلاثة أو سَبعةِ أيَّام، أو عِشرِينَ أو أربَعِين يَوماً، ﴿وَمُوَ سَقِدُ ﴾: عَلِيل كَالْفُرخ المُمَّعِط، ﴿وَأَنْبَدَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ وهي القَرْعُ تُظِلُّهُ بِساقٍ على خِلاف العادةِ في القَرع مُعجِزةً لَه، وكانَت تَأْتِيه وَعِلةٌ صَباحاً ومَساء يَشرَب مِن لَبَنِها حتَّى قُويَ.

حاشية الصاوى

قوله: (أي: آتٍ بما يُلامُ عليه) أي: والمعنى: وهو مُليمٌ نفسَهُ.

قوله: (بقوله كثيراً) استُفيدت الكثرة من جعله من المسبِّحين.

قوله: (قبراً له) أي: بأن يموت فيبقى في بَطنه ميتاً، وقيل: بأن يبقى على حياته.

قوله: (﴿فَبَدُّدُّهُ ﴾) أي: أمرنا الحوت بنَبْذِهِ، فنبَذَّهُ.

قوله: (﴿ بِٱلْعَـرَآءِ ﴾) أي: الأرض المتَّسعةِ التي لا نبات بها.

قوله: (من يومه) أي: فالتقمه ضحى ونبَّذه عشية. وما ذكره المفسِّر خمسة أقوال؛ الأول: للشعبي، والثاني: لِمقاتل، والثالث: لعطاء، والرابع: للضحاك، والخامس: للسُّدي.

قوله: (المُمَّعِط) بضمِّ الميم الأولى، وتشديد الثانية مفتوحةً، بعدها عين مهملة، بعدها طاء مهملة أيضاً؛ أي: المنتُوفِ شعَرهُ.

قوله: (وهو القرع) خصَّ بذلك؛ لأنه باردُ الظِّل، ليِّن الملمس، كبير الورق، لا يَعلوه الذباب. وما ذكره المفسِّرُ أحدُ أقوالٍ في تفسير اليَقطين، وقيل: كانت شجرة التين، وقيل: شجرة الموز؛ تغطَّى بورقه، واستظلَّ بأغصانه، وأفطر على ثماره.

قوله: (وَعَلَةٌ) إمَّا بفتح الواو والعين، أو بكسر الواو وسكون العين، هي: الغزالة.

## وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْمَةً أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَعَامَنُواْ فَمَتَّغَنَّكُمُ إِلَى حِينَ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ ﴾ بعد ذلك كَقَبلِهِ إلى قَوم بِنِينَوَى مِن أَرضِ المَوصِل ﴿ إِلَا مِانَةِ أَلْفٍ أَوْ ﴾ : بَل ﴿ يَزِيدُونَ ﴾ عِشرِين أو ثَلاثِين أو سَبعِين ألفاً ، ﴿ فَامَنُوا ﴾ عِند مُعايَنةِ العَذابِ المَوعُودِين بِه ، ﴿ فَدَّعَنَهُمْ ﴾ أي : أبقيناهُم مُمَتَّعِين بِما لَهم ﴿ إِلَى حِينِ ﴾ تَنقضِي العَذابِ المَوعُودِين بِه ، ﴿ فَدَّعَنَهُمْ ﴾ أي : أبقيناهُم مُمَتَّعِين بِما لَهم ﴿ إِلَى حِينِ ﴾ تَنقضِي آجالُهم فِيه .

(١٤٩ - ١٥٠٠) ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ ﴾: استَخبِر كُفَّارَ مكَّة

حاشية الصاوي\_

قوله: (كقبله) جوابٌ عمَّا يوهم أنه قبل خروجه لم يكن مُرْسَلاً.

قوله: (بنينوي) بكسرِ النون الأولى وياءٍ ساكنةٍ ونونٍ مضمومةٍ وألفٍ مقصورةٍ بعد الواو.

قوله: (﴿أَوْ يَرِيدُونَ ﴾) جعل المفسّر (أو) للإضراب بمعنى (بل)، ويصح أن تكون للشك بالنسبة للمخاطّبين؛ أي: إنَّ الرائي يشكُّ عند رؤيتهم، أو للإبهام بمعنى: أنَّ الله أبهم أمرهم، أو الإباحة أو التخيير بمعنى: أن الناظر يُباح له أو يخيَّر بين أن يُحزرهم بكذا أو كذا.

قوله: (عند معاينة العذاب) أي: عند خُضور أماراته؛ ولِذا نفعهم إيمانهم، وأمَّا مثل فرعون.. فلم يُؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل، وأيضاً: قوم يونس أخلَصوا في إيمانهم، وفرعون لم يُخلص، وإنما إيمانه عند الغرغرة؛ لدفع الشِّدَّة، ولو رُدُّوا لعادُوا.

قوله: (بما لهم) بفتح اللام؛ أي: بالذي ثبت لهم من النّعم، وتقدّم بسطٌ قصة يونس في سورة (يونس)، فراجعها إن شئت (١٠).

قوله: (﴿فَأَسْتَفْتِهِمْ﴾) الفاءُ واقعةٌ في جواب شرط مقدَّر، تقديره: إذا علمت ما تقدَّم للأمم من شركهم ومخالفتهم لأنبيائهم. . فاستفتِهم؛ أي: اطلب من أهل مكة الخبر؛ لأجل توبيخهم وإقامة الحجة عليهم (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر (۳/ ۲۶۸ – ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن يكون معطوفاً على مِثله، في أول السورة؛ أي: على ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ آشَدُ خُلْقًا ﴾؛ أمر رسوله أولاً باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث، وساق الكلام في تقريره جارًا لِما يلائمه من القصص، موصولاً بعضها ببعض، ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلُوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بنات الله. انظر "تفسير البيضاوي" (٥/ ١٩).

# اَلِرَتِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَتِيكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفِكِهِم لَيْقُولُونَ ﴿ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّمَ لَكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ..........

تَوبِيخاً لَهُم: ﴿ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ ﴾ بِزَعمِهِم أنَّ المَلائِكةَ بَناتُ الله ﴿ وَلَهُمُ ٱلْبَوْبَ ﴾ فيَختَصُّون بالأسنَى؟ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَلِهِدُونَ ﴾ خَلْقَذا فيَقُولُون ذلك؟

قوله: (توبيخاً لهم) أي: فليس الاستفتاء على سبيل الاستعلام والإفادة، بل هو على سبيل التقريع والتوبيخ لهم.

قوله: (﴿ أَلِرَكِ ٱلْمِنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنَوْبَ ﴾ أي: ألهذه القسمةِ الجائرةِ وجه ؟ فإنهم كفروا من وجهين: الأول: نسبة الولد لله سبحانه وتعالى من حيث هو، الثاني: كونه خصوص الأنثى ؛ فإنهم لا يَرضون بنسبتها لأنفسهم، بل إمّا أن يمسكوها على الهوان أو يدفنوها حيّة ؛ فكيف يرضونها لله عزّ وجلّ ويختصُّون بالبنين ؟!

قوله: (فيختصون بالأسنى) أي: الأشرف وهو الذكور، وفي نسخة: (بالأبناء).

قوله: (﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِنَكَا ﴾) (أم): منقطعةٌ تفسَّر بـ(بل) والهمزة، فهو إضرابٌ عمَّا زعموا، وردُّ عليهم، وهذا بمعنى قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِنِ إِنَثَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمٌّ ... ﴾ [الزحرف: ١٩] الآية.

قوله: (﴿ وَهُمْ شَهِدُوكَ ﴾) الجملة حاليَّة؛ أي: والحال أنهم مُعاينون لخلقهم.

قوله: (﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ ﴾) استئنافُ لبيان إبطال ما هم عليه، كأنه قيل: ليس لهم مستندُّ إلا الكذب الصريح، والافتراء القبيح.

قوله: (﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ فيه ) أي: في قولهم: الملائكة بنات الله.

قوله: (واستغنى بها) أي: بهمزة الاستفهام في التوصُّل للنطق بالساكن، والاستفهامُ للتَّوبيخ والتَّقريع. اَلْبَنَاتِ عَلَى الْكِزِينَ ﴿ مَا لَكُوْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ اَفَلَا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُوْ سُلْطَكُنُ مُبِثُ ﴾ وَأَنْوَا بِكِنْدِكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ مَا لَكُرُ كَيْفَ عَنْكُبُونَ ﴾ هَذا الحُكمَ الفاسِد؟! ﴿ اَفَلَا لَذَكُرُونَ ﴾ وبإدغام التَّاء في الذَّال و أنَّهُ سُبحانه وتَعالى مُنزَّه عن الوَلَد؟

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلَطَنُ شُبِبُ ﴾ : حُجَّةٌ واضِحة أنَّ لله ولـداً؟ ﴿ فَاتُوا بِكِنَبِكُو ﴾ التَّوراةِ فَأَرُونِي ذلك فِيه ﴿ إِن كُنُمُ صَدِقِينَ ﴾ في قَولِكُم ذلك.

﴿ وَجَعَاوا ﴾ أي: المُشرِكُونَ ﴿ بَيْنَهُ ﴾ تَعالى ﴿ وَبَيْنَ الْجِنَةِ ﴾ أي: المَلائكةِ لِاجتِنانِهِم عن الأبصارِ ﴿ نَسَبَأَ ﴾ بِقَولِهِم: إنَّها بَناتُ الله، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إِنَّهُمْ ﴾ أي: قائِلِي ذلك ﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾ لِلنَّارِ يُعَذَّبُون فِيها.

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴾ أي: أيُّ شيءٍ ثبت واستقرَّ لكم من حُكمكم بهذا الحكم الجائر؛ حيث تثبتون أخسَّ الجنسين في زعمكم لله سبحانه وتعالى؟

قوله: (بإدغام التاء في الذال) أو بتاء واحدة من غير إدغام، قراءتان سبعيَّتان(١٠).

قوله: (﴿ أَمْ لَكُرْ سُلَطُنُ شُبِينُ ﴾ انتقالٌ من توبيخهم إلى إلزامِهم الحجة بما لا وجود له، ولا يقدرون على إثباته.

قوله: (التوراة) الصوابُ إسقاطُهُ (٢)؛ لأنَّ الخطاب مع المشركين، والتوراةُ ليست لهم.

قوله: (﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ﴾) التفاتُ من الخطاب للغيبة؛ إشارةً إلى أنهم بَعيدون من رحمة الله، وليسوا أهلاً لخطابه.

قوله: (لاجتِنانهم عن الأبصار) أي: استتارهم عنها.

قوله: (﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَةُ ﴾ . . . إلخ ) هذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم ، كأنه قيل: هؤلاء الملائكة النين عظّمتموهم وجعلتموهم بنات الله . . أعلمُ بحالكم وما يَؤول إليه أمركم ، ويحكمون بتعذيبكم على سبيل التّأبيد.

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي وحفص بتخفيف الذال، والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير» (٣/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ إسقاط (التوراة)، وهي واضحة. «فتوحات» (٣/ ٥٨٤) نقلاً عن شيخه العلامة الأجهوري.

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِلَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمَحِيمِ ﴿

( ﴿ ﴿ الله الله ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ مِن الأصنامِ ﴿ مَا آَنَتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على مَعبُودِكُم، وَ وَهُوَكَمِهُ وَمَا تَعْبُونِ ﴾ أي: أحَداً، ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ في عِلمِ الله تَعالى.

#### حاشية الصاوي

قوله: (﴿ سُبِّحَنَ اللهِ ﴾ . . . إلخ ) هذا من كلام الملائكة ، تنزية لله تعالى عمَّا وصفه به المشركون بعد تكذيبهم لهم ، فكأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أنَّ المشركين لمعذَّبون بقولهم ذلك وقالوا: سبحان الله عمَّا يَصفون به ، لكن عباد الله المخلصين الذين نحن مِن جملتهم برآء من هذا الوصف، وقوله: (﴿ وَهَا يَشْبُدُونَ ﴾ ) تعليلٌ وتحقيقٌ لبراءة المخلصين ببيان عجزهم عن إغوائهم .

قوله: (استثناء منقطع) أي: من الواو في ﴿يَصِفُونَ﴾، وهو في قوة الاستدراك، رفع به ما يتوهم ثبوتُهُ أو نفيُهُ، كأنَّه قال: تنزَّه الله عن وصف الكفار له تعالى، وأمَّا وصف المؤمنين المخلصِين له. . لا يتنزَّه عنه؛ لأنهم لا يَصفونه تعالى إلا بالكمالات.

قوله: (أي: على معبودكم) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في ﴿عَلَيْهِ ﴾ عائدٌ على (ما)، وعلى هذا: فالواو للمعيَّة، و(ما): مفعولٌ معه سادَّة مسدَّ خبر (إن)(١).

قوله: (﴿ بِفَتِنِينَ ﴾) مفعولُهُ محذوفٌ، قدَّره المفسِّرُ بقوله: (أحداً)، والمعنى: إنكم مع مَعبودكم لستُم بمفسدين أحداً إلا مَنْ سبقت له الشقاوة في عِلم الله.

قوله: (﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ اَلْمَحِيمِ ﴾) استثناءٌ من المفعول الذي قدَّره المفسِّر، و(صال): مرفوع بضمة مُقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، فهو معتل ك: (قاض).

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا: فيحسن السكوت على ﴿تَبُدُونَ﴾؛ كما يحسن في قولك: (إن كل رجل وضيعته)، وحكى الكسائي: إنَّ كل ثوب وثَمنه، والمعنى: إنكم مع مُعبوديكم مقترنون؛ كما يقدر ذلك في: (كل رجل وضيعته مقترنان). انظر «الدر المصون» (۹/ ٣٣٥).

( الله مَمَّامُ الله عَبْريلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَمَا مِنَّا ﴾ مَعشَرَ المَلائكة أَحَدُ ﴿ إِلَا لَهُ مَمَّامُ مَعْمُ وَمَا مِنَا ﴾ مَعشَرَ المَلائكة أَحَدُ ﴿ إِلَا لَهُ مَمَّامُ مَعْمُ ﴾ في السَّماوات يَعبُدُ الله فِيهِ لا يَتجاوَزُه. ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ أقدامَنا في الصَّلاةِ، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْسُيَّا وُنَ ﴾ : المُنَزِّهُون الله عَمَّا لا يَلِيقُ بِه.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَإِن ﴾ مُخفَّفة مِن الثَّقِيلة مِ ﴿ كَانُوا ﴾ أي: كُفَّار مكَّة ﴿ لِتَقُولُونَ ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَهَا ذِكْرًا ﴾ : كِتَابًا ﴿ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ أي: مِن كُتُب الأُمَمِ الماضِيّة ............

قوله: (في علم الله تعالى) أي: مَنْ عَلِمَ الله أنَّه من أهل الجحيم.. فإنه يميل إلى الكفر وأهله. قوله: (﴿ وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾) هذا حكايةٌ عن اعتراف الملائكة بالعبودية ردًّا على عَبدتِهِم، والمعنى: ليس منَّا أحدٌ إلا له مقامٌ معلومٌ في المعرفة والعبادة وامتثال ما يَأمرنا الله تعالى به، قال ابن عباس: ما في السماوات موضعُ شبر إلا وعليه ملكٌ يصلي ويسبِّح (۱).

قيل: إنَّ هذه الثلاث آيات نزلت ورسول الله على عند سدرة المنتهى، فتأخَّر جبريل، فقال النبي على: «أهنا تُفارقني؟» فقال جبريل: ما أستطيع أن أتقدَّم عن مكاني هذا، وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ . . ﴾ الآيات (٢)، وفي الحديث: «ما في السماء موضعُ قدم إلا عليه ملكُ ساجدٌ أو قائمٌ» (٣).

قوله: (أحد) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ في الآية حذف الموصوفِ وإبقاءَ صفته، وهو مبتدأ والخبر جملة قوله: ﴿إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾، والتقديرُ: ما أحدٌ منَّا إلا له مقامٌ معلومٌ.

قوله: (أقدامنا في الصلاة) أشار بذلك إلى أنَّ المفعولَ محذوفٌ.

قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: واللام فارقة، والمعنى: أنَّ قريشاً كانت تَقول قبل بعثة

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير البغوي» (۷/ ٦٣)، وروى الترمذي (٢٣١٢) عن سيدنا أبي ذرِّ ﷺ مرفوعاً: «أطَّلت السماء، وحق لها أن تنطَّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً شه.

<sup>(</sup>Y) نقله القرطبي في «تفسيره» (١٥/ ١٣٧) عن مقاتل.

# لَكُنَا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ إِنَّ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلّمَنْنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلّمَنْنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ إِنَّهُمْ لَمُن الْمُنْسِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلّمَنْنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ إنَّهُمْ لَمُن الْمُنسِورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْعَلِينُونَ ﴾ وإنَّ جُندَنا لَهُمُ الْعَلِينُونَ ﴾

﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخلِصِينَ ﴾ العِبادة لَه، قال تَعالى: ﴿ فَكَفَرُوا بِهِ ۚ ﴾ أي: بِالكِتابِ الَّذِي جاءَهُم وهو القُرآنُ الأشرفُ مِن تِلكَ الكُتُب، ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقِبةَ كُفرهِم.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَالِمُنَا ﴾ بِالسَّصِرِ ﴿ لِعِبَادِنَا ٱلْمُرسَلِينَ ﴾ وهـي ﴿ لَأَعْلِبَتُ أَنَا وَرُسُلِيَّ ﴾ [الصافات: ١٧٢]، ﴿ وَلِنَّ جُندَنا ﴾ وَرَسُلِيَّ ﴾ [الصافات: ١٧٢]، ﴿ وَلِنَّ جُندَنا ﴾ وأَن المُؤمِنِينَ ﴿ لَهُمُ ٱلْفَالِمُونَ ﴾ الكُفّارَ بِالحُجّةِ والنَّصرةِ عليهِم في الدُّنيا، وإن لَم يَنتَصِر بَعضٌ مِنهُم في الدُّنيا ، وإن لَم يَنتَصِر بَعضٌ مِنهُم في الدُّنيا ففي الآخِرةِ.

#### حاشية الصاوي

النبي ﷺ: لو أنَّ لنا كتابًا مثلَ كتاب الأوَّلين. لأخلَصنا العبادة لله تعالى، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ . . . ﴾ الآية.

قوله: (﴿ فَكُفِّرُوا بِهِ مَ ﴾) الفاء: للفصيحة مرتَّب على ما قبله.

قوله: ﴿ فَمَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: في الدنيا والآخرة، والتعبيرُ بـ(سوف) تهديدٌ لهم؛ كقَولك لمن تريد ضَرْبَهُ مثلاً: سوف ترى ما تُوعد به، وأنت شارعٌ فيه، فـ(سوف) للوعيد لا للتَّبعيد.

قوله: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كَامِنُنَا﴾ . . . إلخ ) هذا تسليةٌ له ﷺ، وإنما صدَّر هذه الجُملة بالقسم؛ لتأكيد الاعتناء بتحقيق مَضمونها .

قوله: (﴿ كَمِنْنَا﴾ بالنصر) إنما سُمِّيَ الوعدُ بالنصر كلمةً مع أنه كلماتٌ؛ لكون معنى الكلِّ واحداً.

قوله: (وهي: ﴿لَأَغُلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيُّ﴾) أي: فيكون قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَمُنُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ جملةً مستأنفة، وقوله: (أو هي قوله: ﴿إِنَّهُمْ ﴾... إلخ) وعليه: فيكون بدلاً من (كلمتنا)، أو تفسيراً لها.

قوله: (﴿ وَإِنَّا جُندَاً ﴾ الجُند في الأصل: الأنصار والإخوان، والمرادُ منه: أنصارُ دين الله وهم المؤمنون كما قال المفسّر.

قوله: (وإن لم ينتصر بعضهم. . . إلخ) دفع بهذا ما يقال: قد شُوهدت غلبةُ الكفار على المؤمنين في بعض الأزمان! فأجابَ: بأنَّ النصر إمَّا في الآخرة للجميع، أو في الدنيا للبعض، فالمؤمنون منصورون على كل حالً.



(٧٤) - (٧٤) ﴿ فَنَوَلَ عَنْهُمْ ﴾ أي: أعرِضْ عن كُفَّار مكَّةَ ﴿ حَتَىٰ حِينِ ﴾ تُؤمَر فِيه بِقِتالِهِم، ﴿ وَأَيْضِرُهُمْ ﴾ إذا نَزَلَ بِهِم العَذَابُ ﴿ فَسَوْفَ يُشِرُونَ ﴾ عاقِبةً كُفرِهِم.

وأُجيبَ أيضاً: بأنَّ الأنبياءَ المأذونَ لهم في القتال لا بدَّ لهم من النَّصر في الدنيا، ولا تقعُ الهم هزيمةٌ أبداً، وإنما إن وقع للكفار بعضُ غلبةٍ كما في أُحُدِ. فهو لحكم عظيمة، ولا تبيت على المؤمنين، بل ينتصرون عليهم بصريح قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِهُونَ أَمُولَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَن الدنيا، وتارةً لا، وإنما يُنصرون في الدنيا، وتارةً لا، وإنما يُنصرون في الآخرة.

قوله: (تؤمر فيه بقتالهم) أي: فكان أوَّلاً مأموراً بالتبليغ والصبر، ثمَّ لما كان في السنة الثانية من الهجرة. أُمِرَ ﷺ بالجهاد، وغزَواته سبع وعشرون غزوةً، قاتل في ثمانٍ منها بنفسه: بدر، وأحد، والمصطلق، والخندق، وقريظة، وخيبر، وحُنيَّن، والطَّائف.

قوله: (﴿وَأَبْصِرُهُمْ ﴾ إذا نزل بهم العذاب) أي: من القتل والأسر، والمرادُ بالأمر: الدَّلالةُ على أنَّ ذلك قريب، كأنَّه واقعٌ مشاهَدٌ.

قوله: (عاقبة كفرهم) أي: من نُزول العذاب بساحتهم.

قوله: (تكتفي بذكر الساحة) أي: تستغني على سبيل الكناية، فالمعنى: فإذا نزل بهم العذاب، فشبّه العذابَ بجيشٍ هجم عليهم فأناخ بفنائهم بَغتةً وهم في ديارهم؛ ففي ضمير العذاب استعارةٌ بالكناية، والنزولُ تخييلٌ.

قوله: (بئس صباحاً) أشار بهذا إلى أنَّ الفاعل ضميرٌ، والتمييز محذوفٌ، والمذكورُ مخصوصٌ، والأوضَح ما قاله غيره من أنَّ المذكور هو الفاعل، والمخصوص محذوفٌ، وعليه فالتقدير: بئس صباح المنذرين صباحهم.

January of the state of the sta

وَيُولَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَضِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِنَّاةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾

- فِيهِ إقامةُ الظَّاهِر مُقامَ المُضمَر -.

(﴿﴾ - ﴿﴾) ﴿وَتَوَلَّ عَنَهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَنْصِرُ فَسَوْفَ يُبْضِرُونَ ﴾ كُرِّرَ تَأْكِيداً لِتَهدِيدِهم وتَسلِيةً لَهُ ﷺ.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ ﴾ : الغَلَبةِ ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ بِأَنَّ لَه ولَداً ، ﴿ وَسَلَتُمْ عَلَى اللهُ التَّوجِيدَ والشَّرائعَ ، ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ على نَصرِهم وهَلاكِ الكافِرِين .

#### حاشية الصاوي\_

قوله: (فيه إقامة الظاهر مقام المضمر) أي: في التعبير بـ ﴿ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: صباحهم.

قوله: (﴿ سُبِّكُنَ رَبِّكَ ﴾ . . . إلخ ) الغرضُ من هذا: تَعليم المؤمنين أن يقولوه ولا يَغْفُلوا عنه ؛ لما روي عن علي كرَّم الله وجهه قال: (مَنْ أحبَّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجريوم القيامة . . فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: ﴿ سُبِّكُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . . . ﴾ إلخ ) (() ، وعن أبي سعيد الخُدري قال: سمعت رسول الله ﷺ غيرَ مرَّة ولا مرتين يقول في آخر صلاته ، أو حين ينصرف: «سبحان ربك ربِّ العزة عما يَصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين (()).

قوله: (﴿ رَبِّ ٱلْمِنْ الْمِنْ الْمَانَةُ بِين خَلقه، ويترتَّب على كلِّ من القولين مسألة اليمين؛ فعلى الأوَّل: ينعقد بها اليمين؛ لأنَّها من صفات الله، وعلى الثاني: لا يَنعقد؛ لأنَّها من صفات المخلوق.

قوله: (﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾) تعميم للرسل بالتسليم بعد تَخصيص بعضهم.

0 0 0

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٢٣)، وبنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣١٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الدعوات الكبير» (١٢٨).

ر آ



مَكِّيَّة، ستُّ أو ثمانٍ وثمانُون آية.

### بسب مِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحَي يِ

الله أعلَم بِمُرادِه بِه،

حاشية الصاوى

## سِوْلَةُ صِلْ

أي: ويقال لها: سورة داوود.

قوله: (مكيَّة) أي: كلُّها.

قوله: (أو ثمانٌ) أو: لحكاية الخلاف.

قوله: (الله أعلَم بمراده به) تقدَّم غير مرَّة أنَّ هذا القولَ أسلَمُ؛ لأنَّ تفويضَ الأمرِ المتشابهِ لعلم الله تعالى هو غايةُ الأدبِ.

واعلَم: أنَّ في لفظ ﴿ صَ ﴾ قراءاتٍ خمسةً: السَّبعة على السكون لا غير، والباقي شاذً، وهو الضم والفتح من غير تنوين، والكسر بتنوين وبدونه؛ فالضمُّ على أنه خبر لمحذوف على أنه اسم للسورة؛ أي: هذه ص، ومُنِعَ من الصرف للعلمية والتأنيث، والفتحُ إمَّا على أنه مفعولٌ لمحذوف تقديره: اقرأ ونحوه، أو مبنيٌّ على الفتح ك: أينَ وكيفَ، والأوَّلُ أقربُ، والكسرُ بغير تنوين لِلتخلص من التقاء الساكنين، وبالتنوين مجرورٌ بحرف قسم محذوف، وصُرِفَ بالنظر إلى اللفظ (١٠).

<sup>(</sup>۱) قرأ أبيَّ والحسن وابن أبي إسحاقَ وابن أبي عبلة وأبو السمال بكسر الدال من غير تنوين، وقرأ ابن أبي إسحاق كذلك إلا أنه نوَّنه، وعن الحسن أيضاً وابن السميفع وهارون الأعور: (صادً) بالضم من غير تنوين، وقرأ عيسى وأبو عمرو في رواية محبوب: (صادً) بالفتح من غير تنوين، ولم أحفَظ التنوين مع الفتح والضم. انظر «الدر المصون» (۹/ ٣٤٤).

## وَالْفُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١ كُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ ﴿ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادُوا

﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ أي: البَيانِ أو الشَّرَف، ـ وجَوابُ هذا القَسَم مَحذُوف ـ أي: ما الأمرُ كما قال كُفَّار مكَّةَ مِن تَعَدُّدِ الآلِهة.

﴿ وَمِنْ الْإِيمَانِ، ﴿ وَشِفَاقِ ﴾ : حَمِيَّة وَتَكَبُّرٍ عَنِ الإِيمَانِ، ﴿ وَشِفَاقِ ﴾ : خِلافٍ وعَدَاوةٍ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيْهِ.

حاشية الصاوي

قوله: (أي: البيان) أي: لما يحتاج إليه في أمر الدين، وقوله: (أو الشرف) أي: إنَّ مَنْ آمن به كان شريفاً في الدنيا والآخِرة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ الْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أي: شَرفكم، وأيضاً: القرآنُ شريفٌ في ذاته من حيثُ اشتمالُهُ على المواعظ والأحكام وغيرها، فهو شريفٌ في نفسه، مشرِّفٌ لغيره.

وقيل: المرادُ بالذكر: ذكرُ أسماء الله تعالى وتَمجيده، وقيل: المرادُ به: الموعظةُ، وقيل غير ذلك.

قوله: (وجواب هذا القسم محذوف ... إلخ) هذا أحد أقوال، وهو أحسنها، وقيل: تقديره: إنك لمن المرسلين؛ كما في (يس)، وقيل: هو قوله: ﴿كُمْ أَهَلَكُنا﴾، وفيه حذف اللام، والأصل: لكم أهلكنا، وإنما حُذفت لطول الكلام؛ نظير حذفها في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها ﴾ بعد قوله: ﴿وَالشَّمْسِ ﴾، وقيل غير ذلك (١).

قوله: (﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إضرابٌ وانتقالٌ من قصَّةٍ إلى قصَّةٍ.

قوله: (من أهل مكة) خصَّهم بالذكر؛ لأنهم سببُ النزول، وإلَّا.. فالمرادُ: كلُّ كافرٍ.

قوله: (أي: كثيراً) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿كَنَ خبريَّةٌ بمعنى: كثيراً، مفعول ﴿أَهۡلَكُنَا﴾، و﴿مِن قَرۡنِ﴾: تمييزٌ لها.

<sup>(</sup>١) وقد نقل العلامة السمين الحلبي هذه الأقوال وغيرها في «الدر المصون» (٩/ ٣٤٥).

## وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ إِنَّ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّهُمْ وَقَالَ ٱلكَّافِرُونَ

﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ أي: ليسَ الحِينُ حِينَ فِرارٍ، \_ والتَّاء زائِدة، والجُملةُ حالٌ مِن فاعِل (نادَوا) \_ أي: استَغاثُوا والحالُ أنْ لا مَهرَبَ ولا مَنجَى، وما اعتَبَرَ بِهِم كُفَّارُ مكَّةَ.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَلَانَ حِينَ ﴾) اختَلفت المصاحف في رسم التاء؛ فبعضُهُم رسمها مفصولةً، وبَعضهم رسمها متصلةً بـ (حين)، وينبني على هذا الاختلافِ الوقف؛ فبَعضهم يقف على التاء، وبعضهم على (لا)، ومَن يقف على التاء اختلفوا؛ فجُمهور السبعة يقفون على التاء المجرورة اتِّباعاً لمرسوم الخط الشريف، والأقلُّ منهم يقف بالهاء، وهذا الوقف للاختبار، لا أنَّه من جملة الأوقاف الجائزة (١).

قوله: (﴿ المناصُ يطلق على: المنجى والمفرِّ والتقدُّم والتأخُّر، وكلُّ هنا يناسب مقام.

قوله: (أي: ليس الحين. . . إلخ) أشار بذلك إلى مذهب الخليل وسيبويه في (لات) من حيد إنها تعمل عمل (ليس)، وأنَّ اسمها محذوفٌ، وهو وخبرُها لفظُ الحين (٢)، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله (٣): [الرجز]

وَمَا لَكُتَ فِي سِوَى حِينٍ عَمَلٌ وَحَذْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَا وَالْعَكْسُ قَلْ

قوله: (والتاء زائدة) أي: لتأكيد النفي.

قوله: (من فاعل «نادوا») أي: وهو الواو.

قوله: (وما اعتبر) معطوف على ﴿كُمْ أَمْلَكُنَّا﴾.

قوله: (﴿وَعَجِبُوا﴾... إلخ) أي: جعَلوا مجيءَ رسولٍ من جنسهم أمراً خارجاً عن طوق العقل فيتعجب منه.

قوله: (من أنفسهم) أي: من جِنسهم.

<sup>(</sup>١) وبالهاء وقف الكسائي وحدّه من السبعة، وهو مذهب المبرد في الوقف. انظر اللدر المصون (٣/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «الكتاب» لسيبويه (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) «الخلاصة»، باب (ما ولا ولات وإن المشبهات بليس).

## هَٰذَا سَنحِرٌ كَذَابُ ۚ إِنَّ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۚ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ ....

- فيه وَضعُ الظاهِر مَوضِعَ المُضمّر - ﴿ هَلَذَا سَاحِرٌ كُذَّابُ ﴾ .

﴿ وَاَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَمِدِدًا ﴾ حَيثُ قال لَهُم: قُولُوا: لا إِلَه إِلَّا الله، أي: كَيفَ يَسَعُ الخَلقَ كُلَّهم إِلَهٌ واحِد؟ ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ أي: عَجِيب.

حاشية الصاوي

قوله: (فيه وضع الظاهر... إلخ) أي: زيادةً في التقبيح عليهم، وإشعاراً بأنَّ كفرهم جسَّرهم على هذا القول.

قوله: (﴿ سَحِرٌ ﴾) أي: فيما يُظْهِرُه من الخوارق، (﴿ كَذَّابُ ﴾) أي: فيما يُسْنِدُهُ إلى الله من الإرسال والإنزال.

قوله: (﴿ أَجْمَلُ ٱلْآلِمَةَ ﴾ . . . إلخ ) الاستفهام تعجبيُّ ؛ أي: كيف يَعلم الجميع ويقدر على التصرف فيهم إله واحد؟! وسببُ هذا التعجبِ: قياسُهُم القديمَ على الحادث، ولم يعلموا أنه واحدٌ لا من قلَّةٍ ، بل وَحدتُهُ وحدةُ تعزُّزٍ وانفرادٍ ، تنزَّه الله عن مماثَلة الحوادث له .

قوله: (عجيب) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿عُمَابٌ ﴾ مبالغة في (عجيب).

قوله: (عند أبي طالب) روي: أنه لما أسلَم عمرُ.. شقَّ ذلك على قريش، فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم، فأتوا أبا طالبٍ فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد عَلمْتَ ما فعل هؤلاء السفهاء، وجِئناك لتقضيَ بيننا وبين ابن أخيك، فأحضَرَهُ وقال له: يا ابن أخي؛ هؤلاء قومُك يسألونك السَّواءَ والإنصاف، فلا تمل كلَّ الميل على قومك، فقال النبي على: "ماذا تسألونني؟ فقالوا: ارْفُضْنَا وارْفُضْ ذكر آلهتنا وندَعَكَ وإلهك، فقال "أرأيتم إن أعطيتُكم ما سألتم أمُعطيَّ أنتم كلمةً واحدةً تملكون بها رِقاب العرب، وتَدينُ لكم العجم؟»، فقالوا: نعم وعشر أمثالها، فقال: "قولوا: لا إله إلا الله"، فقاموا وانطلقوا قائلين: امشُوا واصبروا على آلهتكم (۱).

<sup>(</sup>١) الخبر بطوله عند ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص٢٣٦).

﴿ أَنِ اَمْشُواْ﴾ أي: يَقُول بَعضهم لِبَعض: امشُوا ﴿ وَاصْدِرُواْ عَلَىٰ اَلْهَنَكُو ۖ ﴾: اثبُتُوا على عِبادَتِها، ﴿ إِنَّ هَاذَا﴾ المَذكورَ مِن التَّوحيدِ ﴿ لَثَنَّى ۗ يُرَادُ﴾ مِنًّا.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الْأَخِرَةِ ﴾ أي: مِلَّة عِيسى، ﴿ إِنْ ﴾ : ما ﴿ هُذَا إِلَّا الْخَلِكُ ﴾ : كَذِب، ﴿ أَءَنزِلَ ﴾ - بِتَحقِيقِ الهَمزتينِ وتسهيل الثَّانيةِ وإدخالِ ألِف بَينَهما على الوَجهينِ وتَركِه - ﴿ عَلَيْهِ ﴾ : على مُحمَّد ﴿ الذَّكْرُ ﴾ : القُرآنُ ﴿ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ وليس بِأكبرِنا ولا أشرَفِنا، أي: لم يُنزَل عليه، قال تَعالى: ﴿ اللهُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِي ﴾ وَحيى أي: القُرآن حاشية الصاوى

قوله: (أي: يقول بعضهم. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) تفسيريَّةٌ، وضابطُها موجودٌ، وهو تقدُّم جملةٍ فيها معنى القول دُون حروفه (١٠).

قوله: (﴿ وَاصْبُرُواْ عَلَىٰ عَالِهَ عَلَىٰ عَالِهُ عَلَىٰ عَالِهُ عَلَى عَبَادَتُهَا .

قوله: (﴿إِنَّ هَاذَاً﴾) تعليل للأمر بالصبر.

قوله: (﴿ يُرَادُ ﴾ منَّا) أي: يُقْصَدُ منَّا تَنفيذه؛ فلا انفكاك لنا عنه (٢٠).

قوله: (﴿ مَا سَعِنَا بَهَذَا ﴿ . . . إلخ ) أي: وإنما سمعنا فيها التَّثليث .

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: فالقراءاتُ أربعٌ سبعيَّات (٢٠٠٠).

قوله: (أي: لم ينزل عليه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهامَ إنكاريٌّ بمعنى النفي.

قوله: (﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِ ﴾ إضرابٌ عن مقدّر، تقديرُهُ: إنكارهم للذكر ليس عن عِلم، بل هم في شكِّ منه.

<sup>(</sup>۱) لأنَّ المنطلقين عن مجلس التَّقاول لا بدَّ لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم، فكان انطلاقهم مضمَّناً معنى القول. انظر «الكشاف» (٩/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) لَشَيْءٌ يُرادُ من جهته عليه الصلاة والسلام إمضاؤه وتنفيذه لا محالة، من غير صارفٍ يلويه، ولا عاطف يثنيه، لا قولٌ يقال من طرف اللسان. «فتوحات» (٣/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية كالواو، وأدخل بينهما ألفاً قالون، وأبو عمرو بخلاف عن ورش وابن كثير بغير إدخال، وعن هشام فيها ثلاثة أوجه: تحقيق الهمزتين، وإدخال ألف بينهما، وتحقيقهما من غير إدخال ألف بينهما. انظر «السراج المنير» (٣/ ٤٠١).

بَل لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُم مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلَيْرَفُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ﴿ ﴾

حيثُ كذَّبُوا الجائِيَ بِه، ﴿ بَل لَمَّا﴾: لَم ﴿ يَذُوقُوا عَنَابِ ﴾، ولَو ذاقُوهُ لَصَدَّقُوا النَّبيَّ ﷺ فِيما جاء به، ولا يَنفَعهُم التَّصدِيقُ حِينَئذِ.

(﴿ - ﴿ أَوْمَابِ مِن النَّبُوّةِ وَيِكَ ٱلْعَزِيزِ ﴾: الناب ﴿ الْوَمَابِ هِ مِن النَّبُوّة وَغَيرِها فَيُعطُونَها مَن شاؤُوا، ﴿ أَمْ لَهُم مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْتَهُمَا ﴾ إن زَعَمُوا ذلك، ﴿ فَلَيْزَقَتُوا فِي النَّمَاءَ، فَيَأْتُوا بِالوَحي فَيَخُصُّوا بِه مَن شاؤُوا، و(أم) في المَوضِعَينِ بِمعنَى هَمزةِ الإنكارِ.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَلَابِ ﴾) إضرابٌ انتقاليٌّ لبيان سبب الشَّكِّ، والمعنى: سببُهُ أنهم لم يَذوقوا العذاب إلى الآن، ولو ذاقُوه. . لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به.

قوله: (لم يذوقوا) أشار بذلك إلى أنَّ (لما) بمعنى (لم)، فالمعنى: لم يَذوقوه إلى الآن وذوقهم له متوقَّعٌ، فإذا ذاقوه.. زال عنهم الشَّكُّ وصدَّقوا، وتصديقُهُمْ حينئذٍ لا يَنفعهم.

قوله: (حينئذٍ) أي: حين ذاقُوه.

قوله: (﴿ أَمْرِ عِندُهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ ﴾) المعنى: أنَّ النَّبوَّةَ عطيَّةٌ من الله، يتفضَّل بها على من يشاء من عباده؛ فلا مانعَ له.

قوله: (الغالب) أي: الذي لا يغلبه شيءٌ، بل هو الغالب لكلِّ شيءٍ.

قوله: (﴿ أَلْوَهَابِ ﴾) أي: الذي يهبُ ما يشاء لمن يشاء.

قوله: (﴿ أَمْ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾) المعنى: ليس لهم تصرُّفٌ في العالم الذي هو من جملة خزائن رحمته، فمِن أين لهم التصرُّف فيها؟

قوله: (﴿ فَلْيَرَنَقُوا فِي ٱلْأَسْبَكِ ﴾) الفاء واقعة في جواب شرط مقدَّر، قدَّره بقوله: (إن زعموا ذلك) أي: المذكورَ من العنديَّة والملكيَّة، والمعنى: فليَصعدوا في المعاريج التي يتوصَّل بها إلى العرش حتى يستووا عليه، ويدبِّروا أمر العالم، وينزلوا الوحيّ على مَنْ يختارون.

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي: وبعضهم قدَّرها بـ (بل) والهمزة.

## جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴿ كَذَّبَتَ مَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿

﴿ جُندُ مَا ﴿ أَي: هُم جُندٌ حَقِير ﴿ مُنالِكَ ﴾ أي: في تكذيبِهم لَك ﴿ مَن اللَّهِ مِن حِنس الأحزابِ ﴿ جُندٌ ﴾ أيضاً \_ أي: كالأجنادِ مِن جِنس الأحزابِ المُتحزّبِينَ على الأنبِياء قبلَك، وأُولئِكَ قد قُهِرُوا وأُهلِكُوا، فكذا نُهلِكُ هؤُلاء.

قوله: (أي: هم جند) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿جُندٌ﴾ خبرٌ لمحذوف، والتنوين للتقليل والتحقير، و(ما): لتأكيد القلَّة.

قوله: (﴿ هُنَالِكَ ﴾) ظرفٌ لـ﴿ جُندُ ﴾ أو لــ﴿ مَهَزُومٌ ﴾.

قوله: (﴿مَهَرُومٌ﴾) أي: مَقهور ومغلوب، والمعنى: إنَّ قريشاً جندٌ حقيرٌ قليلٌ من الكفار المتحزِّبين على الرسل، مهزومٌ مكسورٌ عن قريب؛ فلا تكترث بهم، وتسلَّ عنهم.

قوله: (صفة ﴿جُندُ ﴾ أيضاً) أي: فقد وصف ﴿جُندُ ﴾ بصفات ثلاث: الأولى: ﴿مَا ﴾، والثانية: ﴿مَهْرُومٌ ﴾، والثالثة: ﴿مِنَ ٱلْأَحْرَابِ ﴾.

قوله: (وأولئك) أي: الأحزاب.

قوله: (﴿ كَذَبَتَ فَلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ ﴾ . . . إلخ استئناف مقدَّر لمضمون ما قبله ببيان تفاصيل الأحزاب. قوله: (باعتبار المعنى) أي: وهو أنهم أمة.

قوله: (كان يَتِدُ) من باب: (وعد) أي: يدقُّ ويغرزُ، و(الأَوْتَاد) جمع (وَتِد) بفتح الواو وكسر التاء على الأفصح.

قوله: (يشدُّ إليها يديه. . . إلخ) أي: ويُضجعه مستلقياً على ظهره.

قوله: (ويعذبه) قيل: يتركه حتى يموت، وقيل: يُرسل عليه العقاربَ والحيَّاتِ.

وقيل: معنى ﴿ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴾: ذو الملك الثابت، أو ذو الجموع الكثيرة (١)، وفي الأوتاد استعارةً بليغةٌ؛ حيث شبَّه الملك ببيت الشعر، وهو لا يَثبت إلا بالأوتاد.

<sup>(</sup>١) سُمُّوا بذلك؛ لأنَّ بعضهم يشدُّ بعضاً؛ كالوَتِدِ يشدُّ البناء. «تفسير البيضاوي» (٥/ ٢٥).

﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَيَكَاءِ ﴾ أي: الغَيضةِ، وهُم قومُ شُعَيب عليه السلامُ، ﴿ أُولَٰتِكَ الْأَحْزَابُ ﴾.

﴿ ﴿ إِنَ مَا ﴿ كُلُّ مِن الأحزابِ ﴿ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ ﴾ لِأَنَّهُم إذا كَذَّبُوا واحِداً مِنهُم فقد كَذَّبُوا جَمِيعَهُم ؛ لِأَنَّ دَعَوَتُهم واحِدةٌ، وهي دَعُوةُ التَّوحيدِ، ﴿ فَحَقَ ﴾ : وَجَبَ ﴿ عِقَابِ ﴾ .

قوله: (أي: الغيضةِ) أي: الأشجارِ الملتقَّةِ المجتمعةِ، وتقدَّم أنهم أُهلكوا بالظلة (١).

قوله: (﴿ أُولَتِكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴾) بدل من الطوائف المذكورة، وقوله: (﴿ إِن كُلُّ ﴾... إلخ استئنافُ جيء به تقريراً لتكذيبهم، وبياناً لكيفيَّته، وتمهيداً لما يتبعه، و(إن): نافيةٌ لا عمل لها؛ لانتقاض النفى بـ(إلا) (٢).

قوله: (لأنهم... إلخ) جوابٌ عن سؤال: كيف يقال: إنَّ كلاَّ كذَّب الرسل مع أنَّ كلَّ أُمَّةٍ كذَّبت رسولاً واحداً؟

قوله: (﴿وَمَا يَظُرُ هَـُؤُلِآءِ﴾) شروعٌ في بيانِ عقاب كُفَّار مكة إثرَ بيانِ عقاب إخوانهم الأحزاب. قوله: (هي نفخة القيامة) أي: الثانيةُ.

قوله: (﴿ مَا لَهَا مِن فَوَاقِ ﴾) الجملة في محل نصب صفة لـ ﴿ صَبْحَةُ ﴾، و ﴿ مِن ﴾: مزيدة في المبتدأ. قوله: (بفتح الفاء وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان بمعنى واحد (٣)، وهو الزمان الذي بين

<sup>(</sup>۱) أي: وهي سحابة أظلَّتهم بعد حرِّ شديد أصابهم، فأمطرَت عليهم ناراً، فاحترقوا؛ كما مرَّ في تفسير سورة (الشعراء)، وانظر (٥/٤٧).

<sup>(</sup>٢) فإنَّ انتقاضه مع الأصل - وهي (ما) - مبطلٌ، فكيف بفرعها؟ «الدر المصون» (٩/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي: (فواق) بضم الفاء، والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٦٣).

# وَقَالُوا رَبُّنَا عِمِلَ أَنَا قِطْنَا قَلَ يَوْمِ الْجِسَابِ ﴿ آصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَنْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا الْأَيْدِ

الحاقة: ١٩]: ﴿ وَقَالُوا ﴾ لَمَّا نَزل: ﴿ وَقَالَمًا مَنْ أُوتِى كِلْبَدُ سِيسِيهِ . . . إلخ ﴾ [الحاقة: ١٩]: ﴿ رَبَّا عِلَ لَنَّا وَطَّنَا ﴾ أي: كِتابَ أعمالِنا ﴿ قَبَلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ قالُوا ذلك استِهزاءً .

حاشية الصاوي

حَلْبَتَي الحالب ورَضْعَتَي الرَّاضع، والمعنى: ما لها من توقُفٍ قَدْرَ فواق ذاقةٍ، وقال ابن عباس: ما لها من رجوع؛ من: (أفاق المريضُ): إذا رجع إلى صحَّته، وقد مَشى عليه المفسِّر، وكلُّ صحيحٌ (١).

قوله: (لما نزل ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْبَهُ ﴾ . . . إلخ ) أي: الذي في سورة (الحاقة).

قُولُه: (﴿ وَطَّذَا ﴾) أي: نَصيبنا وحظَّنا، وأصلُهُ: من: (قَطَّ الشَّيَّ) أي: قَطَعَهُ.

قوله: (أي: كتاب أعمالنا) سمِّي قطَّا؛ لأنه مقطوطٌ؛ أي: مَقطوعٌ؛ لأنَّ صحيفة الأعمال قطعةُ ورقٍ مقطوعةٌ من غيرها.

قوله: (﴿ قَبَّلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾) أي: في الدنيا.

قوله: (﴿ أَصِّبِّرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾) فيه تهديدٌ للكفار، وتسليةٌ لرسول الله ﷺ.

قوله: (﴿وَإِذَكُرُ عَبْدُنَا دَاوُدَ ﴾ . . . إلخ ) المقصود من ذكر تلك القصص: إظهار فضل المتقدِّمين، وتسليتُه على أذى قومه، فيقتدي بمن قبله؛ لكونه سيِّدَ الجميع، فهو أولى بالصبر. والإضافة في ﴿عَبْدَنَا ﴾ لتشريف المضاف.

قوله: (﴿ فَا ٱلْأَيْدِ ﴾) مصدر مفرد بوزن: (البيع)، من: آد يَئِيد: إذا قَوِيَ واشتدَّ، وليس جمْعَ (يدٍ).

قوله: (كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) أي: وهو جهادٌ للنَّفس، دليلٌ على قوَّة داوود؛ لأنَّ النفس كالطفل، فإذا فطّمها عن شهوتها بالصوم يوماً. . أطلقها في اليوم الثاني، ثم يعود لِفطمها، ولا شكَّ أنه جهادٌ عظيمٌ.

<sup>(</sup>۱) خبر ابن عباس رواه الطبري في "تفسيره" (١٦١/٢١)، وفي "صحاح" الجوهري، مادة (ف وق): (الفُواقُ والفَواقُ: ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سُويعة يرضعها الفصيل لتدُرَّ ثم تحلب، يقال: ما أقام عنده إلا فواقاً).

## إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرَنَا الْجِبَالَ مَعَهُۥ لِيُسَبِّخَنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞

ويَقُومُ نِصِفَ اللَّيلِ ويَنامُ مُلْثَهِ ويَقُوم سُدُسَهِ، ﴿إِنَّهُۥ أَوَّابٌ ﴾: رَجَّاعٌ إلى مَرضاةِ الله.

(﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّا سَاخَرَنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّخُنَ﴾ بِتَسبِيحِه ﴿ الْعَشِيِّ ﴾: وقتَ صَلاةِ العِشاء، ﴿ وَٱلْإِشْرَاقِ﴾: وقتَ صَلاةِ الضُّحى، وهو أن تُشرِقَ الشَّمس ......

حاشية الصاوي

قوله: (ويقوم نصف الليل... إلخ) هكذا في بعض النسخ موافقةً لما في "القرطبي" و"البيضاوي" و"أبي السعود" (١)، وفي بعض النسخ: (كان ينام نصف الليل، ويقوم ثُلثه، وينام سدسه)، وهو الموافق لما في "الصحيحين" من قوله عليه الصلاة والسلام: "إنَّ أحبَّ الصيام إلى الله صيامُ داوود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود؛ كان يَصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثُلثه، وينام سدسه" (١)، ولما في "الجامع الصغير" من قوله عليه الصلاة والسلام: "أحبُّ الصيام إلى الله صيام داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سُدسه" (١)، ولعلَّهُ كان أحياناً هكذا وأحياناً هكذا.

قوله: (﴿إِنَّهُ أَوَابُ) تعليلٌ لكونه ذا قوَّةٍ في الدين.

قوله: (إلى مرضاة الله) المرضاة بمعنى: الرضا.

قوله: (﴿إِنَّا سَخَرْنَا أَلْجِهَالَ﴾) تعليلٌ آخرُ لقوَّته في الدين.

قوله: (﴿ يُسَبِّدُنَ ﴾) أي: بلِسان المقال (٤)، ويَسِرن معه في السياحة، والجملة حاليَّة من مفعول ﴿ سَخَرِّنَا ﴾.

قوله: (وقت صلاة العشاء) ظاهره: أنَّ المرادَ بها العشاءُ الأخيرةُ، والذي يفهم من كلام غيره: أنها المغرب؛ حيث قال: (فكان داوود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غُروبها)(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الفرطبي» (۱٥٨/١٥)، و"تفسير البيضاوي» (٥/٢٦)، و"تفسير أبي السعود» (٧/٢١٩).

<sup>(</sup>٢) الصحيح البخاري، (٣٤٢٠)، والصحيح مسلم، (١١٥٩) عن سيدنا عبد الله بن عمرو را

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير للسيوطي (١٧٠) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضيا.

<sup>(</sup>٤) أي: يقدِّسن الله عزَّ وجلَّ بصوت يتمثل له، أو بخلق الله تعالى فيها الكلام، أو بلسان الحال. انظر «تفسير أبي السعود» (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «تفسير القرطبي» (١٥٩/١٥).

### وَالطَّيْرَ تَحْشُورُةً كُلُّ لَهُ وَأَلَّ إِنَّ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكُمة

ويَتَناهَى ضَوؤُها، ﴿وَ﴾ سَخَرنا ﴿ الطَّرَ عَشُورَ ﴾: مَجمُوعةً إلَيهِ تُسَبِّحُ مَعَه، ﴿ كُلُّ﴾ مِن الجِبالِ والطَّير ﴿ لَهُ وَ اللَّهِ عِلَيْ النَّسِيح.

(٢) ﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكُدُ ﴾: قَوَّيناهُ بِالحَرَسِ والجُنُودِ، وكان يَحرُسُ مِحرابَه في كُلِّ لَيلة تَلاثُون أَلفَ رَجُل، ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلدِحْكُمَةَ ﴾: النَّبُوَّةَ والإصابةَ في الأُمُور، ........

حاشية الصاوي\_

قوله: (ويتناهى ضَوؤها) أي: وهو ربع النَّهار.

قوله: (﴿ وَٱلطَّيْرَ تَحَشُورَةً ﴾) بالنصب في قراءة العامَّة، معطوفة على (الجبال)(١)، وقرئ شذوذاً بالرفع مبتدأً وخبرٌ(٢).

قوله: (بالحرس) بفتحتين: اسم جمع ك: (خَدَمٍ)، أو بضمِّ الحاء وفتح الراء المشدَّدة: جمع حارس<sup>(٣)</sup>.

قوله: (ثلاثون ألف رجل) في رواية ابن عباس: (ستٌّ وثلاثون ألفاً)(٤٠).

قوله: (النُّبوَّة والإصابة في الأمور) هذا أحدُ أقوالٍ في تفسير (الحكمة)، وقيل: هي العِلم بكتاب الله تعالى، وقيل: العلم والفِقه، وقيل: السُّنَّة.

<sup>(</sup>۱) أي: و(محشورة) معطوفة على الحال قبلها، فيكون قد عطف مفعولاً على مفعول، وحالاً على حال؛ كقولك: ضربت زيداً مكتوفاً وعمراً مطلقاً. وأنى بالحال اسماً؛ لأنه لم يقصد أن الفعل وقع شبئاً فشيئاً؛ لأنَّ حشرها دفعة واحدة أدلُّ على القدرة. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن أبي عبلة والجحدري. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) أي: وبعد الراء ألفٌ، والحُرَّاسُ، الواحد: حَرَسيُّ، لأنَّه قد صار اسم جنس فنسب إليه. ولا تقل: (حارس) إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس. «الصحاح»، مادة (حرس).

<sup>(</sup>٤) رواها البغوي في «تفسيره» (٧٦/٧).

وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُوُا ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفَّ

﴿ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾: البيانَ الشافي في كُلِّ قَصدٍ.

(ال) ﴿ وَهَلْ ﴾ مَعنى الاستِفهام هُنا التَّعجِيبُ والتَّشوِيق إلى استِماعِ ما بَعدَه، ﴿ أَتَنكَ ﴾ يا مُحمَّد ﴿ نَبُوا ٱلْخَصِمِ إِذْ نَسَوَرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴾: مِحرابَ داوُدَ، أي: مَسجِدَه حَيثُ مُنِعُوا الدُّخُولَ عليهِ مِن الباب لِشَغلِهِ بِالعِبادةِ، أي: خَبَرُهم وقِصَّتُهم.

حاشية الصاوي

قوله: (البيان الشافي) أي: الإظهارَ المنبِّه للمخاطب من غير التباس، وهو أحدُ أقوال في تفسير (فصل الخطاب)، وقيل: الفصل في القضاء، وقيل: هو (البيِّنةُ على المدَّعي واليمين على مَنْ أنكر)، وقيل: هو (أمَّا بعدُ)، وقيل غير ذلك (١).

قوله: (التعجيب) أي: حمل المخاطب على التعجب، أو إيقاعه في العجب.

قوله: (إلى استماع ما بعده) أي: لِكونه أمراً غريباً؛ كقولك لجليسك: هل تَعلم ما وقع اليوم؟ تريدُ أن يستمع لكلامك، ثمَّ تذكر له ما وقع.

قوله: (﴿إِذْ تَسَوَّرُوا﴾) ظرفٌ لمضافٍ محذوفٍ، تقديره: نبأ تخاصم الخصم، ولا يصح أن يكون ظرفاً لـ(أتاك)؛ لأنَّ إلينانُ النبأ كائنٌ في عهد رسول الله، لا في عهد داوود، ولا لـ(نبأ)؛ لأنَّ النبأ واقعٌ في عهد داوود؛ فلا يصحُّ إتيانُهُ رسولَ الله ﷺ (٢).

قوله: (أي: مسجده) أي: الذي كان يَدخله للاشتغال بالعبادة والطاعة.

قوله: (حيث مُنِعُوا الدخول عليه من الباب) أي: لكونهم أتَوْهُ في اليوم الذي كان يشتغل فيه بالعبادة، فمنعهم الحرس الدخول عليه من الباب.

قوله: (﴿ فَفَرْغَ مِنْهُم ﴾) أي: لأنهم نَزلوا من أعلى، على خلاف العادة، والحرس حوله.

قوله: (﴿ قَالُوا لَا تَخَفَّ ﴾) جوابُ سؤالٍ مقدَّر، كأنه قيل: ماذا قالُوا لما شاهدوا فزعَه؟ فقال: قالوا: لا تخف.

<sup>(</sup>١) نقل الأقوالَ فيه وفي (الحكمة) وعزاها لأصحابها القرطبي في اتفسيره، (١٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن ينتصب بالخصم؛ لما فيه من معنى الفعل. انظر «الكشاف» (٥/ ٢٥٤).

خصمان

﴿ خَصْمَانِ ﴾ قِيل: فَرِيقَانِ لِيُطَابِق مَا قَبَلَه مِن ضَمِيرِ الجَمع، وقِيل: اثنانِ، والضَّمِيرُ بِمَعناهُما، والخَصم يُطلَق على الواحِد وأكثر، وهُما مَلكانِ جاءًا في صُورةِ حَصمَينِ وقَعَ لَهُما مَا ذُكِر على سَبِيلِ الفَرض؛ لِتَنبِيهِ داودَ علَيهِ السَّلام على ما وقع مِنهُ، وكان لَه تِسعُ وتِسعُونَ امرَأةً، وطَلَبَ امرَأةً شَخص ليسَ لَهُ غَيرُها وتَزوجها ودَخَل بِها، ......

قوله: (قيل: فريقان) هذا مبنيٌّ على أنَّ الداخل عليه كان أزْيَدَ من اثنين، فكان المتخاصمَيْنِ والشَّاهدَيْنِ والمزكِّيَيْنِ.

قوله: (وقيل اثنان) أي: شَخصان، وهو مبنيٌّ على أنَّ الداخل المتداعيان فقط.

قوله: (والخصم يطلق. . . إلخ) أي: لأنه في الأصل مصدر.

قوله: (وهما مَلكان) قيل: هما جبريل وميكائيل.

قوله: (على سبيل العرض) بالعين المهملة؛ أي: التعريض، وهو جوابٌ عمَّا يقال: إنَّ الملائكة معصومون؛ فكيف يُتصور منهم البغي أو الكذب؟ فأجابَ: بأنَّ هذا على سبيل التعريض للمخاطب، فلا بغيَ فيه ولا كذب.

قوله: (لتنبيه داوود) أي: إيقاظه على ما صدر منه.

قوله: (وكان له تسعٌ... إلخ) بيانٌ لما وقع منه.

قوله: (وطلب امرأة شخص) وهو وَزيره أُورِيَا بن حنان؛ لسرِّ عظيم، وهو كما قيل: إنها أُمُّ سليمان عليه السلام.

قوله: (وتزوَّجها ودخل بها) مشى المفسِّر على أنَّ داوود سأل أُورِيَا طلاقَ زوجتِهِ، ثُمَّ بعد وفاء عَدَّتها تزوَّجها داوودُ ودخل بها، وهو أحدُّ أقوالٍ ثلاثة، والثاني: أنَّ داوود لما تعلَّق قلبُهُ بها.. أمر أُورِيَا لِيَذهب للجهاد ليقتل، فيتزوَّجها، ففعل، فلمَّا قُتِلَ في الجهاد.. تزوَّجها داوود (١٠).

<sup>(</sup>۱) وهذا لا يَليق من المتَّسمين بالصلاح من أفناء ـ أي: جماعات ـ المسلمين فضلاً عن بعض أعلام الأنبياء، وقال عليَّ عَلَيْ الله على عليَّ عَلَيْهِ: مَنْ حَدَّثُكُم بحديث داوود عليه السلام على ما يَرويه القُصَّاص. . جلدته مئةً وستين، وهو حدُّ الفرية على الأنبياء. ورُوي أنه حُدِّثَ بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجلٌ من أهل الحق، فكذَّب المحدِّث وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله . . فما ينبغي أن يُلتَّمَسَ خلافُهَا، وأعظم بأن يقال غير ذلك، وإن كانت على ما ذكرت =

#### بَغَى بَعَضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَدْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا يَشْطِطْ وَآهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَادَاۤ أَخِي

﴿ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاُحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا نُشْطِطُ ﴾ : تَـجُـرْ، ﴿ وَٱهْدِنَآ ﴾ : أُرشِـدنـا ﴿ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ : وسَطِ الطَّرِيق الصَّوابِ.

الله ﴿ إِنَّ هَلَدًا أَخِي ﴾ أي: على ديني

حاشية الصاوي

والثالث: أنَّ أُورِيَا لم يكن متزوِّجاً بها، وإنما خطَبها فقط، فخطبها داوود على خطبته وتزوَّجها، وكان ذلك كلُّه جائزاً في شرعه، وإنما عاتبه الله؛ لِرفعة قدره، وللسَّيِّد أن يعاقب عبده على ما يقع منه وإن كان جائزاً، من باب: حسناتُ الأبرارِ سيِّئاتُ المقرَّبين.

قوله: (﴿وَلَا نُشَطِطُ﴾) العامَّةُ على ضمِّ التاء، من: (أَشطط): إذا تجاوز الحدَّ، وقرئ شذوذاً (تَشْطُطُ) بفتح التاء وضمِّ الطاء، و(تُشِطَّ) من: (أَشطَّط)، و(تُشاطِطُ).
و(تُشاطِطُ).

قوله: (﴿إِنَّ هَٰذَآ أَخِي﴾... إلخ) مرتَّبٌ على مقدَّر، تقديره: فقال لهما داوود: تكلَّما، فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هَٰذَآ أَخِي...﴾ إلخ.

قوله: (أي: على ديني) أي: فليس المرادُ أخوَّةَ النَّسب؛ لأنَّ الملائكة لا يَلِدون، ولا يوصفون بذكورةٍ ولا أنوثةٍ.

وكفّ الله عنها ستراً على نبيّه. . فما يَنبغي إظهارها عليه، فقال عمرُ: لسماعي هذا الكلامَ أحبُّ إليَّ ممَّا طلعت عليه
 الشمس. انظر «تفسير النسفى» (٣/ ١٣٩).

وقد أطال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في «تفسيره» (٢٦/ ٣٨٠) بذكر الوجوه التي تدل على أنَّ القصة التي ذكرُوها فاسدةٌ باطلةٌ، ثم أورد اعتراضاً وأجاب عنه، فقال: (فإن قال قائل: إنَّ كثيراً من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة؛ فكيف الحال فيها؟ فالجواب الحقيقي: أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطِعة وبين خبر واحد من أخبار الآحاد. . كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى، وأيضاً: فالأصلُ براءةُ الذمة، وأيضاً: فلمَّا تعارض دليل التحريم والين التحريم أولى، وأيضاً: طريقة الاحتياط توجب ترجيح قولنا، وأيضاً: فنحن نَعلم بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة: لِمَ لمُّ تسعَوا في تشهير هذه الواقعة؟ وأما بتقدير كونها باطلة فإنَّ علينا في ذكرها أعظم العقاب).

<sup>(</sup>١) قرأ أبو رجاء وابنُ أبي عبلة: (تَشْطُط)، وقرأ قتادة: (تُشِطَّ)، وعنه أيضاً: (تُشَطِّطُ)، وقرأ زرُّ بن حبيش: (تُشاطِطُ). انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٦٩).

﴿ لَهُ تَسَعُ وَتَسْعُونَ نَهْمَهُ ﴾ يُعَبَّر بِها عن المَرأةِ، ﴿ وَلِى نَغْمَةُ ۗ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا ﴾ أي: اجعَلنِي كافِلُها، ﴿ وَعَزَّفِ ﴾ : غَلَبنِي ﴿ فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ أي: الجدال، وأقرَّهُ الآخرُ على ذلك.

وَالَ لَقَدْ طَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ لِيَضُمَّها ﴿ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَا ﴾: الشُّركاءِ ﴿ لِبَنْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مِ اللَّهُ اللَّهِ الْقِلَّة .، فقال المَلكانِ صاعِدَينِ في صُورَتَيهِما إلى السَّماء: قضَى الرجلُ على نَفْسِه، فتَنبَّه داودُ، قال تَعالى: ﴿ وَظَنَ ﴾ أي: أيقَنَ

حاشية الصاوي\_

قوله: (يعبَّر بها عن المرأة) أي: يكنَّى بها عن المرأة؛ لسكونها وعَجزها، وقد يكنَّى عنها بالبقرة والنَّاقة.

قوله: (أي: اجعلني كافلها) هذا هو معناه الأصلي، والمراد هنا: ملَّكنيها وانزل لي عنها.

قوله: (﴿ وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴾) أي: فهو أفصح منِّي في الكلام، فالغلبة له عليَّ؛ لضعفي.

قوله: (وأقرَّه الآخر) أي: المدَّعى عليه، وهو جوابٌ عمَّا يقال: كيف حكم داوود ولم يسمع شيئاً من المدَّعى عليه؟ فأجيبَ: بأنه سمع منه الإقرار والاعتراف.

قوله: (﴿ بِسُوَّالِ نَعْمَاِكَ ﴾) من إضافة المصدر لمفعوله، والفاعل محذوف؛ أي: بأن سألك نعجتك.

قوله: (لتضمُّها) أشار بذلك إلى أنه ضمَّن السؤال معنى الإضافة والضَّمِّ.

قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْخُلُطَآءِ ﴾ الشركاء ) أي: الذين خَلطوا أموالهم، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ داوود سايَر ظاهرَ دعواهم.

قوله: (﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾) استثناءٌ متَّصلٌ.

قوله: (فتنبَّه داوود) أي: علم أنهما يُرِيدانِهِ بهذا التعريض.

دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَلَنَّنَهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَعِندَا لَزُلْفَى وَعِندَا لَرُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿

﴿ وَاوَرُدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ ﴾: أوقعناهُ في فِتنةٍ - أي: بَلِيَّة - بِمَحَبَّتِه تِلكَ المَرأة، ﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَرِّ رَبُّهُ وَخَرِّ

﴿ وَمَعَفَرُنَا لَهُ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى ﴿ أَي: زِيادَةَ خَيرٍ فَي الدَّنَيَا، ﴿ وَحُسَّنَ مَنَابِ ﴾: مَرجِع في الآخِرة.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ أَنَّمَا فَلَنَّهُ ﴾) (ما): زائدة، والمعنى: وظنَّ داوود أنا فتَنَّاه فتنبَّه ولاحظ. والظنُّ هنا بمعنى: اليقين؛ كما أشار له المفسِّر.

قوله: (﴿ فَأَسْتَغَفَرَ رَبِّهُ ﴾) أي: طلَب منه المغفرة، وتقدَّم أنه ليس بذنب، وإنما هو من باب: حسناتُ الأبرارِ سيِّئاتُ المقرَّبين.

قوله: (أي: ساجداً) عبَّر بالركوع عنه؛ لأنَّ كلاًّ منهما فيه انحناءٌ.

قوله: (﴿وَأَنَابَ﴾) أي: رَجع إلى مولاه، قال المفسّرون: سجد داوود أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجةٍ، أو لوقت صلاة مكتوبة، ثم يعود ساجداً إلى تمام الأربعين يوماً، لا يأكل ولا يشرب، وهو يَبكي حتى نبت العشب حول رأسه، وهو يُنادي ربَّه عزَّ وجلَّ ويسأله التوبة، وكان من دعائه في سجوده: سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاء، سبحان خالق النور، سبحان الحائل بين القلوب، سبحان خالق النور.

إلهي؛ خلَّيت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقُم لفتنته إذ نزلت بي، سبحان خالق النور. إلهي؛ أنت خلقتني وكان في سابق عِلمك ما أنا إليه صائرٌ، سبحان خالق النور.

إلهي؛ الويل لداوود إذا كُشِفَ عنه الغطاء فيقال: هذا داوود الخاطئ، سبحان خالق النور.

إلهي؛ بأيِّ عينٍ أنظرُ إليك يوم القيامة، وإنما يَنظر الظالمون من طَرْفٍ خفيٍّ؟ سبحان خالق النور.

إلهي؛ بأيِّ قدَمٍ أُقدَّمُ أمامك يوم القيامة يوم تزلُّ أقدامُ الخاطئين؟ سبحان خالق النور. الهي؛ مِنْ أين يَطلب العبدُ المغفرةَ إلا مِنْ عند سيِّده؟ سبحان خالق النور. إلهي؛ أنا لا أطيقُ حرَّ شمسك؛ فكيف أطيقُ حرَّ نارك؟! سبحان خالق النور.

. 1 . 64 % . 64

إلهي؛ أنا لا أُطيقُ صوتَ رعدك؛ فكيف أُطيقُ صوتَ جهنَّم؟! سبحان خالق النور.

إلهي؛ الويلُ لداوود من الذَّنبِ العظيمِ الذي أصابَه، سبحان خالق النور.

إلهي؛ كيف يَستتر الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت تُشاهدهم حيث كانوا؟ سبحان خالق النور.

إلهي؛ قد تعلمُ سرِّي وعلانيتي فاقْبَلْ مَعذرتي، سبحان خالق النور.

إلهي؛ اغفر لي ذنوبي، ولا تُباعدني من رحمتك لهَوَانِي، سبحان خالق النور.

إلهي؛ أعوذ بوجهك الكريم من ذنوبي التي أَوْبَهَتْنِي، سُبحان خالق النور.

إلهي؛ فَرَرْتُ إليك بذنوبي، واعتَرفْتُ بخطيئتي؛ فلا تجعلني من القانطين، ولا تُخزني يوم الدين، سبحان خالق النور (١).

وقد ورد: أنه لما قَبِلَ اللهُ توبتهُ. بكى على خَطيئته ثلاثين سنة لا يَرقا دمعه ليلاً ولا نهاراً، فكان سنّه إذ ذاك سبعين سنة ، فَقَسَّم الدَّهْرَ على أربعة أيام: يومٌ للقضاء ، ويومٌ لنسائه ، ويومٌ يسبّع في الجبال والفَيافي والسياحة (٢) ، ويومٌ يخلو في دارٍ له فيها أربعةُ آلاف محراب، فيجتمع إليه الرهبان ينوح معهم على نفسه ، فإذا كان يوم سياحته . خرج إلى الفَيافي ، ويرفع صوته بالبكاء ، فتبكي معه الأشجار والرمال والطيور والوحوش حتى يَسيلَ من دموعهم مثلُ الأنهار ، ثم يجي إلى الساحل فيرفع صوته بالبكاء ، فتبكي معه دوابُّ البحر وطيرُ الماء ، فإذا كان يوم نَوْجِهِ على نفسه ؛ فليَحضرهُ مَن يساعدُه ، ويدخلُ الدار على نفسه ؛ فليَحضرهُ مَن يساعدُه ، ويدخلُ الدار

<sup>(</sup>١) اتفسير البغوي، (٧/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) اتفسير الطبري، (٢١/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وفي «فتوحات» العلامة الجمل (٣/ ٥٩٩): (والسواحل)، وهي كذلك عند البغوي في «تفسيره»
 (٧/ ٨٤)، فالخبر بِطُوله مرويٌّ عنده عن وهب منبه، وهو من الإسرائيليَّات كما لا يخفى.

### يَــُدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَمْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ

التي فيها المحاريب، فيبسطُ فيها ثلاثة فرش من مُسُوحٍ حَشْوُها ليفٌ، فيجلس عليها، ويجيء أربعة آلاف راهب فيجلسون في تلك المحاريب، ثم يرفع داوود عليه السلام صوته بالبكاء والرهبان معه، فلا يزال يبكي حتى يغرق الفرش من دموعه، ويقع داوود فيها مثل الفرخ يَضطرب، فيجيء ابنه

سليمان فيَحمله.

وقد ورد أيضاً: أنه لما تاب الله على داوود.. قال: يا ربّ؛ غفرتَ لي، فكيف لي ألّا أنسى خطيئتي فأستغفرَ منها وللخطّائين إلى يوم القيامة؟ فوسَمَ اللهُ خطيئتَهُ في يَده اليمنى، فما رفع فيها طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآها، وما قام خطيباً في الناس إلّا وبسط راحته فاستقبل بها الناس؛ ليروا وَسْمَ خطيئتِهِ، وكان يبدأ إذا دعا واستغفر للخطّائين قبل نفسِه، وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل، ويصوم نصف الدهر، فلمّا كان من خطيئته ما كان.. صام الدهر كلّه، وكان إذا ذكر عقاب الله تعالى.. انخلعَتْ أوصالُهُ، وإذا ذكر رحمة الله.. تراجعَتْ. انتهى ملخّصاً (۱).

قوله: (﴿ يَلْدَاوُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾) يحتمل أنه كلامٌ مستأنفٌ بيانٌ للزلفي في قوله: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى ﴾، ويحتمل أنه مقولٌ لقولٍ محذوفٍ معطوفٍ على قوله: ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ﴾ كأنه قيل: فغفرنا له وقلنا: يا داوود. . . إلخ، وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ خلافَتُهُ التي كانت قبل الفِتنة باقيةٌ مستمرَّةٌ بعد التوبة.

قوله: (تدبِّرُ أمرَ النَّاس) أي: لِكونك ملكاً وسلطاناً عليهم، فقد جُمِعَ لداوود بين النَّبوَّةِ والسلطنةِ، وكان فِيمَنْ قبله النَّبوَّةُ مع شخصٍ، والسلطنةُ مع آخرَ، فيحكمُ السلطان بما يَأمره به النبيُّ.

قوله: (﴿ بِالْخَيِّ ﴾ أي: العدلِ؛ لأنَّ الأحكامَ إذا كانت موافقةً لما أمر الله به.. صلحت الخلق، واستقامَ نِظامهم، بخلاف ما إذا كانت موافقةً لهوى النفس؛ فإنَّ ذلك يُؤدِّي إلى فساد النظام، ووقوع الهرج والمرج المؤدِّي للهلاك، وهو معنى قولهم: العدلُ إن دام عمَّر، والظلمُ إن دام دَمَّر.

قوله: (﴿ وَلَا تَنَبِعِ ٱلْهَوَىٰ ﴾) المقصودُ من نَهيهِ: إعلامُ أُمَّتِهِ بأنه معصومٌ، ولِتَتَّبِعَهُ فيما أمر به؛ لأنه إذا كان هذا الخطاب للمعصوم.. فغيره أولى.

<sup>(</sup>١) انظر «تفسير الخازن» (٤/ ٣٨)، وفيه وفي (ط٢): (الخاطئين) بدل (الخطائين).

﴿ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَي: عنِ الدَّلاثِل الدَّالَّةِ على تَوجِيدِه، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: عن الإيمانِ بِاللهِ ﴿ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا فِمَا نَسُوا ﴾: بِنِسيانِهِم ﴿ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ المُرَتَّبِ عليهِ تَركُهُم الإيمانَ، ولَو أيقَنُوا بِيوم الحِسابِ لآمَنُوا فِي الدُّنيا.

﴿ وَمَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَأَ ﴾ أي: عَبَثًا، ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: حَلْقُ ما ذكر لا لِشيءٍ ﴿ ظَنَ النَّادِ ﴾ . ون النَّادِ ﴾ . لا لِشيءٍ ﴿ ظَنَ النَّذِ ﴾ أي مُكَّةً، ﴿ فَوَيْلَ ﴾ : وادٍ ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن النَّادِ ﴾ .

﴿ أَمْ يَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ .....

حاشية الصاوى

قوله: (﴿ فَيُضِلُّكَ عَن سَرِيلِ ٱللَّهِ ﴾) بالنصب في جواب النَّهي، وهو أولى من جعله مجزوماً عطفاً على النهي وفُتِحَ للتخلص من التقاء الساكنين.

قوله: (أي: عن الدلائل الدَّالَّةِ على توحيده) إنما فسَّر السبيل بذلك وإن كان شاملاً لفروعِ الدين الموصلةِ إلى الله تعالى؛ ليوافق قوله: ﴿ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ . . . ﴾ إلخ .

قوله: (بنسيانهم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية، والباء سببيَّة، وقوله: ﴿ يَوْمَ الْمِسَابِ ﴾ إمَّا ظرف لقوله: ﴿ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدُ ﴾، أو مفعول لـ ﴿ نَسُوا ﴾.

قوله: (المرتّبِ عليه. . . إلخ) أي: فالسبب الحقيقي في حصول العذاب لهم هو ترك الإيمان، ونسيانُ يوم الحساب سبب في ترك الإيمان، فاكتفى بذكر السّبب.

قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ ﴾ . . . إلخ) استئنافٌ لتقرير ما قبله من البعث والحساب.

قوله: (﴿ بَطِلًا ﴾ نعتُ لمصدر محذوف؛ أي: خلقاً باطلاً، أو حالٌ من ضمير الخلق.

قُولُه: (﴿ وَالَّكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾) أي: مظنونُهُم.

قوله: (﴿فَوَيْلُ﴾) وهو في الأصل معناه: الهلاك؛ أي: هلاكٌ ودمارٌ للذين كفروا، وعبَّر بالظاهر؛ تقبيحاً عليهم، وإشارةً إلى أنَّ ظنَّهم إنما نَشأ من أجل كفرهم.

قوله: (﴿ أَرْ يَحْمَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ . . . إلخ ) ﴿ أَرْ ﴾ : منقطعة تفسّر بـ (بل) والهمزة،

## أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُثَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرُكُ لِيَتَبَرُواْ ءَاينيهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْمُثَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿ كَانَابُ أَنْهُ إِلَيْكَ مُبنَرُكُ لِيَتَبَرُواْ ءَاينيهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ اللَّهُ الْمُثَانُ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ، أَوَابُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّل

أَمْ جَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ﴾؟ نَزَل لمَّا قال كُفَّار مكَّة لِلمُؤمِنِين: إنَّا نُعطَى في الآخِرة مِثلَ ما تُعطَونَ، و(أم) بِمَعنَى همزةِ الإنكارِ.

﴿ وَكِنَابُ ﴾ ـ خَبَر مُبتدأ مَحذُوف ـ أي: هَذا، ﴿ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبِّواً ﴾ ـ أصلُه: يَتدبَّرُوا، أُدغِمَت التَّاء في الدال ـ ﴿ اَبِنَهِ ـ ﴾: يَنظُرُوا في مَعانِيها فيُؤمِنُوا، ﴿ وَلِيَنَذَكَّرَ ﴾: يَتَّعِظ ﴿ أُولُوا الأَلْبَ ﴾: أصحابُ العُقُول.

﴿ ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيْمَنَ ﴾ ابنَهُ، ﴿ نِعْمَ الْعَبَّلَ ﴾ أي: سُلَيمانُ ﴿ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾: رَجَّاعٌ في التَّسبِيح والذِّكر في جَمِيع الأوقاتِ.

حاشية الصاوي\_

وهو إضرابٌ انتقاليٌّ من أمرِ البعث والحساب إلى بيان عدم استواء المؤمنين والكافرين في العواقب، وهو إضرابٌ انتقاليٌّ من أمرِ البعث والحساب إلى بيان عدم استواء المؤمنين والكافرين في العواقب، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ...﴾ [الجائية: ٢١] الآية.

قوله: (﴿ أَمْ عَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ . . . إلخ ) تنويعٌ آخرُ في الإضراب، والمعنى واحد.

قوله: (بمَعنى همزة الإنكار) أي: مع (بل) التي للإضراب.

قوله: (خبر مبتدأ محذوف) أي: و﴿أَنزَلْنَهُ﴾: صفة ﴿كِنَبُ ﴾، و﴿مُبَارَكُ ﴾: خبر مبتدأ محذوف، أو خبرٌ ثانٍ، لا صفة ثانية لـ﴿كِنْبُ﴾؛ لأنه يَلزم عليه الوصف بالجملة قبل الوصف بالمفرد، وفيه خلافٌ.

قوله: (ينظروا في مَعانيها) أي: يتأمَّلوا فيها فيزدادوا معرفة ونوراً على حسب مشاربهم؛ فإنَّ التالين للقرآن على مراتب، فالعامَّةُ يَقرؤونه مرتَّلاً مجوَّداً مراعىً بعضُ مَعانيه على حسب الطاقة، والخاصَّةُ يقرؤونه ملاحِظين أنهم في حضرة الله تعالى يقرؤون كلامه عليه، وخاصَّةُ الخاصَّةِ يقرؤونه فانين عن أنفسهم، مشاهدين أنَّ لسانهم ترجمانٌ عن الله تعالى، رضي الله عنهم وعنَّا بهم.

قوله: (﴿ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ ﴾) خصَّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفِعون بالتَّذكُّر.

قوله: (﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ ﴾ أي: من المرأة التي أخذها من أوريا، وكان سنَّه إذ ذاك سبعين سنة.

قوله: (أي: سليمان) تفسيرٌ للمخصوص بالمدح.

### إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِي ٱلصَّدْفَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ ٱلْحَبَاتُ .

وهي القائِمةُ على ثَلاث وإقامة الأُخرَى على طَرَف الحافِر، وهو مِن (صَفَنَ يَصفِن وَهِي القَائِمةُ على ثَلاث وإقامة الأُخرَى على طَرَف الحافِر، وهو مِن (صَفَنَ يَصفِن صُفُوناً)، ﴿ الْجَادُ ﴾: جَمع (جَوادٍ)، وهو السَّابِق، المَعنَى: أنَّها إذا استُوقِفَت سَكَنت، وإن رُكَضَت سَبَقَت، وكانَت ألفَ فرَس عُرِضَت عليهِ بَعد أن صلَّى الظُّهرَ لِإرادَتِه الجِهادَ عليها العَدُوّ، فعِند بُلُوغ العَرض مِنها تِسعَمِائة عَربَت الشَّمس ولَم يَكُن صَلَّى العَصر، فاغتمَّ.

الله ﴿ فَقَالَ إِنَّ آخَبَتُ ﴾ أي: أردتُ

حاشية الصاوي

قوله: (﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ﴾) ظرفٌ لمحذوف، تقديره: اذكر يا محمد لقومك وقت أن عرض... إلخ، والمعنى: اذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت.

قوله: (ما بعد الزوال) أي: إلى الغروب.

قوله: (وهي القائمة) أي: الواقفة على ثلاث قوائم.

قوله: (على طرف الحافر) أي: من رجل أو يدٍ.

قوله: (وهو من: «صفن») أي: مأخوذ منه، والصافنُ من الآدميين: الذي يصفُّ قدمَيه ويقرن بينهما، وجمعه: صُفُون.

قوله: (جمع جواد) وقيل: جمع جِيْدٍ، يطلق على كلِّ من الذكر والأنثى، مأخوذ من الجَوْد، أو الجِيْدِ، وهو العنق، والمعنى: طويلة العنق لِفَراهتها (').

قوله: (المعنى) أي: معنى ﴿ الصَّافِنَاتُ ٱلِّمَادُ ﴾.

قوله: (وكانت ألف فرس) روي: أنه غزا أهلَ دمشقَ ونَصِيبينَ، وأصاب منهم ألف فرس، وقيل: أصابها أَبُوه من العمالقة، فوضع يده عليها لبيت المال، وقيل: خرجت له من البحر ولها أجنحة (٢).

قوله: (لإرادة الجهاد) أي: ليَختبرها.

قوله: (﴿ فَقَالَ إِنِّ أَحَبَتُ ﴾ . . . إلخ ) أي: على وجه الاعتذار عمَّا صدر منه، وندما عليه، وضمَّن ﴿ أَخَبَتُ ﴾ معنى (آثرت) فعدًاه بـ(عن).

<sup>(</sup>١) دابة فارهة؛ أي: نشيطة حادَّة قوية، وقد فرهت فراهة وفراهية. «النهاية في غريب الحديث والأثر، (٣/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر الأقوال في «تفسير البغوي» (٧/ ٨٨).

حُبَ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَنَى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنَاقِ ﴿ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ و

﴿ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: الخَيل ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِي ﴾ أي: صَلاةِ العَصر، ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ ﴾ أي: الشَّمسُ ﴿ وَالْخِيابِ ﴾ أي: استَترَت بِما يَحجُبُها عن الأبصارِ.

﴿ وَدُوهَا عَلَى ﴿ أَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَدُّوهَا، ﴿ فَطَفِقَ مَسْطًا ﴾ بِالسَّيفِ ﴿ وَالسُّوفِ ﴾ : جَمعِ (ساقٍ) ﴿ وَالْأَغْنَاقِ ﴾ أي: ذَبَحها وقطع أرجُلَها تَقَرُّباً إلى الله تَعالى حيثُ اسْتَعٰلَ بِها عن الصَّلاة، وتصدّق بِلَحمِها، فعَوَّضَهُ الله خَيراً مِنها وأسرَع، وهي الرّيح تَجرِي بِأمرِه كيفَ شاء.

حاشية الصاوي\_

قوله: (أي: الخيل) إنما سمَّاها خيراً؛ لتعلُّق الخير بها؛ لما في الحديث: «الخير معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»(١).

قوله: (﴿ بِٱلْحِجَابِ ﴾) أي: وهو جبل دون جبل (ق) بمَسيرة سنة، تغرب من ورائه (٢).

قوله: (﴿رُدُّوهَا عَلَیُّ﴾) الخطاب لأتباعه المتولِّین أمرَ الخیل، والضمیر عائدٌ على التي شَغلته، وهي التسع مئة، وأما المئة الأخرى. . فلم يَذبحها، وما في أيدي الناس من الخيل الجِيَادِ فمن نسل تلك المئة.

قوله: (أي: ذبحها وقطع أرجلها بالسيف) أي: وكان مباحاً له؛ ولذا لم يعنّفه الله عليه الله عليه وهذا قول ابن عباس وأكثر المفسرين، وقيل: الضميرُ في قوله: ﴿رُدُّوهَا﴾ عائدٌ على الشمس، والخطاب للملائكة الموكّلين بها، فردُّوها، فصلَّى العصر في وقتها.

وقال الفخر الرازي: (معنى قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسَّمًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾: أنه يمسحها حقيقةً بيده؛ ليختبر عيوبَها وأمراضها؛ لكونه كان أعلمَ بأحوال الخيل، وإشارةً إلى أنه بلغ من التواضع إلى أنه يُباشر الأمور بنفسه، ولم يَحصل منه ذبحٌ ولا عقرٌ، ولم تُفَوِّتْ عليه صلاةً.

ومعنى: ﴿إِنِّ أَحْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي: لأجل طاعة ربي، لا لهوى نفسي، ومعنى:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٤٣) واللفظ له، ومسلم (١٨٧٣) عن سيدنا عُروة البارقي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير الخازن» (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) في (ط٢): (لم يعانبه).

#### وَلَقَدُ فَتُنَّا سُلِمُن

### ا ابتَلَيناهُ بِسَلبٍ مُلكِه، ابتَلَيناهُ بِسَلبٍ مُلكِه،

حاشية الصاوى

﴿ تُوَارَتُ بِالْحِبَابِ ﴾ أي: الخيل غابَت عن بصره حين أمر بإجرائها؛ ليَختبرها للغزو، فقال: ﴿ رُدُّوُهَا عَلَي ثَبُوت ذبح عَلَيُ ﴾، فردُّوها، فصار يمسح في أعناقها وسوقها؛ كما تقدم، وليس في الآية ما يدلُّ على ثبوت ذبح ولا عقر ولا فواتِ صلاة). اه بالمعنى (١).

قوله: (﴿ وَلَقَدَ فَتَنَّا سُلِمَنَّ ﴾ . . . إلخ ) أجمل المفسِّر في القصة ، وحاصلُ تفصيلها على ما رواه وهب بن مُنبه قال: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون، وبها مَلِكٌ عظيمُ الشَّأن، ولم يكن للناس إليه سبيلٌ؛ لمكانه في البحر، وكان الله تعالى قد آتي سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنِع عليه شيءٌ في برِّ ولا بحر، وإنما يركب إليه الريح، فخرج إلى تلك المدينة تَحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل بجنوده من الجن والإنس، فقتل مَلكها، وسبى ما فيها، وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك الملك يقال لها: جرادة، لم يُرَ مثلُهَا حسناً وجمالاً، فاصطَفاها لنفسه، ودعاها إلى الإسلام، فأسلمت على جفاءٍ منها وقِلة فقه، وأحبُّها حبًّا لم يحبُّ مثلَهُ أحداً من نسائه، وكانت على مَنزلتها عنده، ولا يذهب حزنها، ولا يَرقأ دمعها، فشقَّ ذلك على سليمان، فقال لها: ويحكِ، ما هذا الحزن الذي لا يذهب، والدمع الذي لا يَرقأ؟ قالت: إن أبي أذكره وأذكر مُلكه وما كان فيه وما أصابه، فيحزنني ذلك، فقال سليمان: فقد أبدَلك الله به ملكاً هو أعظم من ذلك، قالت: إنَّ ذلك كذلك، ولكنني إذا ذكرتُه أصابني ما ترى من الحزن؛ فلو أنَّك أمرت الشياطين فصَوَّروا لي صورته في داري التي أنا فيها، أراها بكرةً وعشيَّةً. . لرَجوت أن يُذْهِبَ ذلك حزني، وأن يُسلِّي عني بعض ما أجد في نفسي، فأمر سليمان الشياطين فقال: مثِّلوا لها صورةَ أبيها في دارها حتى لا تنكر منه شيئًا، فمثَّلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بعينه إلا أنه لا رُوح فيه، فعمدت إليه حين صنَعوه، فألبسته ثياباً مثل ثيابه التي كان يلبسها، ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها.. تغذُو إليه في ولائدها؛ أي: جواريها، فتَسجد له ويسجدن له؛ كما كانت تصنع في ملكه؛ أي: أبِيها، وتروح في كل عشية بمثل ذلك، وسليمان لا يَعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً.

وبلغ ذلك إلى آصف بن برخيا وكان صديقاً له، وكان لا يُرَدُّ عن أبواب سليمان، أيَّةَ ساعةٍ أراد

<sup>(</sup>١) "تفسير الرازي" (٢٦/ ٣٩٢).

#### حاشية الصاوى

دُخول شيءٍ من بيوته. دخل، سواء كان سليمان حاضراً أو غائباً، فأتاه فقال: يا نبيَّ الله؛ إنَّ غير الله يعبّدُ في دارك منذ أربعين صباحاً في هوَى امرأة، فقال سليمان: في داري! قال: في دارك، قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثم رَجع سليمان إلى داره، فكسر ذلك الصنم، وعاتب تلك المرأة وولائدها، ثم أمر بثياب الظهيرة، فأتي بها، وهي ثياب لا يَغزلها إلا الأبكار، ولا ينسجها إلا الأبكار، ولا ينسجها الا الأبكار، ولا يغسلها إلا الأبكار، لم تمسّها يدُ امرأة قد رأت الدم، فلبسها ثم خرج إلى فَلاة من الأرض وحده، وأمر برماد ففرش له، ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى، حتى جَلس على ذلك الرماد وتمعّك به في ثيابه تذللاً إلى الله تعالى وتَضرعاً إليه، يبكي ويدعو ويستغفر ممّا كان في داره، فلم يَزل كذلك يومه حتى أمسى.

ثم رجع إلى داره وكانت له أمٌّ ولدٍ يقال لها: الأمينة، كان إذا دَخل الخلاء أو أراد إصابة امرأة من نسائه.. وضع خاتمه عندها حتى يَتطهّر، وكان لا يمسُّ خاتمه إلا وهو طاهر، وكان ملكه في خاتمه، فرَضعه يوماً عندها، ثم دخل مذهبه، فأتاها شيطان اسمه صخر المارد ابن عمير في صُورة سليمان، لا تنكر منه شيئاً، فقال: هات خاتمي يا أمينة، فناوَلته إيَّاه، فجعله في يَده ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان، وعكفت عليه الطير والوحش والجنُّ والإنس، وخرج سليمان فأتى الأمينة وقد تغيَّرت حالته وهيئته عند كلِّ مَنْ رآه، فقال: يا أمينة؛ خاتمي، قالت: من أنت؟ قال: سليمان بن داوود، فقالت: كذبتَ، قد جاء سليمان وأخذ خاتمه وهو جالسٌ على سرير ملكه، فعرف سليمان أنَّ خطيئته أدركته، فخرج وجعل يَقف على الدار من دُور بني إسرائيل ويقول: أنا سليمان بن داوود، فيَحثون عليه التراب ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون يَزعم إسرائيل ويقول: أنا سليمان ذلك.. عمد إلى البحر، فكان ينقل الحيتان لأصحاب السوق ويُعطُونه كلَّ يوم سمكتين، فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغِفة، ويشوي الأخرى فيَأكلها، فمكث على ذلك أربعين صباحاً عِدَّةَ ما كان يُعْبَدُ الوثن في داره.

ثم إنَّ آصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حُكم عدوِّ الله الشيطان في تلك المدة، فقال آصف: يا مَعشر بني إسرائيل؛ هل رأيتُم من اختلاف حكم ابن داوود ما رأيتُم؟ فقالوا: نعم، فلمَّا مضى أربعون صباحاً.. طار الشيطان عن مجلسه، ثم مرَّ بالبحر فقَذف الخاتم فيه، فأخذته سمكة، فأخذها بعض الصيادين وقد حمَل له سليمان صيد يومه، فلمَّا أمسى أعطاه سمكتَيه، فباع سليمان إحداهما

وذلك لِتَزوُّجِهِ بِامرأةٍ هَواها وكانَت تَعبُد الصَّنَم في دارِه مِن غَير عِلمِه، وكان مُلكُه في خاتَمه، فنزَعهُ مرَّة عِند إرادةِ الخَلاء، ووَضَعهُ عِند امرَأتِه المُسَمَّاة بِالأمِينة على عادَتِه، حاشية الصاوي

بأرغفة، وبقر بطن الأخرى ليشوِيها، فاستقبله خاتمه في جَوفها، فأخذه وجعله في يَدِه وخرَّ لله ساجداً، وعكفت عليه الطير والجنُّ، وأقبل الناس عليه، وعرَف أنَّ الذي دخل عليه من أجل ما حدث في داره، فرجع إلى مُلكه وأظهر التوبة من ذنبه، وأمر الشياطين أن يأتُوه بصخر المارد، فأتي به، فأدخله في جوف صخرة وسدَّ عليه بأخرى، ثمَّ أوثَقها بالحديد والرصاص، ثمَّ أمر به فقُذِف في البحر، فهو باقٍ فيها إلى النفخة. وسيأتي ردُّ تلك القصة، وأنَّها من مَوضوعات الأخباريين.

قوله: (لتزويجه بامرأة) أي: واسمها جرادة.

قوله: (هواها) قياسه: هَوِيها بمعنى: أحبَّها، من باب: (صَدِي)، وأمَّا (هوَى) كـ(رمى) فهو بمعنى: سقط، وفي نسخة: (يَهواها)، وهي ظاهرة.

قوله: (وكانت تعبد الأصنام) أي: وهو صورة أبيها، ومدَّةُ ذلك أربعون يوماً.

قوله: (وكان ملكه في خاتمه) أي: كان ملكه مرتّباً على لبسه إيّاه، فإذا لبسه سُخّرت له الربح والجنّ والشياطين وغيرها، وإذا نزَعه. . زال عنه ذلك، وكان خاتمه من الجَنة، وهو من جملة الأشياء التي نزل بها آدم من الجنة، وقد نظَمها بعضهم بقوله: [الطويل]

وَآدَمُ مَعْهُ أُنْ زِلَ العُودُ وَالعَصَا لِمُوسَى مِنَ الآسِ النَّباتِ المُكَرَّمِ وَآدَمُ مَعْهُ أُنْ زِلَ العُودُ وَالعَصَا وَأَوْداقُ تِينٍ وَاليَهِينُ إِحَاقَ إِلَيْ عِلَيْمانَ النَّبِيِّ المُعَظَّم (۱)

وقوله: (العود) المراد به: عُود البخور، وقوله: (واليمين بمكة) المراد به: الحجر الأسود، ووَرد في الحديث: «إنَّ نقش خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله»(٢).

قوله: (ووَضعه عند امرأته) في عبارة غيره: (أم ولده المسماة بالأمينة) (٣).

<sup>(</sup>۱) حكاهما الشيخ عطيَّة الأجهوري في «الكوكبين النيرين» مخطوط، وفيه: (إنزال) بدل (أنزل)، وأوراق التين هي التي استر بها سيدنا آدم وزَوجه لما بدت لهما سوآتهما، وانظر «حاشية البجيرمي على الخطيب» (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخلال في «السنة» (٢٠١) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رقوفاً، ورفعه تمام بن محمد في «الفوائد» (٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر (تفسير البغوي) (٧/ ٩١).

### وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ إِنَّا

فجاءَها جِنِّي في صُورة سُلَيمان فأخَذَه مِنها، ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَكَالَهُ هو ذلك الجِنِّيُّ وهو صَخر أو غَيرُه، جَلَسَ على كُرسِيِّ سُليمانَ، وعَكَفَت علَيهِ الطَّير وغَيرُها، فخرَج سُليمانُ في غَير هَيئَتِه فرَآهُ على كُرسِيِّه وقال لِلنَّاسِ: أنا سُليمانُ فأنكَرُوهُ، ﴿ثُمَّ أَنَابَ ﴾: رَجَعَ سُليمانُ إلى مُلكِه بَعد أيَّام؛ بِأن وصَلَ إلى الخاتَم فلَبِسَهُ وجَلَسَ على كُرسِيِّه.

حاشية الصاوي\_

قوله: (هو ذلك الجني) أي: وسمِّي جسداً؛ لأنه ليس فيه رُوح سليمان وإن كان فيه روحه هو؛ لأنَّ الجسد هو الجسم الذي لا روح فيه.

قوله: (وهو صخر) أي: ابن عمير المارد.

قوله: (في غير هيئته) أي: المعتادة التي كانوا يَعرفونه بها.

قوله: (رجع سليمان إلى ملكه) هذا التفسير مبنيٌّ على أن قوله: ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ مرتبطٌ بقوله: ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى أَن قوله: ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ سَلِمَانَ ﴾ ، ومعنى إنابته: رجوعُهُ إلى الله تعالى وتوبتُهُ.

قوله: (بعد أيام) أي: أربعين.

قال القاضي عياض وغيره من المحققين: لا يَصح ما نقله الأخباريون من تشبُّه الشيطان بسليمان، وتسلُّطِهِ على ملكه، وتصرُّفِهِ في أُمَّته بالجور في حكمه، وإنَّ الشياطين لا يَتسلطون على مثل هذا، وقد عصم الله تعالى الأنبياء من مثل هذا.

والذي ذهب إليه المحققون: أنَّ سبب فِتنته ما أخرجاه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وَهُلِمُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «قال سُليمان: لأَطوفنَّ الليلة على تسعين امرأةً وفي رواية: على مئة امرأة كلَّهنَّ يأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله تعالى، فقال له صاحبه: قُل: إن شاء الله، فلم يقُل: إن شاء الله، فطاف عليهنَّ جميعاً، فلم تحمل منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ، جاءت بشقِّ رجلٍ، وايمُ الله الذي نفسي بيده، لو قال: إن شاء الله. . لجاهَدوا في سبيل الله فرساناً أجمَعون»(١).

قال العلماء: والشقُّ هو: الجسد الذي ألقي على كرسيِّه، وفِتنتُهُ من نسيان المشيئة، فامتُحِنَ بهذا، فتاب ورجع (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٣٩)، ومُسلم (١٦٥٤) عن سيدنا أبي هريرة ﷺ، ورواية: (مئة امرأة) عند البخاري (٥٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (۲/۱۹۷)، و «تفسیر الخازن» (۶/۳۶).

| ألربيح | لَهُ | فَسَخَّرْنَا | ٱلْوَهَابُ ١ | إِنَّكَ أَنتَ | مِّنَ بَعَدِئً | ينبغي لأحدٍ | يُ مُلْكًا لَّا | ب وَهُبُ إِ | قَالَ رَبِ ٱغْفِرْ إِ     |
|--------|------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|
|        |      |              |              |               |                |             |                 |             | تَجْرِي بِأَمْرِهِ، رَخًا |

وَ ﴿ وَالَ رَبِّ اَعْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِى ﴾: لا يَكُون ﴿ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيُ ۖ أَي: سِوايَ، نحوُ: ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ ﴾ [الجاثية: ٢٣] أي: سوَى الله، ﴿ إِنَّكَ أَنَ ٱلوَهَابُ ﴾.

( 📆 - 📆 ) ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِٱمْرِهِ، رُخَآَّهُ ﴾ :

حاشية الصاوي

وقيل: إنَّ المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيِّه: أنه وُلِدَ له ولدٌ، فاجتَمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض، إن عاش له ولدٌ. لم نَنفكَّ من البلاء، فسبيلنا أن نقتل ولده أو نَحْبِلَهُ، فعلم بذلك سليمان، فأمر السَّحاب فحمَله، وكان يُربِّيه في السحاب خوفاً من الشياطين، فبينما هو مشتغلٌ في بعض مهمَّاته. . إذ أُلْقِيَ ذلك الولدُ ميتاً على كُرسيِّه، فعاتبه الله على حَوفه من الشياطين؛ حيث لم يتوكَّل عليه في ذلك، فتنبَّه واستغفر ربَّه (١).

إذا علمتَ ذلك . . فالمناسب أن يقتصر على ما في «الصحيحين» ويترك تلك القصَّة البشعة .

قوله: (﴿ قَالَ رَبِّ اَعْفِرْ لِي ﴾) إنما قال ذلك؛ تواضعاً وإظهاراً لِلخُضوع للمولى عزَّ وجلَّ، وإلَّا . . فهو لم يحصل منه ذنبٌ، وإنما هو من باب: حسناتُ الأبرار سيِّئاتُ المقرَّبين.

قوله: (﴿ وَهَبّ لِي مُلَّكُا ﴾ . . . إلخ) قدَّم طلب المغفرة؛ اهتماماً بأمر الدين .

قوله: (﴿ لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۗ ) أي: ليكون معجزةً لي، فليس طلبُهُ للمفاخَرة بأمور الدنيا، وإنما كان هو من بيت النَّبوَّة والملك، وكان في زمن الجبَّارين وتَفاخرهم بالملك، فطلب ما يكون معجزةً لقومه، ومعجزةُ كلِّ نبيِّ ما اشتهر في عصره.

قوله: (﴿إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَّابُ﴾) تعليلٌ للدعاء بالمغفرة والهبة.

قوله: (﴿ فَسَكَفَرْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ ﴾) أي: أعَدنا له تسخير الريح بعد ما كان قد ذهب مع زوال ملكه، وهذا على ما مشى عليه المفسِّر، وعلى ما مشى عليه المحققون فيقال: أَدَمْنَا تسخيرَهَا.

قوله: (﴿ غَرْبِي بِأَمْرِهِ ﴾ بيانٌ لتسخيرها له.

قوله: (﴿ رَخَانَهُ ﴾) حال من ﴿ الربيح ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول ابن الجوزي في "زاد المسير" (٣/ ٥٧٤) عن الشعبي.

حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالسَّمَطِينَ كُلِّ بَنَاتِهِ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَا عَطَآؤُنَا فَالْمَنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَإِنَّ لَدُ عِندَنَا لَزَلْفَى وَحُسَنَ مَثَابٍ ۞ ......

لَيّنةً ﴿ حَنْ أَصَابَ ﴾: أرادَ، ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءِ ﴾ يَبنِي الأبنِيةَ العَجِيبةَ، ﴿ وَغَوَاصِ ﴾ في البَحرِ يَستَخرِجُ اللُّولُوَ، ﴿ وَءَاخَرِينَ ﴾ مِنهُم ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾: مَشدُودِينَ ﴿ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾: القُيُودِ تَجمَع أيدِيَهُم إلى أعناقِهم.

(﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَقُلنا لَه: ﴿ هَاذَا عَطَآؤَنَا فَامْنُنَ ﴾: أُعطِ مِنهُ مَن شِئتَ، ﴿ أَوْ أَشِكَ ﴾ عن الإعطاء ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: لا حِسابَ علَيك في ذلكَ، ﴿ وَإِنَّ لَدُ عِندَنَا لَزَلْفِنَ وَحُسَنَ مَنَابٍ ﴾ تَقدَّمَ مِثلُه.

حاشية الصاوي\_

قوله: (لينةً) أي: غيرَ عاصفة، وهذا في أثناء سيرها، وأمَّا في أوَّله فهي عاصفةٌ، فكانت العاصف تَقلع البساط، والرُّخاء تُسيِّره.

قوله: (﴿ إِمَّرِهِ ﴾) أي: إيَّاها، فالمصدر مضافٌ لفاعله.

قوله: (﴿ كُلَّ بِنَاءِ ﴾) بدل من (الشياطين).

قوله: (﴿وَءَاخَرِينَ﴾) عطف على ﴿كُلَّ بَنَآءِ﴾، وذلك أنَّ سليمان قسم الشياطين إلى عَمَلَةٍ استخدمهم في الأعمال الشَّاقَة من البناء والغَوص ونحو ذلك، وإلى مقرَّنين في السلاسل كالمرَدَةِ والعُتَاةِ.

قوله: (القيود) من المعلوم أنَّ القيد يكون في الرِّجل فلا يَلتَّم مع قوله: (بجمع أيديهم... إلخ)؛ فلو فسَّر الأصفاد بالأغلال.. لكان أولى؛ لأنها تطلق عليها كما تُطلق على القيود.

قوله: (وقلنا له: ﴿ هَاذَا ﴾) أي: هذا الملك عطاؤنا.

قوله: (﴿ بِغَيْرِ حِمَابِ ﴾) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه متعلِّقٌ بـ ﴿ عَطَآؤُنَا ﴾ أي: أعطيناك بغير حساب وبغير حَصر، الثاني: أنه حالٌ من ﴿ عَطَآؤُنَا ﴾ أي: في حال كون عطائنا غيرَ محاسب عليه، والثالث: أنه متعلِّق بـ (امنن أو أمسِك)، والمعنى: أعط مَنْ شئْت، وامنَع مَنْ شئْت، لا حساب عليك في عطاء ولا منع.

قال الحسن: ما أنعم الله نعمةً على أحد إلا عليه فيها تَبِعَةٌ إلا سليمانَ؛ فإنه إن أعطى أُجِرَ، وإن لم يعطِ لم يكن عليه تَبِعَةٌ.

قُولُه: (﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَصُننَ عَابِ ﴾) أي: زيادةَ خيرٍ في الدُّنيا والآخرةِ.

# وَاذْكُرْ عَبْدُنَا ۚ أَيُوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهِ أَنِي مَسَّىِ ٱلشَّيْطَانُ بِنصبِ وَعَذَابِ ﴿ اللَّهُ الْكُفُ مِخْلَكُ هَلْنَا مَعْتَسَلُّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُواللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

﴿ وَاَذَكُرْ عَدَنَا آَيُوْنَ إِذْ اَدَىٰ رَبَهُۥ آَيَى اَي: بِالْسِي ﴿ مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ ﴾: ضـرً ﴿ وَعَذَابِ ﴾: أَلَمٍ ، ونَسَبَ ذلك إلى الشَّيطانِ وإن كانَت الأشياءُ كُلُّها مِن الله تَأْدُباً مَعه تَعالى.

وقِيل لَه: ﴿ أَرْكُنُ ﴾: اضرِبْ ﴿ بِخِلِكَ ﴾ الأرضَ، فضَرَبَ فنَبَعَت عَينُ ماء فقِيل: ﴿ هَاذَا مُغْشَلُ ﴾: ماءٌ تَغتَسِل بِه، ﴿ بَارِدُ وَشَرَابُ ﴾: تَشرَب مِنهُ، فاغتَسَلَ وشَرِبَ، فذَهبَ عنه كُلُّ داء كان بِباطِنِه وظاهِرِه.

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ وَاَذَكُرْ عَبِدُنَا آبُوبَ ﴾) عطف على قوله: ﴿ وَاَذْكُرْ عَبِدَنَا دَاوُدَ ﴾ عطف قصّة على قصة ، وليس معطوفاً على قصة سليمان ؛ لأنه لكمال الاتصال بينه وبين أبيه لم يصدَّر في قصته بقوله: (واذكر عبدنا سليمان) مثلاً ، بل كأنهما قصةٌ واحدةٌ.

وتقدَّم في (الأنبياء) أنَّ أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وقيل: إنه ابن عيصو بن إسحاق، وقيل: هو ابن موص بن رعبل بن عيص بن إسحاق وتقدَّمت قِصته في (الأنبياء)(١).

قوله: (﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ﴾) بدلٌ من ﴿عَبْدَنَا﴾ (٢)، أو عطفُ بيانِ له.

قوله: ﴿ ﴿ أَنِي مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ ﴾ ) أي: حين ابتُلي بفقد ماله وولده، وتمزيقِ جسده، وهجر جميع الناس له إلا زوجته، وكانت مُدَّةُ بلائه ثلاثَ سنين، وقيل: سبعاً، وقيل: عشراً، وقيل: ثماني عشرة.

قوله: (﴿ بِنُصِّبِ ﴾) بضمٌّ فسكونٍ: التعب والمشقة، وقوله: ﴿ وَعَذَابٍ ﴾ عطف سبب على مسبًّب.

قوله: (تأدُّباً معه تعالى) أي: لأنَّ الشيطان هو السبب في ذلك؛ لأنه نَفَخ في أنفه، فمرض جسده ظاهراً وباطناً إلا قلبَهُ ولسانَهُ.

قوله: (وقيل له) أي: حينَ رجا وقتَ شفائِهِ.

قوله: (فنبعت عينُ ماءٍ) ظاهره: أنها عينٌ واحدةٌ، وهو أحد قولين، وقيل: كانتا عينَين بارض

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/ ۳۵۳–۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) أي: بدل اشتمال.

### وَوَهَبْنَا لَهُ وَالْمَالُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَمُذَ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب بِهِ

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُم ﴾ أي: أحيًا الله لَهُ مَن ماتَ مِن أولادِه ورَزَقَهُ مِثْلَهُم، ﴿ وَمَنْهُم عَلَهُم اللهِ عَلَهُ مِنْ مَاتَ مِن أولادِه ورَزَقَهُ مِثْلُهُم، ﴿ وَمَنَا مَذِكْرَىٰ ﴾: عِظةً ﴿ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾: لِأصحابِ العُقُول.

﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغَثًا﴾ هـ و حُـزمـةٌ مِـن حَـشِـيشٍ أو قُـضْـبـانٍ ﴿ فَاُضْرِب بِهِــ } زَوجَـتَك، وكان قَد حَلَف لَيَضرِبَنَّها مِائة ضَربة لِإبطائِها علَيهِ يَوماً، .........

حاشية الصاوي

الشَّام في أرض الجابية، فاغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائِهِ، وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائِهِ، وكانت إحدى العينين حارَّةً، والأخرى باردةً، فاغتسل من الحارَّة، وشَرب من الأخرى (1).

قوله: (﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ ﴾) عطفٌ على محذوفٍ، قدَّره المفسِّر بقوله: (فاغتَسَلَ... إلخ).

قوله: (مَن مات من أولاده) أي: وكانوا ثلاثة ذكور، وثلاثَ إناث، وقيل: كلُّ صنفٍ سبعٌ.

قوله: (ورَزَقه مثلهم) أي: من زوجته، وزِيدَ في شبابها، واسمُهَا؛ قيل: رحمة بنت أفراثيم بن يوسف، وقيل: ليا بنت يعقوب.

قوله: (﴿رَمْمَةُ﴾... إلخ) مفعول لأجله؛ أي: لأجل رَحمتنا إيَّاه، وليتذكَّر بحاله أولو الألباب. قوله: (﴿وَخُذْ بِيَكَ ضِغْثَا﴾) عطفٌ على محذوفٍ (٢)، قدَّره المفسِّر بعدُ بقوله: (وكان قد حلف... إلخ).

قوله: (هو حزمة) أي: ملء الكفّ.

قوله: (لإبطائها عليه يوماً) واختُلِفَ في سبب بطئِهَا المتسبِّب عنه حلفُهُ؛ فقيل: إن الشيطان تمثَّل في طريقها في صورة حكيم يُداوي المرضى، فمرَّت عليه، فوجدت الناس منكبِّن عليه، فقالت له: عندي مريضٌ، فقال: أُداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتني، لا أريد جزاءً سِواه، قالت: نعم، فأشارت على أيوب بذلك، فحلف ليضربنَّها وقال: ويحكِ، ذلك الشيطان.

<sup>(</sup>١) نقل البغوي في اتفسيره (٧/ ٩٦) أنهما عينان وأنه مشى بينهما أربعين خطوة.

<sup>(</sup>٢) عبارة أبي السعود في «تفسيره» (٧/ ٢٢٩): (وخذ بيدك ضغثاً: معطوف على «اركض»، أو على «وهبنا» بتقدير: «قلنا» أي: وقلنا: خذ بيدك. . . إلخ، والأول أقربُ لفظاً، وهذا أنسب معنى؛ فإنَّ الحاجة إلى هذا الأمر لا تمسُّ إلا بعد الصحة).

# وَلَا يَعْنَتُ إِنَا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ (إِنَّ وَأَدْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَبْدِى وَالْأَبْصَدِرِ (اللَّهُ عَلَى الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ اللّ

﴿وَلَا تَحْنَتُ﴾ بِتَركِ ضَربِها، فأخَذَ مِائةً عُود مِن الإذخِر أو غَيرِه فضَرَبَها بِهِ ضَربة واحِدةً، ﴿ إِنَّهُ وَاحِدةً، ﴿ إِنَّهُ وَالْحِدُ وَاللَّهُ لَا الله تَعالَى.

﴿ وَالْذَكْرُ عِبْدَنَا إِبْرِهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِى ٱلْأَيْدِى ﴾: أصحابَ القُوى في العِبادةِ، ﴿ وَٱلْأَبْصَارِ ﴾: البَصائِرِ في الدِّين، \_ وفي قِراءة: ﴿ عَبْدَنَا ﴾، و﴿ إِبْرَهِمَ ﴾ بَيان لَه، وما بَعدَهُ عَطَفٌ على ﴿ عَبْدَنَا ﴾ \_ .

حاشية الصاوي

وقيل: إنها باعت ذاوئبها برغيفَين حين لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب، وكان أيوب يتعلَّق بها إذا أراد القيام، فلهذا حَلف ليضربنَّها، وقيل غير ذلك (١٠).

قوله: (﴿ وَلَا تَحْنَفُ ﴾ أي: لا تقع في يمينِكَ بحيثُ تلزمُك كفَّارتُهُ، وهذا الحكم من خصوصيَّات أيوب؛ رفقاً بزوجته، وأمَّا في شرعنا.. فلا يَبَرُّ إلا بضرب المئة، وضربُهُ بأعواد مجتمعة لا يعدُّ واحدةً منها إلا إذا حصل منه ألمُ الضربة المنفردة (٢٠).

قوله: (﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾) أي: عَلِمناه، والمعنى: أظهَرنا صبره للناس (٣).

قوله: (أيوب) تفسيرٌ للمخصوص بالمدح.

قوله: (﴿ وَأَذَكُرْ عِنْدَنَا إِنْزَهِمَ ﴾ . . . إلخ ) أي: اذكر صبرَهُم على ما امتُحِنُوا به .

قوله: (﴿أُولِى ٱلْأَيْدِى﴾) العامَّة على ثبوت الياء، وهو جمعُ يدٍ، يكنَّى بذلك عن الأعمال؛ لأنَّ أكثر الأعمال إنما يُزاوَلُ بها، وقيل: المراد بالأيدِي: النِّعم، وفسَّرها المفسِّر بالقوَّة في العبادة، وكلُّها معانِ متقاربةٌ، وقرئ شذوذاً بحذف الياء تخفيفاً (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر الأقوال في «تفسير القرطبي» (١٥/ ٢١٣)، الذوائب: جمع ذؤابة، وهي الشعر المضفور من شعر الرأس، والأولى تَنزيه مقام النبوة عن مثل هذه الأخبار.

<sup>(</sup>٢) وهذا على مذهبه رحمه الله تعالى، خلافاً لِلحنفية والشافعية؛ فضربُهُ بأعوادٍ مجتمعة معتبرٌ بشروط مبسوطة في كتب الفقه. انظر تفصيل المسألة في «المدونة» (١/ ٦١٠)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٨٣٦)، و«تحفة المحتاج» (١٠/ ٥٤).

 <sup>(</sup>٣) وليس في شكواه إلى الله تعالى إخلال بِذلك؛ فإنه لا يسمَّى جزعاً كتَمني العافية وطلب الشفاء، والشكاية المذمومة إنما هي إذا كانت لِلمَخلوقين. «فتوحات» (٣/ ٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) وبها قرأ عبد الله والحسن وعيسى والأعمش. انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٨٢).

| وَٱذْكُرْ | الأخيار ١ | المصطفين | لَمِنَ | عِندَنَا | وَإِنَّهُمْ | ٱلدَّادِ ﴿ | ذِكْرَى | بِخَالِصَةٍ   | أخلصناهم        | إِنَّا |
|-----------|-----------|----------|--------|----------|-------------|------------|---------|---------------|-----------------|--------|
|           |           |          |        |          |             |            | كِفَلِّ | عَ وَذَا أَذَ | بعيلَ وَٱلْبَسَ | إسم    |

(﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُعْلَمُهُمْ بِخَالِصَةِ ﴾ هـي ﴿ فِكَرَى اَلدَّارِ ﴾ الآخِرِو، أي: فِكرها والعَمَل لَها، ـ وفي قِراءة بِالإضافة وهي لِلبَيان ـ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ﴾: المُختارِينَ، ﴿ اللَّهَ خَارِينَ، ﴿ اللَّهُ خَارِينَ اللَّهُ خَارِينَ، ﴿ اللَّهُ خَارِينَ اللَّهُ عَلَمُ لَا يَصُلُّوا لَهُ اللَّهُ اللّ

قوله: (﴿إِنَّا آخَلَصَنَامُم﴾) تعليلٌ لما وُصِفُوا به من شرفِ العبوديَّة وعُلُوِّ الرتبة بالعلم والعمل. قوله: (﴿بِخَالِصَةِ﴾) صفةٌ لموصوف محذوف، تقديره: بخصلةٍ خالصةٍ.

قوله: (هي ﴿ذِكْرَى ٱلدَّارِ﴾) جعلها المفسِّر خبراً لمحذوف.

قوله: (وفي قراءة... إلخ) مقابلٌ لما قدَّره المفسِّر، وهما قراءتان سبعيَّتان؛ فعلى القراءة الأولى: يكون (ذكرى) مرفوعاً على إضمار مبتدأ، وعلى الثاني (١٠): يكون مجروراً بالإضافة، وعلامة جرِّه كسرةٌ مقدَّرة على الألف المحذوفة، والإضافة بيانيَّة كما قال المفسِّر (٢٠).

قوله: (﴿وَانَكُرْ إِسْمَعِيلَ﴾) فصل ذكره عن ذكر أبِيه وأخيه؛ للإشعار بعَرَاقَتِهِ في الصبر الذي هو المقصود بذكر مناقبهم.

قوله: (﴿وَٱلْسَعَ﴾) هو ابن أخطوب بن العجوز، استَخلفه إلياس على بني إسرائيل، ثمَّ نبَّأه الله علي على على على على على عليهم كما تقدَّم (٣).

قوله: (اختلف في نبوَّته) روى الحاكم عن وهب: أنَّ الله بعث بعد أيوب ابنه بشراً، وسمَّاه ذا الكفل، فهو بشر بن أيوب (٤). اختُلف في نبوَّته ولقبه، والصحيح: أنه نبيُّ، وسمِّي ذا الكفل إمَّا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، ولعل الأولى: (وعلى الثانية) أي: القراءة الثانية.

 <sup>(</sup>۲) قرأ نافع وهشام بالإضافة، وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة، ولكلا القراءتين توجيهات عند النحاة غير ما ذكر المفسّر، انظرها في «الدر المصون» (٩/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر (٥/٧١٥).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (٢/ ٨١٥).

وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَاذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَـصَّـنَ مَثَابِ ﴿ جَنَّتِ عَذْنِ ثُمُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَنُوبُ ﴾ مُثَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهُ فِي كَثِيرَةِ وَشَرَابٍ ۞ وَعِندُهُمْ قَصْرَتُ ٱلطَّرْفِ ٱلْرَابُ ۞ .....

﴿ وَكُلُّ ﴾ أي: كُلُّهُم ﴿ مِنَ ٱلْأَحْيَارِ ﴾ .

حاشية الصاوي

لما قاله المفسِّر، أو لأنَّه تكفَّل بصيام النهار وقيام الليل، وأن يَقضي بين الناس ولا يغضب، فوفى بما التزم، وتقدَّمت قصَّته في (الأنبياء)(١).

قوله: (أي: كلُّهم) أي: المتقدِّمين من داوود إلى هنا.

قوله: (﴿ هَذَا ذِكُرُ ﴾) جملة من مبتدأ وخبر، قُصِدَ بها الفصلُ بين ما قبلها وما بعدها، فهي للانتقال من غرضٍ إلى آخرَ، ففيها تخلُّصٌ من قصَّة إلى قصَّة، وكذا يقال في قوله: ﴿ هَٰذَا وَإِنَ لِلطَّاغِينَ... ﴾ إلخ.

قوله: (﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ . . . إلخ) شروعٌ في بيان أجرِهم الجزيل بعد ذكرهم الجميل.

قوله: (الشامِلين لهم) أي: ف(المتقين) يَشملهم وغيرهم.

قوله: (﴿ مُّفَنَّحَةً ﴾) حال من ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾، والعامل فيها ما في (المتقين) من معنى الفعل، و﴿ الْأَبْوَبُ ﴾: مرفوعة باسم المفعول، و(أل) عوضٌ عن الضمير (٢).

قوله: (﴿مُتَكِينَ﴾) حال من الهاء في ﴿لَمُ﴾، والاقتصار على دُعاء الفاكهة؛ للإيذان بأنَّ مَطامعهم لمحض التَّفكُه والتلذذ، دون التغذي؛ لأنه لا جوع فيها.

قوله: (حابِسات الأعين) أي: لا يَنظرن إلى غيرهم نظرَ شهوةٍ وميلٍ.

قوله: (أسنانهنَّ واحدةٌ) أي: فقد استوينَ في السِّنِّ والجمال، وقيل: معنى ﴿أَنْرَابُ ﴾: مُتَوَاخِيَاتُ لا يتباغضن ولا يَتغايرن ولا يتحاسَدن، وكلُّ صحيحٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) أي: والأصل: أبوابها، ثم حذف الضمير وعوِّض عنه (أل)، وهو رأي الكوفيين، ومشى عليه المفسِّر، وأما على رأي البصريين. . فالرابط ضميرٌ مقدَّر، والتقدير: مفتحةً الأبواب منها. انظر «مغني اللبيب» (ص٩٥٩).

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ هَا مَا أُو إِنَ الطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابِ ﴿ حَهَمَ يَصْلَوْنَهَا فِيلَسَ ٱلْمَهَادُ ﴿ هَا هَلَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيهُ .....

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ هَٰذَا ﴾ الْمَذَكُورُ ﴿ مَا يُوعَدُونَ ﴾ ـ بِالغَيبةِ وبِالْخِطابِ التِفاتا ـ ﴿ لِيُومِ الْحِسَابِ أَي: الْقِطاعِ، والجُملةُ حالٌ مِن أَلَهُ مِن أَفَادِ ﴾ أي: انقطاع، والجُملةُ حالٌ مِن (رِزْقُنَا)، أو خَبَر ثانٍ لِـ ﴿ إِنَّ هَا أَي : دائِماً أو دائِم.

( ( ( ( الله عَلَيْمَ ) ﴿ هَاذَا ﴾ المذكورُ لِلمُؤمنِين ، ﴿ وَإِنَ لِلطَّافِينَ ﴾ ـ مُستأنَفٌ ـ ﴿ لَثَرَّ مَا الله عَلَمُ عَلَمَ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

حاشية الصاوي\_

قوله: (لأجله) أي: لأجل وقوعه فيه، فوقوعُهُ وإنجازُهُ فيه علَّةٌ للوعد به في الدنيا.

قوله: (﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا﴾) من كلام الله تعالى، والمعنى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا﴾ أي: ما ذكر من بيان الجنات وأوصافها ﴿ لَرِزْقُنَا﴾ أي: لهو الرزقُ الذي نتفضَّلُ به على عبادنا، ﴿ مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ أي: انقطاع أبداً.

قوله: (أي: دائماً... إلخ) لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ.

قوله: (﴿هَاذَأَ﴾) مبتدأٌ حُذِفَ خبره، قدَّره بقوله: (المذكور)(١)، وهو تخلُّصٌ من مآل المتقين لمآل المجرمين، فهو بمنزلة (أمَّا بعد).

قوله: (﴿ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ ﴾ أي: للكافرين.

قوله: ( ﴿ لَشَرَّ مَنَابِ ﴾) مقابلُ قولِهِ في حقِّ المتقين: ﴿ لَحُسَّنَ مَنَابٍ ﴾.

قوله: (﴿ مِصْلَةِمُ ﴾ أي: يُكْوَوْنَ بها على سبيل التَّأبيد، وهو لازمٌ للدُّخول.

قوله: (الفراش) أي: الغطاءُ والوِطَاءُ.

قوله: (﴿ هَذَا﴾) مبتدأ، و﴿ جَيدُ وَغَنَاقُ ﴿ وَعَاخَرُ ﴾: خبرٌ، و﴿ مِن شَكِّلِهِ ٤ ﴾: صفة أولى للرآخرُ)، و﴿ أَزْوَجُ ﴾: صفة ثانية له، وقوله: ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ ﴾ جملةٌ مُعترضةٌ بين المبتدأ والخبر، وهذا أحسنُ ما يقال.

<sup>(</sup>١) ويصح عكسه؛ أي: الأمرُ هذا، وكلاهما من فصل الخطاب. (فتوحات) (٣/ ٦١٠).

وَغَسَّاقُ ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَرُوجَ ﴿ هَاذَا فَوَجٌ مُقَلَحِمٌ مَعَكُمُ لَا مَرَحًا بِهِمْ الْمَهُم صَالُوا النَّارِ ﴾ النَّارِ ﴾

أي: ماء حارٌ مُحرِقٌ، ﴿وَغَسَاقُ لَهِ عِالتَّخفيفِ والتَّشديد ـ: ما يَسِيل مِن صَدِيد أهل النَّار، ﴿وَأُخَرُ ﴾ - بِالجَمعِ والإفرادِ - ﴿مِن شَكْلِهِ ٤ أَي: مِثل المَذكُور مِن الحَمِيم والغَسَّاق ﴿وَأُنَوَّ جُهِ : أَصِنافٌ، أي: عَدابُهم مِن أنواع مُختَلِفة.

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهَا لَهُم عِند دُخُولِهِم النَّارَ بِأَتباعِهِم: ﴿ مَنَا فَيْ ﴾ : جَمعٌ ﴿ مُقَنَحِمٌ ﴾ : لا سَعة ﴿ مُقَنَحِمٌ ﴾ : داخِلٌ ﴿ مَعَكُمْ ﴾ النَّارَ بِشِدَّةٍ ، فيَقُول المُتَّبَعُون : ﴿ لا مَرَا بِمِمْ ﴾ أي : لا سَعة عليهِم ﴿ إِنَهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴾ أي : لا سَعة عليهِم ﴿ إِنَهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴾ ﴾

ماشية الصاوي\_

قوله: (محرقٌ) أي: للأمعاء؛ لقوله في الآية الأخرى: ﴿وَيُسْقُواْ مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَآءُهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١٠).

قوله: (أي: مثل المذكور) أي: في كونه حارًا يُقَطِّعُ الأمعاء.

قوله: (من أنواع مختلفة) أي: كالحيَّات والعقارب والضَّرْب بالمطارق والزَّمهرير وغير ذلك من أنواع العذاب، أجارنا الله منه.

قوله: (ويقال لهم) أي: مِن خزَنة النار.

قوله: (﴿مُقْنَحِمُ ﴾) الاقتحامُ: الإلقاءُ في الشَّيء بشدَّة؛ فإنهم يُضْرَبُون بمقامعَ من حديدٍ حتَّى يقتحموها بأنفسهم؛ خوفاً من تلك المقامع.

قوله: (فيقول المتَّبَعُونَ) أي: جواباً للخزَنة، كأنهم يقولون: أنُحْسَدُ على كثرة أتباعنا مع كوننا وإيَّاهم في النار؟!

قوله: (﴿ لَا مَرْضًا عِمْ ﴾) مفعولٌ لفعل محذوف، تقديرُهُ: لا أتيتم مرحباً؛ أي: مكاناً واسعاً (''). قوله: (﴿ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ﴾) هو من كلام الرؤساء؛ أي: إنهم صالُو النار كما صلَيناها.

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين، والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير» (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) وفي الجملة المنفيَّة وجهان، أحدهما: أنها مستأنفة سيقت للدعاء عليهم، وقوله: (بهم) بيان للمَدْعوِّ عليه، والثاني: أنها حالية، وقد يُعترض عليه: بأنه دعاء، والدعاء طلب، والطلب لا يقع حالاً، والجواب: أنه على إضمار القول؛ أي: مقولاً لهم: لا مرحباً. «الدر المصون» (٩/ ٣٩٢).

قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمَتُمُوهُ لَنَا فَإِنْ أَنْ فَإِنْ الْفَرَارُ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَاذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعَدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَنَا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعَدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَنَا اللَّهُ مَا لِنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعَدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ أَخَذَنَهُم سِخْرِيًا

قَالُواْ أَي: الأنباعُ: ﴿ بَلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَنًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ ﴾ أي: الكُفرَ ﴿ لَنَا فَيَلَ الْفَرَارُ ﴾ لَنا ولَكُم النَّار، ﴿ قَالُواْ ﴾ أي: مِثلَ عَذابِه ولَكُم النَّار، ﴿ قَالُواْ ﴾ أي: مِثلَ عَذابِه على كُفرِه ﴿ فِي النَّارِ ﴾ .

( الله عَنَارِ: ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُمْ ﴾ في النَّارِ: ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُمْ ﴾ في النَّارِ: ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُمْ ﴾ في الدُّنيا ﴿ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ سُخْرِيًّا ﴾

حاشية الصاوي

قوله: (﴿ قَالُواْ ﴾؛ أي: الأَتْبَاعُ) أي: جواباً للرؤساء.

قوله: (﴿ إِنَّ أَشَرُ لَا مَرْحَبًا بِكُرٌّ ﴾ ) أي: أنتم أحقُّ بما قُلتم لنا ، فدَأْبُهُم أنه كلَّما دخلت أُمَّةٌ لعنت أختها .

قوله: (﴿ أَنتُمْ قُدُمْ تُمُوهُ لَنّا ﴾) أي: دلكتمونا عليه بتزيينِ الأعمال السيئة لنا، وإغواتِنَا عليها.

قوله: (النار) هذا هو المخصوص بالذَّمِّ.

قوله: (﴿ فَالْوَا ﴾ أيضاً ) أشار بذلك إلى أنَّ هذا من كلام الأثبَّاع.

قوله: (أي: مثل عذابه على كفره) أي: وهو عذاب الدَّلالة على الكفر؛ فإنَّ الدَّالَّ على الشرِّ كفاعله.

قوله: (أي: كفار مكة) أي: كأبي جهل وأميَّة بن خَلف وغيرهما.

قوله: (وهم في النار) جملة حاليَّة.

قوله: (﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا﴾) أي: أيُّ شيء ثبت لنا لا نبصر رجالاً... إلخ؟.

قوله: (﴿ مِن الْأَشْرَارِ ﴾) إنمَّا سمَّوهم أشراراً؛ لأنهم خالفوا دينهم.

قوله: (﴿ أَغَذَنهُم ﴾) إمّّا بوصل الهمزة مكسورة ، أو قطعها مفتوحة ، قراءتان سبعيّتان ، فعلى الأولى: تكون الجملة صفة لـ (رجال) أي: رجالاً موصوفين بكوننا عدّدناهم من الأشرار ، وبكوننا نسخر بهم في الدنيا ، وعلى الثانية : فالجملة استفهاميّة حُلِفَت همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام عنها ، والمعنى : ما لنا لا نرى رجالاً مَوصوفين بكوننا عدّدناهم من الأشرار ، أتخذناهم سخريًّا فهم مَفقودون من النار أم زالت عنهم الأبصار؟ أي: هم معنا في النار لكن زاغَت أبصارنا عنهم فلم نرَهم (١).

<sup>(</sup>١) قرأ البصريان وخلف والأخوان بوصل الهمزة؛ فيُسقطونها في الدرج ويبتدئون بها مكسورة، والباقون بهمزة قطع مفتوحة وصلاً وابتداءً. انظر «البدور الزاهرة» (ص٢٧٤).

## أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَنْصَائِرُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ غَنَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنِّمَاۤ أَنَا مُنذِرُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَجِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾

- بِضَمِّ السِّين وكَسرها -: كُنَّا نَسخر بِهِم في الدُّنيا، والياء لِلنَّسَب، أي: أَمَفَهُودُونَ هُم؟ ﴿ أَمْ زَاغَتْ ﴾: مالَت ﴿ عَهُمُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ فلَم نَرَهُم؟ وهم فُقَراءُ المُسلِمِين كعمَّارٍ وبِلال وصُهَيب وسَلمانَ.

﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَتُّ ﴾: واجِبٌ وُقُوعه، وهو ﴿ غَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ كما تَقدُّم.

(﴿أَنَّ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴾ يا مُحمَّد لِكُفَّارِ مكَّة: ﴿إِنَّا أَنَا مُنذِرُ ﴾ مُحُوِّفٌ بِالنَّار، ﴿وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا اللهُ ٱلْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴾ لِخَلقِه،

#### حاشية الصاوي

قوله: (بضمِّ السين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيَّتان (١).

قوله: (أي: كنا نسخر بهم) راجع لقراءة الوصل.

قوله: (والياء للنسب) أي: على كلِّ من القراءتين.

قوله: (﴿ أَمْ زَاغَتْ ﴾) على قراءة الوصل تكون (أم) بمعنى (بل)، وعلى قراءة القطع تكون معادلةً للهمزة.

قوله: (وهم فقراء المسلمين) تفسير لقوله: ﴿ رِجَالُا ﴾.

قوله: (وسلمان) المناسب إسقاطه؛ لأنَّ الكلام في أهل مكة، وهو إنما أسلَم في المدينة.

قوله: (﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾) أي: المحكيَّ عنهم من أقوالهم وأحوالهم.

قوله: (وهو ﴿ غَاصُمُ ﴾) أشار بذلك إلى أنَّ ﴿ غَنَاصُمُ ﴾ خبرٌ لمحذوف (٢)، والجملةُ بيانٌ لاسم الإشارة.

قوله: (﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٍّ﴾) أي: لا ساحرٌ ولا شاعرٌ ولا كاهنٌ، واقتصر على الإنذار؛ لأنَّ كلامه مع الكفار، وهم إنما يُناسبهم الإنذارُ فقط وإن كان مبشِّراً أيضاً.

قوله: ﴿ الْوَحِدُ ﴾ أي: المعدوم المَثيل في ذاته وصفاته وأفعاله، وقد ذكر أوصافاً خمسةً، كلُّ منها يدلُّ على انفراده تعالى بالألوهيَّة.

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وحمزة والكسائي بضمِّ السين، والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير» (٣/ ٤٢٥).

 <sup>(</sup>۲) وهو أحد أوجه ستة في إعرابه مرفوعاً، وقرأ ابن أبي عبلة (تخاصم) بالنصب مضافاً لـ (أهل) على أنه بدل من
 (ذلك). انظر «الدر المصون» (٩/ ٣٩٥).

رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا الْعَزِيرُ ٱلْعَلَّلُ إِنَّى قُلْ هُو نَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ أَنَّمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَبَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا الْعَزِيرُ ٱلْعَلَّلُ إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ وَمَا يَنْهُمُ مَا كَانَ لِلَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَلَ إِذْ يَخْصَمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلَا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ اللَّالَالِكُولُولُولُ اللَّهُ اللّ

﴿رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ﴾: الغالِبُ على أمرِه، ﴿ٱلْعَمَارُ ﴾ لِأُولِيائِه.

( ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فَلَ ﴾ لَـهُـم: ﴿ هُوَ بَؤُا عَظِيمٌ ﴾ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ أي: الـقُـرآن الـذِي أنبَأتُكُم بِه وجِئتُكُم فِيهِ بِما لا يُعلَم إلَّا بِوَحي، وهو قَولُه:

(( ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) أَمَا كَانَ لِيَ مِنَ عِلَمِ بِالْمَلِا الْأَعْلَىٰ أِي: الْمَلائكةِ ( الْهَرَة: ٣٠]. ( إِنَّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً . . . إلخ البقرة: ٣٠]. ( إِنَّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً . . . إلخ البقرة: ٣٠]. ( إِنَّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً . . . إلخ البقرة: ٣٠]. ( إِنَّ مَا فَرُحِيَّ الْإِنْذَارِ . اللَّهُ أَنْمَا أَنَا اللَّهُ أَي: أَنِّي ( فَذِيرٌ مُبِينُ ) : بَيِّنُ الإِنذَارِ .

#### حاشية الصاوى

قوله: (﴿رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾) أي: مالكُها.

قوله: (﴿ فَلَ هُو نَبُرًا عَظِيمٌ ﴾) كرَّر الأمر؛ إشارةً إلى الاهتمام به.

قوله: (أي: القرآنُ) تفسيرٌ لـ(هو).

قوله: (بما لا يُعْلَمُ) أي: من القصص والأخبار وغيرهما.

قوله: (وهو) أي: ما لا يُعلم إلا بوحي، وفيه: أنَّ ما لا يُعْلَمُ إلا بوحي هو قوله: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ...﴾ إلخ، لا قوله: ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ...﴾ إلخ إلا أن يقالَ: إنه ذُكِرَ توطئةً وتمهيداً لما لا يُعلم إلا بالوحي.

قوله: (أي: الملائكة) أي: وإبليس.

قوله: (﴿إِذْ يَخْصَِمُونَ﴾) منصوبٌ إمَّا بـ(علمٍ) أو بمحذوفٍ، والتقدير: ما كان لي من علمٍ بالملأ الأعلى وقتَ اختصامهم، أو ما كان لي من عِلمٍ بكلام الملأ الأعلى وقتَ اختصامهم.

قوله: (﴿ إِلَّا أَنْمَا آنَا نَذِيرٌ مُّيِنَ ﴾ (إلا): أداةُ حصرٍ، و(أنَّ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر نائب فاعل ﴿ يُوحَى ﴾ والتقدير: ما يوحى إليَّ إلا كوني نذيراً مبيناً، والحصر فيه وفي قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ﴾ إضافيٌّ، والمعنى: لا ساحرٌ ولا كذَّابٌ كما زعمتُم.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَيِكَةِ إِنِّ خَلِقً بَشَرًا مِن طِيرٍ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَعُعُوا لَهُ سَنَجِدِينَ ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَعُعُوا لَهُ سَنَجِدِينَ ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَعُعُوا لَهُ سَنَجِدِينَ ﴾

حاشية الصاوي

قوله: (﴿إِذْ قَالَ رَبُّكِ﴾) ظرفٌ معمولٌ لمحذوف، قدَّره المفسِّر بقوله: (اذكر)، ويصح أن يكون بدلاً من قوله: ﴿إِذْ يَخْنَصِمُونَ﴾ إن حُمِلَ الاختصامُ على ما حصَل في شأن آدم فقط، وأمَّا إن جُعِلَ عامًّا.. فلا يصحُّ جعله بدلاً منه، بل ظرفٌ لمحذوف.

قوله: (﴿إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا﴾) أي: إنساناً ظاهرَ البشرة؛ أي: الجِلد، ليس على جلده صوفٌ ولا شعرٌ ولا وبرٌ ولا ريشٌ ولا قشرٌ.

قوله: (أجريت فيه من روحي) أشار بذلك إلى أنه ليس المرادُ بالنفخ حقيقتَهُ؛ لاستحالته على الله تعالى، وإنما هو تمثيلٌ لإفاضة ما به الحياةُ بالفعل على المادَّة القابلة لها.

قوله: (والروحُ جسمٌ لطيفٌ... إلخ) هذا قول جمهور المتكلِّمين وهو الأصح، وقيل: إنَّ الروح عرضٌ وهي الحياة التي صار الجسم بها حيًّا، وقيل: إنها ليست بجسم ولا عرض، بل هي جوهرٌ مجرَّدٌ قائمٌ بنفسه، له تعلُّقٌ بالبدن للتدبير والتحريك، غيرُ داخل فيه ولا خارج عنه، وهو قول الفلاسفة.

قوله: (بنفوذه فيه) أي: سرَيانِهِ فيه كسريان الماء في العُود الأخضر.

قوله: (﴿ فَهُمُوا ﴾) الفاء واقعة في جواب (إذا).

قوله: (سجودَ تحية بالانحناء) جوابٌ عمَّا يقال: كيف جاز السجود لغير الله تعالى؟ وتقدَّم قولٌ بأنه كان سجوداً حقيقة بالجِباه، وتقدَّم الجوابُ عنه: بأنَّ محلَّ كون السجود لغير الله غيرَ جائزٍ ما لم يأمر به المولى تعالى، أو يقال: إن السجود لله تعالى وآدم جُعِلَ كالقبلة (١).

<sup>(</sup>۱) وهو قول الشعبي كما نسبه له أبو حيان في «البحر المحيط» (۱/ ٢٤٧)، ومنهم من قال: اللام بمعنى (مع)، أي: اسجدوا لي مع آدم مؤتمين به، وانظر الأقوال (١/ ١٢٧، و٢/ ٥٠٧ – ٥٠٨).

فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكُمُ كُلُهُم أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خُلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِ كُهُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ وفيه تأكيدان و ﴿ إِلَّا إِبْلِسَ ﴾ هو أَبُو الجِنِّ، كان بَين المَلائكةِ، ﴿ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ في عِلم الله تعالى.

قوله: (﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ . . . إلخ ) قيل: أول من سجد لآدم جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم عزرائيل، ثم الملائكة المقرَّبون، وكان السجود يوم الجمعة مِن وقت الزوال إلى العصر، وقيل: مئة سنة، وقيل: خمس مئة سنة.

قوله: (فيه تأكيدان) أي: فكلٌّ منهما يُفيد ما أفاده الآخر، وقيل: إن (كل) للإحاطة، و(أجمعون) للاجتماع، فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم، وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرِّقين في أوقات (١).

قوله: (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطعٌ وهو الحقُّ، وتقدَّم تحقيق ذلك (٢).

قوله: (في علم الله) أي: أن الله تعالى عَلِم في الأزل أنه يكفر فيما لا يزال، وكان مسلماً عابداً، طاف بالبيت أربعة عشر ألف عام، وعَبَدَ اللهَ ثمانين ألف عام.

قوله: (أي: تولَّيْتُ خلقه) أي: بذاتي من غير واسطة أبٍ وأمٌ، وتثنية اليد؛ إظهاراً لكمال الاعتناء بخلقه عليه السلام.

قوله: (﴿ أَسْتَكُبْرِتَ ﴾ الآن. . . إلخ ) أشار المفسّر إلى جواب سؤالٍ واردٍ ، وهو أن قوله: ﴿ مِنَ الْمَالِينَ ﴾ معناه: المتكبرين ، فيلزم عليه التكرار ، فأجاب: بأنَّ المعنى: أتركتَ السجود لاستكبارك الحادث أم لاستكبارك القديم المستمرِّ؟!

<sup>(</sup>۱) هذا إذا كانت مع (كل)، أما بدونها . . فتفيد التأكيد المجرد، وهو ألا يخرج أحد من الفعل، فلم يَكن الاجتماع في وقت واحد، بل الاجتماع في الفعل . أفاده بعض الحواشي عن الشيخ عبد القاهر . «فتوحات» (٣/ ٦١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر (۱/۱۲۷، و۲/۸۰۵).

## قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَفْنُهُ، مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ

﴿ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ مَيْنَةً خَلَقَنْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴾.

قوله: (﴿ وَاَل أَنا خَيْرٌ مِنَهُ ﴾) هذا جوابٌ من إبليس لم يُطابق الاستفهام السَّابق؛ لأنه أجاب بأنه إنما ترك السجود لكونه خيراً منه، وبيَّن ذلك بأنَّ أصله من النار، وأصل آدم من الطين، والنار أشرفُ من الطين؛ لِكون النار نورانيَّة، والطين من الأرض وهي ظلمانيَّة، والنورانيُّ أشرفُ من الظلمانيُّ. وهذه شبهتُهُ، وقد أخطأ فيها؛ لأنَّ مآل النار إلى الرماد الذي لا يُنتَفَعُ به، والطينُ أصلٌ لكلِّ نام نابت كالإنسان والشجرة، ومِن المعلوم: أنَّ الإنسان والشجرة خيرٌ من الرماد، وزيادة على لكلِّ نام نابت كالإنسانيَّ تشرَّف بأمور؛ الأول: من جهة الفاعل المشار إليه بقوله: ﴿ لِنَا خَلَقتُ اللهُ مَن الرماد، وزيادة على النوع الإنسانيَّ تشرَّف بأمور؛ الأول: من جهة الفاعل المشار إليه بقوله: ﴿ لِنَا لِلْمَلَتِكَةُ الشَجْدُوا لِادَم ، ولم يَحصل ذلك لغير النوع الإنساني، فدلَّ على أفضليَّته.

قوله: (أي: من الجنة. . . إلخ) هذا الخلاف مبنيٌ على الخلاف الواقع في أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ هل كان بعد دخوله الجنة أو قبله، فقوله: (أي: من الجنة) مبنيٌ على الأول، وقوله: (أو من السماوات) مبنيٌ على الثاني.

وقيل: المعنى: اخرج من الخلقة التي كنت عليها أوَّلاً؛ لما ورد: أن إبليس كان يفتخر بخلقته، فغيَّر الله خلقته، فاسودَّ بعد ما كان أبيض، وقَبُحَ بعد ما كان حسناً، وأظلم بعد ما كان نورانيًّا، وروي: أن إبليس كان رئيساً على اثني عشر ألف مَلك، وكان له جناحان من زمرد أخضر، فلما طُرِدَ. غُيِّرت صورته، وجعله الله معكوساً على مثال الخنازير، ووجهه كالقردة، وهو شيخ أعور، وفي لحيته سبع شعرات مثل شعر الفرس، وعيناه مشقُوقتان في طول وجهه، وأنيابه خارجة كأنياب الخنازير، ورأسه كرأس البعير، وصدره كسنام الجمل الكبير، وشفتاه كشفتي الثور، ومنخراه مفتوحتان مثل كوز الحجام (۱).

قوله: (﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ . . . إلخ ) فإن قلت : إذا كان الرجمُ بمعنى : الطرد، فاللَّعنةُ بمعناه، ولزم التكرارُ، أجيب : بأنَّ الرحمة، وهو أبلَغ.

<sup>(</sup>١) كذا في «الفتوحات» (٣/ ٦١٦) نقلاً عن العلامة الكرخي.

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الدِينِ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الوَقْتِ ٱلْمُعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَنِكَ لَأَغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إِلَا عِبَادَكَ الْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلوَقْتِ ٱلْمُعْلُومِ ﴿ قَالَ فَلِعِزَنِكَ لَأَغْرِينَهُمْ أَلْمُخْلَصِينَ ﴾ والحق والحق أقول ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَبَى إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾: الجزاءِ.

حاشية الصاوي\_

قوله: (﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ ﴾) ذكرها هنا بالإضافة، وفي غيرها بالتعريف؛ تفنناً (١).

قوله: ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فإن قلت: كلمة (إلى) لانتهاء الغاية، فتقتضي انقضاء اللعنة عند مجيء يوم الدين مع أنها لا تنقطع، أجيب: بأنَّ اللَّعنة قبل يوم الدين مِن الله وعيدٌ بخلوده في العذاب، ومن العبيد طَلَبُ ذلك، وفي يوم الدين تحقُّقُ الوعيدِ والمطلوب.

قوله: (﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُفِ ﴾) أي: أمهِلني وأخّرني، والفاء متعلّقةٌ بمحذوف، تقديره: إذ جعلتني رجيماً فأمهلني ولا تُمتني إلى يوم يبعثون؛ أي: آدمُ وذرّيَّتُهُ، وأراد بذلك أن يجد فسحةً لإغوائهم ويأخذ منهم ثأرَه، وينجو من الموت بالكليَّة؛ إذ لا موت بعد البعث، فأجابه تعالى بالإمهال مدّة الدنيا لأجل الإغواء، لا بالنّجاة من الموت.

قوله: (﴿ قَالَ فَبِعِزَٰنِكَ ﴾) الباء: لِلقسم، ولا يُنافيه قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ قَالَ فَإِمَا أَغُويَتَنِي ﴾ [الأعراف: ١٦]؛ فإنَّ إغواء الله تعالى له من آثار عزَّته التي أقسم بها هنا.

قوله: (بنصبهما ورفع الأول... إلخ) أي: فالقراءتان سبعيَّتان (٢).

<sup>(</sup>١) في سورة (الحجر): ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّفَتَ ۚ إِنَّا يَوْمِ ٱلَّذِينِ﴾.

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم وحمزة برفع الأول ونصب الثاني، والباقون بنصبهما، وانظر توجيهاتهما نحويًّا في «الدر المصون» (٩/ ٤٠٠).

## لَأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْتُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ الْحَرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ الْحَرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ الْعَلَمْ الْمُنْكُلُونَ بَاللَّهُ الْمُنْكُونُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ الْمُنْكُونِ وَلَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَنَعْلَمُنَ بَاللَّهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وجَوابِ القَسَم: ﴿ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مِنكَ ﴾ بِذُرِّيَتِك ﴿ وَمِنَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ أي: الناسِ ﴿ آَجَعِينَ ﴾.

( ( ) - ( ) ﴿ وَلَا مَا آَسْنُكُو عَلَيْهِ ﴾: على تَبلِيغ الرِّسالةِ ﴿ مِنْ آخِرٍ ﴾: جُعْلٍ، ﴿ وَمَا أَنَا مِن الْنُكُوفِينَ ﴾: المُتَقوِّلِين القُرآنَ مِن تِلقاء نَفسِي، ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: ما القُرآنُ ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾: عِظةٌ ﴿ المَاكِنَ ﴾: لِلإنسِ والجِنِّ والعُقلاء دُون المَلائكة.

﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ مِهِ مِا كُفَّارَ مكَّة ﴿ بَأَهُ ﴾: خَبَرَ صِدقِه ﴿ بَعْدَ حِينٍ ﴾ أي: يَومَ القِيامة، و(عَلِمَ) بِمعنَى (عَرَفَ)، واللَّام قبلَها لامُ قَسَم مُقدَّر، أي: واللهِ.

#### 0 0 0

#### حاشية الصاوى

قوله: (وجواب القسم. . . إلخ) أي: المذكورُ في بعض الأعاريب المتقدِّمة ، أو المحذوف. قوله: (﴿ أَجْمَعِينَ ﴾) توكيدٌ للضمير في ﴿ مِنكَ ﴾ وما عطف عليه .

قوله: (دون الملائكة) إنما أخرجهم من العالمين وإن كان لفظُ (العالمين) يَشملهم؛ لأجل قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾، والذكر معناه: الموعظة والتخويف، وهو لا يُناسب إلا الإنس والجنَّ. قوله: (خبرَ صِدْقِهِ (١)) أي: من ذكر الوعد والوعيد.

قوله: (أي: يوم القيامة) تفسيرٌ لـ (بَعَدَ حِينِ ﴾، والحين: مُدة الدنيا، وقال ابن عباس: بعد الموت، وقيل: مَن طال عمره. . علم ذلك إذا جاءه نصر الله والفتح.

قوله: (بمعنى: عرف) أي: فهو متعدِّ لمفعول واحد وهو ﴿نَأَهُۥ وقيل: إن (عَلم) على بابها تنصب مفعولين، والثاني قوله: ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾.

2 2 2

<sup>(</sup>۱) لعل في العبارة قلباً؛ أي: صدق خبره، وبعضهم فسَّر النبأ بالصدق فقط. «فتوحات» (۲/ ۲۱۸) عن شيخه العلامة الأجهوري.



## فهرس السُّور



| وَ النَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سِنْ فَالنَّهُ إِنَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سِنْ قِالْقَطَاغِ فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سِوْرَةِ العِنكَبُونَ العِنكَبُونَ العِنكَبُونَ العِنكَبُونَ العِنكَبُونَ العِنكَبُونَ العِنكَبُونَ العَنكَبُونَ العَنكَ الع |
| يَخْلِقُ النَّافِينَ لِي النَّافِينَ النَّافِينَ النَّلْمِينَ النَّالِي النَّافِينَالِي النَّافِينَ النَّافِينَ الْمَائِيلُولِي النَّافِينَ النَّافِينَ النَّافِينَ النَّافِينَ النَّالِي النَّلْمِينَ النَّلْمُ النَّافِيلُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمِيلُ النَّلْمِيلُ النَّالِي النَّالِي الْمَائِيلِي الْمَا |
| سِوْنَا لَوْ الْمُعَالَىٰ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم |
| عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى |
| يَوْنَاقُوالْأَخِتَالِيَّ الْخِتَالِيَّ الْخِتَالِيَّ الْخِتَالِيَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سِخَالِعُ النَّابَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل |
| لِلْحَاقِ الْحَالِينَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْعِ  |
| يُؤَرُونُ يَسَنَ ٤٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وَ الْقَافَا قَالِتَ الْمُعَالِقُ الْقَافَا الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَافِقُ الْمُعَافِقُ الْمُعَافِقُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣١ المُوْلِقُ فِيلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |